









## سورة الفاتحة

قال النّبى عَنْ لأبي سعيد بن المعلّى: ﴿ لَأُعَلَّمُنَكُ سُورَةَ هِي الْمَعْلَى: ﴿ لَأُعْلَمُنَكُ سُورَةَ هِي الْمُرْانُ الْمُحْلَيمُ السَّيعُ الْمُثَانِي وَالْقُرْانُ الْمُحْلَيمُ السَّيعُ الْمُثَانِي وَالْقُرْانُ الْمُحْلَيمُ السَّيعُ الْمُثَانِي وَالْقُرْانُ المُحْلَيمُ السَّيعُ الْمُثَانِي وَالْقُرْانُ المُحْلَيمُ السَّع المُحارى. (١) بسم الله : أبتدئ قراءة القرآن باسم الله : أبتدئ قراءة الله : المعبود بحق دون الله : المعبود بحق دون سواه ، وهو أخص أسماء الله تعالى ، ولا يسمى به غيره سبحانه .

الرحمن: اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة، ومعناه: ذو الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق.

الرحيم : اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة ، ومعناه : ذو الرحمة بعباده المؤمنين .

(٢) الحمد لله: الثناء الحسن الجميل على الله، المستحق لجميع المحامد كالمدح والشكر.

ربُ العالمين: المربى لجميع خلقه ، ومالك المخلوقات كلِّها ، كالملائكة والجن والإنس وغيرها .

- (٤) مَالِكَ: المالك: صاحب الملك المتصرفكيفيشاء. ويوم الدين: يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.
- (٥) إياك نعبد : نخصك وحدك بالعبادة والطاعة .
- **وایاك نستعین** : ونستعین بـ ك وحــدك فی جمیع أمورنا ، فالأمر كله بیدك .
- (٦) إهْدنا الصُراطُ المُسْتَقِيم ؛ أرشدنا ، ووفقنا إلى الطريق الواضح ، الذي لا أعوجاج فيه ، وهو الإسلام .



- (V) أنعمت عليهم : هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ، وكل من أنعم الله عليهم بالإيمان به تعالى . المغضوب عليهم : اليهود ، وكل من حاد عن الحق .
- الضالين : النصارى ، وكل من أخطأ طريق الحق والصواب .



سورة البقرة

قال رسول الله عَيْكِيْ :« لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينضر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة ». رواه مسلم . (١) الم: هذه من الحروف المقطعة تكتب الم. وتقرأ هكذا: ( ألفّ ، لام ، مّيم ). والسور المفتتحة بالحروف

المقطعة تسع وعشرون سورة أولها البقرة هذه، وآخرها القلم ﴿ ن ﴾ ، وهده حروف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها ليشير بها إلى إعجاز القرآن الكريم المؤلف من حروف، كالحروف التي يؤلِّف منها العرب كلامهم ، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ؛ لأنه كلام رب العالمين .

(Y) الكتاب: القرآن الكريم. لا رب فيه ؛ لا شك في أنه وحى الله وكلامه.

(٣) يؤمنون بالغيب ، يُصلِّقون بما غاب عن حواسهم كالملائكة والبعث ، والجنة ونعيمها ، والنار وعذابها .

على أداء الصلاة في مواقيتها بخشوع وإخلاص. ومما رزقناهم ينفقون ، من بعض ما آتاهم الله من مال يزكون ويتصدقون على الفقراء والمساكين.

(٤) ما أنزل إليك ، القرآن

وما أنزل من قبلك: ما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبل سيدنا محمد عَالِيَّةٍ

كالتوراة والإنجيل والزبور.

يوقنون : على يقين تام باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء.

(٥)على هدى : على نور ورشاد .

المفلحون: الفائزون في الدنيا والآخرة.

(٦) سواء عليهم : استوى عندهم .

أأندرتهم: الإندار: التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد.

(V) ختم الله على قلوبهم : طبع عليها فلا تتأثر بالحق والهداية .

غشاوة : غطاءً فلا يبصرون الحق.

(٨) ومسن النساس : هسه المنافقون.

آمَنَّا بِاللَّهِ: صدَّقَنَا بِاللَّهِ.

(٩) يخادعون : يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه .

(۱۰) في قلوبهم مرض : في قلوبهم شك ونفاق.

فزادهم الله مرضا : شكًا ونفاقًا .

عذاب أليم : موجع شديد الوقع على النفس.

(١١) لا تُفْسدُوا في الأرْض: بالكفر والمعاصي، وإفشاء أسرار المؤمنين ، وموالاة الكافرين.

(١٢) لا يشعرون : لا يدرون ولا يعلمون.

(١٢) السفهاء : جمع سفيه : خفيف العقل لا يحسن التصرف والتدبير.

(١٤) لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا :

قابلوا المؤمنين وجها لوجه.

إذا خلوا إلى شياطينهم: إذا انصرفوا وانفردوا برؤسائهم في الشر والفساد .

مستهزئون : نستخف بالمؤمنين ، ونستهزئ بهم .

(١٥) يمدهم: يمهلهم أو يزيدهم . طغيانهم: مجاوزتهم الحد في الأمر والإسراف فيه .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمُ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانْفُسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَعُنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَامُّ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ١٠ اللَّهُ يَسْتَهُ زِئْ بِمِمْ وَيَمُدُّهُمُ

فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَة

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت تِجَّدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ

يعمهون : يجعلهم في عمى عن الحق أو يتحيرون .

(١٦) اشتروا الضلالة بالهدى: استبدلوا الكفر بالإيمان. وما كانوا مهنتدين : وما كانوا مهتدين إلى سبيل الرشاد وما تتجه إليه العقول الراجحة من الدين الحق.

(١٩) كصيب : مثل المطر النازل. ظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. رعد: الصوت القاصف يُسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر. برق: ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. الصواعق : جمع صاعقة : نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله تعالى بها من يشاء . حُذُرُ الموت : خشية الموت. محيط بالكافرين : بقدرته وعلمه ، لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه . (۲۰) يكاد : يقرب . يخطف: يأخذه بسرعة. أبصارهم: جمع بصر وهو العين المبصرة . (٢٢) فراشاً: بساطاً لتسهل حياتكم عليها. بناء : محكمة البناء . الثمرات: جمع ثمرة، وهو ما تخرجه الأرض من

حبوب وخضر وفواكه.

الله تبارك وتعالى . (٢٣)ريب: شك . مما نزلنا: هو القرآن .

أنداداً: جمع ند : النظير والمثيل تعبدونه من دون

مَثَلُهُمْ كَمْثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ عَثْمَا حُولُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّمُ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُهَتُ وَرَعُدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنُ لَصَّوٰعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصُلَوُهُمُ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَىٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلِّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْ لِهِ عَوَادُعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آنَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ

عبدنا : محمد ﷺ . شهداءكم : أنصاركم وآلهتكم التى تدعون أنها تشهد لكم عند الله وتشفع .

(٢٤) فاتقوا النار: فاجعلوا إيمانكم وقاية من النار. وقودها: ما تتقد به وتشتعل.

أعدت: هيئت وأحضرت.

(۱۷) مثلهم: صفتهم وحالهم.

استوقد نارا : أشعل نارًا .

ذهب الله بنورهم: سلب الله عنهم النور، فبقوا في الظلام.

(١٨) صمّ، بكم، عمى : لا يسمعون ولا ينطقون ولا بيصرون .

(۲۵) وَبُشُّرِ ؛ وأخبر الذين آمنوا بخبر يسرهم ويشرح صدورهم .

جِنَّات : حدائق ذات شجر ومساكن ، وهى دار الخلود للمؤمنين ، وسميت جنة ، لأنها تجنَّ من فيها أي تستره بشجرها .

وأتوا به: أعطوا الثمار، وقدم لهم.

متشابها : يشبه بعضه بعضاً في اللون مختلف في الطعم .

أزواج مطهرة : زوجات طاهرات من كلٍّ أذيً وقذر مماً في نساء الدُّنيا كالحيض والنفاس ، ومن مساوئ الأخلاق ، وسائر المعائب والنقائص .

خالدون: باقون فيها لا يخرجون منها أبدا.

(٢٦) لا يستحى: لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال وإن صغرت كالبعوضة أو أصغر منها كجناحها .

بعوضة : حشرة معروفة كالذباب .

أنه الحق: أي المثل الذي يضربه الله هو الحق الثابت الذي لا يجوز إنكاره. الفاسقين: الخارجين عن طاعة الله.

(۲۷<mark>) ينقضون: يفسخون</mark> ولا يوفون .

عهد الله: ما عهد به إلى الناس من الإيمان والطاعة له ولرسوله عليه الله المالية المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الما

من بعد ميشاقه : من بعد إحكامه وإلزام أنفسهم به .

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل: يقطعون أرحامهم، فلا يصلون أقاربهم.

الخاسرون: الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

(٢٨) أمواتًا ، قبل أن تخلقوا .

فأحياكم: وأنتم في أرحام أمهاتكم وبعد ولادتكم.

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ أَنَّ لَمُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّكُلُكُ كُلُمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبُ لُ وَأْتُواْ بِهِ عِمْتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّزَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِمِيتُنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَ تَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْ

يميتكم: عند انقضاء آجالكم.

ثم يحييكم: بعد الموت للبعث.

ثم إليه ترجعون : للحساب والجزاء .

(۲۹) *استوی* : استواء یلیق بکماله وعظیم قدرته . فسواهن : أتمّ خلقهن سبع سماوات تامات .

عليم: يحيط علمه تعالى بكل شيء.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعُلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيِّكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُّلآءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا بِمِمَّ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي آَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْذُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ﴿ آَنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدُمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (تَ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ

فَنَلَقَّىٰٓءَادَمُ مِن رّبِهِ عَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ مُؤُلَّقًا كُالرّحِيمُ

نسبح بحمدك: نقول سبحان الله وبحمده. نقدس لك: ننزهك عما لا يليق بك، ونعظم أمرك. (۲۱) الأسماء : أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والإنسان. أنبئونى: أخبرونى . (٣٢) العليم: الذي لا تخفي عليه خافية . الحكيم: الذي يضع كل شىء فى موضعه . ، مكند باذ له: بيد (٢٢) وعن علمكم . ما تبدون : ما تظهرون . ماكنتم تكتمون : ما كنتم تسرون وما كنتم تخفون. (٣٤) اسجدوا: السجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض ، والمراد به هنا: سـجود تحية وتكريم. أبى : امتنع ورفض السجود استكبر: تكبر وتعاظم في (٣٥) رغداً: العيش الهنيّ

الواسع . (٣٦) فأزلهما : فأوقعهما في الزلل ، وهو مخالفتهما لنهى الله تعالى لهما عن الأكل من الشجرة .

مستقر: مكان الاستقرار والإقامة .

إلى حين : إلى وقت معلوم .

(٣٧) فتلقى آدم : أخذ آدم ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات التوبة .

كلمات : هي قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾. (٣٠)خليفة ، من يخلف غيره ، والمراد به هنا : آدم عليه السلام .

يفسد فيها: الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصى .

يسفك الدماء: يسيل الدماء بالقُتْلِ وَالجَرْحِ ظلمًا وعدوانًا .

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَاخَالِدُونَ ٢ يَنَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ فَ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي تُمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأُتَّقُونِ (إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْمَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٢٠٠٠ ۞ أَتَأَمُّ ُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَ أَفلا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِوَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى ٓ لَٰخَشِعِينَ اللَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَنَبِي إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ١٤ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ (٣٨) اهبطوا منها : انزلوا من الجنة إلى الأرض . هدى : شرع ضمنه كتابً وبينه رسولً .

(۳۹) كفروا وكذبوا، جحدوا شرع الله ، وكذبوا رسوله . (۲) نشر مسئل ما سائل

(٤٠) بنى إسرائيل: إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام أى يا أولاد يعقوب، واليهود من ذريتهم .

فارهبون ، فاخشونی ولا تخشوا غیری .

<mark>(٤١) بما أنزلت :</mark> القــرآن الكريم .

**لما معكم :** من التوراة ، فى أمور التوحيد والنبوة .

شمناً قليـلاً : متـاع الحياة الدنيا .

(٤٢) ولا تلبسوا ، ولا تخلطوا .

(27) واركعوا مع الراكعين: الحناء الركوع الشرعى: انحناء الظهر في امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين والمراد به هنا: الخضوع للله عز وجل، أو صلوا مع جماعة المسلمين.

(<mark>٤٤) البسر: لفظ جامع</mark> لأعمال الخير والطاعات.

> تنسون: تتركون. الكتاب: التوراة.

(20) الصبر: حبس النفس على ما تكره.

لكبيرة: شاقة وثقيلة.

الخاشعين : المتواضعين .

(٤٦) يظنون ، يوقنون ويعلمون .

ملاقوا ربهم: بالموت ، راجعون إليه يوم القيامة .

(٤٧) فضلتكم : فضلت آباءكم .

على العالمين: على عالمي زمانهم ، بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وجعلهم سادة وملوكًا .

(٤٨) واتقوا يوماً : وخافوا يوم الحساب .

لا تجزي نفس عن نفس شيئا : لا تغنى نفس عن نفس أخرى شيئًا من الحقوق .

عدل: فدية .

وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسۡتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالآءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٥ وَأَنتُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْدُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلَّمُ وَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلَّمُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلِّمُ وَنَ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوثُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْنُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُلَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٢٠٠٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

البحر: هو البحر الأحمر.

(٥١) واعدنا موسى : وعدنا أن نعطيه التوراة بعد نجاة بنى إسرائيل ، وإهلاك فرعون وقومه .

اتخذت م العجل: جعلت م العجل إلهًا معبودًا.

من بعده : من بعد غيبة موسى عنكم .

(٥٢) عفونا عنكم: محونا عنكم ذنوبكم .

(٥٣) الكتاب: التوراة.

وَالْفُرُقانَ : الشرع الضارق بين الحق والباطل والحلال والحرام .

(٥٤) بارئكم: خالقكم .

فاقتلوا أنفسكم: أمر الله أن يقتل من لم يعبد العجل الذى عبد العجل منهم وجعل ذلك توبتهم، ففعلوا فتاب عليهم بقبول توبتهم.

(٥٥) نرى الله جهرة : نراه عيانًا بالبصر.

الصاعقة: نار محرقة كالتى تكون مع السحب والأمطار والرعود.

وأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ، ما حلّ بكم من بلاء وعذاب .

(٥٦) بعثناكم : أحييناكم

بعد مؤتكم . (٥٧) وَظُلْلُنَا عَلَيُكُمُ الْغَمَامَ : سترناكم بالسحاب الرقيق من حرِّ الشمس .

المنَّ : مادة لزجة حُلُوَّةٌ كالعسل .

والسلوى : طائر يقال له السُّمانى .

وما ظلمونا : بمعصيتهم وفعلهم ذلك.

(٤٩) من آل فرعون :من فرعون وأتباعه .

يسومونكم سوء العذاب : يذيقونكم أشد العذاب وأفظعه .

يستحيون نساءكم : يبقون البنات أحياء ، ويذبحون الذكور .

بلاء من ربكم عظيم : ابتلاء وامتحان شديد لا يطاق .

(٥٠) فرقنا بكم البحر؛ صيرناه فرقتين، أو شققناه.

(٥٨) القرية : مدينة القدس. رغداً : عيشاً واسعاً هنيئًا . سجّداً : ساجدين لله خاضعين شاكرين .

حطَّة: أمرهم أن يقولوا حطة بمعنى: حط عنا خطايانا.

خطاياكم: ذنوبكم.

(٥٩) **بدل**: غيّر .

النين ظلموا : الجائرون الضالون من بنى إسرائيل. رجيزا : وباء الطاعون . يفسقون عن يغرجون عن طاعة الله ورسوله .

(٦٠) استسقى : طلب لهم موسى من الله السقيا ، أى الماء للشرب .

فانفجرت : فانشقت .

أناسٍ: جماعة منهم، وكانوا اثنى عشر سبطا.

مشربهم: موضع شربهم. ولا تعشوا في الأرض: ولا تفسدوا في الأرض إفسادًا شديدًا.

(٦١) طعام واحد : المن والسلوى .

من بقاها : من نباتها الاخضر كالجزر والبطاطس ونحوها .

قثائها : الخيار والقتة ونحوها .

فومها : الحنطة ، وقيل الثوم لذكر البصل بعده .

أدنى: أقل.

اهبطوا مصراً: انحدروا إلى بلد من البلاد المجاورة التي بها زراعة .

ضربت عليهم: أحاطت بهم.

الدله: الصغار والهوان.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْحِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٥ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْلًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّرْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡمُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ التُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِتَ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيِ نَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۖ لَكُ

المسكنة: الفقر والمهانة.

باءو بغضب: رجعوا بغضب الله وسخطه عليهم.

يعتدون: يتجاوزون الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم.

४ हुई । हिंदी

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَعُومِ ٱلْآخِو وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ ٱجُوهُمُ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَعُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالْمَعُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالْمَعْمَ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَالْمَاءَاتَيْنَكُمْ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ لِفُوّةٍ وَالْذَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ وَالْهُ مُ كُوواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ مَ تَنَقُونَ اللَّهُ مَا تَعْدَدُواْ مَا فَيهِ لَعَلَّكُمْ مَنَا عُوْدَ مَنْ مُوسَى لِقَوْمِهُ وَلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ مَا كُولُواْ وَرَدَةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ مَا كُولُواْ وَرَدَةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدةً خَسِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَى ٱلسَّبْتِ مَوْلَا فَعُودُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُعَلِينَ لَيْنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ مِنْ الْمُعْلِينَ لَيْكُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيلِينَ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَ

وَلَا بِكُرُّعُوا أَنَّا بَايِّ ذَالِكَ فَأَفْعُلُواْ مَا تُؤُمَّرُونَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَاْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

(٦٣) ميثاقكم: العهد الذي عليكم ، بالعمل بما في التوراة . الطور: الجبل المعروف فى شمال فلسطين . ما آتيناكم: التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى. بقوة: بجد وعزيمة . واذكروا ما فيه: احفظوه وتدبروه وتدارسوه ، واعملوا بكلما جاءفيه. (٦٤) توليتم: رجعتم عن الميثاق والوفاء به . الخاسرين: الضالين الهالكين. (٦٥) اعتدوا : تجاوزوا السبت: كان يوماً مُعظماً عند اليهود ، ولكنهم اعتدوا

قردة: جمع قرد ، وهو حيوان معروف .

خاسئين: مبعدين صاغرين .

(١٦) تكالاً : عقوبة شديدة .

الما بين يديها : لما قبلها .

وما خلفها : وما بعدها من .

الأمم والقرون .

(۱۷<mark>)هــزواً: سـخريــ</mark>ة واستهزاء.

من الْجِاهِ لِيَـنُ: من المستهزئين في موضع الحد .

(٦٢)هادوا : صاروا يهودا .

الصابئين : عبدة الملائكة أو الكواكب .

اليوم الآخر: يوم البعث والحساب والجزاء.

فلهم أجرهم عند ربهم: فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم.

ولا خوف عليهم: من أهوال القيامة .

ولا هم يحزنون : على ما تركوا من الدنيا وزينتها .

(١٨) لا فارض: لا كبيرة في السن.

ولا بكر: ولا صغيرة.

عوان : وسط بين الفارض والبكر .

(٢٩)فاقع: شديد الصفرة.

تَسُرُّ النَّاظِرِينَ : تعجب كل من ينظر إليها .

(٧١) **لا ذلول:** ليست هينة سعلة الانقياد.

تثير الأرض: تقلبها بالمحراث للزراعة.

الحرث: الـزرع أو الأرض المهيأة له .

مسلّمة : سليمة من العيوب كالعور والعرج .

لا شية فيها: الشية العلامة ، أى لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة .

(۷۲) نفسًا : نفس الرجل السنى قتله ، السنى قتله الستعجالاً للإرث .

فداراتم فيها: فاختلفتم وتدافعتم أمر فتلها، كل قبيل يقول فتلها القبيل الآخر، والله مُخْرج: والله مظهر.

ما كنتم تكتمون : ما كنتم تخفون من قَتَل القتيل.

(٧٣) اضريوه ببعضها: اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلاً.

آياته: دلائل قدرته.

(٧٤) قست قلوبكم: غلظت قلوبكم فلطت قلوبكم فلم تتأثر بالمواعظ. يتَفَجَّرُ: يخرج وينبع بكثرة. يشقّقُ: يتفتح شقوقا طولا أو عرضا.

يهبط من خشية الله: ينحدر من مكانه خوفا من الله .

(٧٥) أفتطمعون: الطمع

تعلق النفس بالشيء رغبة فيه ، والخطاب للمؤمنين . يؤمنوا لكم ، ينقادوا لكم ، ويتبعوا دينكم الإسلام .

فريقٌ منهم : طائفة من أحبارهم .

كُلامُ اللَّهِ : التوراة .

يحرفونه : يبدلونه أو يؤولونه بالباطل . عَقَلُوهُ : فهموه وعرفوه .

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ بَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ ُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوُاْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّرَةً ثُمْ فِيهَ أَواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكْنتُمْ تَكُنُّمُونَ ١٧ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأْ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّامِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَام<mark>َ ٱللَّهِ</mark> ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓ أَأْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَانَعُ قِلُونَ ١

(٧٦) أتحدثونهم: أتخبرون المؤمنين بنعوت النبى محمد
 ﴿قَيْنَةٌ فَى التوراة .

بما فَتَحَاللَّهُ عَلَيْكُمْ: بما بيَّن اللَّه لكم في التوراة من أمر محمد. ليحاجوكم : لتكون الحجة للمؤمنين فيغلبوكم ، أو تقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله في الآخرة .

أفلا تعقلون : أفلا تفقهون فتحذروا ؟ .

· 题题 **全角角角角角角角** 

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهَ الْمَانِيَ اللَّهُ مَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ

إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُ بُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ بَهِمُ

ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِدِ ثَمَنَا قَلِيلًا لَّهُ

فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِيَامًا مَّعْدُودَةً قُلُ

أَتَّخَذْ ثُمَّ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَكَن يُغَلِّفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ

عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ كَالَهُ مَن كُسُبُ سَيِّئَةً

وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ فَأُوْلَيْ إِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ

فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَإِذْ

أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَهِ عِلَ لَاتَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِأَ لُوَلِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهٰى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ

لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُور ﴾

إلى الله تعالى ليتوصلوا به إلى أغراض دنيئة من متاع الدنيا القليل.

لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً: لينالوا به عرض الدنيا وحطامها الفاني .

مما يكسبون : مما يصيبون من الحرام والسحت .

(٨٠) لن تمسنا النار؛ لن تصيبنا النار في الآخرة.

أياماً معدودة: أربعين يوماً وهذا من كذبهم وتضليلهم للعوام منهم ليصرفوهم عن الإسلام.

(٨١) كسب سيئة: ارتكب جرمًا ، والمراد به هنا: الكفر والكذب على الله .

أحاطت به : التفت حوله ، واستولت عليه .

خطيئته : ذنوبه .

(۸۲) خالدون : مخلدون فی الجنان لا یخرجون منها أبدًا .

(٨٣)واذ : واذكر .

ميشاق: العهد المؤكد باليمين.

وبالوالدين إحسانا: معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما، وامتثال أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهل

اليتامى: الذين مات آباؤهم وهم صغار .

المساكين: الذين لا يملكون

ما يكفيهم في حياتهم ، ويعجزون عن الكسب.

وقولوا للناس حسناً: خاطبوهم باللين، وحسن القول: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والكلم الطيب الخالى من البذاءة والفحش.

توليتم: رجعتم عما التزمتم به مصممين على عدم التوبة. معرضون: مستمرون في إعراضكم. (٧٧) مَا يُسرِون وَمَا يُعْلِنُونَ ، ما يخفون وما يظهرون .

(٧٨) أميون : من يتعلم الكتابة والقراءة .

أمانى : أكاذيب تلقوها عن علماء دينهم .

يظنون ايخمنون ويتوهمون الأكاذيب والظنون الفاسدة.

(٧٩) ويل : كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب.

الكتاب : ما يكتب علماء اليهود من أباطيل وينسبونه

الخالافك وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَكَةً كُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوُّ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ ٱلْقِيكمةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْاَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلْرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُّسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبۡثُمُ وَفَرِيقًا نَقُنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

(24) لا تسفكون دماءكم : لا يقتل بعضكم بعضا ، أو لا يقتل بعضكم بعضا ، أو لا ترتكبون ما يوجب سفك دمائكم من الجرائم .

وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسُكُمُ مِنْ دِيارِكُمْ ، لا يخرج بعضكم بعضا من داره.

ثُمَّ أَقُررَتُ مُ ، قبلت م ذلك الميثاق .

(۸۵) تظاهرون علیهم : تتعاونون علیهم .

بالإشم والعدوان: الإشم: الذنب الموجب للعقوبة ، والعدوان: الظلم والاعتداء .

أسارى: جمع أسير: من أخذ في الحرب.

تفادوهم: تنفذوهم من الأسر؛ بإعطاء الفدية.

خزى: ذل ومهانة.

أشد العذاب: أفظع العذاب في النار.

(٨٦) اشْتُرُوا : استبدلوا .

ولا هم ينصرون : وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله.

(۸۷) الكتاب: التوراة.

قفينا : أتبعنا ، أى أرسلناهم واحدًا بعد واحد .

البينات: المعجزات، وآيات الله في الإنجيل.

وايات الله في الإنجيل . بروح القدس :بالروح المطهر

وهوجبريل عليه السلام.

بما لا تهوى: بما لا تميل أنفسكم وتحب.

اسْتَكْبُرْتُمْ ،تكبرتم عن اتباعه .

ففريقا كذبتم : فكنَّبتم فريقًا ، كعيسى ومحمد عليهما السّلام .

وفريقا تقتلون اوتقتلون فريقًا اكزكريا ويحيى عليهما السّلام .

(M) قلوبنا غلفٌ: عليها غلاف – أغشية وأغطية – يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه .

لعنهم : طردهم من رحمته .

فقليلا ما يؤمنون : فقليل من يؤمن منهم ، أو إيمانهم قليل جدا ، أو معدوم .

وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ - فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٢ بِئُسُكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَأَنفُسَهُم أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ,وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ١ ١ ١ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

سمعنا وعصينا: سمعنا قولك، وعصينا أمرك.

وأشربوا فى قلوبهم العجل : شغفوا حبًا بعبادة العجل الذى عبدوه . أى : خالط حب العجل قلوبهم ، كما يخالط الشراب الجسد .

(٨٩) كتاب من عند الله: القرآن الكريم.

مصدق لما معهم : لا يخالف كتابهم (التوراة).

يستفتحون: يطلبون الفتح أى: النصر على الكفار ببعثة النبى محمد ، يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبى المبعوث آخر الزمان، الذي نجد نعته في التوراة.

عَرَفُوا : ما عرف وه حق المعرفة ، وهو بعثة النّبي

كَفُرُوا بِهِ : كَ ضَرا برسالته حسداً وُخوفا على الزعامة أو الرياسة .

(٩٠) بئسما: بئس كلمة ذَمِّ.

بِما أَنْزَلُ اللَّهُ: من القرآن. بغيا: حسدًا وظلمًا.

من فضله: الوحى.

من يشاء من عباده : هو محمد عَلَيْ .

فباءو بغضب : فرجعوا به مستحقين له .

مهين: مذل.

(٩١<mark>) بما أنزل الله: من</mark> القرآن .

بما أنزل علينا : التوراة .

وَيكُفْرُونَ بِما وَرَاءَهُ : يكفرون بالقرآن .

وهو الحق مصدقًا: القرآن الكريم مصدق للتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام.

(٩٢) بالبينات : بالمعجزات

وهى الآيات التسع.

اتخذتم العجل: جعلتموه إلها معبودا.

من بعده: من بعد خروج موسى إلى الطور .

(٩٣) ميثاقكم: الميثاق:

العهد المؤكد .

الطور: الجبل المعروف. بِقُوةً ، بجد واجتهاد.

(٩٤) خالصة : خاصة لا يدخلها أحد سواكم.

إن كنتم صادقين : أي في دعوى أن نعيم الآخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم.

(٩٥) بما قدمت أيديهم: بسبب ما ارتكبوه من الذنوب والآثام.

(٩٦) ولتجدنهم: أي اليهود . حياة : أي حياة ولو كانت

يود : يحب ويتمنى .

لويعمر: لويطول عمره. بمزحزحه: بمبعده من العذاب.

(٩٧) **جبريال**: روح القدس الموكل بالوحى يتنزل به على رسول الله عَلَيْهِ.

نزَّله على قلبك : نـزل جبريل القرآن على قلب رسول الله عَلَيْةِ.

لما بين يديه : لما سبقه من الكتب السابقة.

هدى: فيه الهداية الكاملة من الضلال.

وبشرى: وفيه البشارة السارة بجنات النعيم.

(٩٨) ميكال: أي ميكائيل وهو مُلك من أعاظم الملائكة.

(٩٩) بينات: واضحات.

الفاسقون : الخارجون عن الطاعة .

(١٠٠) كلما عاهدوا عهداً : كلما أعطوا عهدا .

نبده : نقضه ، وطرحه وألقاه .

(۱۰۱) رسول: محمد عَلَيْهُ.

لما معهم : من نعت الرسول عَلَيْ وتقرير نبوته ، وسائر أصول دينه وهو الإسلام.

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَكُ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهٍ ثَمُّ وَٱ<mark>للَّهُ</mark> عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ وَلَنَجِدَ أَهُمْ أَحْرَصَ ٱلتَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُاً لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠ قُلُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلُهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) مَن كَانَ عَدُوًّا لِتِلَهِ وَمَلَتِ كَتِهِ عَرُوسُ لِهِ وَجَبِرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ١ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُبِهَ آ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠ أَوَكُلُّمَا عَنِهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بِلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأُنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

نبذ فريق: طرح جماعة وهم أحبار اليهود وعلماؤهم. وراء ظهورهم : أعرضوا عنه وتركوا العمل به حين كفروا بمحمد عَلَيْنَ والقرآن.

لا يعْلَمُونَ ؛ لا يعلمون من دلائل نبوته شيئا .

النالال المحمد ا

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ا فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أُحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ كُنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ حَايِّرٌ لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ نَوْرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ۖ ١ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن تَبِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ عَن يَشَكَآخُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّ لِٱلْعَظِيمِ

السحر: هـ و كل مـا لطف مأخذه وخفى سببه مما له تأثير على أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم.

بابل: قرية في العراق.

هاروت وماروت : ملكان وجدا للفتنة .

فتنة: ابتلاء واختبار.

فلا تكفر: لا تتعلم منا السحر لتضر به فتكفر بذلك .

بين المرء وزوجه: بين الرجل وامرأته.

اشْتَرَاهُ: استبدل ما تتلو الشياطين (السحر) بكتاب الله.

خُلاق : نصيب من الخير .

ما شروا به أنفسهم : ما باعوا به أنفسهم .

(۱۰<mark>۳) مثوبة</mark> : ثواب وجزاء عظيم من الله .

(۱۰٤) راعنا : كلمة سب وتنقيص عند اليهود ، والمعنى : أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ، أو انظر في مصالحنا وتدبير أمورنا ، وهي بلغة اليهود مسبة مشتقة من الرعونة وهي الجهل والحمق ، فنهي المؤمنون عنها .

انظرنا: أمهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ .

عداب أليم:عذاب مؤلم موجع.

(١٠٥) ما يود :ما يحب .

من خير من ربكم: من وحى ورحمة . برحمته: بالوحى والرحمة والنبوة .

الفضل العظيم: العطاء الكثير الواسع.

(١٠٢) واتبعوا ما تتلوا الشياطين : صدَّقوا ما تَتَقَوّل ما تَتَقُولًه شياطينهم وفجرتهم .

على ملك سليمان : على عهد ملك سليمان ووقت حكمه .

وَمَا كَفَرَ سُلُيَمُانُ : وما كان سليمان ساحرًا ولا تعلم السحرولا عمل به ، بل كان رسولاً من عند الله .

**ولكنَّ الشيـاطِين كفروا** :ولكنَّ الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر ؛ إفسادًا لدينهم .

(۱۰٦) تنسخ: نبدّل أو نزيل.

تنسها: نمحها من القلوب.

تأت بِحَيْر مِنْها: أنفع للعباد

في السهولة أو كثرة الأجر.

أو مثل ها: في التكليف

والثّواب.

(۱۰۷) ولي: حافظ يحفظكم بتولى أموركم .

نصير: ناصر يدفع عنكم المكروه .

(۱۰۸) تسالوا رسولكم: تطلبوا من رسولكم محمد ح أشياء بقصد العناد والمكابرة.

ومن يتبدل الكفر بالإيمان : ومن يستبدل الضلالة بالهدى .

ضُلُّ: عدل وجار وأخطأ الطريق الحق .

سواء السبيل: وسط الطريق ، أى ضل طريق الاستقامة وحاد عن الحق . (١٠٩) وَدً : أحبّ وتمنى .

أهـــل الكـــتــاب: اليهــود والنصارى .

حسداً: الحسد: تمنى زوال النعمة من عند صاحبها.

فاعفوا واصفحوا: فسامحوهم وأعرضوا عنهم .

حتى ياتى الله بامره: بنصره ومعونته ، وما يأمر

فيهم من القتال والقتل ، وهو قتل بنى قريظة ، وإجلاء يهود بنى النضير وفرض الجزية عليهم .

(١١٠) تجدوه عند الله: تجدوا ثوابه عند الله.

بصير: مطلع على أعمالكم ، وسيجازيكم عليها.

(۱۱۱) أمانيهم : مزاعمهم الباطلة ، وتمنياتهم الفاسدة الكاذبة .

國鄉 اللهُ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرٍ ١ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرُ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَلًا مِّنْ عِندِأَ نَفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ عَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَلَرَيُّ اللَّهِ وَقَالُوا أَوْنَصَلَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُهَا ثُواْ بُرُهَانَكُمْ إِنْكُنتُمُ صَندِقِينَ ﴿ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُّ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريبِهِ عَوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

برهانكم ؛ دليلكم وحجتكم .

(١١٢) من أسلم وجهه لله: من أخلص العمل لله وحده.

وهو محسن : وهو مؤمن مصدق متبع لرسول الله عَلَيْ . فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدُ رَبِّهُ : فله ثواب عمله الجنة . النالال المهمم مهم مهم النالال

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارِي لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كُذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَفِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعُرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا السُّبْحَنَةُ بَلَ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَكَانِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ رَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرً آوَ لَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ

(۱۱٤) أضام : والظلم : وضع الشيء في غير محله مطلقًا .

سعى فى خرابها : عمل فى هدمها وتخريبها حقيقة ، أو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن التعبد فيها إذ هاذا من خرابها

خزى: ذل وهوان .

(١١٥) فثم وجه الله: هناك الله إذ الله عز وجل محيط بخلقه فحيثما اتجه العبد شرقًا أو غربًا ، شمالاً أو جنوبًا وجد الله تعالى .

واسع عليم : يسع خلقه كلهم بالجود ، ويعلم أعمالهم .

(۱۱٦) سبحانه: تنزه وتقدس عن كل نقص ، ومنه أن يكون له ولد .

قانتون : خاضعون مطيعون له .

(۱۱۷) بدیع السماوات : مبدعها أى موجدها على غير مثال سابق .

قضى أمراً:أراد شيئًا.

(۱۱۸) أو تأتينا آية : كآيات موسى وعيسى فى العصا وإحياء الموتى .

تشابهت قلوبهم : تماثلت قلوبهم في الكفر والعناد .

بينا:أوضحنا.

يوقنون : يطلبون اليقين وهو : العلم القاطع بالدليل والبرهان.

(١١٩) بشيراً : مبشرًا بالجنة .

ونديراً : مخوفًا من النار .

الجحيم : دركة من دركات النار ، وهي أشدها عذابًا .

(١١٣)على شيء:أي من الدين الحق.

يتلون الكتاب: أى التوراة والإنجيل.

كَذلِكَ قَالَ النَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ :أي كما قال المشركون من العرب وغيرهم.

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنُهُمُ : في أمر الدين ، فيدخل المحق الجنة ، والمبطل النار.

(۱۲۰) ملتهم دینهم الذی هم علیه من یهودیه ونصرانیة .

أهواءهم : طرائقهم وميولهم الضالة .

من العلم: القرآن والسنة.

ولى: حافظ يحفظك بتولى أمرك .

نصير: ناصر يدفع عنك المكروه والأذى .

(۱۲۱) يتلونه حق تلاوته : يحلون حالاله ، ويحرمون حرامه .

(۱۲۲<mark>) إسرائيل</mark> : هو يعقوب - عليه السلام - ، و بنو إسرائيل : هم اليهود .

العالمين: البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقًا.

(۱۲۳) لا تجزى: لا تغنى .

عدل: فداء .

شفاعة: وساطة أحد.

(۱۲<mark>٤) ابتلی</mark>: اخْتَبَر وامتحن. **بکلمات**: بأوامر ونواه .

فاتمهن ، قام بهن وأداهن

على أكمل الوجوه وأتممها . إمامًا : قدوة صالحة يقتدى به فى الخير والكمال .

لا ينال عهدى الظالمين: لا تصيب الإمامة الكافرين والمشركين والفاسقين المعتدين على الناس أو لا تجوز ولاية الفسقة والظلمة.

(١٢٥) البيت: الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة المكرمة.

مثابة: مرجعًا يثوب إليه العُمَّارُ والحجاج.

أمناً: مكانًا آمنًا يأمن فيه كل من دخله .

مصلى : مكان يصلى فيه أو عنده .

عهدنا: أوصينا وأمرنا.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم مُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُكَى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَو تِهِ عَأُولَيْهِك يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَلَى فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَا نَنفُعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ ١٥ هُ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَرَرُيُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ آنَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقَ ٱَهۡلَهُ,مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِ<mark>ٱللَّهِ</mark> وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ,قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

طهرا : من الأقذار الحسية كالدماء والأبوال ، والمعنوية كالبدع والمفاسد .

العاكفين: المقيمين، المعتكفين.

الركع السجود: المصلين.

(١٢٦) أضطره: ألجئه وأدفعه مكرها إلى العذاب.

<u>وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِ دَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ </u> مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِ مَمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيثُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةٌ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ <u>وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ شَلَّا إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ وَٱسْلِمُ ۖ</u> قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ شَنَّ وَوَصَّى مِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ <u>وَيَعْقُوبُ كِبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهِ</u>ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعُدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ شَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

تب علينا : وفقنا للتوبة إذا زلَننا واقبَلُها منا .

(۱۲۹) وابعث فيهم رسولاً: وأرسل في الأمة المسلمة. الكتاب: القرآن.

الحكمة: السنة وأسرار الشرع، والإصابة في الأمور كلها.

يزكيه م: يطهر أرواحهم ويكمل عقولهم، ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم من الكتاب والحكمة، ومابينه لهم من ضروب الطاعات.

العزيز: الغالب الذي لا يقهر .

الحكيم: في صنعه وتدبيره

بوضع كُلشىء فى موضعه . (<mark>۱۳۰) ومن يرغب</mark> ، ومن يزهد وينصرف عن الحق الواضح .

ملة: سنة وطريقة.

من سفه نفسه : من جهل قدر نفسه فأذلها وأهانها . اصطفيناه : اخترناه لرسالتنا.

(<mark>۱۳۱) أسلم: أطع وأخلص</mark> دينك لله .

(۱۳<mark>۲) اصطفى لكم الدين:</mark> اختار لكم الدين الإسلامى.

(۱۲۲)شهداء : مشاهدین .

إذ حضر يعقوب الموت: حين أشرف يعقوب – عليه السلام – على الموت.

(١٣٤) خلت: مضت إلى الدار الآخرة.

لها ما كسبت: لها أجر ما عملت من خير.

ولكم ما كسبتم : من خير أو غيره .

(<mark>۱۲۷) القواعد : جمع قاعدة وهي ما يبني عَلَيْها الجدار من أساس ونحوه .</mark>

البيت: الكعبة.

(۱۲۸) مسلمين : منقادين لك خاضعين لأمرك ونهيك راضين بحكمك عابدين لك .

أرنا مناسكنا : علمنا كيف نحج بيتك .

ESTINE DE وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عَم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَّالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَأِينَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نَوَلَّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ اللهِ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنْ لَهُ, عَدِيدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٠ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

(۱۳۵) هسوداً : على ملة اليهود .

تهتدوا: تصيبوا طريق الحق.

ملة إبراهيم : دين إبراهيم الذي كان عليه .

حنيف : مستقيمًا على دين الله .

ما أوتى موسى : التوراة ، وعيسى : الإنجيل .

لا نضرق بين أحد منهم: نؤمن بهم جميعًا.

مسلمون: خاضعون لله بالطاعة والعبادة.

(۱۳۷) تولوا: أعرضوا عن الإيمان.

فى شقاق: فى خلاف وفراق وعداء لك وحرب عليك.

فسيكفيكهم: فسوف يكفيك الله شرهم .

السميع : يسمع ما ينطقون به .

العليم : يعلم ما يضمرونه فى قلوبهم من المكر والشر .

(۱۳۸) صبغة الله : فطرة الله .

عابدون : خاضعون مطيعون .

(١٣٩) أتحاجوننا: أتجادلوننا.

ربنا وربكم : رب الجميع على السواء وكلنا عبيده . له مخلصون : نوجه عملنا لله وحده .

(۱٤۰) كانوا هودا أو نصارى :كانوا على دين اليه ود أو النصارى.

ممن كتم شهادة : ممن أخفى ما اشتملت عليه كتبهم من البشارة برسول الله عليه أو بأن الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام ولم يكونوا يهودا ولا نصارى . الخافل : من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته بها .

(١٤١) لها ما كسبت ؛ لها أجر ما عملت من خير.

للَّه الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ : أي الجهات كلها.

صراط مُسْتَقيم : طريق الهداية القويم، وهو دين الاسلام.

(١٤٣) أمةً وسطاً: وسط كل شيء خياره ، والمراد منه : أن أمة محمد علية خير الأمم وأعدلها.

ينقلب على عقبيه : يرجع إلى الكفر بعد الإيمان.

لكبيرة : شاقة ثقيلة على النفوس.

إيمانكم: صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة.

(١٤٤) تقلب وجهك في السماء: تردد وجهك بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارًا لنزول الوحى .

فانولينك قبلة ترضاها: فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة.

فول وجهك شطر المسجد: حوّل وجهك جهة المسجد الحرام بمكة .

الحرام: بمعنى المحرم، لا يسفك فيه دم، ولا يقتل فيه أحد .

أوتوا الكتاب: المراد بهم: أحبار اليهود ، وعلماء

اللُّهُ مَا يَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ كَانُوا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ مُلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ عَلَيْهَا قُلِيِّلَةِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهُدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَا

جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ

مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُوفُ رَّحِيمُ اللَّا قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّكَآءِ

فَلنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّايَعْمَلُونَ ١ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبِ بِكُلّ

ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوْآءَهُم مِّنُ بَعْدِ

مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

في كتبهم .

(١٤٥) آية: حجة وبرهان.

أهواءهم : ما تحبه أنفسهم وتميل إليه .

(١٤٢) السفهاء: جمع السفيه، والسفه ضد الحلم، وهى خفة وسخافة يقتضيهما العقل. والمقصود بالسف هاء: مشركو العرب، واليهود، والمنافقون. ما ولأهم: ما صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى

قبلتهم: الجهة التي يستقبلها المرء في الصلاة.

استقبال الكعبة بمكة.

أنه الحق : أن تحويل القبلة هو الحق ؛ لأنه مدون

(١٤٦) يعرفونه : يعلمون أن محمدًا عَلَيْهُ نبى الله ورسوله لما في كتبهم من صفاته ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ الواضحة القطعية. (١٤٧) الممترين: الشاكين، فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَ ٱلْحَقُّ مِن والامتراء: الشك وعدم التصديق. رِّيِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِّهَا ۖ (١٤٨) وجهة : قبلة . موليها: يتوجه إليها. فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡحَيۡرَتِ آيَنَ مَاتَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا الخيرات: البر والطاعة لله ورسوله. إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ يأت بكم الله جميعاً : هو القادر على جمعكم من وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رِّبِّكُ وَمَا الأرض ، وإن تفرقت أجسادكم فيفصل بينكم ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ يوم القيامة. (١٥٠) لِلنَّاسِ: اليهود أو شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ المشركين. حجة : دليل قوى وبرهان . شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ منهم : من اليهود وأشباههم من المعاندين . مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ فلا تخشوهم واخشوني: فلا تخافوهم وخافوني . تَهْتَدُونَ ١٠ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ والأتم نعمتى : نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية الكمال وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وكان ذلك في حجة الوداع بعرفات حيث نزلت آية: أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴿ الْيُومُ أَكُملَتُ لَكُم دِينَكُم وأتممت عليكم نعمتي ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا . (١٥١) رسولاً: هو محمد

منكم : من العرب .

يزكيكم : يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة . الكتاب : القرآن الكريم .

الحكمة: السنة النبوية.

(۱۵۲) فاذكرونى: بالطاعة والدعاء والتوبة والإخلاص. أذكركم: بالمغفرة وإجابة الدعاء والعفو والنجاة. ولا تكفرون: ولا تجحدوا نعمائى.

(١٥٣) استعينوا : اطلبوا العون من الله تعالى على قضاء حوائجكم الدنيوية والأخروية .

الصبر: حمل النفس على المكروه.

مع الصابرين : معهم بالنصر والمعونة والحفظ والتأييد .



(١٥٤) يقتل في سبيل الله : الشهداء .

(١٥٥) ولنبلونكم: الابتلاء: الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف.

بشيء من الخوف: بشيء قليل من الخوف رحمة بكم. والجوع: القحط.

الأموال: جمع مال ويشمل المواشى والذهب والفضة

وغيرذلك.

كذبوا به وأنكروه.

وبينوا: ووضحوا للناس حقيقة ما أنزل الله.

(١٦٢) ولا هم ينظرون : لا يؤخرون عن العذاب لحظة .

(١٦٣) إله واحد : لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

(١٥٦) المصيبة: ما يصيب العيد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله.

(١٥٧) صلوات: مغفرة ورأفة . ورحمة : ونعمة ، والرحمة : اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء والرضا

المهتدون: إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله تعالى لهم وصبرهم على ذلك.

(١٥٨) الصفا والمروة: الصفا: حيل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، والمروة: جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية، والمسافية بينهما قرابة ٠٧٦٠ ذراعاً .

شعائر الله : معالم دينه في الحج والعمرة.

حج البيت: قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. اعتمر: زار بيت الله الحرام لأداء العمرة.

فلاجناح : فلا إثم ولا حرج . يطوف بهما : يسعى بينهما ذاهبا جائياً.

ومن تطوع خِيراً : ومن فعل خيرًا (عملاً صالحًا).

(١٥٩) يكتمون: يخفون . البينات : الآيات والدلائل

الواضحات. الهدى: ما جاء به رسول الله علية من الدين الصحيح.

في الكتاب: التوراة أو في الكتب السابقة.

يلعنهم الله: يطردهم من

اللاعنون: من يصدر عنهم اللعن كالملائكة

والمؤمنين. (١٦٠) وأصلحوا: وأصلحوا ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم بإظهار ما كتموه، والإيمان بما

(174) اختلاف الليل والنهار: بوجود أحدهما وغياب الثانى لمنافع العباد بحيث لا يكون النهار دائمًا ولا الليل دائمًا ، أو اختلافهما بالزيادة والنقصان.

وَالْفُلْكِ: السفن .

وبث فيها من كل دابة ، وفرق فى الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب .

تصريف الرياح: تقليب الرياح في مهابها ، مرة شمالية ، ومرة جنوبية ، ومرة غربية ، أو مرة ملقحة ، ومرة عقيم. المسخر: المذلل بقدرة الله.

لآيات: لدلائل وبراهين عظيمة.

يعَقَلُونَ ؛ يتدبرون ويفهمون. (170) أنداداً ؛ جمع ند ، وهـ و المثـل والنظير ، والمراد ؛ الشركاء والأوثان التى تعبد من دون الله .

يُحبُّ ونَّهُ مُ : يعظم ونهم ويخضعون لهم ، كما يفعل المحب.

(177) تبرأ : تنصل من الشيء ، وتباعد عنه لكرهه . الشيء ، وتباعد عنه لكرهه . النين اتبعو وون والرؤساء المضلُّون .

الذين اتبعوا: الأتباع الضعفاء المقلدون لرؤسائهم في الضلال .

الأسباب: جمع سبب وهي في اللغة: الحبل، والمرادبه:

ما يكون بين الناس من روابط كالنسب والصداقة والعهود.

(١٦٧) كُرَّةُ: رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا.

الحسرات: جمع حسرة وهي الندم الشديد .

(۱۲۸) خطوات الشيطان : مسالك الشيطان وطرقه . عدو مبين : عداوته بينة وظاهرة .

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْمَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانْعُلَمُونَ اللَّ

(۱۲۹) يَامُرُكُمُ: أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع .

السوء: كل ما يسوء النفس ويصيبها بالحزن والغم، ويطلق على المعاصى والذنوب.

الفحشاء: ما عظم قبحه من الذنوب كالزنا واللواط والبخل وسائر المعاصى ذات القبح الشديد .

بكم : فاقد حاسة النطق فهو لا ينطق. <u>وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالْواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيَنَا عَلَيْهِ</u> لا يعقلون الا يفهمون . (۱۷۲) طيبات : جمع طيب ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَ ءَابَآ قُهُمْ لَايَعُ قِلُونَ شَيَّاوَلَا وهو الحلال . إن كنتم إياه تعبدون : إن يَهُ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه. عِا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۱۷۳) حرم: حظر ومنع. الميتة : ما مات من الحيوان الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمُ بدون ذبح . وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١ الدم: المسفوح السائل، لا المختلط باللحم. عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ الخنزير: حيوان خبيث، معروف بأكل العذرة ولا لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ يغار على أنثاه . وما أهل به لغير الله : غَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ الإهلال: رفع الصوت عند الذبح باسم غير اسم الله ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَيَهِكَ مَا يَأْ كُلُونَ من الأصنام وغيرها.

اضطر: ألجئ وأكره.

غيرباغ ولا عاد : غير ظالم ، ولا متجاوز الحد .

فلا إثم : فلا ذنب عليه .

(۱۷٤) يكتمون : يجحدون ويخفون.

الكتاب: التوراة.

ولا يزكيهم الا يطهرهم .

(١٧٥) اشتروا الضلالة بالهدى:أخذوا الكفربدل الإيمان.

فما أصبرهم على النار: فما

أشد صبرهم على الأعمال الموجبة لعذاب جهنم ، أو فما

أجرأهم على ارتكاب أسبابها.

(١٧٦) شقاق: خلاف وعداوة.

بعيد :مبتعد عن الحق.

(١٧٠)ألفينا: وجدنا.

的回鄉

ولا يهتدون : لا يهتدون إلى الحق ، بل يتصرفون عن جهل وضلال.

فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ

ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغُفِرَةَ فَكَا

أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ وَاللَّهُ فِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ

بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿

(١٧١) ومَثُلُ : وصفة .

ينعق:يصيح ويصوت.

صم: فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع.

اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْجِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَ هَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْتَى فَمَنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّءٌ فَأَنِّبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ يَكَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ

(١٧٧) البر: اسمّ جامع للطاعات وأعمال الخير. تولوا: تتجهوا.

قبل:تجاه.

ولكن البر: البر الحق.

وأتى المال على حبه: أعطى المال على محبته له.

ذوى القربى: أقاربه.

ابن السبيل : المسافر المنقطع عن أهله وماله.

الرقاب: تحرير المرء من الأسر ، والعبيد من الرق.

البأساء : شدة البؤس من الفقر.

والضراء: شدة الضرأو المرض.

وحين البأس : عند القتال في سبيل الله تعالى .

(۱۷۸) كتب : فرض .

القصاص: العقوبة بالمثل. في القتلى : جمع قتيل وهو الذى أزهقت روحه فمات

بأى آلة .

فمن عفى له من أخيه: فمن ترك له من دم أخيه المقتول شيء ، وذلك بأن يقبل أهل القتيل الدية بدلاً من القصاص في القتل

فاتباع بالمعروف : فعلى من قبل الدية أن يطالب القاتل بها برفق ولين .

وأداء إليه بإحسان: وعلى القاتل أداء الدية بلا تأخير ولا نقص ولا بخس.

ذلك تخفيف من ريكم: أي ذلك الحكم العادل الرحيم

وهو جواز أخذ الدية بدلاً من القصاص، تخفيف عنكم من ربكم، إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص.

فمن اعتدى بعد ذلك؛ فمن اعتدى على القاتل بعد قبول الدية. (١٧٩) حياة : صون وحفاظ على حياة القاتل والمقتول ،

وحياة النفوس جميعا.

يا أولى الألباب: يا أصحاب العقول السليمة الرشيدة.

(١٨٠) خيراً : مالاً نقداً أو أرضاً أو عقاراً أو غير ذلك . الوصية : ما يوصى به من مال وغيره .

بالمعروف: بالعدل ، بأن لا يزيد على الثلث .

(١٨١) فمن بدله بعد ما سمعه : فمن غير هذه الوصية بعد ما علمها من وصى أو شاهد .



فعدة من أيام أخر: فعلى من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها.

يطيق ونه : يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه .

فدية طعام مسكين: فالواجب على من أفطر لعدر مما ذكر أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ، ولا قضاء عليه .

فمن تطوع خيراً : فمن زاد فى الفدية أو أطعم أكثر من مسكين فهو خير له .

(۱۸<mark>۵) شـهر رمضان : هـو</mark> الشهـر التاسع مــن شــهور السنة القمرية .

هدى للناس : هاديًا للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين .

وبينات من الهدى والفرقان : القرآن نزل هاديًا للناس ، ومبينًا لهم سبيل الهدى ، موضحًا طريق الفوز والنجاة ، فارقًا لهم بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة .

شهد منكم الشهر: حضر الإعلان عن رؤيته .

اليسر؛ التخفيف والتيسير. العسر؛ التضييق والتعسير. ولتكملوا ولتكملوا عدة شهر رمضان ثلاثين أو تسعة وعشرين يومًا بقضاء

على ما هداكم : على ما أرشدكم إليه .

ما أفطرتم.

(١٨٦) الداعى: السائل ربه حاجته.

فليستجيبوا لى : فليطيعونى فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه . يرشدون : يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم . (١٨٢) جنفا: الميل عن الحق خطأ وجهلاً.

إثماً: الميل عن الحق عمداً.

(۱۸۳) كُتب؛ فرض.

الصيام: الامتناع عن الأكل والشرب والجماع بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

(١٨٤) أياماً معدودات: تسعة وعشرون أو ثلاثون يومًا بحسب ظهور الهلال اوعدمه .

(۱۸۷) الرفث: الجماع ودواعيه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن.

تختانون أنفسكم: تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك. باشروهن: جامعوهن، أباح لهم ذلك ليلاً.

وابتغوا ما كتب الله لكم: واطلبوا ما قدره الله لكم من الأولاد.

الخيط الأبيض: بياض النهار. الخيط الأبيض: بسواد الليل. عاكفون في المساجد: معتكفون منقطعون إلي الله تعالى.

حدود الله: ما حده لعباده من الأحكام ليقفوا عندها . كذلك يبين الله آياته: أى كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من فعل و ترك ليهيئهم للتقوى التى هي السبب المورث للجنة .

(۱۸۸)ولا تأكلوا أموالكم بينكم: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل (كالسرقة والرشوة والربا والقمار ...الخ).

وتدانوا بها إلى الحكام: وتدفعوا ، أو تلقوا بها إلى حكام السوء على وجه الرشوة .

فريقًا: أى طائفة من أموال الناس المحرمة عليكم .

بِالإِسْمِ ؛ بالرشوة وشهادة النور ، والحلف بالكذب : ليقضى القاضى لكم بالباطل في صورة حق .

(١٨٩) الأهلة: جمع هلال وهو القمر في بداية ظهروه في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر.

مواقيت: أوقات للناس يعرفون بها مواعيد الصوم والزكاة والحج.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُّ لَّكُمُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَيْنَاتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجُرِثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ أَلَكَ لَا لَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُو ٱلْمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١ ١ ١ هُ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِ لَيْ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُوبِهِا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نْفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

تأتوا البيوت من ظهورها : تدخلوا البيوت من ظهورها تحاشيًا أن تدخلوا من الأبواب .

تفلحون : تفوزون بالجنة .

(۱۹۰) الذين يقاتلونكم: المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال. ولا تعتدوا: ولا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل القتال. النالتان كالمراجعة المراجعة ال

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفَنْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهَوُا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ لَظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ لِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَأَتِمُّواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِّيِ ۖ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى تَحِلَّهُ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدُ يَدُّ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِأَلْعُمْرَةِ إِلَى لَحْجٌ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدْيَ فَمَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّا مِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ

(۱۹٤<mark>) الشهر الحرام ، الذي</mark> حرم الله القتال فيه وهى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .

بالشهر الحرام: أى إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فيه .

الحرمات : جمع حرمة ، وهى ما لا يحل انتهاكه كالشهر الحرام ، والبلد الحرام .

قصاص: المعاقبة بالمثل. (١٩٥) التهلكة: الهلاك

بارتكاب أسبابه .

واحسنوا: أتقنوا الطاعة وخلصوها من شوائب الشرك. وخلصوها من شوائب الشرك. لله: أدوهما تامين بأركانهما وشروطهما لوجه الله تعالى. الحج: قصد البيت الحرام للنسك في أشهر الحج.

والعمرة: قصد البيت الحرام للنسك في أي وقت من العام. أحصرتم: مُنعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو أو غير ذلك.

الهدى: ما يُهدى إلى بيت الله من أنواع النعم كالإبل والبقر والغنم.

محله: الموضع الذي يحل به نحر الهدى وهو الحرم ، أو مكان الإحصار للمحصر.

ففدية : فعليه إذا حلق رأسه فدية .

نسك: ذبيحة والمراد هنا: شاة.

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج : فمن اعتمر فى أشهر الحج وتحلل وبقى فى مكة ينتظر

الحج، وحج فعلاً فالواجب ما استيسر من الهدى.

من لم يجد فصيام ثلاثة أيام: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هديًا فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في مكة ، وسبعة في بلده. فلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: ذلك التمتع أو الهدى خاص بغير أهل العرم، أما سكان مكة والحرم حولها فلا يجب عليهم شيء إن تمتعوا.

(۱۹۱) ثقفتموهم : ظفرتم بهم ووجدتموهم .

من حيث أخرجوكم : كما أخرجوكم من مكة .

الفتنة: الشرك . (۱۹<mark>۳) ويكون الدين لله</mark>: ويصبح دين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان .

فلا عدوان : فلا اعتداء بالقتل والمحاربة إلا على الظالمين .

النَّا النَّالِيَّا

فرض : نوى الحج وأحرم به . فلارفث: فلا جماع لزوجته . ولا فسوق : ولا خروج عن

و مصوى و مصروع على طاعة الله ، ولا فجور .

ولا جدال: ولا مُجادلة ولا مُخاصمة ولا مُنازعة .

الزاد : ما يتزود به الإنسان من طعام وشراب لسفره ، والمراد به : التزود للآخرة بالأعمال الصالحة .

**يا أولى الألباب** : يا أصحاب العقول والأفهام .

(۱۹۸) جناح: حرج وإثم . تبتغوا فضلاً: تطلبواً ربحًا في التجارة من الحج .

أفضتم من عرفات: دفعتم بكثرة، راجعين من جبل عرفات، وذلك بعد غروب الشمس من يوم التاسع من شهر ذى الحجة.

المشعر الحرام: المزدلفة، وذكّر الله تعالى عندها هو صلاة المغرب والعشاء جمعًا بها وصلاة الصبح.

(۱۹۹) من حيث أفاض الناس: من حيث ينزل الناس من عرفات لا من المزدلفة.

(۲۰۰) قضيتم: أدَّيتم وفرغتم منها .

مناسككم: أعمال الحج المختلفة.

خلاق: حظ ونصيب.

(٢٠١) حسنة ، حسنة الدنيا كل ما يسر ولا يضر من زوجة صالحة وولد صالح ورزق حلال وغير ذلك، وحسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنان .

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَا يُأْفَمَن فَرْضَ فِيهِ كَٱلْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْخَيْرٍ يعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِتَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَاإِذَآ أَفَضُتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ فَأَذُ كُرُوا الله عِندَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ المَ وَٱذْكُرُوهُكُمَاهَدُنكُمْ وَإِنكُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ اللهِ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُهُرُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبُّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ أَنْ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبُّكَ عَانِكَ فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أَوْلَكَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَأَلِلَهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

قنا عذاب النار: نجنا من عذاب جهنم.

(٢٠٢) نصيب : ثواب عظيم .

سريعُ الحسابِ: يحاسب الخلق كلهم بقدر لمحة البصر.

تحشرون : تُجمعون للحساب 的圖灣 والجزاء يوم القيامة. ا وَادْ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي (٢٠٤) يعجبك: يروق لك وتستحسنه. يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ في الحياة الدنيا : إذا تحدث في أمور الدنيا. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَمِنَ ألد الخصام: شديد الخصومة. ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ (۲۰۵) تولى : رجع وانصرف أو كانت له ولاية. عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ١٠٠ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ الحرث والنسل: الحرث: الزرع ، والنسل : نتاج فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ الحيوانات . (٢٠٦) أخذته العزة بالإثم: لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْحِنَّةُ حملته الحمية والأنفة على الإثم والتكبر عن قبول الحق. بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ١ وَمِنَ لبئس المهاد : بئس الفراش (جهنم). ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَهْضَاتِٱللَّهُ وَٱللَّهُ (۲۰۷) یشری نفسه : یبیع نفسه لله تعالى بالجهاد في رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُواْ ٱدْخُلُواْ سبيله بنفسه وماله. (٢٠٨) السلم: الإسلام. فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكْيَطُنَّ كافة: جميعا . خطوات الشيطان: مسالكه إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ شَ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ في الدعوة إلى الباطل وتزيين الشروالقبيح. عَدُو مُبِينٌ : ظاهر العداوة. مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُّحَكِيمُ

شيء عن الانتقام منكم. حكيم : في خلقه وصنعه.

(٢٠٣) أيام معدودات: أيام التشريق الثلاثة بعد يـوم النحر وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهرذي الحجة.

ا الله عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَلَيْ حَدُّ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٥

تعجل في يومين: رمى في اليوم الأول والثاني وسافر. ومن تأخر: رمى في الأيام الثلاثة كلها.

فلا إشم: فلا ذنب في التعجل ولا في التأخر.

(٢١٠) هل ينظرون : ما ينظرون ، الاستفهام للنفى .

(٢٠٩) فإن زللته : فإن

انحرفتم عن الطريق

البينات: الحجج والبراهين. عَزيز عالب لا يعجزه

المستقيم.

ظلل : جمع ظلة ، وهي ما غطى وستر .

الغمام: السحاب الرقيق الأبيض.

(۲۱۱) سل: اسأل: سقطت بين الثالثان التخفيف.

بنى إسرائيل: ذريّة يعقوب. آية بينة: معجزة خارقة للعادة ظاهرة واضحة.

(۲۱۲)زُيِّن لِلَّذِينَ كَفَرُوا : حُسِّن للـذيبن جحـدوا وحدانية الله .

يسخرون : يحتقرون ويستهزئون .

الذين اتقوا: الذين يخشون ربهم .

بغير حساب : بلا تضييق ولا تقتير .

(۲۱۳)كان الناس أمة واحدة عان واقبل وجود الشرك فيهم أمسة واحدة على الإسلام والتوحيد وذلك قبل قوم نوح .

مبشرين ومنذرين ، يُبشرون المؤمنين بالخير ، وينذرون الكافرين بالشر .

الكتاب: كل الكتب الإلهية . أوتوه: أعطوه .

البينات: الحجج والبراهين . بغياً: ظلمًا وحسدًا . بإذنه : بإرادته.

صراط مستقيم: الإسلام المفضى بصاحبه إلى السعادة والكمال في الحياتين.

(۲۱٤) أم حسبتم: أظننتم . لَمَّا: بمعنى لم النافية .

مثل : صفة وحال الذين من قبلكم .

البأساء والضراء: البأساء: الشدة ، من الحاجة وغيرها. والضراء: المرض والألم والجراحات والقتل.

وزلزلوا: اضطربوا .

(٢١٥)من خير: من مال إذ المال يطلق عليه لفظ الخير.

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَّهِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَكُهُ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّي مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهُدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ <u>وَزُلِّزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَرُ ٱللَّهِ</u> أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَنْ كُنُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ عَلِيكُمُ

الأقربين : كالأخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ،

ابن السبيل: المنقطع عن ماله وأهله.

من خير: سائر أنواع البر والإحسان.

عَلِيمٌ : يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكُرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَى آن تُحِبُّوا شَيًّا وَهُو شَرُّ لَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُواْ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُولُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَ لِعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ اللَّهِ

(٢١٦) كُتُب: فرض فرضًا مؤكدًا .

كُرهُ: مكروه، تكرهه نفوسكم طبعًا.

عسى: ترجى، أى يرجى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

(٢١٧) الشهر الحرام: الشهر المحرم فيه القتال ، والمراد به هنا : شهر رجب .

كبير:أى ذنب عظيم.

صد عن سبيل الله: منع وصرف عن دين الله. وكفربه: كفر بالله تعالى.

وحمر به: حمر بالله معالى . أهله: النبي عَلَيْ والمهاجرون.

أكبر: أعظم وزرًا.

الفتنة : الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا .

يرتدد : يرجع من الإيمان إلى الكفر .

حبطت: بطلت وفسدت.

(۲۱۸) آمَنُوا: ثبتوا على إيمانهم .

هاجروا: تركوا بلادهم خوف الفتنة والاضطهاد.

يرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه : يطمعون في فضل الله وثوابه.

غَفُورٌرَحِيمٌ: عظيم المغفرة، واسع الرحمة.

(۲۱۹) الخصر: المسكر من الأشرية وسُميت خمراً: لأنها تستر العقل وتغطيه، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

الميسر: القمار، وسمى ميسرًا: لأن صاحبه ينال المال بيسر وسهولة.

إثم: ذنب.

كبير، عظيم.

ومنافع للناس : منافع دنيوية للناس باللذة في الخمر وتحقيق الربح بالتجارة فيها ، وإصابة المال بلاكد ولا جهد في

الميسر، فهي منافع اقتصادية أو شهوانية.

العفو: العفو هنا: ما فضل وزاد عن حاجة الإنسان من المال وغيره.

تتفكرون : تتدبرون فيما ينفعكم في دنياكم وآخرتكم.



(۲۲۰) تخالطوهم: خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم .

لأعنتكم: لأوقعكم في الحرج والمشقة.

عزيز: غالب لا يمتنع عليه شيء .

حكيم : فيما يُشرِّع لعباده من الأحكام .

(۲۲۱) ولا تَنْكِحُوا . لا تتزوجوا .

أمَـة: المملوكة ، خلاف الحرة .

ولو أعجبتكم: أى أعجبكم حسنها وجمالها .

آياته: أحكام دينه ومسائل شرعه.

يتَذَكَّرُونَ : يتعظون .

(۲۲۲) المحيض ، المقصود الحيض ، وهو دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا من الجنين (الدورة الشهرية) . أذي : قذر وضرر .

فاعتزلوا النساء فى المحيض: اتركوا جماعهن أيام الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن: ولا تجامعوهن حتى ينقطع دم الحيض.

فإذا تطهرن : فإذا انقطع دم حيضهن واغتسلن منه . فأتوهن من حيث أمركم الله : فجامع وهن في المكان الذي أحله الله لكم ، وهو مكان النسل والولد .

التوابين : التائبون من الذنوب.

المتطهرين : المتنزهون عن الفواحش والأقذار .

(۲۲۳) نساؤكم حرث لكم: يريد مكان إنجاب الأولاد، فشبه النساء بالحرث ؛ لأن الأرض إذا حرثت انبتت البرع، والمرأة إذا وطنت أنبتت الولد بإذن الله تعالى.

أنى شئتم : كيف شئتم ، ومتى شئتم ، وحيث شئتم في المكان الذي أحله الله لكم .

وقدموا لأنفسكم: قدموا الأعمال الصالحة التي تنفعكم في الآخرة.

(٢٢٤) عُرضة: مانعًا ، أي لا تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم عن الخير .

تبروا: البر والتقوى والإصلاح بين الناس.

的回鄉 لَّا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَي وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصُهنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنَكُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ نَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأُللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُود ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَ وَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ زُوْجًاغَيْرَهُ مِفَا مِنطَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن

(٢٢٥) اللغو: الساقط الذي لا يُعتدّبه سواء كان كلامًا أو غيره.

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ شَ

بما كسبت قلوبكم: بما قصدتم من الحلف، وتعمدتم الكذب فيه .

(٢٢٦) يؤلون ، يحلفون على ترك وطء الزوجة . تربص: انتظار وتمهل.

فاءو: رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين.

(٢٢٧) وإن عزموا الطلاق: وإن صمموا على الامتناع عن الوطء وقع الطلاق.

سميع عليم: سميع لقولهم، عليم بعزمهم ونياتهم.

(۲۲۸) يتربصن : ينتظرن دون زواج.

قروء: مدة الطهر ، أو مدة

ما خلق الله في أرحامهن : من الأجنّة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك.

بعولتهن : أزواجهن .

بردهن في ذلك ، برجعتهن في مدة الانتظار (العدة).

ولهن مثل الذي عليهن : للزوجة حقوق على زوجها ، وللزوج حقوق على زوجته.

درجة ؛ المنزلة الرفيعة ، وهي درجة القوامة.

(٢٢٩) مرتان: يطلقها ، ثم يردها ، ثم يطلقها ثم يردها ، فإن طلق الثالثة فلا ترجع حتى تنكح زوجا غيره.

أوْتسريح بإحسان ؛ أي إيقاع ألطلقة الثالثة بدون رجعة وأداء حقوقها المالية ، دون أن يذكرها بعد المفارقة بسوء.

آتيتموهن: أعطيتموهن من المهروغيره.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله : فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤديا حقوق الزوجية جاز الفداء، وهو دفع مال للزوج ليخلى سبيل المرأة تذهب حيث شاءت، ويسمى هذا خلعا.

فلاتعتدوها : فلا تتجاوزوها .

( ٢٣٠) فإن طلقها: الطُّلقة الثالثة.

حتى تنكح زوجًا غيره ، حتى تتزوج من رجل آخر زواجًا شرعيًا كآملاً غير مشروط.

فإن طلقها : فإن طلقها الزوج الثاني .

فلاجناح عليهما: فلا إثم ولا حرج عليهما في الزواج من جديد. إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ إن اعتقدا أنهما يراعيان أحكام الله.

(٢٣١) فبلغن أجلهن : فقاربن إنهاء العدة .

أوسرحوهن: اتركوهن بلا مراجعة لهن حتى تنقضى عدتهن.

ضراراً : بقصد الإضرار .

لتعتدوا : لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة .

آيات الله: أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحوها. هزوا: لعباً بها، بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها. نعمة الله: هنا هي الإسلام.

الحكمة: السنة النبوية . يعظكم به: يرشدكم ويُذكركم

بكتابه وهدى رسوله.

(۲۳۲) فبلغن أجلهن : انتهت عدتهن .

**فلا تعضلوهن :**فلا تمَنعوهن ولا تُضيقوا عليهن .

إذا تراضوا بينهم: إذا رضى الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك.

أزكى لكم: أنفع لكم.

وأطهر: وأنقى من الآثام والذنوب .

(٢٣٣) الوالدات: الأمهات.

حولين : عامين .

وعلى المولود له: على الأب. بالمعروف: بحسب حاله يساراً وإعسارًا.

وسعها:طاقتها وما تقدر عليه.

لا تضار والدة بولدها:

لا يحل أن تـؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها ، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا فى حال طلاقها ، أو موت زوجها.

ولا مولود له :ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على إرضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها .

وعلى الوارث : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال ، وإلا فعلى من يكفله من عصبته .

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَعَمُوفٍ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُرُ بِدِّ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُو اَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٠٥ ١ ١ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٓ لُوَلُودِلَهُ وِزْفُهُنَّ وَكِسُوَةُ إِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلً وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴿ فَإِنْ أَرَا دَا فِصَا لَاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْ مِمَّاوَإِنْ أَرَد تُم أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادُكُر فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم وإِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْغُرُوفِ ۗ وَٱنَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

> فصالاً: فطامًا للولد قبل نهاية العامين. تراض: اتّفاق بينهما بعد التشاور.

تسترضعوا : تطلبوا لهم مراضع غير الأمهات . إذا سلمتم : إذا أعطيتم المرضعات أجرتهن . بالمعروف : عن طيب نفس ، ومن غير ظلم .



فيما فعان في أنفسهن : من مس الطيب والتجمل والتعرض للخُطَّاب بما لا ينكره الشرع .

خَبِيرٌ: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها ، وسيجازيكم عليها .

(٢٣٥) **عرضتم به :** الإيماء والتلويح دون التصريح بالخطبة .

خطب قالنساء المتوفى عنهن أزواجهن.

اكنتم استرتم وأخفيتم . الاتحاوه في المسرا الاتكاروا لهن طلبكم الزواج منهن صراحة في السر .

منهن صراحة فى السر . ولا تعزموا عقدة النكاح : ولا تعقدوا عقد النكاح .

حتى يبلغ الكتاب أجله : أى حتى تنتهى العدة .

فَاحُنْرُوهُ احذروا عقابه في مخالفتكم أمره.

غفور حليم : غفور لمن تاب من ذنوبه ، حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة.

(٢٣٦) لا جُناحَ : لا إثم ولا تبعة عليكم.

مالم تمسوهن : ما لم تُجامعوهن .

فريضة ، مهرًا .

وَمَتَعُوهُ نَّ :أى طلق وهن وأعطوهن ما يتمتعن به.

الموسع: الغنى .

قُدُره ما يقدر عليه ويستطيعه. المقتر: الفقير.

المُحْسنيِنَ : المطيعين الذين يحسنون في معاملة المطلقات.

(۲۳۷) تمسوهن: تجامعوهن .

فرضتم لهن فريضة : حددتم لهن مهرًا .

الذى بيده عقدة النكاح: هو الزوج أو الولى.

وأن تعضوا أقرب للتقوى ؛ والتسامح من قبل الزوج أو الزوجة خير وأفضل للجميع .

ولا تنسوا الفضل بينكم: الجميل والإحسان.

(۲۳٤) يتوفون ، يموتون .

ويدرون أزواجاً : يتركون زوجات لهم .

يتربصن بانفسهن اينتظرن حتى انقضاء عدتهن ، وهي أربعة أشهر وعشر ليال .

بلغن أجلهن : بلغن انتهاء العدة .

لا جناح عليكم: لا حرج عليكم أيها الأولياء.



على المتقين : على الذين يخافون اللّه ويتقونه في أمره ونهيه.

(٢٤٣) ألم تر: ألم تعلم .

من ديارهم : من وطنهم .

ألوف : جَمِّع ألف ، جمع كثرة ، ومعناه : كثرة كاثرة وألوف مؤلفة .

حدر؛ خشية وخوف.

فقال لهم الله موتوا: فأماتهم الله أيامًا. لذو فضل: صاحب إنعام وإحسان.

(٢٤٥) يقرض الله: يقتطع شيئًا من ماله ، وينفقه في الجهاد وسائر طرق الخير .

فيضاعفه له: يعطيه جزاءً عظيمًا مضاعفًا .

يقبض ويبسط: يضيق على بعض الناس، ويوسع على آخرين، يقبض ابتلاءً، ويبسط امتحانًا.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿

تولوا: أعرضوا . إلا قَلِيلاً مِنْهُمُ : هـم الـذين عبروا النهر مع طالوت. (۲٤٧)طالوت ملكا: أميراً

سيوسهم في السلم والحرب. أنى يكون: الاستفهام للإنكار بمعنى: كيف يكون له الملك؟

ولم يؤتسعة من المال: وهو فقير.

اصطفاه : فضله عليكم واختاره لكم .

بسطة فى العلم: سعة فى العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة .

والجسم : قوة في الجسم ليجاهد العدو .

واسع عليم ، واسع الفضل والعطاء ، عليم بحقائق الأمور، لا يخفى عليه شىء.

(۲٤٨) نبيهم : شمعون وهو

من نسل هارون .

آية ملكه: علامة أن الله تعالى ملّكه عليكم .

التابوت: صندوق خشبی فیه بقیة من آثار آل موسی وآل هارون.

سكينة : طمأنينة القلب وهدوء نفسى .

بقية مما ترك آل موسى وآل هارون: بقية من آشار موسى وهارون وهى الألواح التى تكسرت، وعصا موسى، وشىء من التوراة وغير ذلك.

تحمله الملائكة: تحمل التابوت من أرض العمالقة فتضعه بين يدى بنى إسرائيل فى مخيماتهم.

آية : علامة قوية على اختيار الله تعالى لط الوت ملكًا عليكم . مؤمنين : مصدقين بالله ورسله واليوم الآخر . (٢٤٦) ألم تر: ألم تعلم.

الملأ: الأشراف من الناس، أو كبراء القوم.

من بعد موسى : من بعد وفاة موسى عليه السلام.

ملكاً: أميرًا يقودنا للقتال.

هل عسيتم إن كتب عليكم القتال : أخشى أن يفرض عليكم القتال .

(۲٤۹) فصل طالوت: انفصل منمكانه، وخرجيريد العدو. بالجنود: بالعسكر.

مبتلیکم بنهر: مختبرکم بنهر جار ، لعله هو نهر الأردن الآن .

فَلَيْسَ مَنَّى: فليس من أتباعى وأنصارى.

ومن لم يطعمه : ومن لم يشرب منه .

اغترف غرفة بيده : الغرفة : مقدار مل اليدين من المغروف ، والمعنى : اغترف قليلا من الماء ليبل عطشه . الا قليلا من الماء ليبل عطشه . الا قلية صبرت على العطش . الذين آمنوا معه : هم الذين لم يشربوا من النهر .

لاطاقة لنا: لا قوة لنا ولا قدرة.

بجالوت: هو جبار من العمالقة من أولاد عمليق ابن عاد، وهو قائد جيش الأعداء.

يظنون : يستيقنون ويعلمون. فئة : جماعة .

والله مع الصابرين: يسددهم ويعينهم وينصرهم .

(۲۵<sup>۰</sup>) **برزوا** : ظهروا فی میدان المعرکة .

أفرغ علينا صبراً:أصبب الصبر في قلوبنا صباً حتى تمتلئ فلا يبقى للخوف والجزع موضع.

وشبت أقدامنا : ثبتنا في

أرض المعركة ولا تجعل للفرار سبيلاً إلى قلوبنا .

(٢٥١) داود : هـ و نبى الله ورسوله داود ، وكان يومئذ غير نبى ولا رسول في جيش طالوت .

وآتاه الله الملك: وأعطى الله داود الملك.

والحكمة: النبوة.

وعلَّمه مما يشاء : وعلمه علمًا نافعًا ، أفاضه عليه .

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ۗ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةُ بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱلَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَكَ أَفُرِغُ عَلَيْنَاصُ بْرَّا وَتُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ اوَٱنصُرْنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُهِ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُعَلَمِينَ ﴿ قَالَكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٠٠٠

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض: لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة، وحل الخراب والدمار.

ذوفضل : ذو تفضل وإنعام .

(٢٥٢) نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالحق: نقصها عليك يا محمد بالصدق.

البينات: المعجزات. أيدناه : قويناه .

بهزرة م روح القدس : القدس : الطهارة . وروح القدس: جبريل - عليه السلام - .

اقتتلوا : قتل بعضهم بعضا .

(٢٥٤) أنفقوا مما رزقناكم: النفقة الواجية وهي الزكاة، ونفقة التطوع المستحبة.

يوم: يوم القيامة.

خلة : صداقة ومودة تنفع صاحبها.

ولا شفاعة : ولا شفيعًا يشفع لكم إلا أن ياذن الله رب العالمين.

(٢٥٥) الحي : ذو الحياة الكاملة ومعناه: الباقي الدائم.

القيوم: القائم بتدبير الخلق وحفظهم.

سنة : السنة النعاس الذي يسبق النوم .

كرسية: الكرسي من الغيب الذى نؤمن به وحقيقته عند الله.

ولا يحقده : ولا يثقله ولا يتعبه ولا يشق عليه .

حفظهما : حفظ السموات والأرض.

العلى : فوق خلقه ذو العظمة والجلال.

(٢٥٦) لا إكراه في الدين: لا يكره المرء على الدخول في الدين ، وإنما يعتنقه بإرادته واختياره.

قد تبين الرشد : قد تبين الهدى الموصل إلى الإسعاد والإكمال.

الغي: الضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء والخسران. الطاغوت: كل ما صرف عن عبادة الله تعالى من إنسان أو شيطان أو غيرهما.

العروة الوثقى: الإيمان الحق، والعقيدة المحكمة الوثيقة. لا انفصام لها : لا انقطاع لها .

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّ لَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقَتَ تَلُواْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ يَئَا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنْوَا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَٰنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيعُكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَـٰدُ

مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ

ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ

(٢٥٣) تلك الرسل: أولئك الرسل الذين قص الله تعالى على رسوله بعضا منهم.

فضلنا بعضهم على بعض : فضل الله بعضهم على بعض بالخصائص والمعجزات.

من كلم الله: كسيدنا موسى - عليه السلام - .

ورفع بعضهم درجات : وهو سيدنا محمد عِلَيْ حيث فضله تفضيلاً على سائر الرسل.

(۲۵۷) الله ولى الذين آمنوا: الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولى أمورهم .

من الظلمات إلى النور: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان.

أولياؤهم الطاغوت: المتولون لهم الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الأوثان فأخرجوهم من الإيمان إلى الكفر ومن العلم إلى الجهل.

(۲۵۸) حساج: جسادل ومساری وخاصسم، وهو النمرود بن کنعان.

**فی ربّه :** فی شــأن ربــه من وجــوده تعالــی وربوبیتــه وألوهیته للخلق کلهم .

آتاه الله الملك: أعطاه الحكم والسيادة على أهل بلاده وديار قومه .

فبُهِتَ اللذي كضر: تحير ودهش لانقطاع حجته .

الظَّالِمِينَ : المعرضين عن قبول الهداية بالنظر فيما يؤدى إلى الحق.

(۲۵۹) الذي مر: الرجل الصالح واسمه: عزير. قرية : المشهور أنها قرية بيت المقدس لما خربها

خاوية على عروشها: فارغة من سكانها ، ساقطة عروشها على مبانيها وجدرانها .

بختتصر.

أنى يحيى : كيف يحيى .

بعد موتها : بعد خوائها وسقوطها على عروشها . ثم بعثه : أحياه بعد موته .

كم لبثت : كم قدر الزمان الذي مكثت ميتا .

لم يتسنه: لم يتغير مع مرور السنين عليه .

وانظر إلى حمارك: انظر إليه كيف يحييه الله بعد ما تفرقت عظامه ونخرت .

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي عَوَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَٱلَّذِي كُفُرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ آلَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي ـ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهِا ۚ فَأَمَاتَهُ أَلِلَّهُ مِأْتُهَ عَامِرْتُمَّ بِعَثُهُۥ قَالَكُمْ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَنَ

آية: علامة على قدرة الله على بعث الناس أحياء يوم القيامة .

ننشزها : نرفعها ونجمعها ونركب بعضها فوق بعض لتكون حمارًا كما كانت .

فلما تبين له: فلما اتضح له بالأدلة الناصعة ، وبالمشاهدة الحسية قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة.

र इंद्रीध्ये विकास कि कि कि कि कि के कि

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيطُمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ ٲؘنۢڹۘؾؘ<u>ڽ۫</u>ڛڹۼڛؘٵؚۑؚڵڣۣػؙڸؚڛؗڹ۠ڵؘڐٟڡؚۨٵ۠ػؘڎٛۘػؚڹۜڐؚۣۅ<u>ۘٱڵڵؖ</u>ؽؗڞؘۼڡٛؗ لِمَن يَشَآ أَءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَىٰ لَّهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيكُم إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَبِآءَ ٱلنَّاسِ <u>وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ</u> وَٱلْمَوْ مِٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ ،كَمَثَ لِصَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَ اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسِبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ

أوطيرانا. عزيز: غالب لا يمتنع عنه ولا منه شيء أراده بحال من الأحوال. حكيم ؛ لا يخلُق عبثًا ولا يوجد لغير حكمه، ولا يضع شيئًا في غير موضعه اللائق به . (٢٦١)في سبيل الله: في وجوه الخير ، ابتفاء مرضاة الله. يضاعف: يـزيـد الثواب أضعافًا . (٢٦٢) مناً: المن : ذكر الصدقة وتعدادها على من تُصدُق بها عليه على وجه

ادعهن: نادهن .

سعيا: مسرعات مشياً

أذى : التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة النابية أو التى تمس كرامته وتحطمن شرفه . لَهُمْ أَجْرُهُمُ : ثواب إنفاقهم . (٢٦٣) قول معروف : كلام لين طيب .

التفضل عليه .

ومغضرة : الصفح عن إلحاح السائل .

خَيْرٌ: أنفع وأكثر فائدة .

(٢٦٤) لا تبطلوا صدقاتكم: لا تحبطوا أجرها وثوابها.

لا تعبطوا اجرها وتوابها . رئاء الناس : حباً في السمعة والشهرة ، ليكسب حب الناس ، أو يدفع مذمتهم .

صفوان: حجر أملس كبير ناعم. وابل: مطر شديد كبيرة قطراته.

صلداً: أملس ، ليس عليه شيء من التراب .

لا يقدرون: لا يجدون له ثوابا في الآخرة، فلا ينفع بشيء منها.

(٢٦<mark>٠) إبراهيم: هو خلي</mark>ل الرحمن أبو الأنبياء عليه السلام .

بلى: بلى آمنت .

ليطمئن قلبى اليزداد قلبى إيمانًا ويسكن ويهدأ برؤية ذلك . فصرهن اليك ، فاضممهن إليك ثم قطعهن أجزاء ثم اخلط بعضهن ببعض .

色回經

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ

وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ

فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ فَيْ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ

لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُۥ

فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبِرُ وَلَهُ أَذُرِّيَةٌ ضُعَفَآهُ

فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ

لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم

بِ اخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيةٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيٌّ حَمِيدٌ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ السَّيْطِ الْفَحْشَاءِ السَّيْطِ الْفَحْشَاءِ السَّيْطِ الْفَحْشَاءِ السَّيْطِ الْفَحْشَاءِ السَّيْطِ الْفَحْشَاءِ السَّيْطِ السَّيْطِ الْفَاحْسُنَاءِ السَّيْطِ الْفَاحْسُنَاءِ السَّيْطِ الْفَاحْسُنَاءِ السَّيْطِ السَّيْطِي السَّيْطِ الْعَلْمُ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّلِي السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّلِي السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّلِي الْعَلْمُ السَّلِي الْعَلْمُ السَّلِي الْعَلْمُ الْع

وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿

يُوْقِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُوَّتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُ

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

واسع : فضله كثير .

(٢٦٩) الحكمة: العلم النافع المؤدى إلى وضع الأمور في مواضعها.

وما يذكر: وما يتعظ.

إلا أولوا الألباب: إلا أصحاب العقول الراجحة المفكرة فيما ينفع أصحابها . (٢٦٥) ابتغاء مرضاة الله : طلبًا لرضا الله تعالى.

تثبيتًا من أنفسهم : تصديقًا ويقينا بحسن الثواب لهم على إنفاقهم في سبيله .

جنة : حديقة كثيرة الأشجار.

بربوة: بمكان مرتفع من الأرض.

وابل : مطر شدید کبیرة قطراته.

أكلها: ثمرها الذي يؤكل.

ضعفين : مضاعفًا مرتين ، أو ضعفى ما يثمر غيرها.

فطل : مطر خفيف (رذاذ) . (٢٦٦) أيود : أيحب .

أصابه الكبر: أدركه الهرم. وَلَـهُ ذُرِيَّـةٌ ضُعُفَاءُ : أولاد صغار لا يقدرون على شيء. إعصار: ريح عاصف.

فيه نار: في هذه الريح نار شديدة (سموم).

فاحترقت : فاحترق شجر الحديقة ، وأصبحت أرضا

(٢٦٧) من طيبات ما كسبتم: من جيد أموالكم وأصلحها وأحسنها .

ومما أخرجنا لكم من الأرض: من الحبوب وأنواع الثمار وغيرها.

ولا تيمموا الخبيث : لا تقصدوا الردىء تتفقون منه. إلا أن تُغُمضُوا فيه : إلا أن تغضوا أبصاركم عن النظر في رداءته فتأخذونه بتساهل منكم وتسامح.

غنى: عن نفقاتكم.

حميد : محمود في الأرض والسماء ، لما أفاض ويفيض من النعم على خلقه.

(٢٦٨) يعدكم الفقر: يخوفكم من الفقر ليمنعكم من الإنفاق في سبيل الله.

ويأمركم بالفحشاء : يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش ومنها البخل والشح.

مغضرة منه : تجاوزا عن ذنوبكم .

र इस्रिक्टि के के के के के के के के के

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِكْ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِي الله يَهْدِي مَن يَشَاتَهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللُّهُ عَرَاءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآوَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

فنعما هي : فنعم تلك الصدقة التي أظهرتموها ليقتدى بكم فيها . تخفوها : تقدموها سراً . فهو خير لكم : فهذا أفضل لكم ؛ لأنه أبعد عن الرياء . الإيمان وصالح الأعمال . الإيمان وصالح الأعمال . فلأنفسكم : فثوابه وأجره فلأنفسكم : فثوابه وأجره لا ينتفع به غيركم . البتفع به غيركم . مرضاته وثوابه .

يوف إليكم ، تنالون أجره كامـلاً ، ولا ينقص شيء من

ضرباً في الأرض: لا يستطيعون السفر في الأرض للتجارة والكسب بسبب الجهاد في سبيل الله.

يحسبهم الجاهل: يظنهم الذي لا يعرف حالهم.

من التعضف: ترك ســؤال الناس، والكف عنه.

بسيماهم: بعلامتهم من رثاثة الثياب وأثر الجهد. الحافا: إلحاحاً: وهو ملازمة السائل من يسأله حتى يعطيه.

(٢٧٤) بالليل والنهار؛ في جميع الأوقات.

سرا وعلانية : في جميع الأحوال سرا وجهرا .

وَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا .

(٢٧٠) من نفقة : يريد قليلة أو كثيرة من الجيد أو الردىء .

ر ص نذرتم من نذر: كأن يقول: لله علىًّ أن أتصدق بألف أو أصوم شهرًا أو أصلى كذا ركعة ، أو يقول: إن حصل لى كذا من الخير أفعل كذا من الطاعات.

(۲۷۱) إن تبدوا : إن تظهروا .

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ ،مَوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ عِفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ١٠٠ عَنَّ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ شَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

(۲۷۵) الربا: الزيادة ، والمراد به : زيادة على والمراد به : زيادة على أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل . لا يقوم ون : من قبورهم يوم القيامة .

يتخبطه الشيطان : يضربه الشيطان ضربا غير منتظم. من المس : الجنون والخبل . حرم الربا : لما فيه من الضرر بالفرد والمجتمع . موعظة : أمر أو نهى بترك الربا .

فانتهى : فامتنع ورجع .

فله ما سلف : فله ما مضى قبل التحريم .

ومن عاد : ومن عاد إلى التعامل بالربا .

ينقص الله المال الذي يدخل ينقص الله المال الذي يدخل فيه الربا ويذهب بركته ، وإن كان زيادة في الظاهر . ويربى الصدقات : ينمي ويبارك الله المال الذي أخرجت منه الصدقات ، وإن كان نقصانا في الشاهد .

كَنُ الر: شديد الكفر ، يكفر بكل حق وعدل وخير . اثيم : كثير الذنوب لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكابها . (۲۷۸) اتقوا الله : خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه

وذروا ما بقى من الربا : اتركوا ما بقى لكم من الربا عند الناس .

وعقابه.

(۲۷۹) فأذنوا بحرب:

فأيقنوا بحرب من الله ورسوله لكم.

وان تبتم: وإن رجعتم عن الربا.

فلكم رؤوس أموالكم: فلكم أصل المال الذى أقرضتموه من غير زيادة ولا نقصان.

(۲۸۰) دو عسرة : دو شدة وضائقة مالية .

فنظرة إلى ميسرة : فإمهال للمدين إلى أن ييسر الله عليه ، فيعطيكم رأس مالكم الذي أخذه منكم .

وأن تصدقوا : وأن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه ، فذلك خير لكم .

(٢<mark>٨١) واتقوا يتُمَّا ترجعون فيه إلى الله : واحذروا يومًا سترجعون فيه إلى ربكم .</mark>

و. و تحازى ، وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم على أرجح الأقوال ، وقد عاش النبى ﷺ بعد نزولها تسع ليال ، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى . القالق مهمهمهم فيوالق

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْ وِٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَبِأَلْعَدُلِ وَأَسْتَشْمِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَ لَا آءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ لَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوۤاْ أَن تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَالْمُوقُ الْحِكُمْ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهُ وَيُعِلِّمُ حُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

وليملل الذي عليه الحق: وليملل المدين على الكاتب، لأن إمـالاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق. ولا يبخس منه شيئا: ولا ينقص من الدين الذي عليه شيئاً ولو قل.

سفيها: ناقص العقل لا يحسن التصرفات المالية. ضعيفا: عاجزًا عن الإملاء لصفر سن، أو مرض، أو شيخوخة.

لا يستطيع أن يمل : لا يقدر على الإملاء كالأخرس . وليّه : القائم على أمره ، ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره .

من رجالكم ، أى المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار . أن تضل إحداهما ، تنسى أو تخطىء لقصر إدراكها .

إذا ما دعوا: إذا ما طلبوا للشهادة .

**ولا تسأموا: لا** تضجروا أو تملّوا من الكتابـة ولـو كان الدينصغيرًا مبلغه .

أقسط عند الله: أعدل في حكم الله وشرعه.

وأقوم للشهادة: أثبت لها وأكثر تقريراً ، لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى ، أو يموت الشاهد أو يغيب . أدنى ألا ترتابوا : أقرب إلى عدم الشك ، للشاهد والحاكم وصاحب الحق .

حاضرة : غير مؤجلة يدًا بيد والثمن مقبوض.

تديرونها بينكم ؛ أى البائع يعطى البضاعة ، والمشترى يعطى النقود فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها .

لا يضاركاتب ولا شهيد : لا يضر صاحب الحق ، الكُتَّاب والشهود .

فسوق بكم: أى خروج عن طاعة ربكم.

(۲۸۲) تداینتم ، داین بعضکم بعضًا فی شراء أو بیع أو قرض .

إلى أجل مسمى: وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام.

بالعدل: بلل زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإنصاف.

ولا ياب : ولا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب .

(۲۸۳<mark>)کنتم علی سفر:</mark> کنتم مسافرین .

ولم تجدوا كاتباً ، ولم تجدوا من يكتب لكم ، أو لم تجدوا أدوات الكتابة من دواة وقلم .

فرهان مقبوضة : فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق حتى يسدد له الدين .

فإن أمن بعضكم بعضا ؛ فلا حاجة إلى الرهن .

فليــؤد الذى اؤتمن أمـانته: فليــدفع الدين الذى اؤتمن عليه .

آشم قلبه: إنَّ كتمان الشهادة يجعل القلب آثمًا وصاحبه فاجرًا، فنسب الإشم إلى القلب لأنه سلطان الأعضاء.

عَلِيمٌ ؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم .

(۲۸٤) تبدوا: تظهروا .

(٢٨٥) آمن: اعتقد وصدق.

الرسول: سيدنا محمد ﷺ . كل من الرسول والمؤمنين .

لا نفرق بين أحد من رسله : نؤمن بهم جميعًا ، ولا نكون كاليهـود والنصـارى نـؤمن ببعض ، ونكفر ببعض .

سمعنا وأطعنا : سماع فهم واستجابة وطاعة .

غضرانك ربنا: نسألك المغفرة والرحمة يا ربنا.

المصير: المرجع.

(۲۸<mark>۱) وسعها</mark> : طاقتها وما تقدر عليه .

لها ما کسبت : لکل نفس جزاء ما قدمت من خیر . وعلیها ما اکتسبت : جزاء ما ارتکبت من شر .

لا تؤاخذنا : لا تعاقبنا .

إن نسينا: فتركنا ما أمرتنا به ، أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانًا من غير عمد .

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ أَيُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ مِا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِدِٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ كَنِهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ عَ كَنْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوا نَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأُنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ هَا

إصراً: تكليفًا شاقًا يثقل علينا.

ما لا طاقة لنا به : ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء . واعف عنا وَاعُفُرِ لَنَا : وامح عنا ذنوبنا ، واستر عيوبنا فلا تفضحنا .

أنت مولانا: أنت مالكنا وسيدنا ومتولى أمرنا لا مولى لنا سواك .



سورة آل عمراق

(١) الم : تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة فليرجع إليه هناك.

 (٢) الحي: الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت. القيوم: القائم على تدبير شــؤون العبـاد بالتـربية

والرعاية والحفظ. (٣) الكتاب: القرآن الكريم. بالحق: بالحجج والبراهين القاطعة.

لا تمل قلوبنا عن الحق بعد ما (٨) ربنا لا تزغ قلوبنا : أي هديتنا إليه.

هب لنا من لدنك: أعطنا من عندك رحمة .

الوهاب: كثير الهبة والعطاء والإنعام والإحسان.

(٩) لا ريب فيه: لا شك في وقوعه.

لما بين يديه : لما قبله من الكتب السابقة.

التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام -ومعناه بالعبرية: الشريعة. الانحيال: الكتاب الذي أنزل على عيسى – عليه السلام – ومعناه باليونانية : التعليم الجديد .

(٤) الفرقان : ما فرق الله يه بين الحق والباطل.

عزيز: غالب على أمره لا

٦) يصوركم في الأرحام: الأرحام جمع رحم ، ورحم المرأة هو الموضع الذي المراه شو الموسط يصور فيه الجنين . والمراد : يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء من ذكر وأنثى ، وحسن وقبيح.

(V) محكمات: سنات واضحات الدلالة.

أمُ الكتاب: أصل الكتاب وأساسه.

متشابهات : غير ظاهرة الدلالية ، كفواتح السور ، وكأمور الغيب.

زيغ : ميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة .

التغاء الفتنة: أي طلبا لفتنة الناس في دينهم ومعتقداتهم.

ابتغاء تأويله : طلباً لتفسيره بما يوافق أهواءهم، ومعتقداتهم الفاسدة.

وما يعلم تأويله إلا الله : ولا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله.

الراسخون في العلم: الثابتون المتمكنون من العلم.

كل من عند رينا : أي المحكم والمتشابه فنؤمن

أولوا الألباب: أصحاب العقول الراجحة السليمة.

(۱۰<mark>) إن الذين كفروا : هم</mark> وفد نجران ويهـود المدينة والمشركون .

لن تغنى عنهم؛ لن تـدفع عنهم، ولن تفييدهم، ولن تقيهم عذاب الله إذا حل بهم.

وقود النار: حطب جهنم .

(11) كداب آل فرعون : كعادتهم في كفرهم وتكنيبهم. النين من قبلهم : كعاد قوم هود، وثمود قوم صالح ، وقوم شعيب ، وغيرهم. فأخذهم الله بدنوبهم : فأهلكهم وعاقبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم .

(۱۲<mark>) قبل للذين كفروا : قل</mark> يا محمد لليهود ولجميع الكفار .

ستغلبون : ستهزمون .

بئس المهاد : بئس الفراش ، نار جهنم .

<mark>(۱۳) آ**ية** : علامة واضحة ،</mark> وعظة وعبرة .

فئتين التقتا : طائفتين التقتا للقتال يوم بدر .

يرونهم مثليهم: يرى الكافرون المؤمنين مثل عددهم مرتين . رأى العين : رؤيــة ظــاهــرة مكشوفة بالعين المجردة .

يؤيد بنصره : يُقوِّى بنصره . لعبرة : لآية وعظة .

لأولى الأبصار: لذوى العقول والبصائر السليمة ، والأفكار المستقيمة .

(18) زين للناس : حُسن إليهم وحبب إلى نفوسهم . الشهوات : ما تدعو النفس إليه وتشتهيه .

القناطير : جمع قنطار ، وهو المال الكثير الذي لا

يخصى . المقنطرة : المضعَّفة ، وهو للتأكيد كقولك : ألوف مؤلفة . الخيل المسومة : المعلمة بعلامة تجعلها حسنة المنظر . الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وهي الماشية .

الحرث: الزرع.

ذلك متاع الحياة الدنيا: أى هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّهِ صَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوْ بِهِمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللهُ عِندَهُ، حُسَنُ ٱلْمَعَابِ اللهِ قُلُ ٲٛۊؙؙڹؚۜؾؙٛػؙؙٛۄڔؚڂؘؠٞڕؚڡؚۜڹۮؘٳڮٛؗؠٝۨڸڵۜۮؚڽڹۘٱتۜڠؘۅ۫ٵ۠ۼڹۮ<mark>ڒڹؚؚؚؚۣۜڡ۪ڡ۫</mark>جَنَّٮ*ڰٛ* تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطَهَّكُرَةٌ لُ وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١

المآب: المرجع.

(10) أَوْنَبِئكُم : أُخبركم بنباً عظيم ؛ لأن النبا لا يكون إلا بالأمر العظيم .

بخير من ذلكم: من كل ما تقدم من متاع الدنيا الزائل . أزواج مطهرة : مطهرات من الحمل والحيض والغائط والبول وكل ما يستقذر وهي (الحور العين) . بصير بالعباد : عليم بأحوالهم وأعمالهم .

الناقاليا الماليا

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ <mark>ٱللَّهُ</mark> أَنَّهُ إِلاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْ كُذُّ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَكَ إِلَّا هُوا لَغَ بِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسُا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقَ تُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللهُ

(١٦)قنا: نجنا

(1۷) الصابرين: على الطاعات لا يفارقونها ، وعلى المكروه لا يسخطون، وعن المعاصى لا يقترفونها .

الصادقين : في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم .

القانتين: العابدين المحسنين الداعين الضارعين.

المنفقين: المؤدين الزكاة والمتصدقين بفضول أموالهم. المستغفرين بالأسحار: المستغفرين بالأسحار: في

آخر الليل قبيل طلوع الفجر. (١٨) شهد الله أنه لا إله إلا هو: بين وأعلم تعالى عباده بانفراده بالوحدانية.

بسر روب وصداية العلم الولوا العلم الصحيح وهم الأنبياء والعلماء .

بالقسط : بالعدل فى الحكم والقول والعمل . الحكم والقول والعمل . العزيز الحكيم : الغالب ذو العزة التى لا تغلب ، الحكيم في خلقه وفعله وسائر تصرفاته .

(۱۹) أوتوا الكتاب: أعطوا الكتاب مثل: اليهود والنصارى. بغياً: ظلمًا وحسدًا.

(۲۰) حاجوك: جادلوك وخاصموك بحجج باطلة واهية .

أسلمت وجهى لله: أخلصت كل أعمالى القلبية والبدنية لله وحده لا شريك له.

ومن اتبعن: كذلك اخلصوا لله كل أعمالهم له وحده لا شريك له .

**أوتــوا الكـتــاب** : اليـهـود والنصارى .

الأميين: العرب المشركين، سموا بالأميين لقلة من يقرأ ويكتب فيهم.

أسلمتم: هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم. فإن أسلموا: فإن أجابوك

وأسلموا فقد اهتدوا إلى سبيل النجاة .

وان تولوا: أدبروا عن الحق بعد رؤيته ، وأعرضوا عنه بعد معرفته فلا يضرك أمرهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلّغت .

(۲۱) يكفرون : يجحدون ويكذِّبون .

بالقسط: بالعدل والحق والخير والمعروف.

فبشرهم بعذاب أليم : فأُخبرهم بما يسرهم ، وهو العذاب الموجع الأليم.

(٢٢) حبطت أعمالهم: بطلت أعمالهم وفسدت.

(٢٣) أوتوا نصيباً من الكتاب: أعطوا حظاً وقسطًا من التوراة.

يدعون : يُطلب إليهم أن يتحاكموا فيما اختلفوا فيه من الحق إلى كتابهم الذى يؤمنون به ، وهو التوراة فيأبون ويعرضون .

يتولى فريق منهم: يرجع فريق منهم وهو مصمم على عدم العودة إلى الحق . (٢٤) أيامًا معدودات: هذا قول اليهود ، ويعنون بالأيام: الأريعين يومًا تلك التي عبدوا فيها العجل بعد غياب موسى – عليه السلام – عليه السلام – عنهم .

يفترون : يكذبون .

(٢٥) ليوم: هو يوم القيامة . لا ريب فيه: لا شك فيه .

**ماكسبت: ما عملت من** خير أو شر.

لا يظلمون : لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب. (٢٦) اللهم : يا الله ، حذف حرف النداء « يا » وعوض عنه بالميم المشددة .

مالك الملك: الحاكم المتصرّف يفعل فى الملك ما يشاء ويحكم ما يريد لعظم سلطانه وقوة إرادته.

تؤتى: تعطى .

تنزع: تسلب.

(۲۷) تولج الليل في النهار: تدخل الليل في النهار فلا يبقى ليل، وتدخل النهار في الليل فلا يبقى نهار،

وما زاد في أحدهما نقص من الآخر.

تخرج الحى من الميت : أى تخرج جسمًا حيًا من جسم ميت في المحسوسات : كالدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة ، ومن المعنويات : تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن .

بغير حساب: بغير عـدٍّ ولا تضييق، لواسع فضله وغناه عما سواه.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُخِلُّ مَن تَشَاءً مِيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (١٠) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلُ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ اللَّهُ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ

(٢٨) لا يتخذ : لا يجعل .

أولياء : أعوانا ، يتولّونهم بالنصر والمحبة والتأييد . فايس من الله في شيء : أي درئ الله تعالى منه ، ممن درئ

فليس من الله في شيء : أي برئ الله تعالى منه ، ومن برئ الله منه هلك .

تتقوا منهم تقاة : تخافوا أذاهم وشرهم ، فأظهروا وقاية باللسان وهي الكلمة الملينة للجانب ، المبعدة للبغضاء . القالقالقا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ ١٠٠ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللهُ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُّ وَءَالَعِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثُرِّيَّةُ أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ اللَّهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّ لَكِ هَلْذَآ قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧

(٣٠) محضراً: حاضرًا يوم القيامة.

أمداً بعيداً: الأمد غاية الشيء ومنتهاه . والمراد: زمانًا

ويحذركم الله نفسه : يخوفكم عقابه وغضبه .

(٣٢) فإن تولوا: أعرضوا عن الإيمان والطاعة .

(٣٣) اصطفى آدم: اختار آدم وهو أبو البشر - عليه السلام.

آل إبراهيم : عشيرته وأهله وأتباعه على دينه الحق.

آل عمران : أهل عمران ، ومنهم عيسي وأمه مريم -عليهم السلام - .

على العالمين : على الناس المعاصرين لهم.

(٣٥) امرأة عمران : حنة بنت فاقود بن قنبل ، وهي أم مريم وجدة عيسى -عليه السلام - ، وعمران هذا هو زوجها ، وهو أبو مريم . ما في بطني : ما أحمله في بطنی .

محررا : متحررا من العبودية لغير الله مخلصًا مفرغًا للعبادة وخدمة بيت المقدس.

(٣٦) إنى وضعتها أنثى: كانت امرأة عمران تتوقع أن يكون ما في بطنها ذكرًا ، لأنه هو الذي يصلح لخدمة بيت الله والانقطاع للعبادة فيه ، لكنها حين وضعت حملها ووجدته أنثى ، قالت على سبيل الاعتذار عن الوفاء بنذرها: رب إنى وضعتها أنثى .

مريم : معناه في لغتهم : العابدة خادمة الرب تعالى. أعيدها بك: أجيرها وأحصنها بك .

(٣٧) وأنبتها نباتًا حسنًا : ورباها تربية كاملة، ونشأها تنشئة صالحة.

وكفلها زكريا : جعل زكريا كافلاً لها ومتعهداً للقيام

- عليهما السلام - وكانت امرأته بمصالحها . زكريا أبو يحيى أختًا لحنّة أممريم.

المحراب: مكان عبادتها في بيت المقدس.

رزقًا: فاكهة وطعامًا.

أنَّى لك هذا ؟ : من أين لك هذا ؟ أي : من أين جاءك ؟ .

(<mark>٣٨) هنالك ؛ في ذلك</mark> الوقت .

图图料

هب لى من لدنك : أعطنى من عندك .

**ذرية طيبة** : أولادًا أطهارًا صالحين .

(٣٩) بكلمة من الله : هي عيسى - عليه السلام - لأنه كان بكلمة الله تعالى : « كُن » .

وسيداً : يسود قومه ويفوقهم. وحصوراً : يحبس نفسه عن الشهوات عفة وزهداً ، ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك .

(٤) غسلام: ولد ذكر . بلغنى الكبر ، أدركتنى الشيخ وخة ، وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة . عاقر : عمان وتسعين وبنت شمان وتسعين سنة .

(٤<mark>١) آيــــة</mark> : عـلامــة على الحمل ، لأشكر نعمتك .

ألا تكلم : ألا تــقــدر على كلام الناس .

إلا رمـزاً: إلا إشارة بالرأس أو باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام .

**بالعشى والإبكار :** آخر النهار وأوله .

(٤٢) اصطفاك: اختارك لعبادته وحسن طاعته.

وط هُرك : من الـ ذنــوب وسائر النقائص المخلة بالولاية لله تعالى .

واصطفاك على نساء العالمين: أي فضلك على نساء العالمين بما أهلك له من كرامة ولادة عيسى من غير أب.

(٤٣) اقنتى: إلزمى طاعة ربك واخشعى.

واركعى مع الراكعين : اشهدى صلاة الجماعة في بيت المقدس مع المصلين .

(٤٤) لديهم: عندهم وبينهم.

إذ يلقُون أقلامهم : جمع قلم وهو ما يكتب به ، وإلقاؤها لأجل الاقتراع بها على كفالة مريم .

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْبِكُةُ وَهُوقَايَمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمة مِنَ ٱللَّهِ وَسَكِيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَءَايتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ الْقُنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ١ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مُرْدِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٢

يختصمون: يتتازعون فى شأن كفالة مريم - عليها السلام. ( 20 ) يبشرك: يخبرك بخبر سار مفرح لك .

بكلمة منه: هو المسيح - عليه السلام - وسمى كلمة: لأنه كان بكلمة الله تعالى: «كُن».

المسيح: هو لقب عيسى - عليه السلام - ومن معانيه الصديق. وجيها : ذو جاه وقدر وشرف بين الناس .



(٤٦) في المهد : في فراش الطفل وهو رضيع .

وكه الأ: في سن ما بين الشباب والشيخوخة .

(٤٧) ولم يمسسنى بشر: ولم أتزوج، ولم أرتكب فاحشة.

يخلق ما يشاء : لا يعجزه شيء ، يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب .

قضى أمراً : أراد شيئًا حكم بوجوده .

(٤٨) الكتاب: الخطوالكتابة.

الحكمة: العلم الصحيح، والإصابة في الأمور.

التُوراة ؛ الكتاب الذي أنزل على موسى .

وألانجيل : الكتاب الذي أنزل على عيسى .

(٤٩) ورسولاً: ويبعثه رسولاً.

أخلق لكم: أى أصور لكم، لا الخلق الذى هو الإنشاء والاختراع إذ ذاك لله تعالى.

كهيئة الطير: كصورة الطير. الأكمه: الذي ولد أعمى.

الأبرص: ذو البرص ، وهو بياض يصيب الجلد البشرى . بياض يصيب الجلد البشرى . بيارادة الله وقدرته .

وأنبئكم ، وأخبركم .

تدخرون: تحبسونه وتخفونه.

لآية العلامة واضحة.

(٥٠) لما بين يدى من التوراة: أى ما تقدم قبلى من التوراة.

آية: علامة دالة على رسالته وصدق نبوته .

(٥٢) أحسن علم وتحقق .

أنصارى:أعوانى.

الحواريون: وهم أصفياؤه وأصحابه وأنصاره الذين أمنوا به وصدقوه من بني إسرائيل.

أنْصارُ اللَّه : أعوان دينه.

مسلمون : منقادون لأمر الله ورسوله عيسى عليه السلام .

(0°) الشاهدين: الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ، ويعبدونه بما يجب أن يعبد به .

色回鄉

(٥٤) ومكروا : دبروا القتل للمسيح - عليه السلام .

ومكر الله: نجاه الله من شرهم وأبطل كيدهم وتدبيرهم.

خيرالماكرين: أحسن المدبرين لإنقاذ أوليائه وإهلاك أعدائه .

(00) متوفيك: التوفي: أخذ الشيء تامًا وافيًا، والمراد: آخذك وافيــًا بروحك وجسدك.

ورافع ك إلى : ورافع ك إلى السماء وإلى محل كرامتى. ومخلصك من شر

الأشرار الذين أرادوا قتلك . الذين أتبعُوك : الذين صدقوا بنسوتك من

المسلمين والنصارى . فُوْقَ الَّذِينَ كَفَ رُوا : وهم اليه ود يعلُونهم بالحجة والسيف .

ثُمُّ إلَى مَرْجِعُكُمُ : ثم إلى مصيركم جميعًا يوم الحساب. (٥٦) عَـ ذاباً شَـ ديـداً في الدُّنْيا وَالْأَخْرَة : في الدنيًا بالقتل والسبي والجزية ، وفي الآخرة بنار جهنم.

ناصرين: مانعين يمنعون عنهم عذاب الله.

(٥٧) فَيُوفِيهِمْ أَجُورُهُمْ : فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص.

(٥٨) **ذلك نتلوه عليك:** ذلك المذكور من أمر عيسى نقرؤه عليك.

الذُّكْرِ الْحَكِيمِ: القرآن المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

(٥٩) إن مثل عيسى : حاله وصفته العجيبة ، حيث خلق بلا أب .

كمثل آدم: كحال آدم، حيث خلق من غير أبولا أم. (١٠) الحقيفة هذه الراب أي ما قصيمناه عليا الرابية في شأن

(٦٠) الحق من ربك: أى ما قصصناه عليك فى شأن عيسى هو الحق الثابت من ربك.

رَبُّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكرِينَ ٤ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَىۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ مَعَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ نَ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمْ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّن ٱلْمُمْ تَرِينَ ١ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

الممترين: الشاكين.

(٦١) حاجك فيه: جادلك في أمر عيسى - عليه السلام.

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم : هلموا نجتمع ، ويدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة .

نبتهل: نتضرع إلى الله فنقول: اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسي . " प्रस्थि क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट स्था हिंस

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَولَّوْاْ فَإِنَّ اللهُ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ الْعَرْبِ المُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَـ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعُدِهِ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٠ هَأَنتُمُ هَلَوُّلَآءِ كَجَجْتُمُ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَنكِن كَانَ حَنِيفَامُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّونَ اللَّهُ عَلَّاهُ لَ

ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ ١

والنصارى .

تَعالَوا : أقبلوا .

إلى كلمة سواء : إلى كلمة عادلة مستقيمة ، وهى أن نعبد الله وحده لا شريك له ، وهي ألا يطيع بعضنا بعضاً في معصنة الله .

(٦٤) أهـل الكتباب: اليهـود

أرباباً: جمع ربّ: وهو السيّد المربى المطاع فيما يأمر وينهى ، ويراد به هنا: ما له حق التشريع من تحريم وتحليل . أما الإله: فهو المعبود الذي يدعى حين الشدائد ويقصد عند الحاجة لأنه مصدر الفرج. فإن تولوا: فإن أعرضوا عن التوحيد .

اشهدوا: اعلموا علم رؤية ومشاهدة.

مُسلُمُونَ : منقادون لله مخلصون له موحدون .

(٦٥) لم تحاجون: لماذا تجادلون بحجج باطلة ؟

(٦٦<mark>) فيما ليس لكم به علم:</mark> مما ورد في التوراة والإنجيل.

(٦٧<mark>) يهودياً ولا نصرانياً:</mark> لم يكن إبراهيم على ملة

لم يكن إبراهيم على مله اليهود ، ولا على مله النصارى .

كان حنيفاً مسلماً : مائلاً عن الملـل الباطلة إلى ملـة الحق وهي الإسلام .

(۱۸<mark>) أولى الناس</mark> : أحق الناس .

وهذا النبى: محمد عَلَيْكُ . واللّه ولى المؤمنين: متولى

أمرهم وناصرهم . (<mark>٦٩) ودت طائفة :</mark> أحبَّت فرقةٌ ، وهم الأحبار والرؤساء فيهم . لو يضلونكم : أى تمنَّوا إيقــاعكم فى الضــلال لتشُقّوا

> وتهلكوا مثلهم . وما يشعرون : وما يدرُون وما يفطنون .

(٧٠) بِآياتِ اللهِ: بالقرآن المنزل على محمد عَلَيْ .

(٦٢) القصص الحق : ما قصه الله تعالى هو القصص الحق الثابت الذي لا شك فيه .

الْعَزِينِ: ذو العزّة الذي لا يغالبه أحد في ملكه .

الْحَكِيمُ: ذو الحكمة الذي لا يساميه أحد في صنعه.

(٦٣) فإن تولوا: فإن أعرضوا.

بالمفسدين: الذين يعملون بالمعاصى كالشرك وكبائر الذنوب.

(۷۲**) طَائِفَةُ** : جماعة . و**حده النها**د : أوليه وهيد

وجه النهار: أوله وهو الصباح.

لَعُلُهُمْ يُرْجِعُونَ ؛ لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه.

(٧<mark>٣) ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: أى لا تصدقوا إلا من كان على ملتكم.</mark>

الهدى هدى الله: البيان الحق والتوفيق الكامل بيان الله وهداه لا ما يخلط اليهود ويلبسون تضليلاً للناس.

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أن يعطى أحد نبوة ودينًا وفضلاً.

**أويحاجوكم عند ربكم:** أو يخاصموكم يـوم القيامـة عند ربكم .

قل إن الفضل بيد الله : قل إن التوفيق للإيمان والهداية للإســـلام بيــد الله لا بيــد غيره .

واسع عليم: واسع الفضل، عليم بمن يستحقه ومن ينزله عليه.

(٧٥) تَأْمَنْهُ : أي تأتمنه.

قنطار: المال الكثير.

بدينار: المراد العدد القليل.

الا ما دمت عليه قائماً:أى مـــلازمـــاً لـــه تطالبـه به ليـــل نهار .

الأميين: العرب المشركين.

سبيل:عتابوذمأو إثموحرج.

(٧٦) بلى : أى ليس الأمر كما يقول اليهود من أنه ليس عليهم حرج ولا إثم فى أكل أموال العرب المشركين بل عليهم الإثم والمؤاخذة .

أوفى بعهده : قام به ونفذه .

(٧٧) يشترون ، يستبدلون .

بِعَهُدِ اللَّهِ: ما أنزله في كتابه من الإيمان بالنَّبي وأداء الأمانة.

图圖灣 يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ وَقَالَت طَآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَنَّ أَحَكُ مِّشْلَ مَاۤ أُوتِيثُمْ أَوْيَحَاجُوٰكُمْ عِندَرَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيثُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهُدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَ لِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَ ٱلْبِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَآيُمانِهِمْ: جمع يمين: وهي الحلف بالله، والمراد هنا: أيمانهم الكاذبة أو حلفهم بالله تعالى كاذبين.

ثَمَنَا قَلْبِلاً: عوضاً وبدلا خسيساً من عرض الدنيا وحطامها. لا خلاق لهم: لا نصيب لهم في خيرات الآخرة ونعيم الجنان.

ولا يكلمهم الله : كلام أنس ولطف .

ولا يزكيهم : ولا يطهرهم من ذنوبهم .

أى يكذبون على الله وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ لأغراض ماديّة. (٧٩) لِبُشُر: إنسان ذكرا أو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ أنثى ، واحدا أو جمعا . الكتاب: وحى الله المكتوب. مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ والحكم: الحكمة ، أو الفقه والعلم والفهم. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ أَللَّهُ ٱلْكِتَاب والنَّبُوة : ما يشرَّف الله تعالى به عبده من إنبائه وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن بالغيب وتكليمه بالوحى. عباداً لي من دُون الله: اعبدوني دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ عَن بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ من دون الله. وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ إِنَّ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَة كونوا ريانيين ، كونوا علماء معلمين فقهاء في الدين. وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعُدَإِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ١ تَدرُسُونَ : تقرؤون الكتاب. (۸۰) أربابًا : جمع ربّ بمعنى وَإِذْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ فَلَا مَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ السيد المعبود . (٨١) ميثاق : عهد مؤكد وَحِكْمَةِ ثُمَّجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ لتؤمنن التصدقن برسالته . بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِيَّ أأقررتم : بمعنى اعترفتم . قَالُواْ أَقُرَرُنَا قَالَ فَأُشْهَدُواْ وَأَنَامَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وأخذتُم : وقبلتم . اصرى: عهدى وميثاقى. فَمَن تُولِّنُ بِعَدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (AY) فمن تولى : فمن أعرض

ويقولون على الله الكذب:

ونقض العهد بعد قبوله. الفاسقون: الخارجون عن

طاعة الله ورسوله.

(٨٣) دين الله : الإسلام

الذي أرسل الله به رسله.

يبغون : يريدون ويطلبون .

أسلم: انقاد وخضع.

طوعاً وكرها: طائعين ومكرهين.

واليه يُرجَعون ؛ وإلى الله المرجع والمآب يوم المعاد ، فيجازى كلا بعمله . (٧٨) وإن منهم لفريقاً: طائفة من اليهود المعاصرين للنبي عَلَيْ بالمدينة النبوية.

أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ

وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

يلوون السنتهم ، يميلونها عن الصحيح من الآيات المنزلة إلى العبارات المحرفة.

لِتَحْسبُوهُ مِنَ الْكِتابِ: لتظنوا أن هذا المحرف من التوراة. وما هو من الكتاب ، وليس هو من الكتاب .

(٨٤) وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ، يعنى

色圆腳

الأسباط: جمع سبط والسبط: الحفيد ، والمراد والسبط: الحفيد ، والمراد بالأسباط هنا: الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني الدين كانوا في قبائل بني ولد يعقوب – عليه السلام. لا نفرق بين أحد منهم: لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بالجميع.

مُسْلِمُونَ: منقادون له بالطاعة ، متُقرون له بالربوبية والألوهية والعبادة. (٥٥) ومن يبتغ: ومن يطلب

ويُردِ .

الخاسرين: الهالكين بالخلد في نار جهنم.

(٨٦) كَيْفَ يَهُدى ، كيف يستحق الهداية .

البينات: الدلائل الواضحات والحجج البينات على صدق النبي على الدينات

الظالمين : المتجاوزين الحد في الظلم ، المسرفين فيه حتى أصبح الظلم وصفًا لازمًا لهم .

(٨٧) لَعْنَـةَ اللَّه: اللعـن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (٨٨) خالدينَ فيها: ماكثين

فى النار أبد الآبدين . ولا هـم يـنظرون : ولا هم يمهلون ، ويؤخرون عن النار المنات

العذاب لحظة.

(۸۹) تابوا : رجعوا .

أصلحوا: أصلحوا ما أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم ، أو دخلوا في الصلاح والأعمال الطيبة .

(٩٠) **كفروا بعد إيمانهم** : كفروا بعي*سى* بعد إيمانهم بمو*سى* . ثُمَّ ازُدَادُوا كُفْرًا : بمحمد حوالقرآن .

قُلُ ءَامَنَّ ا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ أَيِّلْ سُلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ جَزَآ قُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَ مَاللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ هَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّةَ أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ وَمَالَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ١

الضالون: المخطئون طريق الهدى.

(٩١) ملء الأرض : ما يملؤها من الذهب .

ولوافتدى به اولو قدمه فداء لنفسه من النار ، ما قبل منه . أليم اعقلم موجع .

من ناصرين : من معينين ، دافعين للعذاب .



بِغَنفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْإِن تُطِيعُواْ

فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفرِينَ

حج البيت: قصد البيت للطواف به وأداء بقية

التوراة : كتاب أنزل على موسى - عليه السلام -وهو من ذرية إسرائيل.

اختلق الكذب وزوره وقاله. (٩٥) ملة إبراهيم : دين

إبراهيم وهي ملة الإسلام. حنيفاً : مائلاً عن الشرك

وضع للناس: بني في الأرض

ببكة: بمكة ، وسميت بكة : لأنها تبك أعناق الجبابرة. مباركاً: كثير الخير والنفع

مقام إبراهيم: آية من

الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء البيت

فارتسمت قدماه فيه وهو صخر فكان هذا آية . آمناً: يأمن على نفسه

لمن حجه واعتمره. (۹۷) آیات بینات : علامات

فاتلوها : فاقرؤوها . (٩٤) افترى على الله الكذب:

> إلى التوحيد . (٩٦) بيت: مسجد .

> > لعبادة الله.

واضحات.

المناسك. سبيلاً : طريقًا ، والمراد :

القدرة على السير إلى البيت والقيام بالمناسك. ومن كفر: ومن جحد

فريضة الحج.

(٩٨) شهيد على ما تعملون : مطلع على جميع أعمالكم. (٩٩) تصدون عن سبيل الله : تصرفون الناس ممن آمن منكم

ومن العرب عن الإسلام.

تبغونها عوجاً : تطلبون لها العوج حتى تخرجوا بها عن الحق والهدى فيضل سالكها وذلك بالتحريف والتضليل. وأنتم شهداء : عالمون بأن الإسلام هو الحق .

(١٠٠) فريقًا : طائفة من الحاقدين على الإسلام العاملين على الكيدله والمكربه وبأهله.

يردوكم ايرجعوكم إلى الكفر بعد إيمانكم .

(٩٢) البر؛ كلمة جامعة لوجوه الخير ، والمراد بها هنا: الجنة . تنفقوا : تتصدقوا .

مما تحبون : من أفضل أمولكم .

(٩٣) الطعام: اسم لكل ما يطعم من أنواع المأكولات.

حلا: حلال ، وسمى حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه . بني إسرائيل: أولاد يعقوب - عليه السلام - الملقب بإسرائيل.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ **ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ءَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم** مُّسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ وَٱذَ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ إِذَ كُنتُمْ أَعَدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايكتِهِ عَلَاكُمْ نَهُ تَدُونَ إِنَّ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمُّةُ يُدِّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيَإِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضٌّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ

وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بِعُدَ إِيمَٰنِكُمْ

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ

وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ١ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَايَثُ

ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وحافتها وطرفها. أنقد ذكم منها: أنجاكم منها بالإسلام. (١٠٤) أمة : طائفة وجماعة .

الخير: الإسلام، وكل ما ينفع الإنسان في حياته الأولى والآخرة من الإيمان

المعروف: المعروف كل ما عرفه الشرع فأمربه لنفعه وصلاحه للفرد أو الجماعة. المنكر: ضد المعروف،

المُفْلحُونَ ؛ الفائيزون بجنات النعيم .

(١٠٥) الذين تفرقوا : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . الْبِينَاتُ: الآيات والحجج والبراهين الدالة على الحق.

(١٠٦) يوم تبيض وجوه : يوم القيامة تشرق وجوه المؤمنين بالإيمان والطاعة.

وتسود وجوه ، تكتئب وجوه الكافرين بالكفر والمعاصى . (١٠٧) رحمة الله : جنَّته ودار نعيمه .

خُالدُونَ : باقون فيها ، لا يخرجون منها أبدًا.

(١٠٨) نَتْلُوها ؛ نقرؤها ونقصها .

بالحق: بالصدق واليقين.

(١٠١)تَكُفُرُونَ: تجحدون. آيات الله: القرآن الكريم. يعتصم: يتمسك ويمنع نفسه من الوقوع في الهلاك.

صراط مستقيم : الطريق القويم الموصل إلى جنات

(۱۰۲)حقتقاته: حق

(١٠٣) واعتصموا بحبل الله: وتمسكوا بعهد الله ، وهو القرآن ودينه الإسلام: لأن الكتاب والدين هما الصلة التي تربط المسلم بربه، وكل ما يربط ويشد شيئا بآخرهوسببوحبل.

ولا تضرقوا : ولا تتفرقوا ، ولا تتقسموا .

ألف بين قلوبكم: جمعها على أخوة الإيمان ، ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة. شفا حفرة : حرف الحفرة

والعمل الصالح.

وهو ما نهى عنه الشرع لضرر وإفساد ، للفرد أو الجماعة .

<u>وَلِلَّهِ</u> مَا فِي ٱلسَّكَ كَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمُ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْءَامَنَ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُوْءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ شَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ شَخْرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ اللَّهِ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتُلُونَ ءَايَاتِ ٱللهِءَانَاءَ ٱلْيَلِ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكرو يُسَرِعُونَ

فِي ٱلْخُيرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَكُواْ

مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ

وأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ وأكثرهم الخارجون عن دين الله

(۱۱۱)أذي: ضرر يسير.

يولوكم الأدبار: كناية عن الهزيمة : لأن المنهزم يحول ظهره ودبره إلى جهة الذي هزمه هربًا إلى ملجأ يلجأ إليه ليدفع عن نفسه القتل أو الأسر.

(۱۱۲) ضربت عليهم: أحاطت بهم ، أو لصقت بهم . الذلة: الذل والهوان.

ثقفوا: وجدوا.

إلا بحيل من الله: إلا بعهد من الله تعالى .

وحبل من الناس : وعهد من

وباءو بغضب: رجعوا بغضب الخِين من الله مستحقين له.

المسكنة : الفاقة والفقر.

فى الظلم والشر والفساد.

(١١٣)ليسوا سواء : ليس أهل الكتاب مستوين في

أمة قائمة : جماعة قائمة ثابتة على الإيمان والعمل الصالح.

يتلون آيات الله : يقرؤون

أناء الليل: ساعات الليل

وهم يسجدون : يصلون .

(١١٤) يسارعون في الخيرات : يبادرون إلى كل خير .

(١١٥) مِنْ خَيْرٍ ، من عمل صالح قل أو كثر .

فلن يكفروه : فلن يجحدوه وإنما ينالون الثواب العظيم .

(١٠٩) وإلى الله ترجع الأمور: إلى الله تصير الأمور فيقضى فيها بما يشاء ويحكم ما يريد فضلاً وعدلاً.

(١١٠) خير أمة : أفضل أمة وجدت على الأرض.

أخرجت للناس: أظهرت وأبرزت لهداية الناس ونفعهم.

منهُمُ الْمُؤْمِنُونَ : منهم المصدقون برسالة محمد عَالِية العاملون بها، وهم قليل.

وطاعته.

يعتدون: يتجاوزن الحد

المساوئ.

(۱۱۲) كضروا : كذبوا بالله وشرعه ودينه .

لن تغنى عنهم الن تجزى عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئًا.

(۱۱۷) صرُّ: البرد الشديد . حرث قوم: زرعهم .

ظلموا أنفسهم: حيث دنسوها بالشرك والمعاصى فعرضوها للهلاك.

(۱۱۸) بطانة: بطانة الرجل، خاصته وأهل مشورته، ومستودع سره.

من دونكم : من غيركم أى من غير المسلمين .

لا يالونكم خبالا : لا يقصرون فى فساد دينكم ودنياكم . ودوا ما عنتم : أحبّوا ، وتمنوا وقوعكم فى المشقة والضرر . بدت البغضاء : ظهرت شدة بغضهم وكراهيتهم لكم .

من أفواههم: من كلامهم . (۱۱۹) أولاء : هؤلاء حذفت منه هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم قبلها .

بالكتاب كله : أى بالكتب الإلهية كلها .

عضوا عليكم الأنامل: عضوا أطراف أصابعهم. من الغيظ: من شدة الغضب. عليم بذات الصدور: عالم بما في القلوب، من البغضاء والحسد للمؤمنين.

(١٢٠) إِنْ تُمْسَسُكُمْ : إِن تصبكم.

حسنة : خير كالنصر والتأييد والقوة والرخاء . تَسُؤُهُمُ : تحزنهم .

سيئة : ما يضركم من هزيمة أو موت أو مجاعة أو جدب . كيدهم : مكرهم بكم وتبييت الشر لكم .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رَبِحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَكُأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآ أَمْ مِنْ أَفُوا هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَنَّانَتُمْ أَوُلاَء تُحُبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

(١٢١) وإذ غدوت : وإذ خرجت أول النهار من المدينة لغزوة أحد.

تبوّى المؤمنين ، تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها .

> مقاعد للقتال: مواطن للقتال يوم أُحد . سميع عليم: سميع لأقوالكم ، عليم بأفعالكم.



(١٢٢) هَمُت: حدثت نفسها بالرجوع إلى المدينة . طائفتان : حيان من الأنصار : بنو سلمة من الخزرج :

طائفتان: حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس.

تفشلا : تضعفا وتجبنا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة وحدهم .

وُالله وليهما : متولى أمرهما وناصرهما ولذا عصمهما من ترك السير إلى المعركة .

(۱۲۳) ببدر: قرية تبعد عن المدينة النبوية بنحومن مائة وخمسين كيلو مشر. مائة وخمسين كيلو مشر. والمقصود غزوة بدر الكبرى. وأنتم أذلة: بقلة العدد والعدة. (۱۲٤) الن يكفيكم: أما يكفيكم.

أن يمدكم: أن يعينكم .

(۱۲۵) من فورهم هذا: أي

من ساعتهم هذه .

مسومين: معلمين بعلامات تعرفونهم بها .

(۱۲<mark>۱) إلا بشرى لكم:</mark> البشرى: الخبر السار الذى يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة.

ولتطمئن قلوبكم به: ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم .

(<mark>۱۲۷) ليقطع طرفًا : ليهلك</mark> من جيش العدو طائفة .

أويكبتهم : أو يخزيهم بالهزيمة ويذلهم .

**فينقلبوا خائبين** : فيرجعوا إلى ديــارهـــم خــائبـيـن مهزومين .

(١٣٠) الربا ، لغة : الزيادة ، وفي الشرع نوعان : ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل : يكون في الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح فإذا الفضل أي الزيادة ويحرم التأخير ، وربا النسيئة : هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد سداداً لدينه فيقول له أخرني وزد في الدين.

أضعافًا مضاعفة : ليس لتقييد النهى به ، لان الربا حرام قليله وكثيره ، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف ، وإنما كانوا فى الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافًا كثيرة .

(۱۳۳) وسارعوا : وبادروا .

إلى مغفرة : المغفرة : ستر الذنـوب وعـدم المؤاخـدة بها .والمراد هنا :المسارعة إلى التوبة بترك الذنوب ، وكثرة الاستغفار .

أُعِدِّتْ: هُيِّئت.

(۱۳<mark>٤) في السراء والضراء:</mark> في اليسر والعسر، وفي الشدة والرخاء.

والكاظمين الغيظ؛ الحابسين الغيظ مع القدرة على إيقاعه بالعدو.

والعافين عن الناس: أى يسامحون من أساء إليهم أو ظلمهم .

المُحسنينَ: المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها.

(<mark>۱۳۵) فاحشة:</mark> ذنبًا كبيرًا ، شديد القبح .

أو ظلم وا أنفسهم: بترك واجب أو فعل ذنب صغير. ذكرُوا اللَّهُ: تذكروا وعده ووعيده، وأمره ونهيه، وعظمته وجلاله.

ولم يستمروا : ولم يستمروا على قبيح فعلهم ، بـل يقلعون ويتوبون .

(١٣٦) جَزَاؤُهُم ، ثوابهم.

خَالِدِينَ فِيهَا ، ماكثين فيها أبداً .

(۱۳۷)خلت: مضت.

سنن: : جمع سنة وهي السيرة والطريقة التي يكون عليها الفرد أو الجماعة ،

والمراد هنا: الوقائع التي حصلت للمكذبين.

(١٢٨) وهدى: وإرشادًا إلى طريق الحق.

(١٣٩) ولا تهنوا: ولا تضعفوا عن الجهاد.

ولا تحزنوا: على ما أصابكم من هزيمة يوم أحد .

الأعلون: الغالبون لهم المتفوقون عليهم.

مؤمنين ؛ مصدقين بالله ورسوله متَّبعين شرعه .

الله وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ السُّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ خِلْمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغَفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ أَوْلَكَمِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةُ اللهِ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

(۱٤۰) يمسسكم قرح: يصبكم جراح أو قتل.

نداولها بين الناس : نصرفها بأحوال مختلفة ، ونقلبها بينهم ، يوم لك ويوم عليك ، ( فالأيام دول ).

الَّذِينَ آمَنُوا: الذين أخلصوا في إيمانهم من غيرهم.

شهداء: جمع شهيد ، وهو المقتول في سبيل الله .

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ شَامَرُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوَّهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلْ آفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبُتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلَكِ رِينَ ١ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَانُوُّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ١٠٤٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَـُهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّعبرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَّدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ الْكَ

(١٤٣) تمنون الموت: تتمنون لقاء الأعداء لتنالوا الشهادة.

تَلْقُوهُ: تشاهدوه وتعرفوا

(١٤٤) خلت من قبله: مضت من قبله الرسل بلغوا رسالتهم وماتوا.

أشيع أن النبى قتل في غزوة أحد: هيا بنا نرجع

انقلبتم على أعقابكم: رجعتم عن الإسلام إلى الكفر.

(١٤٥) بإذن الله ، بقضائه وإرادته.

كتابًا مؤجلاً: مؤقتًا، له وقت محدد لا يتقدم ولا

نُؤْته منها : نعطه منها .

(١٤٦) وكأين من نبى : كم من نبى ، وكثير من الأنبياء . رييون : علماء ريانيون ومن الأتباع، أو جموع كثيرة.

فما وهنوا لما أصابهم: فما ضعفوا عن القتال ، ولا جبنوا لما أصابهم من قتل وجراحات.

وما استكانوا: وما خضعوا

(١٤٧) إسرافنا : تجاوزنا وتقصيرنا في واجب طاعتك

وَثُبُّتُ أَقْدَامُنَا ؛ وثبتنا في مواطن الحرب بتقوية قلوبنا على الجهاد وإزالة الوساوس من صدورنا.

(١٤٨) فآتاهم الله ثواب الدنيا: أعطاهم الله تعالى النصر والغنيمة والتمكين لهم بالبلاد .

وحسن ثواب الآخرة : المغفرة والجنة .

(١٤١) ليمحص؛ ليخلص ويطهر وينقى المؤمنين من الذنوب.

> يمحق : يمحو ويهلك ويستأصل الكافرين . (١٤٢) أم حسبتم: هل ظننتم.

يعلم الله : يعلم علم ظهور للخلق .

جاهدُوا : تحمَّلوا مشاق القتال ومكافحة الشدائد .

أفإن مات أوقتل ؛ ينكر تعالى على من قال عندما إلى دين قومنا.

يتأخر.

شواب الدنيا: الرزق.

ثواب الآخرة: الجنة.

ولا ذلوا لعدوهم.

(١٤٩) يردوكم على أعقابكم: يرجعوكم إلى الكفر بعد فتَنقَ لبُ وا خَاسرين : فترجعوا خاسرين لخيرى الدنيا والآخرة. (١٥٠) الله مولاكسم: خَيْرُ النَّاصرينَ : أعظم ناصروخيرمعين. (١٥١) سَنُلُقِي: سنقذف. الرعب: شدة الخوف والفزع. سلطانًا: حجة وبرهانا. ماواهم : مرجعهم مشوى الظالمين : مقامهم (١٥٢) صدقكم الله وعده : أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة : « لا تبرحوا أماكنكم حتى ولورأيتمونا تخطفتنا

الطير » رواه البخاري. تحسونهم ، تقتلونهم قتلاً ذريعًا .

الإيمان.

الله ناصركم.

ومستقرهم.

ومأواهم.

بإذنه ابإرادته وأمره وتأييده وعونه.

فشلتم : ضعفتم وجبنتم عن القتال .

وتَنازَعْتُمْ في الأمر ؛ اختلفتم في أمر النبي عَلَيْ بالمقام في الجبل للرمي.

ما تحبون: النصر والظفر. منكُم مَنْ يُريدُ الدُّنيا ؛ الغنيمة ، وهم الذين تركوا

صرفكم : ردكم .

ليبتليكم اليمتحن صبركم وثباتكم .

عفا عَنكُم : تاب عليكم لما ارتكبتموه.

(١٥٣) تصعدون : تبعدون وتذهبون في الأرض فارين من المعركة.

ولا تلوون على أحد : لا تلتفتون إلى ما وراءكم ، ولا يقف واحد منكم لآخر.

高川部 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ حُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مِسْلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ شَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَكَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايُتُم مِّنْ بَعَدِ مَآأَرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكاوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

والرسول يدعوكم في أخراكم: أي يناديكم من خلفكم: إلى عباد الله ، إلى عباد الله ، ارجعوا .

فأثابكم غما بغم : فجازاكم على معصيتكم وفراركم حزنًا متصلاً بحزن . والغم : ألم النفس وضيق الصدر .

ما فاتكم: من الغنائم.

ولا ما أصابكم: من الهزيمة والموت.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِّنكُمُّ وَطَآيِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِللَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَّ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوُكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوآً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنَّا مُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ يُحِيِّ عَ يُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ

أَوْمُتُّمُ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ اللهِ

(١٥٤) أمنة: أمنًا ، وعدم خوف .

نعاساً: استرخاءً يصيب الجسم قبل النوم، أو سكونا وهدوءا.

يغشى طائفة منكم: يُصيب المؤمنين ليستريحوا، ولا يصيب المنافقين.

أهمتهم أنفسهم: أي لا يـفكرون إلا في نـجـاة أنفسهم. ظن الجاهلية: هو اعتقادهم أن النبيُّ عِنَّكَ قَتَلَ ، أو أنه لا ينصر.

ما لا يبدون لك: أي ما لا يظهرون لك.

لبرز: لخرج. مضاجعهم: مصارعهم التي قدرها الله لهم منذ الأزل. ليبتلى: ليختبر.

ما في صدوركم: ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق.

وليمحص : ولينقى ، التمحيص: التنقية وتخليص الشيءمما فيهمن عيب.

عليم بذات الصدور: عليم بما في القلوب لا يخفى عليه شيء ، وإنما يبتلي ليظهر للنأس.

(١٥٥) تولوا: انهزموا .

الجمعان : جمع المؤمنين وجمع المشركين بأحد، والذين تولوا : هم المسلمون إلا التي عشر رجلا.

استزلهم الشيطان: أوقعهم فى الزلل (الفرار من الجهاد). ماكسيوا: ما عملوا من الذنوب (مخالفة أمر الرسول عَلَيْدُ).

عَفًا اللَّهُ عَنْهُم : تجاوز اللَّه عنهم فلم يعاقبهم .

غَفُورٌ حَلِيمٌ: غف ور للمذنبين التائبين ، حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة .

(١٥٦) كَالَـذيـن كَـفُـروا: كالمنافقين بزعامة عبد الله بن أبى بن سلول.

إخوانهم: أخوة النفاق. ضربوا في الأرض : ضربوا في الأرض بأقدامهم مسافرين للتجارة غالبًا.

غزى: جمع غاز، وهو الخارج في سبيل الله .

حسرة في قلوبهم ، غم وندامة في نفوسهم .

والله يُحيى ويُميتُ: يحيى من قدر له الحياة وإن كان مسافرا أو غازيًا ، ويميت من انتهى أجله وإن كان مقيمًا ، فالقعود في البيوت لا يطيل الآجال.

(١٥٧) مما يجمعون : من حطام الدنيا الفانية .



(۱<mark>۵۸) لاِلٰی الله تَحْشُرُونَ؛</mark> تعودون وتحشرون إلى الله فيجازيكم على أعمالكم.

(104) لنت لهم: كنت رفيقًا بهم، تعاملهم بالرفق واللطف. فَظُنًا: سبعً الخلق، شرس الطباع.

غَلِيظَ الْقَلْبِ: قاسى القلب لا تتأثر لما يصيب أصحابك.

**لا نفضوا** : لتفرقوا وذهبوا ونفروا .

فاعف فتجاوز عما نالك من أذاهم .

وَاسْتَغُضْرُ لَهُمْ : واسال الله أن يغفر لهم .

وشاورهم في الأمر: اطلب مشورتهم في الأمر: اطلب الأمر ذي الأمر ذي الأهمية ، كمسائل الحرب والسلم، وما لم ينزل فيه وحى. فأذا عقدت نيتك على إتمام الأمر وإمضائه بعد المشاورة السليمة.

(۱<mark>٦٠) فـــلا غــالب لكم</mark> : فلا فاهر ولا خاذل لكم .

يخذلكم: يترك معونتكم ونصركم.

(۱<mark>٦۱) أن يغـلُ</mark> : يسـرق من الغنائم قبل قسمتها .

يأت بما غَلَّ يَـوْمَ الْقيامَة: يأتُ بما سرق حاملًا له على عنقه يوم القيامة.

توفى: تجزي ما كسبته فى الدنيا وافيًا تامًا يوم القيامة. ما كسبت: ما عملت من خير أو شر.

(۱<mark>٦٢) رضوان الله : المراد</mark> ما يوجبرضوانه من الإيمان والصدق والجهاد .

باء بسخط ، رجع متلبسًا بغضب شدید .

المصير: المرجع.

(<mark>١٦٣) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدُ اللَّهِ :</mark> أصحاب الجنــة المتبعـون لما يرضى الله متفاوتون في الدرجات ، وأصحاب النار المتبعون لما يسخط اللَّه متفاوتون في الدركات ، لا يستوون.

(١٦٤) مَنَّ: أنعم وتفضل .

رسولاً من أنفسهم: هو محمد عَلَيْكِ .

يزكيهم: يطهرهم.

الحكمة: السنة النبوية.

ضلال مُبين : ضلال بين واضح لا ريب فيه.

(١٦٥) أَصَابِتُكم مصيبة: ما حدث لكم يوم أُحد حيث قتل سبعون من المسلمين .

أصبتم مثليها: ضعفيها، إذ قتلوا في بدر سبعين من المشركين، وأسروا سبعين.

أنى هذا : من أين أتانا هذا الخذلان (القتل والهزيمة)؟ . من عند أنفسكم : من شؤم معصيتكم أمر الرسول على السول و وحرصكم على الغنيمة .



جُرٌ عَظيمٌ: ثواب عظيم وهو الجنة.

(١٧٣) جمعوا لكم: جمعوا الجيوش لقتالكم.

فاخشوهم : فخافوهم . إيمانا : يقينًا وتصديقًا بوعد الله لهم.

حسبنا الله: كافينا وحافظنا ومتولى أمرنا.

ونعم الوكيل: نعم الملجأ والنصير.

(١٦٦) الجمعان: جمع المؤمنين وجمع المشركين يوم أحد.

فبإذن الله : أي بإرادته تعالى وتقديره بربط المسببات

وليعلم المؤمنين : المراد : وليتميز المؤمنون ، وليظهر إيمانهم .

(١٦٧) نافقوا: الذين أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر.

أو ادفعوا : أي ادفعوا العدو عن دياركم وأولادكم وأموالكم.

بمَا يَكْتُمُونَ : بما يُخفون فى صدورهم.

(١٦٨) وقعدوا : عن القتال .

فادرؤوا : فادفعوا .

(١٦٩)ولاتحسبن : ولا تظنن.

قتلوا: استشهدوا.

أحياء : يُحسون ويتنعمون في نعيم الجنة .

يُرْزَقُونَ : يأكلون من ثمار

(۱۷۰)فرحين ، مسرورين .

يَسْتَبْشِرُونَ ، يفرحون .

من خَلْفهم ؛ إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أحياء يقاتلون فى سبيل الله .

ألاُّ خوف عليهم: لا خوف عليهم في الآخرة.

ولا هم يحزنون : على ما خلفوا وراءهم في الدنيا، لما نالهم من كرامة في الجنة .

(۱۷۱) يستبشرون : يفرحون. بنعمة : بثواب طاعتهم.

وفضل ؛ وزيادة .

(۱۷۲) استجابوا: أجابوا الدعوة وقبلوا الأمر.

القرح: ألم الجراح. للِّنينَ أَحْسَنُ وا منْهُم،

بطاعته ، والإحسان : إتقان العمل على أكمل وجه.

(١٧٤) فانقلبوا : فرجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة .

بنعمة من الله وفضل : بنعمة السلامة ، وفضل الأجروالثواب .

لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ : لم ينلهم مكروه أو أذى .

(١٧٥) ذَلِكُمُ: المثبِّط لكم.

أولياءه: من يتبعون الشيطان. إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ : إِن كنتم مصدِّقين بَي ، ومتبعين رسولي .

(١٧٦) لا يحزنك: لا يسوءك.

يسارعون ، يبادرون .

حظا في الآخرة: نصيبًا في الجنة.

(۱۷۷) اشتروا الكفر بالإيمان . استبدلوا الكفر بالإيمان . عَذَابٌ أَلْيِمٌ : عـذاب موجع مـؤلـم .

(۱۷<mark>۸) نملی لهم :</mark> نمهلهم ونؤخر آجالهم .

إِثْمًا : ظلمًا وطغيانًا .

عَدَابٌ مُهِينٌ : عذاب يهينهم ويذلُّهم.

(۱۷۹) ليذر؛ ليترك .

على ما أنتم عليه: من اختلاط المؤمنين بالمنافقين. حتى يميز الخبيث من

حتى يميــز الخبيـث من الطيب : حتى يبين المنافق الفاجر من المؤمن الصابر .

الغيب : ما غاب فلم يـدرك بالحواس ، والمراد : ما في قلوب المنافقين .

يجتبى: يختار ويصطفى.

أَجْرٌ عَظِيمٌ: ثواب عظيم وأجر جزيل.

(۱۸۰) يبخلون ، يمنعون ويضنون .

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُۥ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ ١ وَلَا يَحْنُ نِنَكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِلَى وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۗ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ إِنَّا إِنَّمَا وَلْمُهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ إِنَّ هَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ - مَن يَشَاآَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلُهُوَ شَرُّ لَهُمْ آسَيُطُوّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

> بما آتاهُمُ: بما أعطاهم من مال وغيره . سيطوقون: سيجعل طوقًا في رقابهم .

خبير: مطلع على نياتكم وضمائركم وأعمالكم ، لا تخفى عليه خافية منها ، ويجازى كل نفس بما كسبت من خير أو شر.

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُّ أَغَنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ شَ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُ لُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَّفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ١٩ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُ مَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتكب مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

بقريان تأكله النار: ما يتقرب به إلى الله تعالى من حيوان وغيره، يوضع في مكان فتتزل عليه نار بيضاء من السماء فتحرقه.

البينات: الآيات والمعجزات.

(١٨٤) الزير: جمع زبور وهو الكتاب ، مملوء بالحكم والمواعظ، كصحف إبراهيم. الكتباب المنير: الواضح البين ، كالتوراة والإنجيل . (١٨٥) ذائقة الموت : أى ذائقة موت جسدها أما هى فإنها لا تموت.

أعمالكم خيرًا أو شرًا وافياً لا نقص فيه .

النار وأبعد عنها .

فاز: ظفر بما يرجو وهو الجنة ، ونجا مما يخاف وهو النار.

الغرور: الخداع ، أو الباطل الفاني .

(١٨٦) لتبلون : لتمتحنن وتختبرن.

في أموالكم: بأداء الحقوق الواجبة فيها ، أو بالفقر والمصائب.

وأنفسكم: بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج ، أو الشدائد والأمراض.

والنصاري.

أَذِي كَثِيراً ؛ ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك ، والطعن في دينكم ، والاستهزاء بعقيدتكم ، والسخرية من شريعتكم، والاستخفاف بالتعاليم التي أتاكم بها نبيكم،

والتفنن فيما يضركم. فإن ذلك من عزم الأمور: أي الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التي ينبغي أن تعزموا عليها.

(١٨١) سَنَكْتُبُ ما قالُوا: نأمر بكتب أقوالهم في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه.

عذاب الحريق : هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم. (١٨٢) بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيكُمْ: بما اقترفته أيديكم من الجرائم.

(١٨٣) عهد إلينا: أمرنا وأوصانا في كتابنا (التوراة).

ألا نؤمن لرسول: أي لا نبايعه ، على ما جاء به ولا نصدقه فى نبوته .

وبالذى قلتم: أى من القربان.

توفون: تعطون جزاء

زحزح عن النار : نُحى عن

أوتوا الكتاب: اليهود

باليمين .

أُوتُوا الْكتابَ: اليهود والنصاري. لَتُنْبَيِّنُنُّهُ لِلنَّاسِ : لتظهرن جميع ما في الكتاب من الأحكام والأخبار بما فيها خبر نبوة عَالِية ، حتى يعرفه الناس على وجهه الصحيح. ولا تكتمونه : ولا تخفونه .

فنبذوه وراء ظهورهم : ألقوه وطرحوه ولم يلتفتوا

واشْتُروا به ثمناً قليلاً: واستبدلوا به شيئا حقيرا من حطام الدنيا .

(١٨٨) لا تحسبن: لا تظنن. بما أتوا: بما فعلوا من إخفاء أمرك عن الناس. أن يحمدوا بما لم يفعلوا: أى يثنى عليهم ، ويذكروا بخير وهم لم يفعلوا ما يوجب لهم ذلك.

بمضارة من العداب: بمنجاة من العذاب في الدنيا.

عَذَابُ أَلِيمٌ: عنذاب مؤلم

(١٩٠) إِنْ فِي خُلْقِ: إِن في إبداع وإحكام.

واختلاف الليل والنهار: تعاقبهما ، وإختلافهما طولاً وقصراً ، وضياء وظلامًا ، وغير ذلك .

لأيات: دلائل واضحات. لأولى الألباب: لأصحاب العقول السليمة.

(۱۹۱) وعلى جنوبهم: مضطجعين،أىفىكلحال. ويتفكرون ، ويتدبرون .

باطلاً : عبثا لا فائدة منه ، بل دليلا على قدرتك. سبحانك: تنزيها لك عن العبث وعما لا يليق بك. فقنا عداب النار: أجرنا واحفظنا من عذاب جهنم.

(١٩٢) أخزيته : فضحته أو أهنته وأذللته .

مِنْ أَنْصارِ ، من مؤيدين يمنعونهم من عذاب الله تعالى. (١٩٣) مناديا: أي الرسول عليه أو القرآن.

(١٨٧) ميثاق: عهد مؤكد

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيكَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَمْنَا قَلِيلًا فَإِنُّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ شَ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بَعَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَّا

وكفرعنا سيئاتنا : استروأزل عنا صغائر ذنوبنا .

مع الأبرار: مع الصالحين.

سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ لَهِ كَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا

عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخِزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ ﴿

(١٩٤) وأتنا : وأعطنا.

على رُسلك: على ألسنة رسلك من النصر والتأييد. ولا تُحْزِنا ، ولا تفضحنا بذنوبنا .

الميعاد: الوعد.

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكِرِ أَوۡ أُنثَى بِعَضُكُم مِّنُ بَعۡضِ ۚ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُورى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُٱ لَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠٠ مَتَكُعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَارِ ١ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَّتَرُونَ بِحَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِ فَكُنْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِن ٱللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ

وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ مِنْ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهُ اللهُ الم

(١٩٥) فاستُجابَ: فأجاب الله دعاءهم.

هاجروا: تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهليهم فرارًا بدينهم. أوذوا في سبيلى: آذاهم المشركون من أجل الإيمان بى . لا كُفُرُنَ عَنْهُمُ سَيّئاتِهِمْ: لأمحون ذنوبهم بمغفرتى ورحمتي. ثوابًا من عند الله: جزاء من عند الله .

حسن الثواب: حسن الجزاء، وهو الجنات بعد تكفير السيئات.

(١٩٦) لايغرنك؛ لايخدعنك عن الحقيقة .

تقلب الذين كفروا في البلاد : تصرفهم فيها بالتجارة والزراعة والأموال، والمآكل والمشارب .

(۱۹۷) متاع قليل: نعمة زائلة ، ومتعة فانية .

مأواهم جهنم: مآلهم بعد التمتع القليل إلى جهنم يأوون إليها فيخلدون فيها أبدًا

وَيِئْسَ الْمِهِادُ : وبئس الفراش .

(۱۹۸) نزلاً من عند الله: ضيافة وكرامة من عند الله.

(<mark>١٩٩) وما أنزل إليكم:</mark> القرآن والسنة.

وما أنزل إليهم: التوراة والإنجيل.

خاشعين لله: خاضعين متذللين لله .

لا يشترون بايات الله فهنا قليلا: لا يستبدلون بما عندهم من البينات الظاهرة في التوراة والإنجيل عرضا من أعراض الدنيا مهما عظم فهو قليل.

(۲۰۰) اصبروا وصابروا: الصبر حبس النفس على طاعــة الله ورسـولـه،

والمصابرة: الثبات والصمود أمام العدو.

ورابطوا: لازموا ثغوركم مستعدين للكفاح والغزو.

تفلحون: تفوزون بالظفر المرغوب، والسلامة من المرهوب في الدنيا والآخرة.

(١) من نفس واحــدة : آدم

الإثالاة

وخلق منها زوجها : خلق حواء من آدم من ضلعه.

- عليه السلام .

وبث : نشر وفرق في الأرض من آدم وزوجــه رجالا ونساء كثيرا.

والأرحام: الأرحام جمع رحم ، والمراد من اتقاء الارحام: صلتها وعدم قطعها. رقيباً: حفيظاً ومطلعاً على أعمالكم.

(Y) اليتامى : جمع يتيم ، وهو من مات والده وهو دون البلوغ.

ولا تتبدُّلوا الخبيث بالطيب : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم. حوبًا كبيراً: إثمًا وذنبًا

(٣) ألا تقسطوا : أن لا تعدلوا . ما طاب لكم: ما أحل لكم. مثنى وثلاث ورياء: أي اثنتين أو ثلاث ، أو أربع إذ لا تحل الزيادة على الأربع. أدنى ألا تعولوا : أقرب أن لا تميلوا وتجوروا ، بترك العدل بين الزوجات.

(٤) صدقاتهن : مهورهن . **نحلة** : فريضة أو عطية .

هنيئًا: طيبًا سائغًا حلالاً.

(٥) **لا تؤتوا** : لا تعطوا . السفهاء : جمع سفيه ، وهو من لا يحسن التصرف في

قياما: التي تقوم عليها معايش الناس، ومصالحهم الدنيوية والدينية أيضًا.

(٦) وابتلوا اليتامى : أي اختبروهم ؛ كي تعرفوا هل أصبحوا يحسنون التصرف في المال أم لا؟ بلغوا النكاح: بلغوا سن الزواج.

> آنستم: أبصرتم وتبينتم الرشد في تصرفاتهم. إسرافًا: إنفاقًا في غير الحاجات الضرورية.

## بِسُمِ اللَّهِ الزَّكَمْنِ الزِّكِيمِ

النَّانِيُّ النَّانِيَّاءُ ٤

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَا تُواْ ٱلْيَنْكَيْ أَمُوالَهُمُ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْ كُلُواْ أَمُواَ لَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ خِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَعًا مِّرَيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمْ ٱلِّتِي جَعَلُ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُرۡقُولُامَّةُ وَلَامَّةُ وَقُالَ ٱللَّهُ ٱلْيَنَكَمَى حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتْمُ مِّنَّهُمُ رُشُدًا فَأَدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأُللَّهِ حَسِيبًا

وبداراً : ومسارعة إلى الأكل والإنفاق منه قبل أن ينقل إلى اليتيم بعد رشده .

فليستعفف: فليكف عن الأكل من مال اليتيم ولا يأخذ أجرا على وصايته.

فليأكل بالمعروف: أي بقدر الحاجة الضرورية ، وبقدر أجرة عمله.

وكفى بالله حسيباً : محاسبًا ورقيبًا .

西川

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثْرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُ مُ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ا وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِل ٱلْأَنشَيني فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُوا هُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى جِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۗ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

فارزقوهم منه : أعطوهم شيئًا من التركة قبل القسمة. قُولاً مُعْرُوفاً: قولاً حسنا جميلا يرضاه الشرع. (٩) وَلْيَخْش : ولْيَخْف . من خلفهم : أي بعد موتهم.

ذُرِّيَّةً ضعافًا : أولادا صغارا .

خافوا عليهم: الظلم والضياع.

قولاً سديداً: قولاً صوابًا عدلاً جميلاً.

(١٠) يِأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى : يعتدون على أموال اليتامي. ظلماً: بغير حق.

وسيصلون سعيرا: وسيدخلون نارًا موقدة يشوون فيها ويحرقون بها .

(١١) يوصيكم الله : يأمركم الله ويعهد إليكم.

في أولادكم : في شأن ميراث أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى.

حظ: نصيب.

نساء: بنات كبيرات أو صغيرات.

وَلَأْبُويه : الأب والأم .

فَلأُمُّه الثُّلُثُ ؛ فللأم ثلث المال، أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقى للأب.

إخْوَةٌ : اثنان فأكثر ، ذكورًا كانوا أو إناتًا .

فَالْمُهُ السَّدُسُ : فَالْأُم تَرِثُ السدس فقط ، وللأب الباقى ، ولا شيء للإخوة.

من بعد وصية يوصى بها أو دين: أى حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه .

لا تدرون : لا تعرفون.

فريضة : حقًا فرضه الله وأوجبه .

عليما حكيما : عليمًا بخلقه وما يصلح لهم ، حكيمًا فيما شرع وفرض عليهم. (٧) نصيب : حظ مقدر في كتاب الله من تركة الميت . الوالدان: الأبوالأم.

الأقريون: جمع قريب، وهو هنا المورث بنسب أو مصاهرة. نصيباً مضروضاً : قدرًا واجبًا .

(A) الْقُسْمَةُ: أي قسمة التركة.

أولوا القربي : أقارب الميت الذين لا يرثون .

(۱۲) أزواجكم: زوجاتكم. ولد: ابن الصلب ذكرًا كان أو أنثى، وولد الولد مثله. من بعد وصين بها أو دين من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دين لمستحقيه.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ: ولـزوجـاتكـم واحدة فأكثر ربع التركة. لَكُمُ وَلَكٌ: لكـم ابـن أو ابنـة منهن أو من غيرهن.

من بعد وصية توصون بها أو دَيْن : من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دين .

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ: وإن مات رجل . كَلاَلَة : هي أن يموت الرجل ولا يترك ولدًا ولا والدًا ، ويرثه إخوته لأمه .

له أخ أو أخت: أى من الأم. فَهُمُ شُرِكاء في الثُّث: يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، والباقى من المال الموروث يقسم بين أصحاب الفروض والعصبات من الورثة.

غير مضار: أى الوصية تكون للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة.

عليم حليم: عليم بما تسرون وما تعلنون، وبما يصلح أحوالكم وبمن

يستحقه وبمن يطيع أوامره ومن يخالفها . حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل .

(١٣) تلك حدود الله: ما تقدم من شرائع الله وأحكامه المفروضة .

خَالِدِينَ فِيها : ماكثين فيها أبدا. الفوز العظيم : الفلاح العظيم .

النستان النستان من المنستان من النستان النسان النستان النستان النستان النسان ا

﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُكُ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْحَارُ الْكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرُكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَكُلُودُ أُللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ مَعَذَابُ مُنْ فِيهِا فَلَهُ مَعَذَابُ مُنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(١٤) ويتعد حدوده: ويتجاوز ما حده الله له.

يُدُخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيهاً الله الله ناراً هائلة عظيمة لا يخرج منها أبدا إن كان من أهل الكفر والضلال ويبقى فيها لمدة لا يعلمها إلا الله إن كان من عصاة المؤمنين.

عداب مهين : عداب شديد مع الإهانة والإذلال .

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا ا يَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبَّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذُهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى

أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتِيرًا ١

ولا تعضلوهن: ولا تمنعونهن من الـــزواج ، أو تضيق وا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق .

(١٦) يأتيانها : يفعلان

فآذوهما : بالتوبيخ واللوم

فأعرضوا عنهما : اتركوا أذيتهما بعد أن ظهرت

(١٧) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ:

بجهالة: بسفه وجهل مع عدم العمد والإصرار.

من قريب: سريعًا قبل

عليما حكيما : عليما بأحوال عباده وبما هم عليه من

ضعف، حكيما يضع الأمور في مواضعها حسب ما

تقتضيه مشيئته ورحمته بهم. (۱۸) ولَيْستَ التَّوْيَةُ: وليست

> التوبة مقبولة عند الله. أعتدنا: أعددنا وهيأنا.

أليماً : موجعًا شديدًا . (١٩) لا يحل لكم أن ترثوا

النساء كرهاً: أى لا يحل لكم أن تجعلوا النساء

كالمتاع ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخـر ، وترثوهن

بعد موت أزواجهن كرها

مفاجأة الموت.

إنَّما يقبل اللَّه التوبة. السوء: السيئات.

والضرب بالنعال.

الفاحشة.

توبتهما.

فاحشة: النشوز وسوء الخلق، أو الزنا.

مبيّنة: ظاهرة واضحة ، ليست مجرد تهمة أو مقالة سوء . عاشروهن بالمعروف: صاحبوهن بالمعاملة الحسنة ،

وطيب القول.

(١٥) الفاحشة: الفعلة القبيحة ، المراد بها هنا: الزنا. أَرْبُعَةُ مِنْكُمُ ، أربعة رجال عدول من المسلمين.

فأمسكوهن : فاحبسوهن .

حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ؛ حتى يقبض أرواحهن ملك الموت. سبيلاً: طريقًا للخروج من سجن البيوت، بما يشرعه من الأحكام.

(٢٠) قنطاراً : مالا كثيراً من الذهب أو الفضة مهراً وصداقًا.

بهتانًا ، ظلمًا وكذبًا وافتراءً . واثماً مُبِيناً ، حراماً لا شك في حرمته .

(۲۱) أفضى بعضكم إلى بعض ، وصل بعضكم إلى بعض بالملامسة ، ولم يكن بينكما حاجز، وهو كناية عن الجماع .

ميثاقاً غليظاً : عهداً وثيقًا مؤكدًا وهو عقد النكاح .

(۲۲<mark>) ولا تنكحوا :</mark> ولا تتزوجوا .

إلا ما قد سلف: إلا ما قد مضى قبل هذا التحريم.

فاحشة : قبيحًا .

مقتاً: مبغوضاً مستحقراً جداً.

**وساء سبيلا** : بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث طريقًا .

(٢٣) أمهاتكم: فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت.

وبناتكم ، ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن.

وأخواتكم: الشقيقات أو لأب أو لأم.

وربائبكم ، بنات زوجاتكم من غيركم .

حجوركم ، تربيتكم .

دَخُلْتُم بِهِنَّ : أي جامعتموهن.

فَلا جُناحَ : فلا إثم ولا تضييق في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن .

حلائل أبنائكم : زوجات أولادكم .

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهُ تَكَنَّا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِ آؤُكُم مِّن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا أَن حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ يُكُمُ وَبَنَا تُكُمُّ وَأَخَوَا تُكُمُّ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّدِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ بَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ أِين إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

الذين من أصلابكم: أى أبناؤكم من الصلب ، لا من التبنى . وتحرم زوجة الابن على الأب بمجرد عقد الابن عليها .

وأن تجمعوا بين الأختين : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين معًا في النكاح .

غَفُوراً رَحِيماً ، غفوراً للمذنبين إذا تابوا ، رحيمًا بهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون.

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ إِن فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَكَ صُكِيْتُ مِبِهِ عِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَ لَهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَئِيكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعُضُكُم مِنَا بَعْضَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذُ تِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ و يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيثُم وَاللَّهُ عَلِيثُم حَكِيثُم اللَّهُ

نفسه الوقوع في الزنا وأنْ تُصبِرُوا خَيْرُ لَكُمْ : أي

أَنْ تَنْتَغُوا: أَن تطلبوا النساء

بأموالكم: بصداق أو مهر.

محصنين غير مسافحين: متزوجين متعففين عن الزنا.

عليما حكيما : عليمًا بخلقه

فيما يصلحهم ، حكيما فيما

(٢٥) طولاً: سعة وغنى

الحرائر العفيفات المسلمات. فتياتكم: إمائكم.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم : واللَّه

أعلم بحقيقة إيمانكم

بإذن أهلهن ، بأمر أسيادهن

وأتوهن أجورهن :

عفيفات غير مجاهرات بالزنا. ولا متخذات أخدان:

ولا مصاحبات أصدقاء - أخسلاء - للزنا سرًا (تحت شعار الصداقة).

فإذا أحصن : فإذا زوجن . فإن أتين بفاحشة : فإن زنين .

نصف ما على المحصنات من العداب: نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنا.

خشى العنت: خاف على

وقدرة على المهر. المحصنات المؤمنات:

(غير الحرائر).

وإخلاصكم.

وموافقة مواليهن.

وأعطوهن مهورهن. محصنات غير مسافحات:

أجورهن : مهورهن . لا جناح عليكم: لا إثم ولا

حرج عليكم .

دبره لهم.

بطريق شرعى.

صبركم وتعففكم عن نكاح المملوكات أفضل لئلا يصير الولد رقيقا.

(٢٦) ليبين لكم: ليوضح لكم معالم دينه القويم، وشرعه الحكيم. سنن الذين من قبلكم: طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم.

ويتُ وبَ عليكُم ؛ ويقبل توبتكم متى رجعتم إليه بصدق وإخلاص. (٢٤)المحصنات : ويحرم عليكم نكاح المتزوجات.

إلا ما ملكت أيمانكم: إلا ما ملكتم وهن بالسبى في جهاد مشروع ، فينفسخ نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب، ويحل الاستمتاع بهن بعد استبراء الحامل بوضع حملها ، وغير الحامل بحيضة ثم تطهر.

كتابُ الله عليكم : كتب الله تحريم ذلك عليكم.

ما وراء ذلكم: أي أحل لكم نكاح ما سواهن.

وَٱللَّهُ يُرْيِدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا شَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهِ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَانُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَابَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَابُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهُ

(۲۷) الذين يتبعون الشهوات: الفجرة أتباع الشيطان. أن تميلوا: أن تتحرفوا

ان تميلوا: ان تتحرفوا وتحيدوا عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق الخبث والشهوات.

ميلاً عظيماً:انحرافاً كبيراً.
(٢٨) أَنْ يُخفُفُ عَنْكُمْ: أَن
يسهل عليكم أحكام الشرع.
وخلق الإنسان ضعيفاً: أى لا
يصبر على مشاق
يصبر على مشاق
الطاعات، فكان من
رحمة الله تعالى به أن
خفف عنه في التكاليف،
أو لا يصبر عن النساء، فلذا
رخص تعالى له في الرواج
رخص تعالى له في الرواج
من الفتيات المؤمنات.

بالباطل: بغير حق يبيح أكلها كالسرقة والغصب والريا والقمار وما شاكل ذلك. تجارة: بيعًا وشراءً.

عَنْ تُراض عن طيب نفس.

(٣<mark>٠) عُدُواناً وَظُلُماً</mark> :معتديًا متجاوزًا حد الشرع .

نصليه ناراً : ندخله نار جهنم يحترق فيها .

يَسِيراً ، هيّنا .

<mark>(۳۱)إن تجتنبوا :</mark> إن تبتعدوا وتتركوا .

نكَفِّر : نغفر ونمح.

سيئاتكم: دنوبكم الصغائر. مدخلاً كريماً: مكاناً شريفًا حسنًا وهو الجنة. (٣٢) ما فضل الله بعض على بعض عما فضل الله به بعض الناس

على بعض من الجاه والمال والعلم وغير ذلك.

للرُجالِ تَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ؛ للرجال حظ بسبب ما عملوا من الجهّاد وغيره.

وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُنْ ، أي من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن .

مِنْ فَضْلِهِ : من إحسانه ونعمه.

(٣٣)موالى: الورثــة والعصبة .

مِماً تُرك : أي مما ترك المورث لورثته من المال.

عقدت أيمانكم: أى حالفتموهم وعاهدتموهم وتآخيتم معهم . فآتوهم نصيبهم : من الميراث ، حيث كان الحليف يورث السيدس من مال حليف فنسخ بقوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأرحام بَعْضَهُمْ أُولَى بِبِعْضٍ ﴾ .

شَهِيداً : مُطَّلِعًا على كل شيء من أعمالكم.



نشوزهن : عصيانهن ، وخروجهن عن طاعة الأزواج. فعظوهن الله فعظوهن الله بطريق النصح والإرشاد . واهجروهن في المضاجع : واتركوا فراشهن والنوم معهن أو ينام معها في فراش واحد

ويوليها ظهره ولا يجامعها . فلا تبغوا عليهن سبيلاً : لا تلتمسوا طريقًا لإيذائهن .

(<mark>٣٥) شقاق</mark>:منازعة وخصومة وعداوة .

حكماً ؛ حكمًا عدلاً من أهل الزوج ، وحكمًا عدلاً من أهل الزوجة .

إن يريدا: الحكمان.

(٣٦) اعبدوا الله: أطيعوا الله في أمره ونهيه ، مع غاية الذل والحب والتعظيم له عز وجل .

ذى القربى: الأقارب عامة . والجار ذى القربى : الجار القريب لنسب أو مصاهرة . الجار الجنب: الجار الأجنبى

الفريب تسبب او مصاهره . الجار الجنب الجار الأجنبى الذى لا قرابة له ، مـؤمنًا كان أو كافرًا .

الصاحب بالجنب: الرفيق في أي أمر حسن ، كالرفيق في السفر ، أو الرفيق في طلب العلم ، أو الرفيق في حرفة ، أو الزوجة .

وابن السبيل: المسافر الذي انقطع عن أهله وماله، أو الضيف.

مختالاً: ذو خيلاء وعجب وكبر على أقاربه وجيرانه، أو الزهو في المشي.

فخوراً ، مترفعًا عليهم بالحسب والنسب والمال بتعداد ذلك وذكره .

(٣٧) يبخلون ، يمنعون ما أوجب الله عليهم .

ويكتمون: يخفون ما أعطاهم الله من علم ومال. أعتدنا: هيأنا وأعددنا. (٣٤<mark>) قــوامـون : جمع قـ</mark>ـوام ، وهو من يقوم على الشيء رعاية وحماية وحفظًا وإصلاحًا .

فالصالحات: جمع صالحة: وهى المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق زوجها.

قانتات: مطيعات لله ولأزواجهن.

حافظات للغيب: صائنات لفروجهن وأموال أزواجهن. بما حفظ الله: بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن.

(٣٨) رئاء الناس : لحب الظهور والسمعة ونيل الشهرة.

قريناً : ملازماً لا يفارق صاحبه.

فساء قرينا : فبس الملازم والصاحب.

(٣٩) وَمَاذَإ عَلَيْهِمْ لُوْ آمَنُوا بالله ، وأى ضرر يلحقهم لو صدّقوا بالله.

ممَّا رُزُقَهُمُ اللَّهُ: مما أعطاهم الله ابتغاء رضوانه وامتثالا لأمره.

(٤٠) لا يَظْلُمُ: لا ينقص أحدًا من جزاء عمله.

مشقال ذرة : وزن هباءة ، أو أقل ، مقدار صغير جدًا .

يضاعفها: ينميها ويزيدها. من لدنه : من عنده .

(٤١) بشهيد : برسول يشهد عليهم .

هؤلاء : تعود على الرسل ، أو على هـؤلاء المكـذبين لسيدنا محمد عَلَيْهُ .

(٤٢) يود ، يحب .

تسوى بهم الأرض : يكونون ترابا مثلها .

ولا يكتمون الله حديثاً: ولا يخفون كلامًا ، لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه.

(٤٣) سكارى : جمع سكران ، وهو من شرب مسكرا فستر عقله وغطاه . وهذا كان قبـل تحريــم الخمــر وسائر المسكرات.

ولا جنبا : الجنب ، من به جنابة ، وللجنابة سببان : جماع، أو احتلام.

عابرى سبيل : مارين بالمسجد مروراً بدون جلوس فيه . الغائط: المكان المنخفض من الأرض للتغوط، كناية عن التبول والتبرز.

لامستم النساء : جامعتموهن ، أو مسستم بشرتهن .

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَا ١ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِئُ نَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١ يُوْمَعِذِ يَودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ إِنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مِّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوَ لَكُمَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ٤

فتيمموا صعيداً طيباً : فاقصدوا تراباً طاهراً على ظاهر الأرض. (٤٤) ألم تر: ألم تعلم .

نصيبًا : حظًا وقسطًا .

من الكتاب : من التوراة.

يشترون الضلالة ، يختارون الكفر على الإيمان .

تضلوا السبيل: تضلوا طريق الحق لتكونوا مثلهم.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَا لُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَخَيْرًا لَهُ مُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱ<mark>للَّهُ بِ</mark>كُفْرِهُم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَءَامِنُواْ عِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا آَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ <u>ڎؘٳڮ ڸؚٙڡؘڹڲۺؘٳ؋ٛٞۅؘڡؘڹڲۺ۫ڔۘۘڮۘؠؚؚٱڛ</u>ؖۜۏڡؘقدؚٱڣ۫ڗۘؽۤٳؚؿ۫ڡؖٵڠڟۣۑڡؖٵ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥

وراعنا : راقبنا وانظرنا ، وراعنا ، وهي كلمة سب من الرعونة وهي الحمق ، إنهم كانوا يخاطبون النبي على بهذا والخير موهمين غيرهم الخير ، مع أنهم يريدون الخير ، مع أنهم لا يريدون الخير ، مع لي السنتهم : يتكلمون بكلام يحتمل وجهين يضمرون الشتيمة والإهانة ، ويظهرون التوقير والإكرام .

وطعناً في الدين : سبهم للرسول عليه هـو الطعن الأعظم في الدين .

أقوم: أعدل وأصوب.

لعنهم الله : طردهم من رحمته وأبعدهم من هداه . (٤٧) نطمس وجوها : نمحو

(٤٧) نطمس وجوها : بمحو ونذهب آثارها بطمس عين أو أنف أو حاجب .

فنردها على أدبارها : نجعل الوجه قفا ، والقفا وجها .

كما لعنا أصحاب السبت: كما لعنّا اليهود من أصحاب السبت الـذيـن نهـوا عن الصيـد فيـه فـلـم ينتهوا فمسخهم الله قردة وخنازير خزيًا لهم وعذابًا مهينًا.

(<mark>٤٨) ما دون ذلك</mark> : ما دون الشرك والكفر من الذنوب والمعاصى .

افترى إثماً عظيماً : اختلق ذنباً كبيراً .

(٤٩) يزكون أنفسهم، يمدحون أنفسهم بالبراءة من الذنوب والآثام.

**يزكى من يشاء :** يطهر من الذنوب من يشاء من عباده .

فتيلاً: الخيط الأبيض الذي يكون في شق نواة التمرة، أو ما يفتله المرء

بأصبعيه من الوسخ في كفه أو جسمه ، وهو أقل الأشياء وأتفهها .

(٥٠) إِثْماً مُبِيناً : ذنبا واضحا .

(٥<mark>١) بِالْجِبْتِ: الردىء الذي لا خير فيه ، والمراد به هنا:</mark> الأصنام وما يَتبعها من الأوهام والخرافات.

وَالطَّاعُ وَتَ : مصدر بمعنى : الطغيان والجبروت ، ويطلق على كل ما يعبد من دون الله ، وعلى الشيطان .

(٤٥) وَلِياً : حافظا لكم منهم يتولى شؤونكم .

نُصيِراً ، مانعا لكم من كيدهم ، أو معينا يدفع شرهم عنكم .

(٤٦) هادوا: أي اليهود .

يحرف ون الكلم: يبدلون ويغيرون كلام الله فى التوراة . سمعنا وعصينا: سمعنا ما قلته يا محمد ، ولا نطيعك فيه.

واسمع غير مسمع: يقصد اليهود بذلك ، الدعاء على الرسول ﷺ أى اسمع ما تقول لا أسمعك الله ، وهو دعاء بالصمم أو الموت. أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وَضِيرًا ١٠٠٥ أَمْ هَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ - فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا فَمِنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًّا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِمَا أَبْداً لُّهُمْ فِهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرةُ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠ ١٤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُ لِ ۚ إِنَّ **ٱللَّه**َ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ **اللّهَ** كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلطِيعُوا **ٱللَّهَ** وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱڵٲؙمۡرِمِنكُمۡ ۗ فَإِن نَنزَعُنُمۡ فِي شَىۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ (٥٢) لَعَنْهُمُ اللَّهُ: طردهم اللَّه تعالى من رحمته. فَلَن تَجِد لَهُ نَصِيراً: قلن تجد له ناصراً ينصره، ولا مدافعاً يدفع عنه سوء العذاب. (٥٣) نصيب: حظ.

نُقيراً ، نُقَ رَةً فى ظهر النواة ، يضرب بها المثل فى صغرها .

(02) يحسدون: الحسد: تمنى زوال النعمة عن الغير والحرص على ذلك.

مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ ؛ ما أعطاهم اللَّه من نعمَة النبوة والرسالة .

الحكمة: السداد في القول والعمل مع الفقه في أسرار التشريع الإلهي .

(<mark>00) صد عنــه : کفـر به ،</mark> وأعرض عنــه وسعــی فی صد الناس عنه .

سعيراً : نارًا موقدة.

(٥٦) نصليهم ناراً : ندخلهم ناراً يحترقون بها .

نضجت جلودهم: انشوت واحترقت احتراقًا تامًا.

ليذوقوا العذاب : ليستمر لهم العذاب مؤلمًا .

عُـزيـزاً : غـالبا قـادرًا لا يمتنع عليه شيء .

حُكِيماً ؛ فى تـدبـيـره وقضائه وتعذيب من يعذبه وإثابة من يثيبه.

(٥٧) خالدين دائمين مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها .

مطهرة: من الأذى والقذر مطلقًا كالبول والحيض والنخام والبزاق.

ظلاً ظليلاً : دائمًا لا حر فيه ولا برد .

(٥٨) الأمانات: جمع أمانة ، وهي ما يؤتمن عليه المرء من قول أو عمل أو متاع .

العدل: إعطاء كل ذي حق حقه.

نعمًا يعظكم به : نعم ما يعظكم به ، من أداء الأمانات والحكم بالعدل .

سميعاً: سميعاً لأقوالكم.

بَصِيراً ، مطلعا على أحوالكم وتصرفاتك . وسيجازيكم بما تفعلونه من خير أو شر.

(٥٩) وأولى الأمر منكم: هم الأمراء والعلماء من المسلمين. تنازعتم في شيء: اختلفتم في الحكم على أمر من الأمور. فردوه إلى الله والرسول: فارجعوا فيما اختلفتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه ألى .

وأحسن تأويلاً: أصلح وأسلم عاقبة .

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤ أَإِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا ٓ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أَوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا شَ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاء وك فأستَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ١٠

يُضِهِّمُ ضَلَالاً بَعِيداً ، يبعدهم عن طريق الحق والهدى ، بعداً شديداً .

(٦١) المنافقين : جمع منافق: وهـــو الذى يبطــن الكفـر ويظهـر الإيمـان خوفًا من المسلمين .

يصدون عنك صدوداً : يعرضون عنك إعراضًا .

(٦٢) مصيبة: عقوبة بسبب كفرهم ونفاقهم.

إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا: ما أردنا إلا صلحًا بين المتخاصمين وجمعًا وتأليفًا بين المختلفين.

(٦٣) فأعرض عنهم: فاصفح عنهم ولا تؤاخذهم.

وعظهم: ذكرهم بالموعظة الحسنة، وبما ينبغى لهم ويجب عليهم.

قولاً بليغاً : كلاماً قوياً مؤثراً يبلغ شغاف قلوبهم .

(٦٤) بِإِذْنُ اللَّهِ: بِأَمِر اللَّه تعالى وُقَضَائه.

ظلموا أنفسهم : بالتحاكم إلى الطاغوت ، وتركهم التحاكم إلى رسول الله على فَاستُغُفُرُوا الله : طلبوا مغفرة الله وندموا على ما فعلوا .

واَسْتَغْفُرَلَهُمُ الرَّسُولُ: أى دعا الله أن يغفر لهم ذنويهم .

تَوَّاباً ، كثير القبول للتوبة من التائبين .

رُحيماً ؛ كثير التفضيل على عباده بالرحمة والمغفرة.

(<mark>٦٥) يحكم وك :</mark> يجعلونك حكمًا بينهم ، ويفوضون الأمر إليك .

فيما شجر بينهم: فيما اختلفوا فيه، واختلط عليهم. حرجًا مما قضيت: ضيقًا مما حكمت فيه.

ويسلم وا تسليماً : يذعن وا ويخضع وا لقب ول حكمك ، ويسلموا به تسليماً تاماً كاملاً .

(٦٠) أَلُمْ تُورَ: ألم تعلم أمر أولئك المنافقين.

يزعمون ، يدعون .

بما أنزل إليك: القرآن.

وما أنزل من قبلك : التوراة .

الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة ، والمراد به هنا : كعب بن الأشرف اليهودى ، أو كاهن من كهان العرب .

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ الْأَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجًرا عَظِيمًا اللهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْإِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعَا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ,مَوَدَّةٌ يُكلَيُـتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَأَيُّ اللَّهُ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَأَخِرَةً وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوَّ تِيهِ أَجُرّا عَظِمًا ١٠٠

(٦٦) كتبنا عليهم : فرضنا عليهم وأوجبنا.

أن اقتلوا أنفسكم : عرضوا أنفسكم للقتل بالجهاد.

أو اخرجوا من دياركم: هاجروا من أوطانكم.

ما يوعظون به : ما يؤمرون به وینهون عنه .

وأشد تثبيتا : وأشد تقوية لإيمانهم.

(٦٧) لآتَيْنَاهُم: لأعطيناهم. من لدنا : من عندنا .

أجرا عظيما : ثوابًا عظيمًا في الدنيا والآخرة.

(۱۸) ولهديناهم صراطيا مستقيماً : ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله القويم، وهو طريق

(٦٩) الصديقين : الذين صدقوا بكل ما جاء به الرسول علي تصديقا لا يخالطه شك، وسارعوا إلى ما يرضى الله بدون تردد أو تباطؤ.

والشهداء : والقتلي في سبيل الله .

والصالحيين : الذين يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وصلحت نفوسهم · pallacio

وحسن أولئك رفيقا : ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم.

(٧٠) الفضل من الله : ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. (۷۱) خذوا حذركم: احترسوا

من عدوكم واستعدواله. فانفروا ثبات : فأخرجوا إلى الجهاد جماعات بعد جماعات.

أو انفرواجميعا : أو اخرجوا جميعا لقتال أعدائكم.

(٧٢) ليبطئن : ليتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد ، أو ليتبطن الناس عن الجهاد .

> مصيبة : قتل وجراحات أو هزيمة . شهيداً: أي حاضراً الغزوة معهم.

(٧٣) فضل: نصر وغنيمة.

مودة: صداقة ومعرفة.

فَأَفُ وِزُ فُ وِزًا عُظِيمًا ؛ فأظف ربما ظُفروا به من النجاة والنصرة والغنيمة.

(٧٤) في سبيل الله : في سبيل نصرة دين الله ، وإعلاء كلمته . يشرون : يبيعون ، إذ يطلق الشراء على البيع أيضًا (وهم المؤمنون).

فيقتل : فيستشهد .

أو يغلب: أو يظفر بعدوه.

نؤتيه أجرا عظيماً : نعطيه ثوابا جزيلا.

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرُّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَانِلُوٓ ٱوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِين كَانَ ضَعِيفًا (٧) أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُٰنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَي قُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلُّ وَٱلْاَحِرَةُ خَيْرُ لِمِن النَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١ تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّ شَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن

سَيِّتَةٍ فِين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (<sup>(۱)</sup>

(٧٦) في سبيل الطاغوت: في سبيل الشيطان الداعى إلى الكفر والشرك والطغيان والفساد.

أولياء الشيطان : أتباع الشيطان وأعوانه من أهل الباطل .

كيد الشيطان : تدبير الشيطان وسعيه ومكره .

(۷۷<mark>) كفوا أيديكم: أ</mark>مسكوا عن القتال ، وذلك قبل أن يفرض .

كتب عليهم القتال : فرض عليهم .

يخشون النَّاسَ : يخافون الكفار .

كَخَشْيُة اللَّه ، كخوفهم من بأس اللَّهَ وعذابه .

لولا أخِّرتنا : هلاَّ تركتنا .

إلى أَجَـل قَـريب: إلى زمـن قريب حتى نمـوُت بآجالنا القريبة بلا قتال .

مَتاعُ الدُّنْيا : منافع الدنيا ولذاتها .

الدليا ولدالها . قليلٌ : سريع الزوال.

وَٱلْأَحْرَةُ : ونعيم الجنة دائم. لمن اتَّقى : لمن امتثل أمره وترك نهيه .

وَلا تُظْلُمُونَ : ولا تُتقصون من أجور أعمالكم.

فتيلا: الفتيل خيط يكون في وسط النواة.

(۷۸) أَيْنُمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمُوتُ : في أي مكان كنتم يلحقكم الموت .

بروج مشيدة : حصون مرتفعة محكمة .

> حسنة: نعمة أو رخاء أو خصب أو غنيمة أو ظفر. سيئة: جدب أو مصيبة أو هزيمة.

يَفْقَهُونَ حَدِيثاً : يفهم ون كلاما يلقى إليهم ، ولا يفهمون معنى ما يسمعون وما يقولون .

(٧٩) فَمِن نَفْسِكَ : فبسبب عملك السيئ ، وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات ، وتركها للأسباب الموصلة إلى النجاح.

(٧٥) وَمَا لَكُمْ : وما الذي يمنعكم .

**والمستضع فين** : الـذين منعهم المشركون مـن الهجـرة فبقـوا مستذليـن يلقون الأذى الشديد .

وَالْوِلْدَانِ ، والصغار الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. القرية : مكة المكرمة .

من لدنك: من عندك .

(۸۰) تولى: أعرض. حفيظًا : حافظًا لأعمالهم مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ ومحاسبًا لهم عليها . (٨١)طاعة:أمرناطاعةلك. عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنُ برزوا: خرجوا. بيت طائفة : دبر عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرًا لَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ جماعة منهم. يَكْتُبُ مِا يُبِيَتُونَ ، يأمر مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الحفظة بكتب ما يبيّتون في صحائفهم ، ليجازوا عليه. فأعْرِضُ عَنْهُمُ : فاصفح هُ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّه : وفوض فِيهِ ٱخۡنِلَافًاكَثِيرًا ١١٥ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمُرُّمِّنَٱلْأُمْنِ أمرك إلى الله وثق به. وكُفي بالله وكيلاً ، وكفي أُوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي بالله ناصرًا ومعينا. ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ (٨٢) أفلا يتدبرون : أفلا يتأملون ويفهمون . اختلافا كثيراً : تناقضاً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ (٨٣) الأَمْنِ: النصر والغنيمة فَقَلْنِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ والظفر. أُوالْخُوفِ: أو النكبة والهزيمة. عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا أذاعوا به: أفشوه وأظهروه ونشروه. وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ ولو ردوه : ولو أرجعوا أمر الأمن أو الخوف. نَصِيبٌ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا أولى الأمر: ذوى الرأى من أكابر الصحابة وأهل وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ٥٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ البصائر ، وقيل : الولاة وأمراء السرايا . بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠) لعلمه العرفه. يستنبطونه : يستخرجونه ويستخلصونه.

كفل منها: نصيب منها.

مقيتًا : مقتدرًا أو حفيظًا .

<mark>(٨٦) بتحية : تحي</mark>ة الإسلام وهى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أوردوها : ردوا عليه بمثلها .

حسيباً: محاسبًا ومجازيًا به خيرًا كان أو شرًا.

حثهم على الجهاد، وشجعهم على القتال.

بأس الذين كفروا : شدة وبطش وقوة الكافرين . أشد بأساً : أعظم قوة وشدة .

است بست اعظم قده وسده . وأشد تنكيال وأقوى عقوبة وعذابًا .

(٨٤) حرض المؤمنين :

(٨٥) شفاعة : وساطة في الخير أو في الشر ، فإن كانت في الخير فهي الحسنة ، وإن كانت في الشر فهي السيئة .



يلجأون إلى قوم عاهدوكم .

ميثاق: عهد .

حصرت صدورهم: ضاقت .

لسلطهم عليكم ، لجرأهم .

وقواهم عليكم .

السلّم: الاستسلام والانقياد .

سبيلاً : طريقا بالأخذ والقتل .

ولحقوا بالمشركين بمكة إلى فرقتين، فرقة تقول:

نقتلهم ، لأنهم كفروا ، وأخرى تقول : لا نقتلهم .

أركسهم: ردهم إلى الكفر

سبيلاً: طريقًا إلى الهدى

أولياء : أصدقاء ونصراء .

فخذوهم : في الأسر ،

(٩٠) يصلون إلى قـوم :

ونكسهم.

والإيمان.

(٨٩) وَدُوا : تمنوا .

سواء : مستوين .

تولوا: أعرضوا .

وضيقوا عليهم . ولا تعينا .

(٩١) آخرينَ: من المنافقين . يأمَنُوكُمُ ، بإظهار الإيمان . ويَأْمَنُ وا قَوْمَهُ مُ ، بإظهار الكفر .

الفتنة: الشرك، أو قتال المسلمين.

أركسوافيها: وقعوافي

(٨٧) لا إله إلا هو: لا معبود بحق إلا هو.

لاريب فيه ؛ لا شك فيه .

وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِنَ اللَّه حَدِيثاً : ولا أحـد أصـدق من اللَّه حديثاً فيما أخبر به .

(٨٨) فما لكم في المنافقين فئتين : فما لكم افترقتم في أمر المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام ، ثم خرجوا من المدينة

الفتنة أشد وقوع.

هَانُ لَمُ يَعْتَزِلُوكُمْ: فإن لم يجتنبوكم بترك قتالكم. وَيُلْقُوا لِلَيْكُمُ السَّلَمَ: ويقدموا إليكم الاستسلام التام. فقفتموهم: وجدتموهم، وتمكنتم منهم.

سلطانًا مبينًا: حجة واضحة ، وبرهانًا بينا على جواز قتالهم .

(٩٢) إلا خطأ : أى إلا قتلاً خطأ ، وهو ألا يتعمد قتله ، كأن يرمى صيدًا فيصيب إنسانًا .

تحرير رقبة : إعتاق مملوك عبدًا كان أو أمة .

دية: ما يعطى من المال عوضاً عندم القتيل إلى وليه. مسلمة: موداة وافية. الله أن يصدقوا: يتصدقوا بها على القاتل، فلا يطالبوا بها ولا يأخذوها منه. ميشاق: عهد مؤكد بالأيمان.

فَمُن لَم يَجِدُ: أَى الرقبة بأن فقدها أو فقد ثمنها. شهرين مُتَتابِعين: شهرين متواصلين في أيامهما ، لا يفرق بينهم فطر ، بحيث لو أفطر يوما فيها استأنف من جديد ابتداء الشهرين ، إلا أن يكون الفطر بسبب حيض أو نفاس أو مرض يتعذر معه الصوم.

تُوبُهُ مِنَ اللَّهِ ؛ ليتوب عليكم ويطهّر نفوسكم .

عَلِيمًا حَكِيمًا : عليما بالنفوس وما يطهّرها ، حكيما في كل ما شرع وقضي .

(٩٣) خَالِداً فيها: باقيا فيها مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله.

وَغُضِبَ اللّه عَلَيْه ؛ وسخط الله عليه سخطا شديدًا . وَوَعَرَهُ وَطِرِده مِن رحمته .

(٩٤) إذا ضربتم: سافرتم للجهاد.

فتبينوا: فتثبتوا وتحققوا حتى لا تقتلوا مسلماً تحسبونه كافراً.

السلام: الاستسلام والانقياد أو تحية الإسلام، أو قال لا إله إلا الله .

تبتغون : تطلبون .

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيِّيثُقُ فَذِيَّةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحُرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ آةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ١ مَنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَثُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاهِ ٱللَّانَيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

عرض الحياة الدنيا: الغنيمة وهي عرض زائل.

مغانم كثيرة : الفضل الواسع والرزق الجزيل ، أو ما أعده الله لكم من جزيل الثواب والنعيم .

فمنَ الله عليكم : من الله عليكم بالإيمان وبالهداية فاهتديتم وأصبحتم مسلمين .

خُبِيراً ؛ مطِّلعًا على دقائق أموركم ، وسيجازيكم عليها .

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ غَيَّرُ أَوْلِي ٱلضَّرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّ لَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ١٠٥ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّه</u>ُ عَفُورًا رَّحِيمًا **لِلَّ** إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَا لَكُمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلُّولَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا ا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَم

وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ رُجُنَاحُ أَن نَقَصْرُ والمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ

أَن يَفْنِ عَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

(٩٦) درجات منه : منازل عالية بعضها فوق بعض في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين فى سبيله.

غَفُوراً رَحيماً : غفوراً لمن تاب إليه وأناب ، رحيمًا بأهل

(٩٧) توفاهم : تقبض أرواحهم عند نهاية آجالهم. ظالمي أنفسهم: بالإقامة مع الكفار وتركهم الهجرة وقد وجبت عليهم.

فيم كُنْتُم : في أي شيء كنتم في أمر دينكم ؟ مُستَضعفين ؛ عاجزين عن إقامة الدين.

مأواهم: مقرهم.

(٩٨) المستضعفين: الضعاف والعاجزين عن الهجرة.

حيلة الفظ عام لأنواع أسباب التخلص، فلا قوة لهم على الخروج، ولا نفقة معهم توصلهم إلى مبتغاهم. ولا يهتدون سبيلاً:

ولا يعرفون الطريق التي توصلهم إلى دار هجرتهم. (١٠٠) مراغماً : مكانًا ودارًا لهجرته يراغم به أنف عدوه. وسعة: اتساعًا في الرزق. وقع أجره على الله : ثبت

أجر هجرته على الله تعالى. (١٠١) ضربتم في الأرض: سافرتم.

جناح: إثم.

أن تقصروا من الصلاة: أن تتقصوا من عدد ركعاتها ، بأن تصلوا الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين .

إن خفتم أن يفتنكم: إن خشيتم أن ينالكم مكروه من أعدائكم الكفرة ، وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام مخوفة ، والقصر رخصة في السفر حال الأمن أو الخوف.

عدوا مبينا : أعداء ظاهري العداوة .

(٩٥) القاعدون: من قعد عن الجهاد.

أوليوا الضرر: أصحاب العذر المانع من الجهاد ، كالعميان والعرج والمرضى.

درجة : منزلة عالية في الجنة .

وعد الله الحسني : وعد الله المثوبة الحسني والجزاء الحسن في الآخرة ، وهو الجنة .

(۱۰۲) فأقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ: إقامة الصلاة: الذكر الذي يـدعــى بـه للدخـول في الصلاة.

طَآئفَةُ مُنْهُمُ مَعْكَ: جماعة من أصحابك معك في الصلاة.

وليأخذوا أَسْلِحْتَهُمْ ، ولتأخذ الطائفة القائمة معك في الصلاة أسلحتها معها وهي في الصلاة حتى تكون على أهبة القتال دائما .

حذرهم : الحذر : الحيطة والأهبة لما عسى أن يحدث من العدو .

ود : أحب وتمنى .

**تغفلون: تسه**ون، أو تتشغلون.

وأمتعتكم : وزادكم .

فيميلون عليكم ميلة واحدة : فيحملون عليكم حملة واحدة فيقضون عليكم .

لا جناح عليكم : لا إثم ولا حرج عليكم في وضع الأسلحة للضرورة .

وَخُ ذُوا حِ ذُركُ مُ : وكونوا على يقظة تامة من مكر أعدائكم .

عَذَاباً مُهيناً: عذابا مذلا ومخذيا لهم .

(۱۰۳) قضيت الصلاة : أديتموها وفرغتم منها .

فإذا اطمأننتم : فإذا ذهب الخوف وأمنتم .

الخوف وأمنتم . فأقيموا الصلاة : فأدُّوا الصلاة كاملة ، ولا تفرِّطوا فيها .

كتاباً موقوتاً ، فرضًا ذات وقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه ولا تتأخر عنه .

(١٠٤) ولا تهنوا : ولا تضعفوا .

في ابتغاء القوم : في طلب عدوكم وقتاله .

تألمون : تتألمون من الجراح والقتل .

وترجون من الله: تأملون من الله الثواب والنصر والتأييد.

الزوالونوال وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وأحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمَّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِ أَذَى مِّن مَّطرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَيٓ أَن تَضَعُوٓ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْهَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١١٥ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيُّكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١

عَلِيماً حَكِيماً : عليماً بكل أحوالكم ، حكيماً في أمره وتدبيره. (١٠٥) الْكِتَابَ بِالْحَقِّ: القرآن مشتملا على الحق.

بما أراك الله: بما علمك الله وأوحى به إليك . للُخائنينَ : للذين يخونون الناس وأنفسهم بالسرقة وارتكاب المعاصَى واتهام الآخرين بها .

خصيماً : مدافعا عنهم .

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَادِلُ عَنِٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا إِنَّ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١٠ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلآء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّ عَافَقَدِ أَحْتَمَلَ ثُهَّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ وَلَهُ مَنْهُ مَأْنُهُ مَا أَيْفَ مُنْهُمْ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّ ونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَالَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

يبيتون : يدبرون الأمر فى خفاء ومكر وخديعة . ما لا يرضى من القول :

باتهام البرىء، وشهادة الزور، والحلف الكاذب. مُحيطاً: عالما بجميع

مُحيطً : عالما بجميع أقوالهم وأفعالهم ، لا يخفى عليه منها شيء.

(۱۰۹) جادلتم : دافعتم .

من يكون عليهم وكيلاً: من يتولى الدفاع عنهم من بأس الله وعذابه.

(۱۱۰)سوءًا: أمرًا قبيحًا يسوء به غيره كاتهام برىء. أويظلم نفسه: يرتكب جريمة يعرض بها نفسه للعقاب في الدنيا والآخرة كالسرقة.

غَفُورًا رَحيمًا : كثير الغفران لعباده التائبين ، واسع الرحمة إليهم .

<mark>(۱۱۱)یکسب اِثماً :</mark> یرتکب ذنبًا متعمدًا .

عَلِيهِ مَا حَكِيهِ مَا : عليهًا بحقيقة أمر عباده ، حكيمًا فيما يقضى به بين خلقه.

(۱۱۲) يكسب خطيئة أو إثما : يفعل ذنبًا صغيرًا ، أو إثمًا كبيرًا .

يرمبه بريئًا : يتهم به إنسانًا بريئًا .

احتمل بهتاناً ، تحمل كذبًا فظيعًا .

وإثماً مبيناً ؛ وذنبًا واضحًا . (١١٣) لَهُمَّتْ طَائِفَ أَهُ مِنْهُمُ ؛ لعـزمـت جمـاعةً من الذين

لعزمت جماعة من يخونون أنفسهم.

أن يضلوك: أن يُزِلُّوكَ عن طريق الحق. الكتاب والحكمة: القرآن والسنة.

وَعَلَمْكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ، من أخبار الأولين والآخرين ، ومن أمور الدين والشرائع ، والأمور الغيبية .

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً : فضل اللّه تعالى عليك كبيرا بالوحى والرسالة وسائر النعم . (١٠٦) غَفُوراً رَحيماً ، كتير المفضرة لمن تاب إليه ، وكثير الرحمة لمن آمن به واتقاه .

(۱۰۷) تجادل: تخاصم وتدافع.

يُحْتَانُونَ أَنفسهم : يخونون أنفسهم بمعصية الله .

خواناً أثيماً: مفرطًا في الخيانة ، منهمكًا في المعاصى.

(۱۰۸) يستخفون : يستترون.

(١١٤) نجواهم: أحاديثهم التى يسرها بعضهم إلى بعض. اللهُ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَربِ مَدَقَةٍ أو معروف : كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ البروالخير. إصلاح بين الناس : أي الإصلاح بين المختصمين. ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤَيْنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن ابتغاء مرضاة الله : طلبًا لرضوان الله . يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ نؤتيه: نعطيه . سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُو لِهِ عَمَا تُولَّى وَنُصَلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتُ (١١٥) يشاقق الرسول: يخالفه ويقاطعه ويعاديه. مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشِّركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ويتبع غيرسبيل المؤمنين: يسلك طريقًا غير طريق المؤمنين ، ويتبع منهاجًا ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَ مَن يُشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا غيرمنهاجهم. نوله ما تولى : نتركه مع الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا إِنْكُا وَ إِن يَدْعُونَ اختياره الفاسد حتى يهلك فيه. إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ۞ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَا تَجْذِذَنَّ ونصله جهنم : ندخله نار جهنم نحرقه ونشويه فيها. مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَّهُمْ (۱۱۷) إن يدعون من دونه: ما يعبدون من دون الله . إلا إناثًا: إلا أوثانًا سموها وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُنَّهُمْ بأسماء الإناث (اللات والعزى ومناة). فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مريداً : عاتيًا متمردًا بلغ الغاية في الشر والإغواء مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللَّهِ والفجور والفسق. (١١٨) لَعَنْهُ اللَّهُ : طرده اللَّه يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُولًا ١ وأبعده عن رحمته . نصيباً مفروضاً : حظًا مقدرًا، أُوْلَيْهِكَ مَأُولَهُ مُرجَهَ نَكُمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا أو حصة معلومة. (١١٩) والأضلنهم: والأصرفنهم عن طريق الهدى والحق.

> بالأمانى الكاذبة . ولأمرنهم فليبتكن : ولأدعونَّهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل .

فليغيرن خلق الله ؛ ولأدعونَّهم إلى تغيير فطرة الله ، وهى دين الإسلام ، أو تغيير خلق الله عليها دين الإسلام ، أو تغيير خلق الصور التى خلق الله عليها مخلوقاته ، كقطع الآذان ، والوشم ، وخصاء ما لا يجوز خصاؤه ، وما يشبه ذلك مما كانوا يفعلونه في جاهليتهم .

ولأمنينهم: ولأعدنهم

(١٢٠) يعدهم: بالفوز والسعادة .

ويمنيهم: بالأكاذيب والأباطيل.

غروراً : خداعًا وباطلاً وضلالاً .

(١٢١) مأواهم: مصيرهم ومآلهم.

محيصاً : مفرًا ومهربًا وملجأً .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلْدَاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلا آَمَانِي آهُلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجُزَبِهِ عَ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُّ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا شَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُوَّ تُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى

بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

أهل الكتاب: اليهود والنصارى .

يعمل سوءاً: يرتكب معصية. يُجُــرُ بِــه: ينال عقابه عاجلا أو آجلا.

وليًا: حافظًا أو مدافعًا.

وي نصيراً: ولا ناصرا ينصره من عداب الله ، وينقذه مما يحلبه .

(١٢٤<mark>) نقيراً : نقرة في ظُهر</mark> النواة ، ويضرب بها المثل في القلة .

(١٢٥) أَسْلُم وَجْهَهُ: انقاد لأمر الله وشرعه ، وأخلص عمله لله.

محسن: موحد ، مطيع لأوامر الله ، مجتب لنواهيه . ملة إبراهيم : الدين الذي كان عليه إبراهيم ، وهو دين الإسلام .

حنيفًا: مائلاً عن الباطل، مستقيمًا على منهج الإسلام. خليـلاً: خالص المحبـة لخالقه.

(۱۲۲) محيطاً: عالمًا بكل شيء ، لا تخفي عليه خافية . (۱۲۷) يستفتونك في النساء : يسألونك في شأن النساء وميراثهن .

يفتيكم : يبين لكم . ما كتب لهن : ما فرض لهن

ما كب لهن ؛ ما فرص لهن من المهور والميراث .

أن تنكحوهن؛ أن تتزوجوهن.

والمستضعفين مِنَ الْولِّدَانِ : الضعفاء من الصغار .

وأنْ تَقُومُوا ، وأن تلتزموا.

بالقسط: بالعدل، في الميراث والأموال.

مِن خير؛ من عدل وبر.

عليما : عالما به لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره ، وسيجازيكم عليه.

(١٢٢) آمنوا : صدقوا بالله ورسوله.

خُالِدِينَ فيها أبداً ، ماكثين فيها أبداً .

قيلاً: قولاً.

(١٢٣) بأمانيكم: ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه ويشتهيه من أشياء متنوعة . كحصوله على الخير الوفير في الدنيا ، وعلى الجنة في الآخرة .

(۱۲۸) بعلها : زوجها . نشوزاً : ترفعاً وتكبراً عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها . اعراضاً : انصرافاً . فلا إثم ،

أن يُصلحاً بينتهماً صلحاً ، أن يصلحاً على ما تطيب به نفوسهما ، بأن تترك المرأة بعض حقوقها من القسمة أو النفقة ، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها طلبا

وَالصَلِّحُ خَيْرٌ: والصلح أولى وأفضل من الفرقة والنشوز والإعراض.

لبقاء الصحبة.

وأحضرت الأنفس الشح: جبلت النفوس على شدة البخل، فالمرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، والرجل لا يكاد يسمح لها بنفسه إذا أحب غيرها.

(<mark>۱۲۹) أن تحمد لصوا:</mark> أن تسووا بينهن في المحبــة وميــل القلب .

ولو حرصتم : ولو بذلتم كل جهدكم .

فَلا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ: فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض.

فت ذروها كالمعلقة التى فت ركوها كالمعلقة التى ليست ذات زوج ولا مطلقة . غفوراً رحيماً : يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب ، ويرحمكم كما عطفتم على زوجاتكم ورحمتموهن .

. (۱۳۰)من سعته : من رزقه وفضله . واسعًا : واسع الفضل على العباد .

حكيماً: في تدبيره لهم.

(١٣١) وصينا: أمرنا وعهدنا.

أوتوا الكتاب: اليهود والنصارى . وَإِيَّاكُمْ: يا أهل القرآن .

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بِيِّنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠ وَلَن تَسَـ تَطِيعُوٓا أَن تَعَـ لِـ لُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم فَكَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ أَءُوكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠٠ وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ وَبِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الثَّلَا إِن يَشَأُ يُذْ هِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱللَّهُ نَيَا فَعِندَ اللهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعُ ابْصِيرًا شَ

غُنيًا حَمِيدًا : غَنيًا عن خلقه وعن عبادتهم . محمودا فى صنعه بهم ، سواء حمده الناس أو لم يحمدوه . (۱۳۲) وكيالاً : شهيدًا ، أو دافعًا ومحيرًا .

(۱۳۲) وكيـــلاً : شــهيداً ، أو دافعاً ومجيراً . (۱۳۳) إن يشأ يذهبكم : لو أراد الله لأهلككم وأفناكم .

(١٣٤) يريد ثواب الدنيا : يريد بعمله أجر الدنيا .

سُمعيا بصيراً ، سميعاً لأقوال العباد ، بصيراً بأعمالهم ونياتهم ، وسيجازيهم على ذلك.

أن تَعْدلُواْ ؛ لئلا تميلوا عن الحق وتتركوا العدل. ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَلِلَّهِ الخُرُا تلووا: تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها على وَلَوْعَلِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا غير حقيقتها . تعرضوا: تتركوا الشهادة أو أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى ٓ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن بعض كلماتها ليبطل الحكم. خُبِيراً: عليماً بدقائق تَلُورُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا أعمالكم ، وسيجازيكم بها. (١٣٦) الكتاب الذي نزل على ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أُءَامِنُو أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ رسوله: القرآن الكريم. الكتاب الذي أنزل من قبل: عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُّرُ كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء قبل القرآن. بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضل ضلالا بعيداً : خرج عن ضَكَلُا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ طريق الهدى ، وبعد عن السبيل القويم بعدًا كبيرًا. ثُمَّكُفُرُواْ ثُمَّا أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ (۱۳۷) شم ازدادوا كفرا: استمروا على الكفر والضلال سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ حتى ماتوا كافرين ، والآية في المنافقين . يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ سبيلا: طريقا مستقيماً إلى الجنة. عِندُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي

(۱۳۸) بشرالمنافقين: أخبر الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.

عداب أليما : عذابا مؤلما موجعًا .

(۱۳۹) أولياء: أعوانًا وأنصارًا. أيبتغون عندهم العزة: أيطلبون بموالاة الكافرين الغلبة والمنعة ١٤.

الْعَزَّةُ لِللَّهِ جَمِيعًا: النصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده. (١٤٠) الْكِتَابِ: القرآن الكريم.

فلا تقعدوا معهم: فلا تجلسوا مع الكافرين والمستهرئين . يخوضوا : يتكلموا في موضوع آخر من موضوعات الكلام. مثلهم : في الكفر والإثم إن قعدتم معهم. (١٣٥) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه.

قوامين بالقسط : مجتهدين في إقامة العدل والاستقامة والتسوية بين الخصوم .

ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسُّنَهُ زَأْبِهَا فَلَا

نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا كُرُ إِذَا مِّثْلُهُمْ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهِ

شهداء لله: تقيم ون شهادتكم لوجه الله.

أولى بهما: أحق بهما . الهوى: ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه .



(۱<mark>٤۱) يتــربصــون بكــم ،</mark> ينتظرون ما يحــل بكم من الهزيمة والانكسـار .

فتح من الله: نصر وغلبة على الأعداء، وغنيمة.

نصيب:قدر من النصر، وعبر عنه بالنصيب القليل؛ لأن انتصارهـــم علـــى المؤمنين نادر.

الم نستحوذ عليكم: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم نغلبكم ، فأبقينا عليكم . وأسركم ، فأبقينا عليكم . ومنعنا المؤمنين من النصر عليك م بتخ ذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم .

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، ولن يجعل الله للكافرين طريقاً للغلبة على على على على على على على الصالحين ، فالعاقبة للمتقين .

يحكم : يقضى .

(۱٤۲) يخادعون الله: بإظهارهم الإيمان والطاعات وإخفائهم الكفر والمعاصى. وهو خادعهم: والله يجازيهم بمثل عملهم.

كُسُالَى : متــــُــاقلـين متباطئين .

يراءون : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة والظهور . (۱<mark>٤٣) مذبذبين</mark> : مترددين بين المؤمنين والكافرين .

بيل المربق الله الهدى والسعادة . والسعادة .

(١٤٤) سلطانًا مبينًا : حجة واضحة لتعذيبكم .

(۱٤٥) السدرك الأسيضل: الطبقة السفلى الطبقة السفلى القور العرب التي في المار دركات كما أن الجنة درجات .

نصيراً وناصٍراً ينصرهم من عذاب الله.

(١٤٦) إلا الَّذِينَ تابُوا عمن النفاق.

وأصلحوا : ما كانوا قد أفسدوه من العقائد والأعمال . واعتصموا بالله : تمسكوا بكتاب الله ودينه .

وأخلصوا دينهم لله : تخلوا عن النفاق والشرك .

أجْراً عظيماً اثوابًا عظيمًا وهو الجنة.

(١٤٧) إن شكرتم وآمنتم : إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله .

شاكراً: لطاعة العباد مع غناه عنهم ، يعطى على العمل القواب الجزيل .

عليمًا : عليما بجميع أقوالهم وأفعالهم ، وسيجازى كل إنسان بما يستحقه .

وَقُلْنَا لَمُهُمَّ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا 🥮

(١٤٨) الجهر: الإعلان.

السوء: الفحش في القول.

إلا مَنْ ظُلُم : إلا المظلوم فإنه يباح له أن يَذكُر ظالمه بما فيه من السوء.

سَمِيعًا عَلِيمًا : سميعًا لكلام المظلوم ، عليما بظلم الظالم ، ويجازيه على عمله .

(١٤٩) إن تبدوا: إن تظهروا .

عَفُواً قَدِيراً ؛ كثير العفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة مع كمال قدرته على مؤاخذتهم ومعاقبتهم. (١٥٠) يضرق وا بين الله ورسله ؛ يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ، أو يضرق وا بين الرسل بأن يؤمنوا ببعض الرسل ، ويكفروا ببعض . سبيلاً ؛ طريقًا بين الكفر والإيمان .

(۱۵۱) أعتدنا : هيأنا وأعددنا .

عندابا مُهينا : عدابا يخزيهم ويهينهم ويذلهم جزاء كفرهم وجعودهم .

(۱۵۲) ولم يضرقوا بين أحد منهم: صدقوا بجميع الرسل.

أجورهم: ثواب أعمالهم. غُفُوراً رُحيماً: غفورا لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب، رحيما بهم يعاملهم بالإحسان ويضاعف حسناتهم.

(۱<mark>۵۳) أَهْلُ الْكِتابِ: ال</mark>يهود. كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ: أَى جملة وأحــدة، كما أنـزل على موسى تعنتا.

جهرة ؛ عيانا نشاهده ونراه بأبصارنا .

الصاعقة: الصوت الشديد المجلجل المزلزل المصعوب بنار هائلة.

اتخذوا العجل: عبدوا العجل وجعلوه إلها.

البينات: المعجزات والآيات الواضحات مثل: العصا، واليد، وشق البحر وغيرها.

سلطانًا مبينًا: حجة واضحة ظاهرة . (١٥٤) الطور: جبل الطور بسيناء .

بميثاقهم: بالعهد المؤكد الذى أعطوه بالعمل بأحكام التوراة. الباب سجداً: بيت المقدس متواضعين خاشعين لله . لا تعدوا في السبت: لا تعتدوا باصطياد الحيتان يوم السبت. ميثاقًا غليظًا: عهدًا وثيقًا مؤكدًا.

(100) فيما نقضهم : فبسبب نقضهم العهد .

وقتلهم الأنبياء: كزكريا ويحيى - عليهما السلام. غلف: عليها أغطية فلا تفقه ما تقول ولا تتأثر. طبع الله عليها: ختم الله عليها.

(۱۵٦) بهتانًا عظیماً : كذبًا وباط لاً فاحشًا ، والمراد : رمیه م مریم بالزنا ، وهی بریئة منه .

(۱۵۷) وما صلبوه: لم يصلبوه، والصلب: شده على خشبة وقتله عليها. شبه لهم: صلبوا رجلاً شبيها لفي شنك الفي شنك الفي شنك الفي شنك الفي شنك الفي شناك الفي من الهل الكتاب: ما من أحد من اليهود والنصاري.

ليؤمنن به قبل موته : ليؤمنن بعيسى عند نزوله فى آخر الزمان قبل موت عيسى عليه السلام . أو ليؤمنن قبل موته بعيسى ، وبأنه عبد الله ورسوله .

(۱٦٠) فبظلم من الذين هادوا : فبسبب ظلم اليهود . طيبات أحلت لهم : طيبات من المأكل كانت حلالاً لهم ، وهي كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم .

ويصدهم: ويمنعهم الناس. عن سبيل الله : من الدخول

عى سبيل الله . فى دين الله .

(۱<mark>٦۱) أخذهم الربا: تعاطيهم الربا والتعامل به وأكله. و وَكَدُّ نُهُوا عَنْهُ : وقد حرمه الله عليهم في التوراة. والباطل: بالرشوة والخيانة ونحوهما.</mark>

وأعتدنا وهيأنا وأعددنا.

عَذَابًا أَلِيمًا ،عذابًا مؤلما موجعًا في الآخرة.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَينتِ ٱللَّهِ وَقُنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا اللهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِوَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِءِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَانُوهُ يَقِينُا اللهِ بَل رَّفَعَهُ **ٱللَّهُ إِ**لَيْهِ وَكَانَ **ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** ٥ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِنْ فَيِظْلَمِرِيِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ١٠

(<mark>١٦٢) الراسخون في العلم: المتمكنون في العلم.</mark>

ما أنزل إليك : القرآن الكريم .

وما أنزل من قبلك: الكتب الإلهية التي نزلت على الأنبياء من قبلك.

سنؤتيهم أجراً عظيماً : سنعطيهم ثواباً عظيمًا ، وهو الخلود في الجنة .

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُهِ دَ زَنُورًا اللهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَكُن ٱللَّهُ يَشُّهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَٱلْمَلَتِيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ١

لم نقصصهم عليك : لم يذكروا في القرآن بأسمائهم. وكُلَّمُ اللَّهُ مُـوسَى تَكُليماً : وخاطب الله موسى مخاطبة من غير واسطة ، ولكن بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه.

(<mark>١٦٥) مبشرين: يبشرون</mark> من أطاع الله بالجنة .

ومنذرين : ويحذرون من عصى الله بالنار .

حجمة عندر .

عزيزاً حكيماً : الغالب على كل شيء ، الحكيم في جميع أفعاله وتصرفاته.

(۱٦٦) والملائكة يشهدون : يشهدون بصدق ما أوحى إليك .

(١٦٧) كفروا وصدوا: جحدوا بنبوة محمد على الله و وصرفوا الناس عن الإيمان به .

قَدْ ضَلُوا ضَلالاً بَعِيداً : قد بَعُدوا عن طريق الحق بُعَداً شديداً .

(١٦٨) كفروا وظلموا : جحدوا بنبوة محمد ﷺ ، وظلموا ببقائهم على الكفر .

ولا ليهديهم طريقاً : ولا ليدلهم على طريق ينجيهم .

(١٦٩) خُالدينَ فيها أَبُداً: ماكثين فيها أَبداً.

يُسِيراً :هينا سهلا .

(١٧٠) يَا أَيْهَا النَّاسُ : يأيها المكلفون من الناس جميعا.

الرسول: محمد عَلَيْهُ.

بالحق: بالإسلام دين الحق.

فآمنوا : فصدقوا ما جاءكم به من عند ربكم .

عَلَيْماً حَكِيماً : عليماً بأقوالكم وأفعالكم ، حكيماً في تشريعه وأمره.

من بعده : من بعد نوح .

(۱٦٣) الأسباط : جـمـع سـبط : وهـو ولـد الولـد ، والمراد بهـم : قبائـل بنى إسـرائيل من أولاد يعقوب – عليهم السلام .

زبوراً : الزيور : أحد الكتب الإلهية أنزله الله على نبيه داود – عليه السلام .

(١٦٤)من قبل: من قبل هذه الآية .

(۱۷۱) يا أهل الكتاب: المراد بهم هنا: النصاري. يَّنَأُهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ لا تغلوا في دينكم : لا تتجاوزوا الحد، ولا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ رَسُولُ تبتعدوا عن الحق. ولا تقولوا على الله إلا ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَاۤ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ الحق: فلا تجعلوا له صاحبةً ولا ولدًا. وَرُسُ لِلَّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ المسيح: عيسى - عليه السلام ، ولقب بالمسيح : وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ لأنه ممسوح من الذنوب أى لا ذنب له قط. وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ لَنَ يَسْتَنكِفَ كلمته : أوجده الله بقدرته ، وبقوله: ﴿ كن ﴾ فكان . ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ألقاها إلى مريع : أوصلها وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ لها وأبلغها إياها عن طريق جبريل - عليه السلام . إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وروح منه : نفخة من الله تعالى نفخها جبريل بأمرربه. فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ولا تقولوا شلاشة : ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا شريكين. سُبْحانَهُ: تنزه الله عن يَجِدُُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ كَا نَصِيرًا اللَّهُ كَا أَيْنَا لُنَّاسُ صفات المخلوقين. وكيلاً: حافظا ومدبِّرًا لملكه. قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَبِينًا ١ (۱۷۲) لن يستنكف النيأنف فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ وَسُيُدُخِلُّهُمَّ ويتكبر. وَمَن يستنكف ؛ ومن يأنف . فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ (١٧٣) فيوفيهم أجورهم: فيعطيهم ثواب أعمالهم.

ولياً ولا نصيراً: أحدًا يدافع عنهم ويلى أمورهم، ولا ناصرًا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله وبأسه.

عَذَابًا ألِيمًا : عـذابًا موجعًا مؤلما هو عذاب النار.

(١٧٤) برهان : حجة ، والمراد به هنا : محمد على الله . فوراً مبيناً : هو القرآن الكريم .

(١٧٥) آمَنُوا بِاللَّهِ: صدَّقوا باللَّه اعتقادًا وقولا وعملا.

واعتصموا به: تمسكوا بالقرآن وبما يحمله من الشرائع . في رحمة منه: جنته دار الخلود .

وَيَهُديهم ، ويوفقهم في دنياهم.

صراطاً مستقيماً : طريقًا معتدلا يوصلهم إلى روضات الجنات .



سِنُورَةُ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرِّكِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَّنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْفُقُودِ أَجْكَلُتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

ٱلْأَنْعُكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ هُجِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَحَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللَّهِ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدَّى وَلَا الْقَلَتِ دُولَاءَ آمِّينَ الْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَبِّهِم وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجْرِمَتَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا أَوْتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا

عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ولَهُ أُخْتٌ ؛ أخت شقيقة ، أو أخت لأب .

فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرْكُ؛ لها نصف تركته بالفرض ، والباقى للعصبة إن وجدوا ، فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد. وهُويرشُها ، وأخوها الشقيق

أو لأبيرث جميع ما تركت.

حظ:نصيب.

يبين الله لكم: يوضح الله لكم أحكامه وشرائعه.

مراحد أن تضلوا : لئلا تخطئوا في قسمة التركة .

## سورة المائدة

(۱) أوفوا بالعقود : اعملوا بالعهود والمواثيق التى بين العبد وربه ، وبين العبد وأخيه .

بهيمة: كلذات أربع قوائم في البروالبحر.

الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

غَيْرُ مُحلِّى الصَّيْد : غير مستحلي صيد البَّر .

وأنتم حرم: محرمون بحج أو عمرة .

(٢) شعائر الله: مناسك الحج والعمرة.

الشهر الحرام ، ولا تستجلُّوا القتال في الأشهر الحرم ، وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

الهدى: ما يُهدى من الأنعام إلى الكعبة .

القلائد: ما وضع في عنق الهدى.

آمين البيت الحرام : قاصدين البيت الحرام .

فَضُلاً من ربهم ، رزقا أو ربحا من ربهم بالتجارة.

وإذا حللتم : خرجتم من إحرامكم .

ولا يجرمنكم شنآن قوم : لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا عليهم .

صدوكم: منعوكم .

الإثم: سائر الذنوب.

والعدوان: الظلم وتجاوز الحدود.

(١٧٦) يستفتونك : يسألونك.

يفتيكم: يبين لكم.

الكلالة : الذى يموت وليس له ولد وإن سفل ، ولا والد وإن عـلا ، وإنما يترك أخًا أو أختًا .

هلك: مات.

ليُس لَهُ ولك "؛ ليس له ولد ذكر أو أنثى وليس له والد أيضا.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَكِمْ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أُلِّإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاثُ وَمَاعَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمْنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓأَخْدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

(٣) وما أهل لغير الله به: ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح مثل المسيح ، أو عند الولى ، أو صنم . المنخنقة : التي حُبس نَفْسُهُا بحبل ونحوه حتى ماتت . الموقودة : التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت . المتردية : التي سقطت من بعصا أو هوت في بئر المتردية : التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت .

النطيحة: التى ضرَبَتُها أخرى بقرنها فماتت.

وما أكل السبع : ما أكل بعضه الأسد وغيره من الحيوانات المفترسة فمات بجرحه .

إلا ما ذكيتم: إلا ما أدركتم فيه الروح فذبحتموه الذبح الشرعى قبل الموت . النصب: الأصنام أو الأحجار

النصب: الاصسام او الاحجار المنصوبة حول الكعبة .

وأن تستقسموا ، أن تطلبوا علم ما قُسم لكم أو لم يقسم بالأزلام .

الأزلام: القداح (عيدان رقيقة من الخشب بهيئة السهام) التي يستقسم بها الكفار إذا أرادوا أمرًا قبل أن يقدموا عليه.

ذلكم فسق ، ما ذكر خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته .

فمن اضطر: فمن ألجأته ضرورة الجوع فخاف على نفسه الموت فلا بأس أن يأكل مما ذكر.

مخمصة : شدة الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء به .

غير متجانف لإثم: غير مإثل عمدًا إلى حرام، فله تناوله.

(٤) الطيبات : ما أحله الله وأذن فى أكله وأباحه لعباده المؤمنين .

ما علمتم من الجوارح: ما دَرَّبتم وه من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها .

مكلبين : معلمين الجوارح ومؤدبين.

(٥) طعام الذين أوتوا الكتاب: ذبائح اليهود والنصارى.

المحصنات: الحرائر من النساء المؤمنات ، العفيفات . أجورهن ، مهورهن .

محصنين ، متعففين بالزواج .

غير مسافحين : غير مجاهرين بالزنا .

متخذى أخدان: متخذى عشيقات وصديقات تزنون بهن سراً . يكفر بالإيمان: يرتد عن الإسلام .

حبط عمله : بطل ثواب عمله .

يَّتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبَافاً طُهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعَنَا وَأَطَعَنَا وَأَتَقَوْا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَا قُورَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعُمَلُونَ ﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ١

الكعبين: هما العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم. وإن كنتم جنباً : وإن أصابتكم جنابة بسبب جماع أو احتلام أو غيرهما . فاطهروا : فاغتسلوا . الغائط: مكان قضاء الحاجة ، والمراد : ما خرج من أحد السبيلين . أو لامستـم النساء: جامعتم وهن أو مسستموهن . فتيمموا صعيداً طيكا: اقصدوا ترابًا أو رملاً مما صعد على وجه الأرض حرج : مشقة وضيق . (V)ميثاقه: عهده . واثقكم به : عاهدكم عليه . عليم بذأت الصدور : عليم بما تسرونه في نفوسكم. (٨) قوامين لله : مبالغين في الاستقامة بشهادتكم لله والقيام بحقوقه. شهداء بالقسط: شاهدين ولا يجرمنكم: ولا يحملنكم. شنآن: بغض وعداوة. اعدل وا : التزموا العدل في كل أحوالكم، مع الأعداء والأحباب على درجة سواء.

هو أقرب للتقوى: العدل مع من تبغضونهم أو تحبونهم أقرب لخشية الله .

(٦)إذا قمتم إلى الصلاة : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء .

وُجُوهَكُمُ : جمع وجه ، وهو مأخوذ من المواجهة ، وحد الوجه من أعلى منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا ، وما بين الأذنين عرضا .

المرافق: المرفق: المفصل الذي بين الذراع والعَضُد.

خبيربما تعملون : مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها .
 (٩) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله .

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ الهم في الآخرة مغفرة لذنوبهم . وأَجْرٌ عَظْيِمٌ ، وثواب عظيم وهو الجنة .



(۱۰) أصحاب الْجَحيم: أهل النار العظيمة الملازمون لها. (۱۱) هـم قوم: أراد وعزم يهـود بنى النضير أو كفار قريش.

يبسطوا اليكم أيديهم: يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك.

فكف أيديهم عنكم : فصرفهم الله عنكم ، وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم . وَاتَّقُوا اللَّهُ : وتجنبوا عقابه وسخطه بترك معاصيه . (١٢) ميشاق بني إسرائيل :

العهد المؤكد على اليهود . فقيباً : كفيلاً يتولى . أمورهم وأمينًا عليهم . إنَّى مَعَكُمُ : أى ناصركم ومعينكم.

وآمنتهُ برُسُلِي : وصدقتم برسلی .

وعزرتموهم : نصرتموهم وعظمتموهم .

وأقرضتم الله ؛ أنفقتم في سبيل الله .

قرضاً حسناً ؛ ابتغاء مرضاة الله ، وبنفس طيبة .

لأكفرن عنكم سيئاتكم: لأمحون عنكم ذنوبكم.

ضل سواء السبيل: أخطأ الطريق السوى .

(۱۳) فبما نقضهم ميثاقهم: فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكّدة.

لعنَّاهم؛ طردناهم من رحمتنا.

قاسِيَةً ، غليظة جامدة لا تلين لقبول الحق والخير والإيمان.

يحرف ون الكلم : يبدلون كلام الله ( التوراة ) ويؤولون معانيه لأغراض فاسدة .

ونسوا حظاً مما ذكروا ، وتركوا نصيبًا كبيرًا مما أمرهم الله به في كتابهم .

تَطُّعُ على : ترى في هؤلاء اليهود المعاصرين لك صورة السابقين.

خائنة : خيانة وغدرًا ، أو طائفة خائنة منهم .

الا قليلا منهم : ممن دخلوا في الإسلام فوفوا بعهودهم واتبعوا الحق كعبد الله بن سلام وأمثًاله.

فاعف عَنْهُم : لا تعاقبهم على ما بدر منهم .

واصفح: واترك اللوم والمعاتبة.

الْمُحْسِنِينَ : الذين أحسنوا العفو والصفح عن المسىء.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ الْإِنَّانَصَكَرَىۤ أَخَذُنَا مِيثَنَقُهُمْ الْعَدَاوَةَ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاّغَرْ يَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَسَوُوْ حَظَّامِ مَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاعَرْ يَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَاللَّهُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوَفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ مِمَا كَانُواْ يَصَنعُونَ عَلَى يَتَأَهْلَ ٱلْحِتَبِ مِمَا كَانُواْ يَصَنعُونَ عَلَى يَتَأَهْلَ ٱلْحِتَبِ مِمَا كَانُواْ يَصَنعُونَ عَلَى يَتَأَهْلَ ٱلْحِتَبِ قَدْ جَاءَ حُمْ مَرسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَيْمِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ

مُّبِينُ مَن يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ،

سُبُلُ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى

ٱلنُّورِبِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ

ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنَّ أَرَادَ

أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

وَمَابَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَ**اللَّهُ**عَلَىٰ كُلِّسْ فَءِ قَدِيرٌ شَ

بما كَانُوا يَصنْعُونَ: من كتمان الحق، ومخالفة للرسل، وانغماس في الباطل، وسيجازيهم على ذلك العذاب الشديد.

(۱۵) أهل الكتاب: اليهود والنصارى.

قد جاءكم رسولنا : محمد

تخفون من الكتاب: تكتمون من التوراة والإنجيل ، مثل: صفات النبى على ، وبعض الأحكام كالرجم.

وَيَعْفُوا عَنْكَثِيرٍ: ويترك كثيرًا مما كنتم تخفونه ولا يبينه.

نور: محمد عَالِيةٍ .

وكتاب مبين: القرآن الكريم.

(١٦<mark>) سبل السلام : طرق</mark> النجاة والسلامة .

من الظلمات إلى النور: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .

بإذنه بإرادته وعلمه .

الى صراط مستقيم: الإسلام وهو الدين الحق الذي لا اعوجاج فيه .

(١٧) فَمَنْ يَمْ لِكُ مِنَ اللّهِ: فمن يدفع ويمنع من عذاب الله.

يهلك: يبيد ويميت.

المسيح : لقب لعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله - عليه السلام .

مريم: هي بنت عمران والدة عيسي - عليه السلام.

يَخُلُـقُ مَا يَشَـاءُ: يخلق ما يريـد أن يخلقه من أنـواع الخلق بالكيفية التى يريدها تبعًا لمشيئته وإرادته ، ولذلك خلق عيسى من غير أب.

قدير: قادر على إيجاد وإعدام كل شيء أراد إيجاده أو إعدامه ، ولا يعجزه شيء.

(١٤) أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ: أَخَذْنَا العهد المؤكد من النصارى ، كما أخذناه من اليهود .

فتسوا حظًا مما ذكروا : فتركوا نصيبًا كبيرًا مما أمرهم الله به في كتابهم الإنجيل .

فأغرينا : فألقينا وهيجنا وألصقنا.

يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ: وسوف يخبرهم اللَّه في الآخرة.

(١٨) أبناء الله : بمنزلة أبنائه المدللين .

فَلَمَ يُعُذِّبُكُم بِدنوبِكم ، فَلأَىِّ شَىء يعذَّبكم بِدنوبكم ؟ فلو كنتم أحبابه ما عـذبكم في الدنيا بالقتل والأسـر والمسخ وإلـقـاء العـداوة والبغضـاء بينكم إلى يوم القيامة .

بَشَرٌ مُمِّنْ خُلَقٌ: بشر كسائر الناس من خلق الله ، وليس لأحـد فضل على أحـد إلا بالإيمان والعمل الصالح.

واليه المصير: وإلى الله وحده المرجع والمآب، فيحكم في عباده بما يشاء.

(۱۹<mark>) أهْ لَ الْكِتَ ابِ: اليهود</mark> والنصارى.

رسولنا: محمد عَلَيْكُ .

على فترة : على انقطاع الوحى ، لعدم إرسال الله تعالى رسولا بعد عيسى – عليه السلام .

**بشيرولاندير؛** من رسول يبشر بالخير ،ويحذر من الشر.

**بشيـر ونذيـر** : هو محمـد عَيِّكِ يبشِّـر مَـن آمــن بـه ، وينذر من عصاه.

قَدِيرٌ: قادر على عقاب من عصاه ، وثواب من أطاعه.

(۲۰) إذ جعل فيكم أنبياء : بعث فيكم الأنبياء ، منهم موسى وهارون – عليهما السلام .

وجعلكم ملوكا: أحرارًا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه .

العالمين : المعاصرين لهم والسابقين لهم .

(٢١) الأرض المقدسة: المطهرة ، وهي « بيت المقدس » وما حولها .

التى كتب الله لكم: التى وعدكم الله دخولها، والسكن فيها بعد طرد الكفار منها.

ولا ترتدوا على أدباركم: ولا ترجعوا منهزمين إلى الوراء .

(٢٢) قوماً جبارين : عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاؤوا .

النافظ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُواالنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُو اللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ مُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مَلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَزْنَدُّ واْعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ٣

(٢٣) يخافون: يخشون الله .

أنعم الله عليهما : بالإيمان والطاعة والشجاعة ، وهما يوشع وكالب من النقباء الاثنى عشر الذين بعثهم موسى عليه السلام لكشف أحوال الجبابرة.

عَلَيْهُمُ الْبَابَ: على هـؤلاء الجبـارين بـاب مـدينـــهـم، أُخُذًا بالأسباب.

مُؤْمِنِينَ: مُصدِّقين رسوله فيما جاءكم به ، عاملين بشرعه.

(٢٦) مُحَرَّمَةٌ علَيْهِمْ ؛ إن الأرض المقدسة محرَّم على

هؤلاء اليهود دخولها. يتيهون في الأرض : يسيرون في الأرض حائرين لا يدرون أين يذهبون مدة أربعين سنة. في الأرس : فلا تحرن ولا

الْفَاسِقِينَ ؛ الخارجين عن طاعةَ الله.

(۲۷) واتل عليهم : واقرأ على اليهود وغيرهم .

نبأ ابنى آدم : خبر ابنى آدم هابيل وقابيل .

قرباناً : ما يتقرب به إلى الله عزوجل .

فَتُقُبِّلُ مِنْ أَحَدِهِماً : فتقبَّل الله فُربان هابيل ؛ لأنه كان تقيًّا .

مِنَ الآخر: من قابيل ؛ لأنه لم يكن تقيًا .

مِنَ الْمُتَقِينَ : ممن خشي ربه وأخلص نيته .

(۲۸) بسطت إلى يدك: مددت إلى يدك.

(۲۹) أن تبوء بإثمى ، ترجع بذنب قتلى .

واثمك ، وذنبك السابق المانع من قبول قربانك .

جَ زَاءُ الظَّ المينَ : عقاب المعتدين العاصين .

(۳۰) فطوعت: فزينت وسولت وسهلت له.

الخاسرين: الذين باعوا آخرتهم بدنياهم.

(٣١) فبعث الله غراباً: أرسل الله غرابًا.

> يبحث في الأرض : يحفر في الأرض ليدفن غرابًا قتله . يوارى سوءة أخيه : يدفن ويستر جسد أخيه بالتراب .

> > يا وَيُلْتَى ، يا فضيحتى وبليتى .

أعجزت: أضعفت.

فَأُواري سَوْءَةَ أَخي ؛ فأستر وأدفن جسد أخي في التراب.

قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَ آ أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَ آفَادُهَبُ اَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلاۤ إِنَّا هَهُ هُنَاقَعِدُونَ فَقَلَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ إِنِّ لَاۤ اَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِی فَافُرُقَ بَیْنَنا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِینَ فَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةُ الْفَلْسِقِینَ فَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْلَاّرْضَ فَلَا تَأْسَعَلَى الْفَوْمِ الْفَلسِقِینَ مَن اللَّهُ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَى ءَادَمَ بِاللَّحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنَ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُكُمْ مِنَ الْمُنْقِينَ فَي اللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ فَي الْمَا فَي اللَّا فَي اللَّهُ عَن الْمُنْقِينَ فَي الْمَا فَي اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِا ثِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ

مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُا ٱلظَّالِمِينَ اللَّا فَطَوَّعَتْ

لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَعَثَ ٱللهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَرَعَ اللهُ عَثَ ٱللهُ وَعَلَى اللهُ عَثَ ٱللهُ وَعَلَى اللهُ عَثَ اللهُ عَثَ اللهُ عَثَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا

سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُولِلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

(٢٤) لن ندخلها: لن ندخل المدينة التي أمرنا بالدخول فيها . مَا دَامُوا فيها : ما دام الجبارون فيها .

(٢٥) لا أملك؛ لا أقدر.

أخى: هارون.

فافرق بيننا : فافصل بيننا .

الفاسقين: الخارجين عن الطاعة .

(٣٢) من أجل ذلك : بسبب ذلك القتل .

كتبنا : فرضنا .

أو فساد في الأرض: بأى نـوع مـن أنواع الفسـاد، الموجـب للقتـل كالــردة والمحاربة.

أحباها: امتنع عن قتلها.

بالبينات: بالآيات الواضحات.

لَمُسْرِهُونَ ؛ لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أو امره.

(٣٣) يحاربون الله ورسوله: يبارزون الله بالعداوة ، ويعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله.

ويسعون في الأرض فساداً: يفســدون فـــي الأرض بالمعاصى وسفك الدماء. أو يصلبوا: يشــدون على أعواد الخشب ويقتلون.

**من خلاف :** بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، والعكس .

**أو ينفوا من الأرض :** يبعدوا من أرض الإسلام ، أو يسجنوا .

خرى فى الدنيا : ذل وفضيحة ومهانة .

(٣٤) أن تقدروا عليهم: أن تتمكنوا منهم، بأن فروا بعيدًا ثم جاؤوا مسلمين. غَفُورٌ رَحِيمٌ: واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب، يقبل توبته ويغفر زلته.

(٣٥) آمَنُوا : صدَّقوا اللَّه ورسوله وعملوا بشرعه.

اتَّقُوا اللَّهَ: خافوا عقابه بأن تطيعوا أوامره وتجتنبوا نواهيه . وابتغوا : واطلبوا .

الوسيلة: ما يقربكم إليه من طاعته وعبادته.

وَجاهدُوا فِي سَبِيلِهِ : وجاهدوا أنفسكم بكفها عن الأهواء ، وأعداءكم حتى تكون كلمة الله هي العليا .

تضحون: تفوزون بالجنة.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ ، مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آُخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكَلِّهُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِن ٱلْأُرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمَّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَمُهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ ١

(٣٦<mark>) كَفَرُوا</mark> : جحدوا وحدانية الله ، وكذبوا رسله ، وعبدوا غيره من صنم أو وثن أو عجل أو بشر .

وَمِثْلُهُ مِعْهُ : وضعفه معه .

لِيفْتَدُواْ بِهِ : ليخلصوا به أنفسهم . مَا تُقُبُلُ مَنُهُمُ : ما قبله الله منهم . عَدَابُ أَلِيمٌ : عذاب مؤلم مُوجع . سَيُونَا لَمُنا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓ أ أَيْدِيَهُمَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُّحَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمَّا يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيثُمْ هَلَا افَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ <u>وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ وَلَنَ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ْ</u> أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ لَمُمْ فِي

ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

نكالاً: عقوبة من الله تجعل الناس يبتعدون عن ارتكاب هذه الجريمة .

عزيز حكيم : عزيز : غالب على أمره ، حكيم : في شرعه فلا يأمر بقطع اليد ظلمًا .

(۳۹) بعد ظلمه : بعد سرقته .

وأصلح : وأصلح نفسه وزكاها بأعمال التقوى والبر .

يَتُوبُ عَلَيْهِ: يقبل توبته. غَفُورٌ رَحِيمٌ: واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ، يقبل توبته ويغفر زلته.

(٤١) لا يَحْزُنْكَ: لا يؤلمك.

يسارعون في الكفر: يتسابقون نحو الكفر.

قالوا آمنا بأفواههم : من المنافقين الذين لم يجاوز الإيمان أفواههم .

ومن الذين هادوا : اليهود .

سماعون للكذب : كثيروا الاستماع للكذب والأباطيل .

قوم آخرين ، يهود خيبر .

يحرفون الكلم: يبدلون الكلام ويغيرونه ليوافق أهـ واعهم ، كما حدث منهم فى قضية الزنا حيث غيروا حكم الرجم بحكم آخر هو الجلد.

ان أوتيتم هذا: إن أفتاكم محمد ﷺ بالجلد بدلا من الرجم.

فَخُ نُوهُ: فاقبلوا حكمه واعملوا به .

وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فاحذروا : وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا قبوله ولا ترضوا به .

فتنته : ضلاله وكفره .

أن يطهر قلوبهم : من الكفر والنفاق .

خرى: فضيحة وهوان وذل.

عَذَابٌ عَظيمٌ: عذاب شديد ، وهو الخلود في النار.

(٣٧) يُرِيدُونَ ، يتمنون .

عداب مقيم : دائم لا ينقطع ولا يزول .

(٣٨) السَّارِقُ: الـذى أخـذ مـال الغيـر من حـرز خفية. يقـدر بربع دينار فأكثر .

فاقطعوا أيديهما: فاقطعوا يد كل منهما الذكر إذا سرق قطعت يدها ، والقطع قطعت يدها ، والقطع يكون من الكوع .

(٤٢) أكالون للسحت : يأكلون كثيرًا المال الحرام ، كالرشوة

الخالفان

فَإِنْ جُاءُوكَ : فإن تحاكموا إليك يا محمد .

فاحكم بينهم: فاقض بينهم. أو أعرض عنهم: لا تحكم بينهم .

بالقسط: بالعدل الذي أمرت به.

المقسطين: العادلين.

(٤٣)وكيف يحكم ونك: وكيف يحتكمون إليك يا محمد وهم لا يؤمنون بك، ولا بكتابك.

التوراة : كتاب موسى -عليه السلام.

يتولون من بعد ذلك : يعرضون عن حكمك يا محمد الموافق للتوراة.

وما أولئك بالمؤمنين : أي ليسوا بمؤمنين ؛ لأنهم لا يؤمنون بكتابهم ولا يؤمنون بك يا محمد.

(٤٤)هـدى: بيان واضح للأحكام والتكاليف التي تهدى الناس إلى طريق السعادة.

ونور: بيان منير للعقائد السليمــة ، والـمــواعــظ الحكيمة ، والأخلاق القويمة . النبيون : الذين بعثهم الله في بني إسرائيل من بعد موسى لإقامة التوراة.

أسلموا : انقادوا وخضعوا لحكم الله في التوراة.

مادوا: اليهود .

الريانيون: العلماء العاملون والأخيار الأتقياء.

الأحبار: الفقهاء من اليهود بما استحفظوا : بما طلب

منهم بحفظ كتاب الله من التحريف والتضييع. فُلا تُخشُوا النَّاسُ : فلا تخافوا يا علماء اليهود الناس في

إظهار ما عندكم من نعت محمد عليه والرجم وغيرهما. ولا تشتروا ،ولا تستبدلوا .

ثُمنًا قليلا : عوضًا حقيرًا من حطام الدنيا الفاني .

(٤٥) كتبنا : فرضنا عليهم وأوجبنا. النفس بالنفس : النفس تقتل بالنفس.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ مَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْمِنَ كِنَاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآهُ فَكَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشُوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمۡ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فِٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْكِ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلجُّرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوكَ فَهُوكَ فَأَرَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، والعين تُفْقأ بالعين إذا فقئت بدون حق. وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ يُجِدِّع بِالْأَنْفَ إِذَا قطع ظلما . وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ ، وَالْأَذُن تَقَطع بِالْأَذُن.

فمن تصدق به : فمن عفا عن الجاني وتصدق عليه . كفارة له :تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه .

والسنن بالسن ، والسن تَقلَع بالسن .

الظَّالمون : المتجاوزون حدود الله.

學問題

० इंग्रिकिशिक्ष

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاتَ رِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلَمُتَّقِينَ اللَّهُ وَلْيَحْكُرُ <u>أَهْلُ ٱلْإِنجِيل بِمَ</u>ٓ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَٓ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُم فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلْفُونَ ١ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَا ءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنَّ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١١ أَفَحُكُم

ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَ

(٤٧) الفاسقون: الخارجون عن طاعة الله ، التاركون للحق.

(٤٨) الكتاب: القرآن الكريم. من الكتاب: الكتب السابقة

قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. مهيمنا عليه : رقيبًا وشاهدًا على سائر الكتب، ومبيِّنًا لما فيها من تحريف.

ولا تَتَّبعُ أَهْ وَاءَهُمْ : ولا تتبع فى حكمك أهواء هؤلاء اليهود وأشباههم.

شرعة ومنهاجاً : شريعة تعملون بها ، وطريقًا تسلكونه لسعادتكم.

أُمَّةُ واحدة : جماعة متفقة على شريعة واحدة ، أو على دين واحد لا اختلاف فيه. ليبلوكم اليختبركم .

ما آتاكم : ما ألزمكم به من الشرائع المختلفة بحسب كل عصر.

فاستبقوا : فأسرعوا وبادروا إلى فعل الخيرات.

> مرجعكم:مصيركم. فَيُنْبُئُكُم ، فيخبركم.

(٤٩) يفتنوك : يضلوك ويصدوك عن الحق.

فإن تولوا : فإن أعرضوا عن قبول الحق الذي دعوتهم إليه.

أن يصيبهم : أن يعاقبهم .

لفاسقُونَ ؛ لمتمردون في الكفر معتدون فيه.

(٥٠) أفحكم الجاهلية يبغون: أيريدون الأحكام الفاسدة

ومَنْ أُحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُماً : ومَن أعدل من اللَّه في حكمه ، وأصدق في بيانه ، وأحكم في تشريعه .

يوقنون : يصدقون ويؤمنون بالله .

(٤٦) وقفينا : وأتبعنا .

التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى - عليه السلام. الإنجيل : الكتاب الذي أنزل على عيسى - عليه السلام .

هدى: فيه هداية للناس إلى الحق.

نور: ضياء يكشف لهم ما التبس عليهم من أمور دينية ودنيوية. مُصِدُقاً ؛ مؤيدًا ومقررًا ومعترفًا بما جاءت به التوراة من أحكام وشرائع أنزلها الله فيها .

المبنية على الجهل والهوى .

النافا ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَى ٓ أَوْلِيٓ اَ مَعْضُهُم أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتُوكُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِمْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَنْصُبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِ مَندِمِينَ ٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَهَوَ لُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (0) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضُّلُٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ <u>ۅؙۘٲڛۜ</u>ؙؖٷڛۓؖۼڸؽڴڔڮٛؖٳڹۜۘۘؠٵۅٙڸؿڴٛؠؙ<mark>ٲڛۜ</mark>ؙۅؘۯڛٛۅڷٛڎۥۅؘٲڵؚۜۮؚڽڹؘٵڡڹٛۅٲٲڵؚۜۮؚؽ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَنُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولُ ٱ<del>للَّهُ</del> <u>وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥) يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ</u> ءَامَنُواْ لَانَكَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوَا وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُ وَلِيَآ ۚ وَٱتَّقَوُ ا**ٱللَّهَ** إِن كُنُنْمُ مُّوَّ مِنِينَ ۞

(10) أولياء: نصراء وحلفاء توالونهم وتتصرونهم وتحبونهم . فأنه يصير من جملتهم ، وحكمه حكمهم . الظالمين: الذين يوالون أعداء الله ورسوله .

(٥٢) مرض: نفاق وشك وشرك .

يسارعون فيهم: يسارعون في موالاتهم ونصرتهم .

نخشى أن تصيبنا دائرة: نخاف حوادث الدهر وشروره ، بأن يظفر اليهود بالمسلمين فيصيبونا معهم .

بالمسلمين فيصيبونا معهم .

بالفتح: بالنصر لرسوله على المؤمنين ، أو فتح مكة .

أو أمر من عنده : أو يُهيئ من الأمور ما تذهب به قوة اليه والنصاري ،

اليه ود والنصاري .

(٥<mark>٣) جهد أيمانهم : بأغلظ</mark> الأيمان وأشدها .

حبطت أعمالهم : بطلت وفسدت .

فُلُصِبُحُوا خاسرينَ: فصــاروا خاسرين الدنـياً بالفضيحة ، والآخَرة بالعقاب الأليم .

(٥<mark>٤) من يرتد</mark> : مــن يرجع إلى الكفر بعد إيمانه .

يحبهم : يثيبهم الله أحسن الثواب على طاعتهم ، ويثثى عليهم ويرضى عنهم .

ويحبونه : ويطيعون الله ابتغاء مرضاته ، ويبتعدون عن ما يوجب سخطه وعقابه.

أذلة على المؤمنين : رحماء بهم متواضعين .

أعزة على الكافرين : أشداء متعززين على الكافرين .

لومة لائم، اعتراض معترض، والمراد: لا يخافون لومًا قطمن أي لائم كائنًا من كان.

واسعٌ عليمٌ: واسع الفضل والإحسان ، عليم بمن يستحقه من عباده.

(٥٥) إِنِّما وَلِيكُمُ: إنما ناصركم ومعينكم.

راكِعُونَ : خاشعون متواضعون لله .

(٥٦) وَمَن يَتُولُ اللَّه ورسوله والذين آمَنُوا : ومن يطع الله

ويتوكل عليه ، ويتبع الرسول عليه ويتأسى به ، ويناصر المؤمنين ويشد أزرهم ويتعاون معهم على البر والتقوى . حزب الله : أنصار الله تعالى .

الغالبون: المنتصرون القاهرون لأعدائهم.

(٥٧) هزواً ولعباً ؛ سخرية وهزلاً .

أوتوا الكتاب: اليهود والنصاري.

مُؤْمِنِينَ ؛ صادقين في إيمانكم.

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ الْمَرُوا وَلَعِبَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْكَانِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا

بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ ١

هَلْ أُنبِيُّكُمْ مِشِرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ

عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوُتَ أُوْلَيْهِكَ شَرُّ

مَّكَانَاوَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ نَ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا

وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِي وَاللَّهُ أَعَلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ

اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ

ٱلسُّحْتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ آنَ لَوَلَا يَنْهَا لُهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ

وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِمِمُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ

يصَّنَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ

عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ كَكُثِيرًا

مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكِ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةُ

<u>ۅۘۘٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِي</u>كَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازَا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

لعنه الله : طرده من رحمته . عبد الطاغوت : عبد الشيطان .

مكانًا : منزلة يوم القيامة .

سواء السبيل : الطريق المستقيم .

(٦١<mark>) جاوُكُمُ</mark> : وإذا جاءكم أيها المؤمنون منافقو اليهود .

المومنون مناصور الهورد الموسهم من النفاق .

(٦<mark>٢) في الإشم والعدوان:</mark> في المعاصى والظلم.

السحت : المال الحرام كالرشوة والربا .

(٦٣) الربانيون والأحبار: العباد والعلماء والفقهاء من اليهود.

(7٤) يد الله مغلولة : محبوسة عن فعل الخيرات ، بَخلَ علينا بالرزق والتوسعة ، وذلك حين لحقهم جَدّب وقحط .

غُلُّتُ أيديهم: دعاء عليهم أي: حبست أيديهم عن فعل الخيرات.

لعنوا بما قالوا : طردوا من رحمة الله بسبب تلك المقالة الشنيعة .

بل يداه مبسوطتان: بل هو الجواد الكريم، كثير العطاء، ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد لا كما قال اليهود لعنهم الله. ونؤمن باليد من غير تشبيه ولا تجسيم.

طغيانًا: تجاوزًا لحد الاعتدال في قولهم الكاذب وعملهم الفاسد.

كلما أوقدوا ناراً : كلما أرادوا إشعال حرب.

وَيَسُعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا :أى يجتهدون في الكيد للإسلام والمسلمين وإثارة الفتن ، والتعويق عن الدخول في الإسلام. (٥٨) إذا ناديتم إلى الصلاة : إذا أذنتم إلى الصلاة ودعوتم إليها . هُــزُواً ولَعِبًا : سـخرية واستهزاء وعبثا .

(٥٩) تنقمون منا : تنكرون منا وتعيبون علينا .

فاسقون: خارجون عن طاعة الله تعالى بالكفر والمعاصى.

(٦٠) أنبئكم: أخبركم . مثوبة: جزاء وثوابًا ثابتًا .

(٦٥) أَهْلَ الْكِتَابِ: اليهود والنصارى . آمنُوا: صـتَّقوا الله وآمنُّوا

امنوا: صدقوا الله وآمنوا بمحمد ﷺ، وامتثلوا أوامر الله واجتبوا نواهيه.

واتقوا: وخافوا الله وصانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضاه.

لكفرنا عنهم سيئاتهم: لمحونا عنهم ذنوبهم.

(17<mark>) أقاموا التوراة والإنجيل:</mark> استقاموا على أمر الله وعملوا بما في التوراة والإنجيل.

وَمَا أُنْـزِلُ إِلَيْهُمُ : وما أُنْـزِلَ عليك أيها الـرسـول ، وهو القرآن الكريم.

من فوقهم ومن تحت أرجلهم: أنزل عليهم المطرمن السماء ، وأخرج الشمار والزروع من الأرض.

أمة مقتصدة: جماعة معتدلة مستقيمة.

سَاءَ مَا يَعْمُلُونَ: بئس ما يعملون من قبيح الأقوال وسوء الفعال.

(٦٧) الرسول: محمد ﷺ. بلغ: أوصل إليهم.

يعصمك: يحفظك ويحميك. من الناس: من المشركين والمنافقين واليهود ومن على شاكلتهم في الكفر والضلال والعناد.

(۲<mark>۸) أهـل الكتاب :</mark> اليهود والنصارى.

لستم على شيء : لستم على شيء من الدين .

حتى تقيموا التوراة والإنجيل: حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل.

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ؛ القرآن الكريم.

طُفْياناً وكُفْرا : تجبَّراً وجحودًا . فلا تأس : فلا تأسف ولا تحزن .

(٦٩) هادوا: اليهود .

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ نَ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن َّرَبّهُمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ وَإِن لِّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلِّإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن **رَّبِّكُمْ** وَلَيْزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَةِ يِلُ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّكُمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ١

الصابئون : قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة .

فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ : فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ، ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا . (٧٠) ميثاق : عهد مؤكد باليمين .

بما لا تهوى أنفسهم : بما لا يحبونه ولا تميل إليه أنفسهم المريضة .



يدعون. أنى يؤفكون ، كيف يصرفون عن الحقوقد ظهر واضحا. (٧٦) من دون الله : الأصنام والأوثان وغيرهما مما يعبد من دون الله . لا بَمْلكُ: لا يَقُدرُ. ضراً : دفع ضرعنكم ، كالمرض والفقر وغير ذلك .

مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ ؛ من يعتقد

حرم الله عليه الجنة : فلن يدخل الجنة أبدًا.

مأواه: مصيره ومرجعه. من أنصار: فلا ناصر ينصرهم ولا منقذ ينقذهم

(٧٣) ثالث ثلاثة: أحد

ثلاثة آلهة . أو أنّ الله مجموع ثلاثة أشياء: هي الأب،

يكفوا عن القول بالتثليث.

والابن، وروح القدس. لُمْ يَنْتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ ؛ لم

لَيْمُسُنِّ: ليُصيبن،

إلى الله تعالى .

أليم : مؤلم وموجع . (٧٤) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّه :

أفلا يرجع هؤلاء النصارى

غَفُورُ رُحيمٌ ؛ عظيم المغفرة واسع الرحمة

لمن آمن وعمل صالحا. (٧٥) خلت: مضت.

وأمه صديقة : أمه السيدة مريم كانت كثيرة الصدق

الآيات: الدلائل القاطعة

الواضحة على بطلان ما

في قولها وعملها.

بألوهية غير الله.

من عذاب الله .

(٧١) وحسبوا ألا تكون فتنة : وظنوا ألا يصيبهم بسبب فعلهم بلاء من الله وعذاب.

فعموا وصموا: فعموا عن الهدى فلم يبصروه، وصموا عن سماع الحق فلم ينتفعوا به .

والله بصيريما يعملون : والله بصير بأعمالهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها.

(٧٢) المسيح: عيسى ابن مريم - عليه السلام.

وَلا نَفْعا : ولا جلب نفع لكم ، كبسط الرزق وإيجاد الصحة وغير ذلك مما أنتم في حاجة إليه.

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: السميع لكل ما تنطقون به ، العليم بجميع أحوالكم وأعمالكم ، وسيحاسبكم على ذلك وسيجازيكم على أقوالكم الباطلة وعقائدكم الزائفة.



(۷۷) لا تغلوا في دينكم: لا تتجاوزوا الحد، ولا تفرطوا ولا تتشددوا في دينكم.

أهواء قوم قد ضلوا : كما اتَّبع اليهود أهواءهم في أمر الدين ، فوقموا في الضلال .

من قَبْلُ: من قبل بعثة النبي عَيَّالِية.

وأضلوا كثيراً : وأضلوا عدداً كثيراً من الناس بأهوائهم وأباطيلهم .

عن سواء السبيل: عن الطريق الواضح المستقيم الذي أتى به النبي على وهو طريق الإسلام.

(٧<mark>٨) لعن</mark> : طرد وأبعد عن رحمة الله .

علَى لسَانِ دَاوُدَ : أَى فَى الرَبور الذَى أَنزله الله على داود نبيه – عليه السلام . وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَعَ : وفَى الإَنجيل الذي أَنزله الله على عيسى ابن مريع – عليه السلام.

بما عصوا: بسبب عصيانهم لله ولرسله .

وكانوا يعتدون: وبسبب عدوانهم على الذين يأمرونهم بالقسط من الناس.

(۷۹) لا يتناهون : لا ينهى بعضهم بعضًا عن قبيح فعلوه .

(۸۰) كثيراً منهم ، كثيراً من هؤلاء اليهود.

يتولون النين كضروا:

يتـخـذون المشــركـيــنَ أصـدقـاء وأنصــارًا يــوادونــهم ويتعاونون معهم .

وي الموالاة لَمْ مَا لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ : ساء ما عملوه من الموالاة وأعمال قبيحة وأفعال منكرة.

سحط الله عليهم: غضب عليهم بما فعلوا . خَالدُونَ : دائمون في العذاب المهين.

(<mark>٨١)</mark> أَوْلِياء : أصحاب وأنصار وأصفياء .

فاسقون: خارجون عن الإيمان وطاعة الله عز وجل. ( (٨٢) عداوةً: حقدًا وكراهية.

مودة : محبة .

قسيسين: رؤساء النصارى وعلمائهم . ورهبانًا: وعبادًا تفرغوا لعبادة الله في دير أو صومعة .

لا يستكبرون : يتواضعون ولا يتكبرون .

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ شَ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ <u>وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتُبَهُمُ </u> <mark>ٱللَّهُ</mark> بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ ٰرُخَٰ لِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّ اِيَتِنَا أُوْلَيَهِ كَأَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عِمْقَ مِنُونَ هَا لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُم بِمَاعَقَدَّتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَنَتُةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّكَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥٠

من الحق: من قرآن يهدى إلى الرشد .

الصالحين : الذين صلحت أنفسهم بالعقيدة السليمة ، وبالعبادات الصحيحة ، وبالأخلاق الفاضلة .

(۸<mark>۵) فأثابهم الله : فجزاهم</mark> الله .

خَالِدِينَ فيها ، ماكثين فيها لا يخرجون منها .

المحسنين: المخلصين في أقوالهم وأعمالهم.

(17) كفروا وكذبوا بآياتنا : جحدوا وحدانية الله ، وأنكروا نبوة محمد رابعة ، وكذبوا بآياته المنزلة على رسله .

الجحيم : النار الشديدة الاتقاد .

(٨٧) لا تحرمواطيبات؛ لا تمنعوا أنفسكم الأشياء المستلذة المستطابة المحللة. ما أحل الله لكم ، ما أباحه لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء .

ولا تعتدوا: ولا تتجاوزوا حدود ما أحل الله لكم.

المعتدين: المتجاوزين لحدود شريعته، وسنن فطرته، وهدى نبيه على

(M) حلالاً طيباً: ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله .

(٨٩) لا يــؤاخــذكــم الله باللغفو في أيــمانكم: لا يعاقبكم الله فيـما لا تقصدون عقده من الأيمان، مثل قول بعضكم: لا والله، وبلي والله.

عقدتم الأيمان : وَتَّقَتُموها بالقصد وَالنَّية .

من أوسط: من أغلب.

تحرير رقبة: إعتاق مملوك من الرق (وذلك غير موجود في عصرنا الآن).

فَمَن لَمْ يَجِدْ: فمن لم يجد ما يكفر حنته في يمينه من إطعام أو كساء أو تحرير رقبة .

واحفظوا أيمانكم : باجتناب الحلف ، أو الوفاء إن حلفتم ، أو الكفارة إذا لم تفوا بها .

يبين الله لكم آياته : يوضح الله لكم أحكام دينه .

(٨٣) ما أنزل إلى الرسول: القرآن الكريم المنزل على محمد رسول الله ﷺ .

تفيض من الدمع: سالت الدموع من أعينهم بغزارة وكثرة . آمناً: صدقنا بنبيك وكتبك .

الشاهدين: أمة محمد ﷺ الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. (٨٤) وَمَا لَنَا لا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ: وأى مانع يمنعنا من الإِيمان بالله الواحد الأحد الفُرد الصمد.

(۹۰) **الخمر**: كل مسكر وإن قلَّ .

الميسر: القمار.

والأنصاب: الحجارة التى كان المشركون يذبحون عندها تعظيمًا لها ، وما ينصب للعبادة تقربًا إليه كالأصنام .

الأزلام: القداح (عيدان رقيقة من الخشب بهيئة السهام) التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء، أو الإحجام عنه.

رجس : خبیث وقذر ونجس . من عمل الشیطان : من تزیین الشیطان .

(۹۱) ويصدكم : ويصرفكم .

(٩<mark>٢) فَإِنْ تَـوَلَّيْتُـمُ : فَإِن</mark> أعرضتم .

المبين : البين الواضح.

(<mark>٩٣) جناح فيما طعموا:</mark> إثم فيما شربوا من الخمر وأكلـوا من الميسـر قبل تحريم ذلك .

(٩٤) ليبلونكم اليختبرنكم فى حال إحرامكم بالحج أو العمرة .

الصيد : ما يصطادونه .

تناله أيديكم ورماحكم: أُخــن صفاره بالأيــدى، وأخذ كباره بالسلاح.

فمن اعتدى: فمن صاد بعد ما بلغه التحريم.

عُذَا**بُ** ٱلْيِمُ : عــذاب مــؤلـم موجع.

(٩٥) وأنتم حرم : وأنتم محرمون بحج أو عمرة .

النعم : الإبل والبقر والغنم.

ذوا عدل منكم: حكمان عادلان من المسلمين .

بالغ الكعبة: يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه.

عدل ذلك : ما يعادل هذا الطعام صيامًا ، بأن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا ، وما قل عن طعام المسكين يصوم

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لَمَيْسِرِ <u>وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ</u>وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلِّ أَنْهُم مُّنَهُونَ شَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُواْ إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَاَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعُلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ فَنَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ، مِنكُمْ مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ عَذَوَاعَدُلِ مِّنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّكُرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْنِقَامٍ ٥

عنه يومًا كاملاً ، وإذا لم يجد للصيد المقتول مماثلاً كالعصفور وما يشبهه فعليه قيمته ، يشترى بها طعامًا لكل مسكين مد ، أو يصوم عن كل مد يومًا .

وبال أمره : سوء جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام مع الإحرام .

عزيز : غالب على أمره . ذُو انْتقام : ينتقم ممن عصاه .

**多 多 四 三** 

أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ١ ١٩ ١ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْ رَالْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْقَلْيَهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا " أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىءِ عَلِيثُم اللهُ الْعَلَمُ وَأَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١٠٠ قُل لَايستوي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلُوْأَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَكَأُو لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعُلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرُّةِ انْ تُبَدُّلُكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ الْكَاقَدُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُنفِرِينَ اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِكَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

الهدى : ما يُهدَى إلى الحرم من بهيمة الأنعام .

والقلائد : ما وضع في عنق الهدى .

(۹۹) ما تبدون وما تكتمون ، ما تظهرون وما تخفون .

الخَيِثُ وَالطَّيِّبُ: الحلال والعرام ، والحسن والقبيح ، والجيد والردىء . أولى الألباب : أصحاب العقول .

تُفْلِحُونَ : تفوزون برضوان الله والجنة .

(۱۰۱) إن تبد لكم تسؤكم: إن تظهر لكم تضركم .

(۱۰۲) سألها قوم: إن مثل تلك الأسئلة قدد سألها غيركم من الأمم السابقة. (۱۰۳) ما جعل الله: أي ما شرع الله.

بحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر ، شقوا أذنها ومنعوا ركوبها ، وتركوها لآلهتهم وامتنعوا عن نحرها وركوبها ، وسموها « البحيرة » أى : مشقوقة الأذن .

سائبة : كان الرجل فى الجاهلية إذا قدم من سفر أو شفى من مرض ، سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة .

وصيلة : الناقة تبكر بأنثى ثم تثنى بأنثى ، فكانوا يتركونها لآلهتهم ، ويقولون : قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر.

حام ، هو الفحل إذا لقح ولد ولده ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء أو مرعى ، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادات كلها . (٩٦) أُحلَّ لَكُمُ: أبيح لكم سواء كنتم محرمين أو غير محرمين. وللسيارة: المسافرين.

(٩٧) الكعبة: بيت الله الحرام.

قياماً للناس: صلاحًا لدينهم، وأمنًا لحياتهم.

الشهر الحرام: الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

(١٠٤) مَا أَنْـزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الـرسُـولُ: إلى حكم اللَّه ورســولـهُ فيـمـا حللتـم وحرمتم .

حسبنا: كافينا.

ما وجدنا عليه آباءنا عما ورثناه عن آبائنا من الباطل والضلال .

(۱۰۵) عليكم أنفسكم: الزموا هدايتها وإصلاحها، واحفظوها من المعاصى. إذا اهتديتم: إذا كنتم مهتدين.

فينبئكم ، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم بها .

شهادة بعضكم على بعض . شهادة بعضكم على بعض . إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت : إذا شارف أحدكم على الموت وظهرت أماراته وعلاماته . آخران من غيركم : من غير

المسلمين إن لم تجدوا شاهدين منكم . ضربتم في الأرض:

سافرتم . مصيبة المهت: فجازً بكم

مصيبة الموت : فحلٌ بكم الموت .

تحبسونهما من بعد الصلاة: توقف ونهما من بعد صلاة العصر.

فَيُقْسِمِانِ ، فيحلفان.

ان ارتبتم : إن شـككتم فى شهادتهما .

ثَمَنًا : عوضًا من الدنيا .

الآثمين العاصين المذنبين.

(١٠٧) فإن عثر: فإن اطلع

أُولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية .

الأوليان: الأقربان إلى الميت الوارثان له.

لَشْهَادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِما ؛ ليميننا أصدق مِنْ يمينهما.

وما اعتدينا : وما تجاوزنا الحق في شهادتنا . الظالمين : المتجاوزين حدود الله.

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَاۤ أُولُوۡكَانَءَابَآ وُهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَانِدَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَـَّتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُّبِيُ وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّا ثِمِينَ ١ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا ٱعُتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوۤ اۤ أَن تُرَدَّ أَيۡنُ اٰبَعُد ٲؘؽڡؘڹؠؠؖؖۅۘٲؾؘۜڤؗۅٛ<mark>ٱڵڸۜ</mark>ڎۅؘٱس۫ڡؘڠؗۅؖؖٳۅ<mark>ۘٲڵڸۜ</mark>ڎؗڵٳؠٞڋؽٱڶ۫ڡٞۊؙڡۘٵٞڶ۫ڡؘٚڛڡؚٙؽ۬۞

(۱۰۸) أدنى: أقرب.

على وجهها : على حقيقتها من غير تغيير ولا تبديل . أن ترد أيمان بعد أيمانهم : أن يحلف أصحاب الحق بعد حلفهم ، فيفتضحوا .

> وَاتَّقُوا اللَّهُ : وخافوا اللّه وراقبوه أن تحلفوا كذبًا . الفاسقين : الخارجين عن طاعة الله .

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْ تُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ

ٱذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج

ٱلْقُدُسِ تُكِيِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ

ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلْتَّوْرَىاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ

مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ وَٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكَمَهُ وَٱلْأَبْرَصِ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخُرِجُ

ٱلْمَوْقَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ

جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ اللَّهِ مَ

مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أُوَّحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ

وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْقَالَ

ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ

يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم

مُّؤْمِنِينَ شَ قَالُواْنُرِيدُأَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكا

وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ

المهد : زمن الرضاعة قبل أوان الكلام .

كهلاً: من تجاوز سن الشباب.

الكتاب: الخطوالكتابة.

والحكمة : العلم النافع ، والإصابة في الأمور كلها. وَالتُّوراةُ ؛ والكتاب الذي أنزله الله على موسى ، وفيه

الشرائع والأحكام. والإنجيل: الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وفيه المواعظ والأخلاق.

تخلق من الطين : تـصـور من الطين.

بإذنى ، بقدرتى وإرادتى

الأكمه: من ولد أعمى . والأبرص : من به مرض جلدى عبارة عن بياض يقع

في الجسد لعلَّة مرضية. تخرج الموتى: تحى الموتى.

كففت: منعت وصرفت.

بالبينات: بالمعجزات الواضحات.

سحرمبين: سحرظاهر واضح.

(١١١) الحوارين: الأنصار والخواص.

وبرسولي: عيسى - عليه السلام.

آمَنّا: صيقنا بأن الله هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، وأنه لا والدله ولا ولد.

مُسْلمُونُ : خاضعون لك منقادون لأمرك.

(١٠٩) يوم يجمع الله الرسل: يوم القيامة.

ماذا أجبتم عما الذي أجابتكم به أممكم ، حينما دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد .

علام الغيوب: عليم بكل شيء مما ظهر وخفي .

(۱۱۰)أيدتك:قويتك ونصرتك.

بروح القدس: جبريل - عليه السلام.

(١١٢) هل يستطيع ريك : هل يطيعك ريك يا عيسى إن سألته ، أو هل تستطيع يا عيسى سؤال ربك.

مائدة : ما يوضع عليه الطعام والشراب .

(١١٣) تطمئن قلوبنا : تسكن بزيادة اليقين فيها .

صدَقْتَنَا : أنك صادق في ادعاء النبوة وما تبلغه عن ربك.

(۱۱٤) عيداً: اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور. الأولنا وآخرنا: المن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتى بعدنا.

وآية منك : علامة منك على قدرتك ورحمتك .

(۱۱۵) فمن يكفر بعد منكم: فمن يجحد منكم وحدانيتى ونبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة.

(۱۱۲) سبحانك : تنزيهًا لك وتقديسًا من أن أقول ذلك . ما يكون لى : ما ينبغى لى . تعلم ما في نَفْسِي : تعلم ما تضمره نفسى وتخفيه .

(۱۱۷) إلا ما أمُرِتْنَي بِهِ : إلا ما أوحيته إلى ، وأمرتنى بتبليغه.

شهيداً : رقيبًا .

توفيتنى : قبضتنى إليك بالرفع إلى السماء حيًا .

الرقيب : المطَّلَع علَى سرائرهم .

شهيد الا تخفى عليك خافية فى الأرض ولا فى السماء. (١١٨) إِنْ تُعُذَّبُهُمُ على الكفر والجحود بنارك فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء.

تَغُفُرُلَهُمْ : تعفو عنهم وتستر عليهم وترحمهم بأن تدخلهم جنتك .

العزيز: الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده.

الحكيم: الذي يضع كل شيء في موضعه.

(۱۱۹) هـ د ایوم القیامة الذی تجازی فیه کل نفس بما کسبت.

الصادقين صدقهم: الموحدين توحيدهم ربهم، وانقيادهم لشرعه، وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأُوَّ لِنَاوَءَ إِخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ مَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَىٰ هَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ شَ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَرَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقُهُمُ ۚ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُالْعَظِيمُ (اللَّ ؚ<mark>ڵڵ</mark>ۜۼۣڡؙٛڵڬٛٱڵڛۜٙٮؘٮؘۅؘڗؚۅؘٲڵٲۧڒۻۣۅؘڡؘٳڣؚؠۣڹۨۧۅ<mark>ۿؙۅؘ</mark>ۼڮؘػ۠ڴؚۺؿ۫ءؚؚقٙڔؽؚ۠ٵٚ<del>۞</del>

خالدين فيها أبداً ، ماكثين فيها أبداً .

رضى الله عنهم ورضوا عنه : رضى الله عنهم فقبل حسناتهم ، ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه .



## سورة الأنعام

- (۱) الحمد لله المستحق لجميع المحامد ولكافة ألوان الثناء هو الله تعالى.
  - جعل:أنشأ وأبدع وأوجد.
  - يعدلون: يسوون به غيره في العبادة .
  - (٢) خلقكم من طين : خلق أباكم آدم من طين.

قضى أجلاً: وقتاً محددًا تنتهى عنده حياتكم بعد أن عشتم زمنًا معينًا.

وأجل مسمى عنده : ووقتًا آخر محدًّا لا يعلمه إلا الله عزوجل وهو يوم القيامة.

تمترون : تشكُّون في قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت .

(٣) سِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ ، ما تخفونه وما تعلنونه.

ما تكسبون: ما تعملون من خيروشر، وصلاح وفساد.

(٤) من آيد : آيد من آيات القرآن الكريم الدالة على توحيد الله تعالى والإيمان برسوله ولقائه يوم القيامة . معرضين : منصرفين ، لا يتأملون فيه ولا يعتبرون به . (٥) الحق : القرآن الذي جاء به النبي على .

أنباء:أخبار.

(٦<mark>) قرن : أمة من الناس ،</mark> والقرن : مائة سنة .

مكناهم: أعطيناهم من القوة المادية ما لم نعط هؤلاء المشركين.

مدراراً ،مطراً متواصلاً غزيراً . وأنشأنا منْ بَعْدهمْ قَرْناً آخَرِينَ ، خلقنا بعد إهلاك الأولين قوما آخرين.

(۷) قرطاس : مكتوبًا على ورق .

لمسوه بايديهم امسوه بأصابعهم ليتأكدوا منه.

سحر : خداع وتمويه لا حقيقة له. مبين : واضح بيِّن.

(٨) لقضى الأمر: لأهلكوا وانتهت حياتهم.

لا ينظرون : لا يمهلون ولا يؤخرون .

(٩) ولو جعلناه ملكًا : ولو جعلنا الرسول المرسل وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا إليهم مَلَكًا . للبسنا عليهم: لخلطنا يَلْبِسُونَ ١ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ ما يلبسون ؛ ما يخلطون على بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْنَهْزُءُونَ ١ أنفسهم بسبب استبعادهم أن يكون الرسول بشرًا مثلهم. قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ (۱۰) استهزیء: سخر واستهان واحتقر. ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُل لِّمَن مَّافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ فحاق بالذين : أحاط ونزل بهم العذاب فأهلكوا. كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ كُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ (١١) انظروا : تأملوا . (۱۲) کتب علی نفسه لَارَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ الرحمة: قضى وأوجب على نفسه رحمة خلقه. الله وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي اليَّيْلِ وَالنَّهَارُّوهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ليُجمعنكم اليحشرنكم. لاريب فيه: لا شك في اللهُ قُلْ أَغَيْر اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ خسروا أنفسهم : أهلكوها وَلَا يُطْعَمُّ قُلِّ إِنِّ أُمِّرُثُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسْلَمُّ وَلَا وظلموها بالشرك والمعاصى . تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ لا يُؤْمنُونَ : لا يصدقون بالله ، ولا بيوم الحساب. رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ مَّن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَدُ (۱۳) ما سكن : ما استقر فيها من ساكن ومتحرك . رَحِمَهُ، وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ والمراد: له كل شيء. (١٤) ولياً : ناصرًا ومعينًا . فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ٓ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفِهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فاطر: خالق ومبدع. يُطعمُ ولا يُطعمُ : يرزق قَدِيرٌ ١٠ وَهُوَ الْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ - وَهُوالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١ ولا يرزق. من أسلم : من خضع وانقاد

بخير؛ كل ما يسعد الإنسان كالصحة والغنى.

(1<mark>٨) القاهر: الغالب المذل المعز ، خضعت له الرقاب</mark> وذَلَّتُ له الجبابرة .

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ: وهـ و الحكيم في جميع أفعاله ، الخبير بمواضع الأشياء.

(١٦) من يصرف عنه: من يبعد عن ذلك العذاب الشديد. رَحمَهُ: نجّاه من العذاب والأهوال، وأراد له الخير. الْفُوْزُ الْمُينُ: النجاة الواضحة الظاهرة.

(۱۷) يمسسك : يصبك .

له بالعبودية .

شديد يوم القيامة.

(١٥) عذاب يوم عظيم : عذاب

بضر: كل ما يؤلم الإنسان كالمرض والحزن.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَكُو قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِللَّهُ وَحِدُ وَإِنِّي بَرِيَّ ءُمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَتِهِ إِنَّهُ الْا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو الْأَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَننَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٠٠٠ ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَيْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا بِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْاْ كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوْمِنُواْ مِأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَي يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَّنْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَالَلُؤُمِنِينَ ٧

(٢٠) الذين آتيناهم الكتاب: علماء اليهود والنصارى. يعرفونه : يعرفون محمدًا عَنَالِيَّة بصفاته المكتوبة عندهم. (٢١) ومن أظلم : لا أحد أشد ظلمًا. افترى: اختلق الكذب على كنْ بآياته : كند بيراهينه وأدلته التي أيد بها رسله - عليهم السلام . لا يفلح الظالمون : لا يفلح المفترى ولا المكذب. (٢٢) تزعمون : تدعون أنهم شركاء مع الله. (٢٣) فتنتهم: إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم . (٢٤) انظر: تأمل. وضل عنهم : وغاب عنهم . يفترون : يظنون من شفاعة آلهتهم . (٢٥) يستمع إليك : يصغى إليك يا محمد حين تتلو القرآن. أكنه: أغطية . أن يفقه وه : أن يفهم وا القرآن.

تسمع ولا تعى شيئًا. يجادلونك: يخاصمونك.

وقراً: ثقلاً وصممًا فلا

أساطير الأولين : خرافات وأباطيل السابقين.

(٢٦) ينهون عنه: ينهون

الناس عن اتباع محمد عليه والاستماع إليه.

وينأون عنه : ويبتعدون بأنفسهم عنه .

(٢٧) وقضوا على النار: حبسوا على النار، وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال.

نرد : نعاد إلى الحياة الدنيا .

(١٩) أكبر شهادة : أعظم شهادة في إثبات صدقي فيما أخبرتكم به أنى رسول الله .

لأندركم : الإندار : إخبار فيه تخويف .

ومن بلغ : ومن بلغه القرآن من العرب والعجم إلى قيام

لتشهدون التقرون.

(۲۸) بل بدالهم: بل ظهر لهم. يُخْفُونَ مَنْ قَبْلُ: يكتمون فى أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة.

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه: ولو أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا ، لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب .

(٢٩<mark>) بمبعوثين : أى بعد</mark> الموت أحياء للحساب والجزاء .

(٣٠) وقضوا على ربهم: حُبسوا ووقفوا بين يـدى الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامة .

أَلَيْسِ مَدْا : أَى البعث والحساب.

بلى وربنا : أى إنه للحق والله . (٣١) كَنْ بُوا بلقَاء اللّه :

أنكروا البعث بعد الموت .

الساعة بغتة: القيامة فجأة.

يا حسرتنا على ما فرطنا : يا ندامتنا على ما قصرنا وضيعنا .

أوزارهم: أثقال ذنوبهم وآثامهم على ظهورهم .

**ما يـــزرون** : مـا يحـمــون من أوزار .

(٣٢) نعب ، عمل لا يحقق نفعًا ولا يدفع ضررًا.

وَلَهُوْ : ما يشغل عن معالى الأمور وعما يهم الإنسان ويعنيه.

أَفَلا تَعْقِلُونَ ؛ أَفَلا تَفْهمون وتتفكرون .

(۳۳) يجحدون : ينكرون

الآيات الدالة على صدقك، ولا يعترفون بالحق.

(٣٤) وَلا مُبُدِّلُ : ولا مغير .

لكلمات الله: آيات وعده بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه.

نبأ المرسلين: أخبار الرسل وما تحقق لهم من نصر الله.

(٣٥) كبرعليك: عظم وشق عليك.

إعراضهم: صدودهم وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك .

بَلْ بَدَالْهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ١ وَقَالُوٓ أَإِنْ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٠ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمٌ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكْنَتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَلَاسَاء مَايِزرُونَ (١) وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إَلِّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُٱ لَآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٱلْنَهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ **ٱللَّهِ** وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ا وَإِن كَانَ كُثْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الْ

تبتغي نفقًا ؛ تطلب نفقًا في جوف الأرض .

سلمًا في السماء : مصعدًا تصعد به إلى السماء .

**بآية** : بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذى جئناهم به فافعل .

من الجاهلين : من الـذين يجهلـون حكمــة الله وتــدبيــره فى خلقه . 是到了

الله عَمْ الله يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ٢٠٠٠ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ <u>ۅۘۘٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ عَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ مُنِي ٱلظَّلْمَنتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ </u> يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيمٍ ٢ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُّشْرِكُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أَوْتُوا أَخَذَناهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ٤

(٣٦) إنما يستجيب: إنما يجيب دعوة الحق.

الذين يسمعون: الذين يسمعون الكلام سماع قبول وإصغاء. وَالْمَوْتِي: وموتى القلوب الذين لا يسمعون سماع تدبر وتقبل وهم الكفار.

يُرْجِعُونَ : يردون ، فيجازيهم بأعمالهم .

(٣٧) لُولا : هلا ، وهي تفيد الحث على حصول ما بعدها .

آیة من ربه : معجزة تدل علی صدقه .

الغزية (٢٨) من دابة : من حيوان عدب فى ظاهـــر الأرض وباطنها .

إلا أمم أمثالكم: إلا جماعات متجانسة الخلق مثلكم.

ما فرطنا فى الكتاب: ما تركنا فى اللوح المحفوظ شيئًا إلا أثبتناه.

(٢٩) بِآياتنا ، بالقرآن .

صمويكم في الظلمات: لا يسمعون ولا ينطقون ، في الظلمات حائرون لا يبصرون . صراط مستقيم ، طريق واضح لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام .

(٤٠) أرأيتكم : أخبروني .

الساعة: يوم القيامة.

(٤١) يكشف: يزيل ويبعد .

وتنسون ما تشركون: وتتركون الآلهة فلا تدعونها.

(٤٢) بالبأساء والضراء: بشدة الفقر وضيق المعيشة ،

الفقروضيق المعيشة، والأمراض والآلام.

يتضرعون : يتذللون في الدعاء ، ويخضعون لله وحده. (٤٣) جاءهم باسنا : أتاهم

عذابنا وبالأؤنا . تضرعوا: تذللوا .

قَسَ تُ قُ لُ وِبُهُمْ: غلظت قلوبهم وجمدت وصارت كالحجارة أو أشد قسوة.

(22) فلما نسوا ما ذكروا به: فلما تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنها .

كل شيء : من النعيم والخيرات والصحة والرخاء ، استدراجًا منا لهم .

حتى إذا فرحوا : حتى إذا اغتروا وبطروا.

أخدناهم بغتة ؛ أنزلنا بهم العذاب فجأة .

مبلسون : يائسون قانطون من كل خير .

والمراد: أهلكوا من أولهم والمراد: أهلكوا من أولهم التي آخرهم وأكمد لله: والشكر والثناء لله تعالى على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه.

(٢٤) أرأيتم: أخبرونى .

أخذ الله سمعكم وأبصاركم: أذهب الله سمعكم وأبصاركم وفي وذهب بأبصاركم فأعماكم .

وذهب بأبصاركم فأعماكم .

على قلوبكم فأصبحتم لا وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا يقتهون قولا .

نصرف الأيسات: ننسوع الحجج والبراهين .

يصدفون : يعرضون عن التذكر والاعتبار.

(٤٧) بغتة : فجأة .

أوجهرة : أو ظاهرًا عيانًا .

(٤٨) مبشرين : أهل طاعتنا بالنعيم المقيم .

ومنذرين : أهـل المعصية بالعذاب الأليم .

فَ لا خَ وفُ عَلَيْهِ مُ : عند لقاء ربهم.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ: على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا.

(٤٩) يمسهم: يصيبهم. يَفْسُفُونَ : يخرجون عن

ي حول عن الله . طاعة الله . (٥٠) خزائين الله : أملك

(٥٠) خَزَائِنِ اللهِ: أملك خِزَائِن السموات والأرض، فأتصرف فيها .

الغيب : ما غاب علمه عن جميع الخلق ، واستأثر الله بعلمه .

الأَعْمَى وَالْبُصِيرُ: أي الكافر والمؤمن أو الضَّال والمهتدي.

(٥١) أندربه : خوف به أى بالقرآن .

ولِي اناصر ينصرهم .

وَلا شَفِيعٌ : وسيط يتشفع لهم . (٥٢) ولا تطرد : ولا تُبَعد عن مجالستك ضعفاء المسلمين .

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ فَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ إِعَا يَنتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ فَ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِين دُونِهِ - وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ا وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مُاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِك عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطُّرُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَلْكِلِمِينَ

الغداة والعشى: أول النهار وآخره.

يُرِيدُونَ وَجَهَهُ : يريدون بعبادتهم وأعمالهم الصالحة وجه الله وحده.

فتطردهم : فتبعدهم من مجلسك .

من الظالمين : من المتجاوزين حدود الله ، الذين يضعون الشيء في غير موضعه .



كتب ريكم: قضى وأوجب ؛ تفضلاً منه وإحسانًا. سوءًا بجهالة : ذنبًا أساء به إلى نفسه من غير قصد. (٥٥) نُفَصِّلُ الآيات : نوضح الدلائل والحجج. ولتستبين ولتتوضح وتظهر . سبيل المجرمين : طريق أهل الباطل المخالفين للرسل. (٥٦)نهيت: منعت وزجرت. تدعون: تعبدون . ضَلَلْتُ: انحرفت عن الحق. (٥٧) بينة: حجة واضحة. يقص الحق : يخبر الخبر الحق ويبينه . خير الفاصلين : خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. (٥٨) ما تستعجلون به : إنزال العداب الدي تستعجلونه. (٥٩) وعنده : وعند الله تعالى . مفاتح الغيب: خزائن الغيب، منها: علم الساعة، ونزول الغيث ، وما في الأرحام ، والكسب في المستقبل،

ومكان موت الإنسان.

الْبُرُ: الأرض اليابسة. البحر: كل مكان واسع جامع

وَمُا تُستَّطُ مِنْ وَرَقَةً : ويعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان.

للماء الكثير.

(٥٣) فتنا بعضهم ببعض ؛ ابتلينا الغنى بالفقير ، والشريف بالوضيع .

ليَقُولُوا : أي الشّرفاء والأغنياء منكرين معترضين .

مَنَّ اللَّهُ عليهم: أعطاهم الفضل، فهداهم إلى الإسلام دوننا.

(٥٤) يُـوُّمنُ ونَ بِآياتِنَا : يصدقون بالقرآن الكريم. سلام عليكم، فأكرمهم بالسلام عليهم.

ولا حبة فى ظلمات الأرض ؛ ولا حبة صغيرة فى باطن الأرض . ولا رطب ولا يابس ؛ ولا شىء فيه رطوبة ولا جاف . فى كتاب مبين ؛ فى اللوح المحفوظ .

(٦٠<mark>) يتوفاكم بالليل : يقبض</mark> أرواحكم بالليل بمـا يشبه قبضها عند الموت .

جرحتم بالنهار : كسبتم بجوارحكم من خير وشر . ثم يبعثكم فيه : ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهارًا بما يشبه الإحياء بعد الموت . ليتُقضى أَجَلُ مُسْمَى : حتى ينتهى أجل كل منكم في الدنيا بموته .

مُرْجِعِكُمْ ، معادكم بعد بعثكم من قبوركم أحياء. ينُبُنُكُمْ ، يخبركم.

(11) حفظة : ملائكة تحفظ أعمالكم ، وهم الكرام الكاتبون .

رسلنا : ملك الموت وأعوانه .

**لا يفرطون : لا** يقصرون . (<mark>۲۲) مَوْلاهُمُ الْحَقُ :</mark> خالقهم ممالكهم الذي لا رقض . الا

(۱۱) مودهم الحق ؛ حافهم ومالكهم الذي لا يقضى إلا بالعدل.

(٦٣)ينجيكم: ينقذكم ويخلصكم .

ظُلُمُاتِ ، شدائد وأهوال.

تدعونه تضرعاً وخفية : تدعونه في الشدائد متذللين جهراً وسراً .

من هذه : من الشدائد .

(٦٤) كرب: شدة وغم.

(<mark>٦٥) من فوقكم</mark>: كالصواعق من السماء ونحوها .

من تحت أرجلكم: كالزلازل والخسف ونحوهما.

**أو يلبسكم شيعًا :** أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقًا متناحرة .

**ويذيق بعضكم بأس بعض** ؛ ويقتل بعضكم بعضًا ، فتذيق كل طائفة الأخرى ألم الحرب .

نصرف الآيات: نُنوع حججنا الواضحات.

يَمْقَهُونَ ، يفهمون ويتدبرون.

(٦٦) وكذب به قومك : وكذّب بهذا القرآن الكفارُ مِن قريش .

بوكيل: بحفيظ و رقيب.

وَهُو ٱلَّذِي يَتُوفَّنْ حُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ نُمُّ يُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ الْمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١ أَنَّ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ ، تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيْنَ أَنْجَلْنَا مِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَ قُلْ هُواًلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ النَّطْرُكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٥ وَكَذَّبَ بِهِ عَ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١ لِكُلِّ نَبَا إِمُّسْتَقَرُّ وُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٢ ءَايَلِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ

(<mark>٦٧) لكل نبأ مستقر</mark> : لكل خبر قرار يستقر عنده ، ونهاية ينتهى إليها .

(<mark>٦٨) يخوضون في آياتنا ،</mark> يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء وطعنًا فيه ونقدًا له .

فأعرض عنهم حتى يخوضوا : فابتعد عنهم ولا تجالسهم حتى يأخذوا في كلام آخر .

8

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنشَىءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ١٠ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ آَأُولَنِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فِي قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كُٱلَّذِي ٱسۡتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصَّحَٰبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ آلَ وَهُو ٱلَّذِي

خُلُق ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن

فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ

عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ

أن تبسل نفس ؛ أن تحبس كل نفس بعملها يوم القيامة . وَلِي وَلا شَفِيعٌ ؛ ناصر ينجيها من العذاب ، ولا شافع يشفع لها عند الله .

تعدل كل عدل : تفتد بكل الفداء .

أبسلوا بما كسبوا: حبسوا فى جهنم، بما كسبوا من الشرك والمعاصى

من حميم ؛ ماء شديد الحرارة لا يطاق .

وعذاب أليم : وعذاب موجع . (٧١) أندعوا : أنعبد .

ونرد على أعقابنا ، ونرجع إلى الضلالة بعد الهدى . استهوته الشياطين ، أضلته .

حيران: متحيرًا تائها لا يدرى أين يذهب.

إلى الهدى ائتنا : يدعونه إلى الطريق الصحيح الذى هم عليه فيأبى .

وأمرنا لنسلم: وأمرنا أن نستسلم لله ، ونخلص له العبادة .

(٧٢) تُحُشَرُونَ : تجمعون يوم القيامة للحساب .

(٧<mark>٣) قَـوْلُهُ الْحَـقُّ : قـوله</mark> الصدق الواقع لا محالة .

الصُّور: بـوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل - عليه السلام، النفخة الثانية التى تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام.

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ : يعلم ما خفى وما ظهر ، وما يغيب عن الحواسُ والأبصار ، وما تشاهدونه بالليل والنهار .

الحكيم الخبير: الحكيم في أفعاله ، الخبير بشؤون عباده.

(٦٩) يَتَقُونَ ؛ يخافون الله تعالى ، فيطيعون أوامره ، ويجتنبون نواهيه.

ولكن ذكرى: ولكن موعظة لهم.

(٧٠)وذرالذين ، اترك هؤلاء الكافرين .

غرتهم ؛ خدعتهم .

وَذَكُ ربه : وعظ بالقرآن الناس .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَّ قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ إِنَّ فَلَمَّارَءِ ٱلْقَصَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـةً قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفُو مِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَاللَّهِ أَتُّحُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٤ إِلَّا أَن يَشَاءَرُبِّي شَيْئًا وَسِعَرَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ فِي وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ يُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ

الرحمن ، أبو الأنبياء. آزر: لقب والد إبراهيم، أو اسم عمه . أصناماً: تماثيل من الحجارة. ألهَة: تعبدها من دون الله تعالى . مبين : بين واضح . (٧٥) ملكوت: المُلك الواسع، أو آيات وعجائب. الموقنين: الراسخين في الإيمان. (٧٦) جن عليه الليل: أظلم على إبراهيم - عليه السلام -الليل، أو ستره بظلمته. كُوكبا : نجما مضيئا ، قيل : هو الزهرة أو المشترى. أفل: غاب بعد ظهوره. لا أحب الآفلين: لا أحب الآلهة التي تغيب. (٧٧) بازغًا: طالعًا. يَهُ دني رَبِّي : يثبتتي ربي على الهدى . الضالين : العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل. (٧٨) بازغة : طالعة . أفلت: غابت (۷۹) وجهت وجهى : قصدت

> بعبادتی وتوحیدی . **فطر السموات :** أوجدها وأنشأها وأبدعها .

(٧٤) إبسراهيم: خليل

(٨١) سلطانًا : حجة وبرهانًا .

بالأمن: بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله.

حنيفاً: مائلاً عن الضلال إلى الهدى .

(^^) حاجه قومه: جادلوه وناظروه فى توحيد الله تعالى .
أتحاج ونى فى الله: أتجادلوننى فى توحيدى لله بالعبادة .
وقد هَدان: وقد بصرنى ووفقنى إلى معرفة وحدانيته .
وسع ربى كل شىء علماً: أحاط علمه بجميع الأشياء .
أفلا تتذكرون: أفلا تعتبرون وتتعظون .

الْمُنْ الْمُنْجُفِكُمُ اللَّهِ الْمُنْجُفِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٥٥ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهَ آ إِبْرَهِم مَكَى قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ اللهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبِلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُور وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجِرَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَزَكُرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَّ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَإِخْوَنِهُمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ( اللهُ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُثُوَّةُ فَإِن يَكْفُرْ مِهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا مِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ مِهَا بِكَنفِرِينَ 

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ٥

إسحاق ويعقوب: إسحاق ابن إبراهيم الخليل، ويعقوب ولد إسحاق - عليهم السلام.

كلاً هدينا ، كلا منهما أرشدناه إلى الصراط المستقيم .

ومن ذريته : من ذرية إبراهيم ، وقيل : ذرية نوح.

(٨٦) فضلنا على العالمين : فضلناهم بالنبوة على أهل زمانهم ؛ لأن محمدا على أفضل الأنبياء .

(۸۷)اجتبیناهم: اصطفیناهم واخترناهم.

وَهُدُينَاهُم : وأرشدناهم. صراط مُستقيم : طريق لا اعوجاج فيه ، وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك.

(١٨) لحبط: لبطل عملهم .

(٨٩) الحكم ؛ الحكمة وهى : علم الكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام ،أو الإصابة فى القول والعمل ،أو القضاء بين الناس بالحق.

والنبوة ؛ الرسالة .

يكفر بها : يجحد بهذه الشلاث : الكتب والحكم والنبوة .

هؤلاء: كفار مكة.

وكلنا بها ، وفقنا وهيأنا لها .

قوما: هم المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة.

(٩٠) فبهداهم: فبطريقتهم فى الإيـمان بالله وفى تمسكهم بمكارم الأخلاق.

اقتده: اقتد: أي اتبع وزيدت الهاء للسكت.

لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ؛ لا أطلب منكم على تبليخ الإسلام عوضًا من الدنيا .

إن هو إلا ذكرى للعالمين : ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير لجميع الخلق . (٨٢) آمَنُوا: صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: ولم يخلطوا إيمانهم بشرك.

(٨٣) آتَيُناها إِبْراهِيمَ: أعطيناها إبراهيم وأرشدناه لها. حَكِيمٌ عَلَيمٌ: حكيم في قوله وفعله وصنعه ، عليم بشؤون خلقه .

(٨٤) ووهبنا له: وأعطيناه تكرمًا منا .

الأمن: الطمأنينة والسلامة.

6111 ۅٙڡٵۊؘۮڒؖۅ<mark>ٳ۠ٱڵڸۜۘ</mark>ڂۘۊؘۜۜۊۘۮڔ<sub>ڡ</sub>ؾٳۣۮ۫ۊؘٵڵؗۅٵ۫ڡؘٙٲٲؘڹڒؘ<u>ڵٱڵۜؠؙ</u>ؙؙٛٛٛٛٛۼڮٙۑۺؘڔؚڡؚؚٞڹۺؘۑۧؖ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَجَعَلُونَهُ وَ وَاطِيسَ يُبَدُّونَ اوَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَمُ تَعَلَّمُوَّا أَنْهُ وَلا عَابَا قُرُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤُمِنُونَ بِالْحَا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَآ أَنْزُلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَيْكِدَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكَبِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرُدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ

(۹۱<mark>) وما قدروا الله حق قدره:</mark> ما عظم وه حق تعظيمه ، ولا عرفوه حق معرفته .

على بشر: إنسان من بنى آدم ،

الكتاب الدى جاء به موسى: التوراة .

قراطیس : ما یکتب علیه منورق وغیره .

تبدونها : تظهرونها .

وَتُخُفُونَ كَثِيراً وتكتمون كثيراً مما فيها كنعت محمد علي ونبوته .

قُـل الله : قُـل الله أنـزل الكتاب ( التوراة ) .

ذرهم : اتركهم .

فى خوضهم : باطلهم الذى يخوضون فيه .

(٩٢) كِتَابُ: القرآن الكريم. مبارك: كثير المنافع والفوائد. مُصدُقُ اللَّذِي بَيْنَ يَديْهِ:

مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ: موافق ومؤيد للكتب التى قبله كالتوراة والإنجيل.

أم القرى: مكة المكرمة.

يُؤْمِنُونَ بِالأَحْرَةِ ، يصدقون باليوم الأُحْرَةَ وَما فيه من ثوابوعقاب.

يُؤُمنُونَ بِهِ : يصدقون بهذا الكتاب (القرآن الكريم). يحافظون : يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل في

أوقاتها . (٩٣)وَمَنْ أَطْلُـمُ : لا أحــد أشــد ظلمًا .

افترى على الله كذباً : اختلق على الله تعالى قولا كذباً .

غمرات الموت : سكرات الموت وشدائده .

باسطوا أيديهم ، يضربون وجوههم وأدبارهم لتخرج أرواحهم من أجسادهم في قسوة وعنف أو مدوا إليهم أيديهم بالموت .

الْيُوْمَ؛ يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء. الهُون: الذل والمهانة.

(٩٤) فرادى: منعزلين ومنفردين عن الأموال والأولاد.

ما خولناكم: ما أعطيناكم وملكناكم فى الدنيا من مال ومتاع. شُفُعا عِكُمُ : آلهتكم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم .

لقد تقطع بينكم؛ لقد زال تواصلُكم.

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَتُوا أَ

لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزُّعُمُونَ ١

وضل عنكم ما كنتم تزعمون ؛ وغاب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم .

ا إِنَّ ٱللَّهَ فَا لِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى أَيْخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَمُخَرِّجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ مِهَافِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخُرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخُ رِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنُوانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا <u>ۅؘۼ۫ؿڒۘمؙؾؘڞؙؠؚؖؖ؞ٟؖٱڹڟؗۯۅٵ۫ٳؚڮؿؙػڔڡۣؾٳۣۮؘٲٲؿ۫ۧڡڒۅؘؽڹ۫ۼؚڰؚؾٳۣڽۜڣۣۮؘٳڴؠۧ</u> لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، صَنْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ

(٩٦<mark>) فالق الإصباح: ش</mark>ق ضياء الصباح من ظلام الليل . سكنًا: هدوءًا وراحة .

مسبانًا: حسابًا يعرف بهما الأوقات: الأيام والليالى والشهور والسنون. تقدير العزيز العليم: تقدير العزيز الذي عز

خلقه وتدبير شؤونهم . (۹۷) لتهتدى بها المسافرون فى معرفة الطرق ليلاً إذا ضللتم بسبب الظلمة الشديدة فى البروالبحر .

فُصِّلْنَا الأَيَّاتِ: وضحنا وبيَّنا البراهين الواضعة على قدرتنا.

(٩٨) أَنْشَأَكُمْ : خلقكم .

من نفس واحدة : من آدم أبو البشر عليه السلام .

فمستقر: في أرحام النساء . ومستودع: في أصلاب الرجال.

(٩٩) خضراً ، أول ما يخرج من الزرع غضاً طريًا .

متراكباً : حَباً يركب بعضه فوق بعض ، كسنابل القمح والشعير والأرز .

طلعها : طلع النخل : أول ما يبدو ويخرج من تمر النخل كالكيزان.

قنوان : العرجون بما فيه الشماريخ (عناقيد البلح). دانية : قريبة التناول .

وينعه : ونضجه واستوائه .

(١٠٠) الجن: الشياطين حيث أطاعوهم في الكفر.

وخرقوا : اختلقوا وافتروا .

(١٠١<mark>) بــديــع السمــوات والأرض</mark> : مبــدع خلقهمــا حـيـث أوجدهـا على غير مثال سابق .

أنى يكون له ولد : كيف يكون له ولد ؟ كما يقول المبطلون . صاحبة : زوجة . (<mark>٩٥) فالق الحَبُّ والنَّوَى : ي</mark>شق الحب ، فيخــرج منه الزرع ، ويشق النوى ، فيخرج الفسيلة (النخلة الصغيرة) .

يخرج الحى من الميت: يخرج جسما حيًا من جسم ميت، والعكس، في المحسوسات: كالدجاجة من البيضة، والبيضة من البيضة، ومن المعنويات: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن.

فأنى تؤفك ون: فكيف تُص رَف ون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟



(١٠٢) فَأَعَبُ دُوهُ : فانقادوا واخضعوا له بالطاعة والعبادة. وكيل : رقيب أو حافظ .

(۱۰۳) لا تدركه الأبصار: لا تحيط به .

وهويدرك الأبصار: يراها ويحيط بها .

اللَّطِيفُ الْحَبِيـرُ: اللَّطيـفُ الـرِفيـق بعبـاده وأوليائه ، الْحَبِيرُ بشؤون خلقه .

براهين ظاهرة تبصرون بها الهدى من الضلال . بها الهدى من الضلال . فَمَنْ أَبُصُرَ فَلْنَفْسِهُ : فَمَن تبيّن هـنه البراهين وآمن بمدلولها فثواب إبصاره له وإياها نفع .

بحفيظ : برقيب أو بحافظ أحصى أعمالكم ، وإنما أنا مبلغ .

(١٠٥<u>)</u> **نصرف الأيات :** نكرر وننوع الحجج والبراهين . ول**يقولوا درست :** تعلمت وقرأت في الكتب .

(۱۰٦) وأعسرض عسن المشركين : لا تلتفت إليهم وامضِ في طريق دعوتك ِ .

(۱۰۷<mark>) عليهم حفيظاً :</mark> رقيبًا على أعمالهم .

عليهم بوكيل ، ولست بموكل على أرزاقهم وأمورهم .

(۱۰۸) **ولا تــســــبــوا :** ولا تشتموا آلهة المشركين وأصنامهم .

عدواً: اعتداءً وظلمًا.

زينا لكل أمة عملهم: حسنا لأهل الطاعة الطاعة، ولأهل الكفر الكفر.

مرجعهم : معادهم ومصيرهم بعد البعث .

فَيُنْبُنُّهُمْ: فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ، ثم يجازيهم بها .

(١٠٩) وأقسمُوا : حلف كفار مكة.

جهد أيمانهم : مجتهدين في أيمانهم ، مؤكدين إياها بأقصى ألوان التأكيد .

آية: معجزة كإحياء الموتى ونحوها .

وما يشعركم: وما يدريكم.

(١١٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَ هُمْ: ونحول قلوبهم عن الحق ، فلا يفهمونه .

وندرهم : ونتركهم .

طغيانهم: ضلالهم.

يعمهون : حيارى يترددون ويتخبطون .

﴿ وَلُوۡ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلَّإِنسِ وَٱلَّجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوسًا وَرُبُّكِ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ الْفَعَيْرَاللهِ أَبْتَغيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَتَمَّتُ كَلِمَثُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِن تُطِعُ أَكَ ثُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمْ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواً عُلَمْ بِالْمُهَتَدِينَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مِمُؤْمِنِينَ سَ

الأعمال السيئة. (١١٤)أبتغي:أطلب. حكماً :قاضيا بيني وبينكم . مفصلاً : مبينًا لا خفاء فيه ولا غموض. والذين آتيناهم الكتاب: علماء اليهود والنصاري. الممترين : الشاكين في شيء مما أوحينا إليك. (١١٥) كلمت ريك: القرآن الكريم. صدقاً وعدلاً: صدقاً في الأخبار والأقوال وعدلاً في الأحكام. لا مسدل لكلماته : لا مغير لها لا بالزيادة والنقصان، ولا بالتقديم والتأخير. السميع العليم: السميع لما

يقول عباده ، العليم

بظواهر أمورهم وبواطنها . (١١٦) سَبِيل الله : طريق الله

المستقيم ، وهو الإسلام . يخرصون : يكذبون . (١١٧) سبيله : طريق الحق

فَذُرُهُمُ : دع الكفار . يفترون : يكذبون .

أفئدة: قلوب.

ولا يعملون لها.

والمعاصي.

<mark>(۱۱۳) ولتصغى إليه</mark> : ولتميل إلى القول المزخرف .

لا يُعومن ون بالآخرة :

لا يصدقون بالحياة الآخرة

وليقترفوا : وليكتسبوا الذنوب

مُقْتُ رِفُونُ : مكتسبون من

(۱۱۱)حشرنا: جمعنا.

قبلاً: معاينة ومواجهة ومشاهدة.

(۱۱۲) يوحى بعضهم إلى بعض : يوسوس بعضهم إلى بعض بالضلال والشر .

زخرف القول: القول الباطل المحسن والمزين. غرورًا: خداعًا، والأخذ على غرة وغفلة.

المهتدين ؛ السالكين صراط الله المستقيم .

(11<mark>٨) مما ذكر اسم الله عليه</mark>: من الذبائح التى ذُكِرَ اسم الله عليه عليه الله الله عليه الله عل

بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ : ببراهين الله تعالى الواضحة مصدقين.

(۱۱۹) وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا : وأيُّ شيء يمنعكم من أن تأكلوا .

فصلٌ لكم ما حرَّم عليكم: وقد بيـن الله سبحانه لكم جميع ما حرَّم عليكم .

ما اضطررتم إليه : ما دعت إليه الضرورة بسبب المجاعة ، مما هو محرم عليكم كالميتة ، فإنه مباح لكم بقدر الحاجة .

المعتديان : المتجاوزيان الحلال إلى الحرام .

(۱۲۰<mark>) وذروا ظـاهــر الإثـم</mark> **وباطنه** : واتركوا المعاصـى سـرها وعلانيتها .

يكُسبُونَ الإشم : يعملون المعاصى ويرتكبون القبائح.

يقترفون : يفعلون من الذنوب والمعاصى .

<mark>(۱۲۱) وإنه لفسق</mark> ؛ لخروج عن طاعة الله تعالى .

لَيُوحُونَ ، ليوسوسون.

**إلى أوْلِيائِهِمْ :** إلى أعـوانهم الكفار .

ليجادلوكم اليخاصموكم فى ترك الأكل من الميتة . وَإِنْ أَطَعْتُ مُوهُمْ اوإن اتبعتموهم فى استحلال ما حرمه الله عليكم .

(۱۲۲) ميتًا : في الضلالة هالكا حائرا .

أحييناه : جعلناه حيًا بروح الإيمان .

الظُّلُمَاتِ: الأهواء والضلالات.

(۱۲۳) **أكابر مجرميها**: مجرمين يتزعمهم أكابرهم.

ليمكروا فيها : ليفسدوا فيها بالصد عن دين الله ، ويدبرون الشر ويتفننون فيه.

لَنْ نَوْمِنُ ؛ لن نصد في بنبوته عَلَيْهِ.

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَا هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيْجُزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ نَنَ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُنْذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرَكُونَ ١ أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُ حَي يُنكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شَنَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نُّوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَا ثُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ١

حَتَّى نُؤْتَى: حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات. سيُصِيبُ: سينال.

أَجْرُمُوا ؛ ارتكبوا جرما بقولهم ذلك .

صغار: ذل وهوان .

عَدَابٌ شَدِيدٌ : عذاب مؤلم في الدنيا بالأسر والقتل ، وفي الآخرة بنار جهنم .

النفاليقال فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَا ذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَرَبِّهُمَّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ مَجْمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ الْجِينَ قَدِ السَّتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْم مِّنَ ٱلَّإِنْسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بِعُضْ نَابِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صَلِيمٌ أَكَذَ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ١٠ يَمَعْشَرَالِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمُيَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَعَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ١٠ فَالكَ أَن لَّمْ يَكُن رِّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهُلُهَا غَلِفِلُونَ اللَّهُ

(۱۲۸) وهذا: البيان الذي جاء به القرآن. صراط ريق الله

الواضع الذي ارتضاه لخلقه . مُستقيماً الا اعوجاج فيه ولا زيغ .

فصلنا: بينا ووضحنا.

وَلِيُّهُمْ: ناصرهم وحافظهم ومؤيدهم .

(۱۲۸) يا مَعْشَرَ: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد. استكثرتم : أكثرتم من إضلال الإنس وإغوائهم. أوْليَاوُهُمْ: الذين أطاعوهم

استمتع بعضنا ببعض التضع بعضنا من بعض التضع بعضنا من بعض التضع الإنس بتزيين الجن لهم الإنس لهم.

أجلنا: الموت.

وانقادوا لهم.

مثواكم: مأواكم ومستقركم. خَــالـدينَ فِيهاً: ماكثين في النارَ.

حكيم عليم: حكيم فى التعذيب والإثابة وفى كل أفعاله، عليم بأحوال خلقه وأعمالهم.

(۱۳۰) يقُصُّون عليكم آياتى: يخبرونكم بآياتى الواضحة المشتملة على الأمر والنهى وبيان الخير والشر.

ويننزونكم لقاء يومكم :

يخوفونكم عذاب يوم القيامة .

غرتهم الحياة الدنيا : خدعتهم الدنيا بزينتها .

كَافِرِينَ : جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله – عليهم السلام.

(١٣١) غافلون : لم تبلغهم دعوة الله .

(١٢٥) يشرح صدره: يوسع صدره لنور الإسلام، أو يقذف في قلبه نوراً ، فينفسح له ويقبله.

ضيقًا حرجاً: ضيقًا شديد الضيق.

كأنما يصَّعُد في السماء ؛ كأنه يتكلف الصعود إلى السماء فلا يستطيعه .

الرجس: العذاب، أو الخذلان، أو اللعنة.

(۱۳۲) درجاتُ :منازل ومراتب.

ممَّا عَملُوا : من أعمالهم صالحة كانت أو سيئة.

بغافل:بلاه أو ساه.

(۱۳۳) يُذْهِبْكُمْ ، يهلككم يا أهل مكة .

ويستخلف ؛ وينشئ خلقًا آخريخلفونكم بعد فنائكم.

أَنْشَأَكُم : خلقكم وابتدأكم.

(١٣٤) إن ما توعدون لآت : إن ما وعد الله تعالى به عباده من نعيم أو جحيم لآت لا محالة .

بمعجزين : بفائتين من العذاب.

(۱۳۵) على مكانتكم : على حالتكم التي أنتم عليها من الكفر والمعاندة ، أو اثبتوا على كفركم وعداوتكم لى. عَاقبَةُ الدَّارِ: العاقبة الحسنة في الدار الآخرة.

لا يُفْلحُ: لا يسعد ولا ينجح ولا يفوز.

الظَّالِمُ ونَ : المعتدون الكافرون .

(١٣٦) مما ذرأ : مما خلَقَ .

والأنعام: الإبل والبقر والغنم.

الحرث: الزرع.

نصيباً : جزءًا وقدرًا معينًا يعطونه للمساكين وللضيوف وغيرهم.

لشركائنا : لآلهتنا وأصنامنا .

ساء ما يحكمون: بئس حكمهم في ذلك . (١٣٧)زَين ، حَسنَّن الشيطانُ .

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمْآ أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَةِ قُومٍ ءَاخَرِينَ آلَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَكُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَ وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِللَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرَكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۗ

سَاءَ مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ

لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ

شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سَ

قتل أولادهم : قتل بناتهم خشية العار أو الفقر . ليُرْدُوهُم ؛ ليهلكوهم .

وليلبسوا : وليخلطوا عليهم دينهم .

فَذَرْهُمْ : فاتركهم ودعهم.

يفترون : يختلقون من الكذب .



(١٣٨) أَنْعَامٌ: إبل وبقر وغنم.

وحرث: وزرع.

حجر : حرام ممنوعة .

لا يَطُعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءُ ، لا يأكلها إلا مَن يأذنون له مِن سدنة الأوثان وغيرهم .

حرمت ظهورها : لا يحل ركوبها والحملُ عليها بحال من الأحوال ، كالبحيرة والسائبة .

ولا تُسُرفُوا: ولا تتجاوزوا ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك.

(١٤٢) حمولة: الأنعام الكبار التي تحمل الأثقال على ظهورها.

وفرشًا : صغار الأنعام التي تفرش للذبائح من الضأن والمعز والإبل والبقر ، ولا تصلح للحمل .

خطوات الشيطان : طرقه في التحريم والتحليل . عَدُوٌ مُبِينٌ : عدو ظاهر العداوة لكم.

(۱<mark>٤۳) ثمانية أزواج : ث</mark>مانية أصناف .

من الضأن اثنين : الكبش والنعجة .

ومن المعزاثنين : التيس والعنز .

أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين: الأجنة التى اشتملت عليها أرحام أنثى الضأن وأنثى الماعز سواء أكانت ذكرًا أم أنثى.

نَبُنُ ونِي بِعِلْمِ:أخبروني بأمر معلوم من الله تعالى جاءت به الأنبياء.

(١٤٤) ومن الإبل اثنين: الجمل والناقة.

ومن البقراثنين: الشور وأنثاه البقرة .

أم كنت م شهداء: أكنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم ؟ فَمَنْ أَطْلُمُ؛ لا أحد أشد ظلمًا. افْتَرَى: اختلق.

(۱٤٥) محرماً على طاعم يطعمه : محظوراً ممنوعاً على آكل يأكله .

مسفوحاً: مصبوباً سائلاً لا المختلط باللحم والعظام، ولا الدم الجامد كالكبد والطحال.

رجس : نجس وقذر خبيث . فسقًا : خروجًا عن الدين .

أُهلَّ لغير الله به : ذكر عند ذبحه اسم غير الله .

فَمَنِ اضْطُرٌ ، فمن أصابته ضرورة قاهرة ألجأته إلى الأكل من هذه الأشياء المحرمة .

غير باغُ : غير طالب للمحرم من أجل لذة أو منفعة . ولا عاد : غير متجاوز قدر الضرورة.

(١٤٦) هادوا : اليهود .

تُمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّاأِنِ ٱثَنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِيْ نَبِّوُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلِّإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَكِيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهَكداء إِذْ وَصَّلحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِّيْضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِرِّإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشَ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَواكِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿

ذى ظفر : كل ما له ظفر من الحيوانات كالإبل والسباع . شحومهما : المادة الدهنية .

ما حملت ظهورهما : الدهن العالق بالظهر .

أو الحوايا: المصارين والأمعاء التي عليها الدهن . ببغيهم: بسبب ظلمهم وتعديهم حدود الله تعالى .

النفالقا فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا ءَا بَا قُوْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَاكِ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُرحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ ثَلْ قُلْهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلُوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قُلْ هَلْمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَندَا فَإِن شَمِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠ اللهُ قُلُ تَكَالُواْ أَتَٰلُ مَاحَرُّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكُورُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَيْكُورُ نَعَقِلُونَ ١٠٠

> (<mark>١٤٧) رَحْمَــَة وَاسِـعَة</mark> : أى رحمته وسعت كل شىء ، ومن مظاهر رحمته الواسَعة أنه لا يعاجل من كفر به بالعقوبة ، ولا من عصاه بالنقمة.

> > ولا يرد بأسه : لا يُدُفع بطشه وعذابه .

الْمُجْرِمِينَ : المصرين على إجرامهم ، المستمرين على اقتراف المنكرات ، وارتكاب السيئات.

(١٤٨) ذاقوا بأسنا : نزل بهم عذاب الله .

علم: حجة أو برهان صحيح على صدق قولكم. فتُخْرِجُوهُ لَنَا: فتظهروه لنا. تخرصون: تكذبون.

(1<mark>٤٩) الحجة البالغة: ا</mark>لدليل القاطع للدعاوى الباطلة.

لَهَداكُم ؛ لوفَّقُكم إلى طريق الإسلام.

(۱۵۰) هلم شهداءكم: أحضروا وهاتوا شهودكم. حَرَّمَ هَذَا : أى ما حرَّمتم من الحرب والأنعام.

فإن شهدوا : فإن حضروا وكذبوا فى شهادتهم وزوروا . فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمُ : فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم .

بِآيَاتِناً :بآيات الله الدالة على وحدانيته ، ومنها حقه في التشريع والتحليل والتحريم.

لا يُسؤُمنُ ونَ بِالآخِسِةَ : لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها .

يعدلون :يشركون بالله غيره .

(١٥١) تَعَالُوا : أقبلوا . أَتُلُ : أقرأ وأقص .

ويالوالدين إحسانا:أى وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا كاملا لا إساءة معه.

من إملاق : من فقر .

الفواحش : الذنوب القبيحة وكبائر المعاصى كالسرقة والزنا والنميمة وشهادة الزور.

ما ظهر منها وما بطن : ما كان منها ظاهرًا وما كان منها خافيًا.

الا بالحق : وهو النفس بالنفس ، أو الزنا بعد الإحصان ،
 أو الردة عن الإسلام .

وصاً كم به : أمركم وألزمكم به .

تَعْقِلُونَ : تسترشدون بعقولكم إلى فوائد هذه التكاليف ومناًفعها في الدين والدنيا .

(۱۵۲) اليتيم: الذي فقد الأب.

بالتي هي أحسن : بالتي هي أنفع ، كتربيته وتعليمه ، وحفظ ماله واستثماره.

يبلغ أشده : يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدًا .

وأوفوا الكيل : وأتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم.

بالقسط: بالعدل.

إلا وسعها: طاقتها وما تستطيعه، ولا يشق عليها.

تذكرون: تتعظون . (١٥٣) السبل: الطرق

المخالفة للإسلام .

عُنْ سُيلِهِ : عن طريق الله المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لكم.

(١٥٤) الكتاب : التوراة .

تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسُنَ:
تمامًا للكرامة والنعمة على
من كان محسنًا وصالحا.
وتفصيلاً لكل شيء : وبيانًا
مفصلاً لكل ما يحتاج إليه
بنو إسرائيل في الدين.

. رُوء حرف المحقون بالبعث يُؤُمِنُونَ : يصدِّقون بالبعث بعد المسوت والحساب والجزاء .

(۱۵<mark>۵) وهـ ذا كتـاب أنزلناه :</mark> القرآن الكريم .

مبارك ، عظيم الشأن ، كثير المنافع .

فاتبعوه: أى اعملوا بما فيه من الأوامر والنواهى والأحكام.

(١٥٦) على طائفتين من قبلنا: اليهود والنصارى.

عن دراستهم : عن قراءة كتبهم .

لغافلين: لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا.

(١٥٧) أو تَقُولُوا : ولئلا تقولوا .

بينة من ربكم: حجة من ربكم عن طريق نبيكم محمد ﷺ وهي القرآن الكريم بلسان عربي مبين.

وَلَا نَقُرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأُوفُواْ ٱلۡكَيۡلُ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانْكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمُ تَذَكُّرُونَ شَ وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ ثُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَهَلَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِئَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيفِلِينَ ا أَوْ تَقُولُوا لَوَ أَنَّا أُنِزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رِّبِكُمْ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱڟ۫ٙڶؗۿؙڡؚؠۜٙڹڬۮۜۧڹڣؚٵؽٮؾؚٱللّهؚۅؘڝؘۮڣؘٵٞؠؖ۠ؖڛڹؘڿؚڕؚؽٱڵۘڎؚڽڹ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصَدِفُونَ

وهدى ورحمة : هداية لكم إلى طريق الحق ، ورحمة لمن يعمل بما اشتمل عليه من توجيهات وإرشادات .

وصدف عنها : أعرض عنها غير متفكر فيها ، أو صرف الناس عنها وصدهم عن سبيلها .

سوء العذاب: أسوأ العذاب وأشده.

يصدف ون: يعرضون .



(١٥٩) وكانوا شيعًا : فرقًا وأحزابًا في الضلالة. ينبئهم : يخبرهم بأعمالهم يوم القيامة. (١٦٠) بِالْحُسنَة : بِالأعمال الحسنة. بالسيئة: بالأعمال السيئة. لا يُظلّمُون ؛ لا ينقصون من جزائهم شيئا. (۱۲۱) هدانی ریی: أرشدنی صراط مستقيم : الطريق القويم الموصل إلى جنته، وهو دين الإسلام. قيماً: مستقيماً لا عوج ملة إبراهيم : دين إبراهيم وهو الإسلام. حنيفاً : مائلاً عن الضلالة إلى الهدى . (١٦٢) ونسكى : ذبحي لله وحده . ومحیای ومماتی : وما آتیه فى حياتى من الطاعة ، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. (١٦٣) أول المسلمين: أول من أقر وانقاد وخضع لله

من هذه الأمة.

غير الله.

نفس آثمة .

(١٦٤) أبغى رباً: أطلب ربًا

وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إلا

عليها : ولا يعمل أى إنسان عملا سيئا إلاكان إثمه عليه . ولا تسزر وازرة : ولا تحمل

وزراخرى: ذنب وإثم نفس أخرى .

(170) خلائف الأرض : خلفاء للأمم السابقة في عمارة الكون . ليبلوكم فيما آتاكم : ليختبركم فيما أعطاكم .

سريع العقاب المن كفربه وعصاه.

غُفُ ورٌرَحيمٌ : لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات.

(<mark>۱۵۸) تأتيهم الملائكة: يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض</mark> أرواحهم.

يأتى ربك : للفصل بين عباده يوم القيامة .

بعض آيات ربك: بعض علامات الساعة مثل طلوع الشمس من مغربها .

كسبت في إيمانها خيراً : ولا يُقبل منها إن كانت مؤمنة ، كسب عمل صالح لم تكن عاملة به قبل ذلك .

## سورة الأعراف

- (۱) المص: من الحروف المقطعة وتقرأ هكذا: ألف لآم ميم صَادً، وقد سبق توضيحها في أول سورة البقرة.
- (۲) كتاب القرآن الكريم . حرج : ضيق .

وَذِكْرى : تـذكـرة نـافعة وموعظة حسنة مؤثرة .

(٣) أولياء: أولياء كالرهبان والكهان تستجيبون لهم وتستعينون بهم .

ما تــنكرون : ما تتعظون ، وتعتبرون ، فترجعون إلى الحق .

(٤<mark>) **وكــم مــن قريـة** ؛ كثيرًا</mark> من القرى .

بأسنا بياتًا : عذابنا ليلاً وهم نائمون .

قائلون: نائمون بالظهيرة والقيلولة: للاستراحة نصف النهار.

(٥<mark>) دعواهم</mark> : دعــاؤهـــم واستفاثتهم .

جاءهم بأسنا : شاهدوا عذابنا .

- (٦) أرسل إليهم: الأمـم والأقوام .
- (۷) فلنقصن عليهم بعلم : فلنخبرنهم بما فعلوا عن علم .
- (<sup>۸</sup>) والوزن يومئد الحق : وزن أعمال الناس يوم

القيامة بميزان العدل والقسط.

شقات موازینه : ثقلت موازین أعماله ، لكثرة حسناته .

المُفْلِحُونَ ؛ الفائزون بالجنة الناجون من العذاب.

(٩) خفت موازينه : خَفْتُ موازين أعماله ، لكثرة سيئاته . يَظْلِمُونَ : يجعدون آيات الله .



- (١٠) مَكَنَّاكُمُ: جعلنا لكم في الأرض مكانا وقرارًا، أو ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها.
  - معايش: ما تعيشون به من مطاعم ومشارب.
- (۱۱) خلقناكم ثم صورناكم: خلقنا أباكم آدم ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم.
  - اسْجُدُوا لآدم : سجود تحية واحترام لآدم عليه السلام.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ ثُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ ومِن طِينِ (إِنَّ قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَافَا خُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَهُم مِّنَ ابَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَّ آيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُاً كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ٧ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ وَيَكَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ فَوَسُوسَ لَمُهَا ٱلشَّيْطُ ثُنِ لِيُبَدِى لَمُهَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَنكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ٓ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (١٠) فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقَا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينُ ٢

(١٥) الْمُنْظَرِينَ؛ المؤخرين. (١٦) فيما أغويتني؛ فيسبب

(۱۱) فبدالوي إضلالك لي .

لأَقْعُدُنَّ لَهُمْ: لأصدَّنَّهُم عن.

صراطك المستقيم: طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للحنة.

(۱۸) مدوماً: مدموماً معیبا أو ممقوتا.

مدحوراً: مبعدا مطرودًا عن الرحمة.

لَمَنْ تَبِعَكَ منهم: لمن أطاعك من الجنوالإنس.

(۱۹) زوجك: حواء التى خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر.

الظالمين: المتجاوزين حدود الله .

(۲۰) فوسوس لهما : فألقى لهما بصوت خفى لإيقاعهما فى معصية الله تعالى .

ليبدي لهما ما وورى عنهما : ليُظُهِرَ لهما ما ستر عنهما . من سوآتهما : من عوراتهما .

(۲۱<mark>) وقاسمهما</mark> : حلف لكل واحد منهما .

(٢٢) فدلاً هما بغرور: أدناهما شيئًا فشيئًا بخداعه وتغريره حتى أكلا من الشجرة.

ذاقاً الشَّجَرة : أكلا منها .

طفقا يخصفان ؛ أخذا

يلزقان ورقة فوق ورقة على عوراتهما لسترها.

عَدُوٌّ مُبِينٌ : ظاهر العداوة .

(١٢) أنَا خَيْر منْهُ: أنا أفضل من آدم.

(١٣) فاهبط منها: اهبط من الجنة.

تتكبر: تستكبر عن طاعتي وأمري.

من الصاغرين : من الذليلين المهانين الحقيرين .

(١٤) أنظرنى: أخرنى وأمهلنى .

يوم يبعثون : يوم يبعث فيه آدم وذريته ، وهو يوم القيامة.

اضررناها بالمعصية .
من الخاسرين : ممن الخاسرين : ممن الخاسرين : ممن وأخراهم .
وأخراهم .
وأخراهم .
هذه الجنة .
مستقر : مكان استقرار وإقامة .
متاع إلى حين : تمتع بالحياة إلى حين انقضاء آجالكم .
وإكار تحيية ون : تعيشون مدة العمر المقدر الكم .

العمر المقدر لكم. (٢٦) أَشْرَلْــُـــا عَلَيْكُــمُ : أَى خلقـنــا لكم.

**یـــواری ســوءاتـکم** : یستر ویداری عوراتکم .

وريشاً الباس زينة .

لباس التقوى: ولباس الورع والخشية من الله .

من آيات الله: من دلائل قدرته. يَدَّكَّرُونَ: يتذكرون هذه النعم، فيشكرون الله عليها.

(۲۷) لا يغتننگم: لا يخدعنگم.

أبويكم: آدم وحواء.

قَبِيلُهُ: جنوده أو ذريته من الجن .

أُولِياء : أعوانا وقرناء.

(۲۸) فاحشة : فعلة قبيحة شديدة القبح كالطواف بالبيت عراة ، والشرك بالله.

(٢٩) بالقسط: بالعدل والاستقامة.

وأقيموا وجوهكم: وأخلصوا له العبادة فى كل موضع من مواضعها .

عِنْدَ كُلُّ مُسْجِدِ : عند كل سجود . وَادْعُوهُ : واعبدوه .

قَا لَارَبَّنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ آنَ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَكُم إِلَى حِينِ ١٤ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ يَنبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بِمِمَا إِنَّهُ ويرَكُمْ هُوو قَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا ذُونَهُمُّ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاآَءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسُطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ١ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ (اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هَتَدُونَ

كما بدأكم تعودون : كما بدأ خلقكم أول مرة ، يعيدكم بعد الموت أحياء .

(٣٠) اتخذوا الشياطين أولياء : أطاعوا الشياطين فى كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات .

ويحسبون أنهم مهتدون: ويظنون أنهم على بصيرة وهداية.

ا يَكِنينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرِبُواْ الشَّرِبُواْ الشَّرِبُواْ وَلاتُسْتُرِفُوا ۚ إِنَّهُ الْا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ آنَ قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهُرِمِنْهَا وَمَا <u>بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلُ بِهِ</u> سُلُطُنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْغَامُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهِ يَبَنِي ٤ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ (٥٥) وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْبِاينِنا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ في اخْدِلدُونَ ( عَن الْحُولِ اللهُ عَمَن أَظُلُهُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَاينتِهِ عَأُولَيَهِ كَ يَنَاهُمُ مَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْلِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ

رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ 🕥

(۲۱) زينتكم ، ما يتزين به المرء ويتجمل من ثياب وغيرها .

عِنْدَ كُلُ مُسْجِدِ: عند كل صلاة وطواف.

ولا تسرفوا ولا تتجاوزوا حد الاعتدال .

المسرفين: المتجاوزين حدود الله فيما أحل وحرم. (٣٢) من حرم زيئة الله: من الذي منع ما يتزين به من ثياب وغيرها.

والطيبات من الرزق : الرزق الحلال .

خالصة : لا يشاركهم فيها أحد من الكفار .

نُفُصِلُ ، نبين ونوضح .

(٣٣<mark>) الضواحش: الذنوب</mark> القبيحة وكبائر المعاصى كالزنا واللواط وغيرها.

ما ظهر منها وما بطن: ما كان منها ظاهرًا وما كان منها خافيًا.

والإشم : والمعصية وسائر الذنوب .

والبغى: الظلم والتطاول على الناس وتجاوز الحد . سلطانًا: حجة و برهانًا .

(٣٤) أجل : وقت محدد تنتهى إليه .

ساعَةً: لحظة وهي أقل مدة من الزمن.

(٣٥) يقصون عليكم: يتلون عليكم ويبينون لكم الأحكام والشرائع.

فلا خوف عليهم : فلا خوف عليهم يـوم القيامـة من عقاب الله تعالى .

ولا هم يحزنون : على ما فاتهم من حظوظ الدنيا .

(۳۷) افترى على الله كذب : اختلق على الله تعالى الكذب. بآياته : القرآن الكريم.

ينالهم نصيبهم من الكتاب: يصل إليهم نصيبهم مما كتب لهم وقدر من رزق وأجر، وخير وشرفي

> كتاب المقادير ، وهو اللوح المحفوظ . رسلنا : ملك الموت وأعوانه .

تَدْعُونَ : تعبدون .

قالوا ضَلُّوا عنا : غابوا عنا فلم نرهم ولانرجوا منهم خيرًا أو نفعًا .

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةُ لَّعَنَتَ أُخَّنَا أُخَنَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَكُهُ مَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُّ لَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعَفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعَفُّ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولَنهُ مُ لِأُخُرِ لَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُهُمُ ٱبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطَّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤ هُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَا دُُّومِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَيۡإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرى مِن تَحِنْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنا بِالْحَقّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعُملُونَ

(٣٨) قد خلت: قد مضت . ادارك و المنطقط المنطقط المنطقط و المنطقط و المنطقط و المنطقط المنطقط المرؤساء والأتباع .

أخراهم: المتأخرين دخولاً أو منزلة وهم الأتباع والسفلة.

**لأولاهم** : للمتقدمين دخولاً أو منزلــة وهـــم الزعمـاء والقادة .

لكل ضعف: لكلّ منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار.

(۲۹) تكسيون : بسبب ما كسبتم من المعاصى .

(٤٠) بآيات البادلتنا وحججنا الدالة على وحدانيتنا.

لاَ تَفُتَّحُ لَهُمْ أَبْواَبُ السماء: لا تقبل أعمالهم ولا ترفع إلى الله كما ترفع أعمال الصالحين ، أو لا تصعد أرواحهم إلى السماء بعد الموت .

يلَجَ الجمل : يدخل الجمل . في سمَّ الخياط : في ثقب الإبرة .

نجزى المجرمين : نجزى الدين كثر إجرامهم، الذين كثر إجرامهم، واشتد طغيانهم .

(<mark>٤١) مهاد : ف</mark>راش منِ تحتهم من النار .

غواش : أغطية يتغطون بها من النار كذلك .

الظالمين: الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصوه.

(٤٢) وسعها : طاقتها وما تتحمله وتقدر عليه من العمل. خالدون : ماكثون أبدًا لا يخرجون منها.

(٤٣) ونزعنا : أقلعنا وأخرجنا ، أو طهرنا .

مَا فِي صدُورِهِم : ما في قلوبهم.

من غل: من حقد وضغائن.

هدانا لهذا : وفَّقنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم وهو الجنة .

أُورِثْتُمُوها : أى صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله . بما كنتم تعملون : بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا .



على الظالمين : على الذين تجاوزوا حدود الله ، وكفروا بالله ورسله . (٤٥) يصدون عن سبيل الله: يصرفون الناس عن الإسلام. ويبغونها عوجاً : ويطلبون أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبعها أحد . (٤٦) وبينهما حجاب : بين أهل الجنة وأهل النار حاجز فاصل ، یسمی سور الأعراف. الأعراف: جمع عرف، وهو المكان المرتفع من الأرض رجال: استوت حسناتهم وسيئاتهم. بسيماهم : بعلاماتهم التي ميزهم الله بها . (٤٧) صرفت أبصارهم: حولت أبصار رجال الأعراف. تلقاء أصحاب النار: جهة

أهل النار . (۲۸) بسیماهم: بعالامات

خاصة تميزهم . جَمُعكم : ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال كالجيوش في الدنيا .

تستكبرون: استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق.

(٤٩) أهؤلاء ؛ أي ضعفاء

المسلمين وهم في الجنة.

أقسمتم: حلفتم في الدنيا.

(٥٠) أفيضوا علينا من الماء : صبوا علينا بعض الماء ، أو

ألقوا علينا بشيء من الماء .

أو مما رزق كم الله : من الطعام والشراب . حرمهما : منعهما .

(٥<mark>١) غرتهم الحياة الدنيا :</mark> خدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها .

> ننساهم: نتركهم فى العذاب الموجع . يجحدون: ينكرون ويكذبون .

(٤٤) ما وَعَدَنا رَبُنا ؛ على ألسنة رسله من الثواب والنعيم والكرامة .

ما وَعَدَ رَبُّكُمْ ؛ على ألسنة رسله من العقاب والعذاب والخذاب

فأذن مؤذن : أعلن معلن ، ونادى مناد .

لعنة الله : أى الطرو والإبعاد من رحمة الله مع الخزى والإهانة .

النظالفا وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ, يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٥ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوٓٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٤ عُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَاتًا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُّ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشَّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَيَّ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَكُ لِبَلَدِمَّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ليلد ميت: لمكان مجدب لا نبات فيه ولا مرعى.

كذلك نخرج الموتى : كذلك نحيى الموتى ونخرجهم من قبورهم أحياء .

تذكرون : تتعظون وتؤمنون بالبعث والجزاء .

(٥<mark>٢) ولقد جئناهـــم : أ</mark>هل مكة أولاً ثم سائر الناس .

بكتاب: القرآن العظيم.

فصلناه على علم : بيناه على علم .

(٥٣) تأويله: عاقبة ما أندروا به ، ومرجعه ومصيره الذي يتول إليه .

**الذين نَسُوهُ: الذين تـركـوا** العمل به وتناسوه فى الدار الدنيا .

وضل عنهم : أى غاب عنهم وذهب .

(05) استوى على العرش: استواءً يليق بجلاله وعظمته.

يغشى الليل النهار : يغطى الليل على النهار فيذهب بضوئه .

حثيثًا : سريعًا حتى يلحقه ويدركه .

مسخرات: مذلكات خاضعات لتصرفه .

**بأمْره ؛** بقـدرته وتـدبيــره وتصرفه.

الخلق: إيجاد الشيء من العدم.

والأمر: التدبير والتصرف على حسب الإرادة لما خلقه . تبارك: كثر خيره وإحسانه ، أو ثبت ودام خير ره على خلقه ، أو تعالى وتعظم وتنزه عن كل نقص .

(٥٥) ادعوا ربكم: اسألوه حوائجكم.

تضرعاً وخفية : تذللاً واستكانة وسراً .

المعتدين: المتجاوزين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت.

(٥٦) خوفًا وطمعًا : خائفين من عقابه ، طامعين في ثوابه .

المحسنين الذين يكثرون من التضرع إليه بخشوع وإخلاص .

(٥٧) بُشراً : مبشِّرات بقرب نزول المطر .

أقلت سحابًا ثقالاً: حملت سحابًا مثقلا بالماء.



حضرموت ، رزقهم الله القوة والغنى ، وكانت لهم أصنام يعبدونها من دون الله.

ضلال مبين : انحراف بين عن طريق الحق والرشاد .

(٦٢) رسالات ربّى : ما أوحى إلى من الأوامر والنواهى ، والمواعظ والـزواجـر ،

والبشائر والنذائر، والعبادات والمعاملات.

وأنصح لكم: أريد لكم الخير لا غير، أو أرشدكم إلى

ذكرمن ربكم: موعظة من

على رجل منكم: على لسان

رجل من جنسكم ، تعرفون مولده ونشأته ، وهو نوح

لينذركم: ليحذركم العذاب

والعقاب على الكفر

(٦٤) فَكُذَّبُوهُ: فكذب قوم

الفلك: السفينة التي صنعها

**كـذبــوا بـآيـاتـنا :** جحدوا بحججنا الواضحة .

عمين : عُمْى القلوب عن

(٦٥) عَاد: قبيلة عربية ، كانت باليمن بالأحقاف ـ

وهي الرمال الكثيرة ـ شمال

صلاحكم وخيركم . (٦٣) أوَعجبتم : أكذبتم

وعجبتم.

ربكم وخالقكم.

- عليه السلام.

والمعاصى.

نوح نبيهم نوحا.

بأمر الله تعالى .

رؤية الحق.

أَ**حَاهُمُ**: أَى واحدا من جنسهم أو منهم . أ**فلا تتقون**: أفلا تخافون عذاب الله .

(٦٦) سفاهة: خفة عقل، وقلّة إدراك، وضعف في الرأى.

(٥٨) الطيب: الأرض الكريمة التربة.

خَبُثُ: الأرض الخبيثة كالسبخة منها.

إلا تُكِداً: إلا عسرًا ، أو إلا قليلاً عديم الفائدة .

نصرف الأيات: ننوع ونكرر الدلائل الدالة على قدرة الله . (٥٥) منذ بيرية معنف المسالة لما يتاريخ

(٥٩) عذاب يوم عظيم: عذاب يوم القيامة .

(٦٠) الملا: الأشراف والسادة من القوم ، سموا بذلك لأنهم يملأون العيون مهابة .

(٦<mark>٩) ذكْرٌ مِّن ربِكُمْ</mark> ، موعظة من ربكم .

لينذركم: ليخوفكم ويحذركم منعقابه وعذابه.

خُلَفَاءَ: مستخلفين في الأرض من بعد قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان لكفرهم وجحودهم.

بسطة: طولاً في الأجسام، وقوة وضخامة.

آ**لاء الله : نع**م الله الكثيرة عليكم .

تفلح ون : تفوزون الف وز العظيم في الدنيا والآخرة . ( ( ۷۷ منان منتها :

(۷<mark>۰)وندر</mark> : ونترك .

بما تعدنا: بالعذاب الذي تخوفنا به .

(۷<mark>۱)قد وقع علیکم</mark>: قد وجب علیکم وحل بکم .

رج س وَغَضَب : عداب وسحط بسبب إصراركم على الكفر والعناد.

أتجادلوننى: أتخاصموننى. من سلطان: من حجَّة وبرهان يثبت أنها تستحق العبادة.

(۷۲) قطعنا دابر الذين كنبوا: استأصلناهم ودمرناهم عن آخرهم بالريح العقيم.

(٧٣) ثَمُودَ ؛ قبيلة عربية ،

كانت تسكن الحجر بين الحجاز والشّام ، إلى وادى القرى قرب تبوك ، سمّوا باسم جدّهم : ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح .

بينة من ربكم : معجزة ظاهرة ، شاهدة بنبوتى وصدقى فيما أبلغه عن ربى .

ناقة الله : ناقة عظيمة أخرجها الله من الصخرة كما سألتم .

أُبُلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرْ نَاصِحُ أَمِينُ إِنَّ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوٓ الْجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُو مِرْحُمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ا وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَانِدِهِ عَنَاقَتُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ

آية: علامة على صدقى في أنى رسول الله إليكم. فدروها: فاتركوها.

> ولا تمسوها بسوء : ولا تتعرضوا لها بأى أذى . عذاب أليم : عذاب موجع .

وَٱذْكُرُوٓ الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًامُّمُ سَلُّ مِن رِّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ - كَيفرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثَيْنَا بِمَا تَعِدُ نَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ ﴿ فَتُولُّ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَوُّمِ لَقَدْ أَبُلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُّسْرِفُون هَ

(٧٤) وَاذْكُ رُوا: تـذكّ روا وتدبروا.

خُ لَهُ اء : مستخلفين في الأرض من بعد قوم عاد .

بواً كم: أسكنكم وأنزلكم .

في الأرض: أرض الحجر التي كانوا يسكنونها وهي بين الحجاز والشام.

تتخذون من سهولها قصوراً: تبنون في الأراضي السهلة المنبسطة قصورا جميلة، ودورا عالية.

وتنحتون الجبال بيوتًا ، وتنحتون في الأماكن المتحجرة المرتفعة بيوتًا وتسكنونها .

آلاء الله : نعم الله الكثيرة عليكم .

لا تعثوا: لا تفسدوا أشد الفساد .

(٧٥) الملأ الذين استكبروا: الأشراف والسادة من القوم الذيت تكبروا فلم يقبلوا الحق ولم يعترفوا به .

مؤمنون : مصدقون بما أرسله الله به ، متَبعون لشرعه .

(۷<mark>۱)کافرون</mark> : جاحدون منکرون.

(۷۷<mark>) فعقروا الناقة :</mark> نحروها بعد أن قطعوا قوائمها .

وعتوا عن أمرريهم: استكبروا عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

(۷<mark>۸) الرجفة</mark> : الزلزلية الشديدة .

جاثمین ، بارکین علی الرکب ، ساقطین علی وجوههم ، هامدین لا یتحرکون .

(۷<mark>۹) فتولی عنهم :</mark> انصرف وأعرض عنهم .

رساَلَةَ رَبِّى ؛ ما أمرنى ربى بإبلاغه من أمره ونهيه.

(٨٠) ولوطا : هـ و لـ وط بن هـ اران بن آزر ابن أخـى إبراهيم عليه السلام ، ولد في بابل العراق ، آمن مع إبراهيم ، وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه الله إلى

أهل سدوم وما حولها من القرى.

الفاحشة: الذنوب القبيحة وكبائر المعاصى ، والمراد: إتيان الذكور في أدبارهم.

من العالمين: ما فعلها أحد قبلكم في زمن من الأزمان . (٨) لتأتون الرجال التأتون الذكور في أدبارهم .

قوم مسرفون : قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف .

(۸۲) يتطهرون : يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال .

(٨٣<mark>) مـن الغابريـن</mark> : مـن الباقين في العذاب .

(٨٤) وأمطرنا : أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم .

المجرمين : الذين اجترؤوا على معاصى الله وكذبوا رسله .

(٨٥) مدين: قبيلة عربية كانت تسكن أرض معان في شريق شرقى الأردن ، من طريق الحجاز ، وهم من سلالة مدين بن إبراهيم ، عبدوا الملائكة من دون الله .

أخاهم: أي ليس أخا في الدين ، وإنما هو من قبيلتهم أو من جنسهم البشري ، فهي أخوة في النسب لا في الدين .

يُنَكُّ: حجة ظاهرة أو معجزة. فَــُأُوفُــوا الْكَيْلُ: فــَأتمــوا للناس حقــوقهم بالكيــل الذي تكيلون به .

ولا تبخسوا الناس أشياءهم: لا تنقصوا الناس حقوقهم فتظلموهم .

ولا تفسدوا فى الأرض : بما ترتكبون فيها من ظلم وبغى ، وكفر وعصيان.

بعد أرسلاحها: بعد أن أصلح أمرها وأمسر أهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون الذين يلتزمون الحق في كل تصرفاتهم. مُؤْمنين: مصدقين بوحدانية

موميين: مصدفين بوحدانيه الله وبرسوله وبشرعه وهداه وبالبعث والجزاء.

(٨٦<mark>) بكل صراط توعدون</mark> : بكل طريق تخيفون الناس وتتوعدونهم بالقتل ، إن لم يعطوكم أموالهم .

وتصدون عن سبيل الله : وتصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به .

تَبغونها عُوجاً : تريدون أن تكون السبيل مُعَوَجَّةً حتى توافق ميولكم .

النالقال وَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ ، كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ١ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُ أَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدُ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمٌّ فَأُوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَانَبُحُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَانُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذَكُرُوٓ الإِذَكُنتُمۡ قَلِيلًا فَكُثِّرَكُمۡ وَٱنظُرُواْ كَنْ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيٓ أَرْسِلْتُ بِهِ ـ وَطَابِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

فَكَثَرُكُمُ : فصرتم أعزة كثيرى العدد بما بارك الله في نسلكم .

(۸۷) طائفة منكم: جماعة منكم .

فاصبروا : فانتظروا .

يحكمُ الله بيننا ، يفصل بيننا وبينكم حين يحلُّ عليكم عذابه الذي أنذرتكم به ، وينصر المؤمنين .

高間 ا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنْخُرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلُو كُنَّاكْرِهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا ۚ رَبَّنا ٱفْتَحُ بَيْنَنَاوَبِينَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ 🔞 وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قُوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنُّكُمْ مِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفرينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ كَا ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَاةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)

الله توكلنا: على الله وحده فوضنا أمرنا وحده فوضنا أمرنا واعتمدنا عليه . رينا افتح بيننا: ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الحاكمين . وأنت خير الحاكمين . وأنت الشديدة ، أو الصيحة التى ترجف منها القلوب . حاثمين : باركين على ركبهم ميتين . ولم إلا الم يغنوا فيها ؛ لم يقيموا فيها ؛ لم يقيموا في ديارهم ، ولم ولم وحداً

وما يكون: وما ينبغى ولا

الخاسرين: الهالكين في الدنيا والآخرة .

يتمتعوا بما فيها ، حيث

استؤصلوا، فلم يبق لهم

(٩٣) فَتَوَلَّى عنهم: فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب بهم.

آسى: أحزن . (٩٤) أُخَذْنًا : عاقبنا .

بالبأساء: الشدة والمشقة كالحرب والجدب وشدة الفقر.

والضراء: ما يضر الإنسان فى بدنسه أو معيشته كالمرض والمصائب.

يضرعون : يتضرعون ويت ذلك ون ويت وبون من ذنوبهم .

(٩٥) بدَّلْنا: أعطيناهم.

مكان السيئة الحسنة: بدل الفقر والمرض ، الغني والصحة وأنواع الخيرات.

حتى عفوا: كثروا ونموا فى أنفسهم وأموالهم. فأخذناهم بغتة: أنزلنا بهم العقوبة فجأة. (<sup>(۸۸)</sup>الملأ: الأشراف والسادة من القوم ، سموا بذلك لأنهم يملأون العيون مهابة .

من قریتنا : من دیارنا .

لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا ؛ لترجعن إلى ديننا.

(٨٩) افترينا على الله كذبا: اختلقنا على الله أشنع أنواع الكذب.

(٩٦<mark>) أهْلُ الْقُرِى : أهـل تلك</mark> القرى المهلكة الذين كذبوا الرسل .

西川川

آمنوا: صدّقوا رسلهم واتبعوهم.

لفتحنا عليهم: لوسعنا عليهم الخير من كل جانب. بركات من السماء والأرض: دوام الخير وبقاءه، والمطر من بركات السماء، والنبات والثمار وجميع ما فيها من خيرات من بركات الأرض. فأخَذناهم فعاقبناهم بالهلاك.

(<mark>٩٧) يـاتيهـم باسنا ،</mark> يَنْزِل بهم عذابنا .

بياتًا؛ ليلاً.

نائمُونَ ؛ غافلون عنه.

(٩٨<mark>) ضُحَى: نهارًا. وأصل معنى الضحى: وقت الضحى: وقت ارتضاع الشمس وإضاءة الدنيا أول النهار.</mark>

يَلْعَبُونَ ، يلهون .

(٩٩) مكر الله : استدراجه إياهم بإغداق النعم عليهم . الخاسرون : الهالكون .

المدارات المدارات المامات

(100) أولميهد: أولميتين. مِنْ بَعْد أَهْلِها: من بعد هلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهم.

لو نشاء أصبناهم بدنوبهم : لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم .

نطبع: نختم .

(۱۰۱<mark>) تلك القرى ، الإشارة</mark> إلى قوم نوح وهود وصالح ولوطوشعيب .

من أنبائها : من أخبارها .

بالبينات: بالحجج والبراهين الدالة على توحيد الله وصدق رسله.

يطبع : يختم .

(١٠٢)من عهد : من وفاء بما أوصيناهم .

وَلُوْأُنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكًا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَالْايَأُمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعُدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِ الْوَلْقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْهُم بِٱلۡبِيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلۡكَفِرِينَ ١ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمُ لَفَاسِقِينَ اللهُ شُمِّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَكِتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُواْ بِهَ أَفَانظُرُكَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهَ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لفاس قين : لخارجين عن طاعتنا ، تاركين لأوامرنا ، منتهكين لحرماتنا .

(١٠٣) بِآياتنا ؛ بالمعجزات ، والمراد بها الآيات التسع وهى : العصا ، واليد البيضاء ، والسنون ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .

> فظلموا بها ، فكفروا بهذه الآيات تكبرًا وجحودًا . عَاقَىٰهُ الْمُفُسِدِينَ ، نهاية الجاحدين المفسدين .



غير أن يكون بها مرض أو غيره . قيل : إنه كان لها شعاع يغلب ضوء الشمس. (١٠٩) الملأ : الأشراف والسادة من القوم . ساحر عليم : عالم بالسحر ملهم . ماهر فيه . مصر بسحره . مصر بسحره . تأمرُون : تشيرون . مصر الله واخاه : أخر أمره وأمر أخيه ولا تتعجل

بالقضاء فى شأنهما . فى المدائن : مدن المملكة الفرعونية .

حاشرين : جامعين إليك السحرة المهرة .

(۱۱۲) ساحر عليم: ماهر بفنون السحر، واسع العلم به. (۱۱۳) إن لنا لأجرا: إن لنا

(۱۱۳) إن لنا لأجرا: إن لنا لأجراً عظيماً .

(١١٦) فَلَمًّا أَلْقَوْا : حبالهم وعصيهم .

سحروا أعين الناس: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة والسحر لايغير الحقائق.

واسترهبوهم: خوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر.

(۱۱۷<mark>) تلقف: تبتلع وتلتق</mark>م بسرعة.

ما يأفكون: ما يكذبون ويموهون به على الناس .

(۱۱۸<mark>) فوقع الحق :</mark> ثبت وظهر وتبين الحق .

(١١٩) وَانْقَلَبُوا ، وانصرف فرعون وقومه .

صاغرين ، ذليلين مقهورين مغلوبين .

(۱۲۰) ساجدين: ساقطين على وجوههم سجدًا لله رب العالمين. (١٠٥) حقيق على أن لا أقول : جدير بألا أقول على الله إلا القول الحق .

بيئة من ربكم ، حجة قاطعة وبرهان ساطع .

(١٠٧) ثعبان مبين : حية ضخمة ظاهرة للعيان .

(۱۰۸)وننعيده: وأخرجيده من جيبه .

بيضاء ؛ بيضاء بياضًا نورانيًا خارقا للعادة من

(۱۲۳) آمنتم به: صدقتموه 西山山 فيما جاء به ودعا إليه . قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبُّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ وَأَنَّ قَالَ مكر مكرتموه: حيلة احتلتموها أنتم وموسى . فسوف تعلمون :ما يحلّ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرُّ مَّكُرْتُمُوهُ بكم من العذاب والنكال. (١٢٤) من خالف: بأن فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ يُقطع اليد اليمني مع الرجل اليسري أو العكس. أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك شَ الأصلين عُم أجمعين : لأعلقنكم جميعًا على جذوع النخل ؛ تنكيلا بكم قَالُوٓ اْإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَّا وإرهابًا للناس. (١٢٥) منقلبون: راجعون. عِ اَيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) وما تنقم منا : وما تُكره منا وما تعيب علينا. اللُّهُ وَقَالَ ٱلْكُلُّمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا أفرغ علينا صبراً : أنزلُ علينا صبرا قوياً لنثبت فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَ الِهَتَكَ قَالَ سَنْقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ ـ على دينك . مسلمين : منقادين لأمرك نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ متبعين رسولك. (١٢٧) أتذر : أتترك . ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنِّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن ليفسدوا في الأرض : ليفسدوا فيها بإدخال الناس في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم ورياستهم. ويدرك وآلهتك : ويترك عبادتك وعبادة آلهتك . سَنُقَتُلُ أَبْنَاءُهُمُ : المولودين نستحی نساءهم : نبقی على نسائهم أحياء . قُ اهرون عالون عالون عليهم بالقهر والسلطان. (١٢٨) استعينوا بالله :

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَ أَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١١) قَالُوٓا أُودينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١ (١٣٠) آل فرعون ، قومه وخاصته .

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمِتَّقِينَ ؛ والخاتمة المحمودة لمن يخش الله ولا يخشى أحدًا سواه.

(١٢٩) أُوذينا : ابتَلينا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه.

يهلك عدوكم : فرعون وقومه .

أطلبوا العون والتّأييد من

الله وحده. يورثها : يعطيها .

ويستخلفكم في الأرض: يجعلكم خلفاء فيها من بعد هلاكه هو وشيعته.

بالسنين : بالجدب والقحط .

ونقص من الثمرات : ونقص ثمارهم ، بعدم صلاحيتها ، وإصابتها بالآفات.

يَذُكُرُونَ : يتَّعظون فيؤمنوا .

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ وَإِن تُصِبُّمُ سَيِّتَةً لِّتَسَّحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ عَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ شَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلُ إِنَّ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَيْ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ شَ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِ بَهِكَا ٱلَّتِي بَكرَّكْنَا فِيهُ أَوْتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰعَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمََّرْنَا مَا كَاتَ

يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكْ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْ مَهْمَاتَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ شَ

ويحنثون في قسمهم في (١٣٦) اليم: البحر المالح. غافلين : متجاهلين لها لا

بمؤمنين: بمصدقين.

الفيضان العظيم.

بأكل الزرع والثمار. والقمل: القمل معروف من

(۱۳۳) الطوفان : كثرة الأمطار المغرقـــة أو

والجراد : طائر معروف

الحشرات المؤذية ، أو السوس في الحبوب. والضفادع : خرجت من

المياه والمستنقعات فغطت الأرض وضايقتهم

دماً ، أو المراد بالدم: الرعاف الذي كان يسيل

مفصلات: مبينات واضحات. قوما مجرمين : طبيعتهم

الإجرام ودينهم الكفر

(١٣٤) الرجيز: العداب المذكور في الأيات

بما عهد عندك ؛ بما أوحى به إليك من النبوة والرسالة.

لَنُؤُمِنُ نُكُ : لنصدقن بما جئت به ، ونتبع ما دعوت إليه .

(١٣٥) ينكثون : ينقضون عهدهم الذي الترموه،

في معاشهم ومنامهم. واليدم : فصارت مياههم

من أنوفهم .

والفسوق.

يتدبرونها. (١٣٧) القوم: هم بنو

إسرائيل. مشارق الأرض ومغاريها:

باركنا فيها: بالماء

هي أرض الشام.

والشجر والخصب وكثرة الثمار وسعة الأرزاق. وتمت : ونفذت ومضت عليهم واستمرت .

كلمتُ رَبِكُ : وعد ربك لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض.

دمرنا: أهلكنا وخربنا.

يعرشون : يرفعون من العرش ، وهو الشيء المسقف المرفوع كالقصور والعمارات. (١٣١) الحسنة: الخصب والرخاء وكثرة الرزق والعافية.

سيئة: جدب وغلاء ومرض.

يطيروا: يتشاءموا. طائرهم عند الله: سبب شؤمهم هو أعمالهم السيئة المكتوبة لهم عند الله.

> (١٣٢)من آية: من دلالة وحجة واضحة. لتُسحرنا بها : لتصرفنا بها عما نحن فيه.

(<mark>۱۳۸) جــاوزنــا</mark> : عبــرنــا وقطعنا بهم البحر .

فأتوا : فمروا.

يعكفون على أصنام لهم : يقيمون ويداومون على عبادة أصنام لهم .

إلها: صنمًا نعبده ونتخذه إلهًا. تَجُهُلُونَ: تجهلون عظمة اللُّه، ولا تعلمون أن العبادة لا تتبغى إلا للّه الواحد القهار.

(۱۳۹) متبر: مهلك ومدمر. وباطلٌ: زائل لا بقاء له.

(۱<mark>٤۰) أبغيكم إلهاً</mark> : أطلب لكم معبوداً تعبدونه من دونه .

(۱<mark>٤۱) يسوم ونكم سوء العذاب: ي</mark>ذيق ونكم أفظع أنواع العذاب.

يستحيون نساءكم : يستبقون نساءكم أحياء . بلاء من ربكم : اختبار وامتحان قاسٍ شديد .

(۱<mark>٤۲) ميضات</mark> : وقت معين محدد .

**أخلفنى فى قومى** ، كــن خليفتى فيهم .

ولا تتبع سبيل المفسدين : ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله .

(۱٤<mark>۳) لِمِيقَ اتِنَا : الـوقت</mark> المحدد الذي وعدناه فيه . وهو تمام أربعين ليلة.

لَنْ تَرانِي ؛ لن تقدر على رؤيتي في الدنيا .

استقرمكائه : ثبت الجبل مكانه ولم يتزلزل .

تجلى ربـــه للجبل : ظهر نوره - سبحانه - للجبل على الوجه اللائق بجلاله .

> جعلَه دكًا : مدكوكًا مفتتًا . خرّ : سقط على الأرض .

صَعِقاً: مغشيًا عليه .

قَالَ شُبْحَننك ثُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

أفاق: ذهب عنه الإغماء وعاد إليه وعيه.

سبحانك: تنزيها لك عن مشابهة خلقك في شيء.

تبتُ إليك: من مسألتى إياك الرؤية في هذه الحياة الدنيا. أوَّلُ الْمُؤْمِنينَ: من قومي بجلالك وعظمتك.

西湖湖

لِالْغَالِثَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

التكاليف الشرعية . علما بقوة : بجد وحزم ، وصبر وجلد .

وتفصيلا : وتبييناً لكل

الفاسقين: الخارجين عن طاعة الله.

(١٤٦) سأصرف عن آياتى : س\_أمنع المتكبرين عن فُهَم الحجج والأدلة الدالة على عظمتى وشريعتى وأحكامى .

يَتَكَبُّ رُونَ : يتكبرون عن طاعتى ، ويتكبرون على الناس بغير حق .

سبيل الرشد : طريق الهدى والفلاح .

سبيل الغى: طريق الضلال والفساد .

غافلين: لاهين لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بما اشتمات عليه من عظات.

(١٤٧) وَلِقَاءِ الآخرة : البعث بعد الموت والحساب والجزاء .

حبطت أعمالهم : فسدت وبطلت أعمالهم بسبب كفرهم .

(۱٤۸) من بعد نصن بعد ذهاب أو الساور لمناجاة ربه .

من حليهم: ما تتحلى به المرأة لزوجها من الذهب والفضة.

عجلاً جسداً: جسما على صورة العجل الذي لا يعقل ولا يميز .

له خوار ، له صوت يشبه صوت البقر ، وذلك بمرور الريح بداخله . وكلا يهديهم سبيلا ، ولا يرشدهم إلى أى طريق .

(١٤٩) سقط في أيديهم: ندموا على عبادة العجل.

ورأوا : وعلموا وتبينوا . المحمد المحمد

من الخاسرين : من الهالكين الذين حبطت أعمالهم .

قَالَ يَهُوسَىۤ إِنِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَآ اَتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُمُ شَيْءٍ فَخُذُها بِقُوّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْلُولُولُولُولُولُ

سَبِيلًا ٱتَّكَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَاَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَرْحَمْنَا فِي اللَّهُ مَرْحَمْنَا فِي اللَّهُ مَرْحَمْنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يَعْمَلُونَ ﴿ وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ

عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارُ أَلَهْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

(١٤٤) اصطفيتك : اخترتك .

على النَّاس : على أهل زمانك .

ما آتَيْتُكَ: ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة.

(١٤٥) الألواح: ألواح التوراة.

مِنْ كُلُّ شَيْءٍ : من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام . موعظة : موعظة للازدجار والاعتبار .

(۱<mark>۵۰) ولما رجع موسى :</mark> من المناحاة .

أسفاً : حزينًا شديد الحزن والغضب .

أعجلتم أمر ربكم: أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده، وما وصاًكم به.

وَأَلْقَى الأَلْواحَ: وطرح ألواح التوراة غضبا لربه، فتكسرت.

أخيه: هارون شقيقه . وكادُوا: أوشكوا وقاربوا .

فلا تشمت بى الأعداء : فلا تسعد الأعداء بإهانتك أو ضربك لى .

(١٥٢) اتخذوا العجل: إلهًا عبدوه .

سينالهم غضب : سيحيق بهم سخط شديد من ربهم . ذلة في الحياة الدنيا : هوان

وصغار فى الحياة الدنيا . المفترين : الكاذبين على الله تعالى لخروجهم عن طاعتنا ، وتجاوزهم لحدودنا .

(۱۵۳) عُملُوا السيِّئات : ارتكبوا الأعمال القبيحة والمعاصى.

تابُوا: رجعوا إلى الله.

(۱<mark>۰۵)ولما سکت</mark>: سکن وهدأ .

وفى نسختها: أى ما نسخ أو كتب فيها .

هُدى: بيان للحق من الضلالة .

وَرُحْمَةٌ الخلق بإرشادهم إلى الخير والصلاح . يرهبون ايخافون ربهم ويخشون عقابه .

(١٥٥) وأختار : اصطفى من قومه .

لميقاتنا: للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ، ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل.

أخذتهم الرجفة: أصابتهم الصاعقة أو الزلزلة الشديدة.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَاقًا لَ بِئْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرُ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا هُٰهُمْ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ يُّفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُواحٌ وَفِي نْسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ استِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَ إِيَّنِيٍّ أَتُمْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ جَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنْ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنا وَأَنت خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ١

السفهاء: الجُهَّال الذين لا رشد لهم في تصرفاتهم. الافتنتك: إلا اختبارك وابتلاؤك.

أنت ولينا: أنت المتولى أمرنا وناصرنا وحافظنا.

﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِثَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ اللَّهُ وَٱلَّهُ عَلَّمُ الْمُقْلِحُونَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اللهِ

(١٥٦) وَأَكْتُبُ لَنَا : حقق وأثبت لنا.

حسنة : الحسنة فى الدنيا : الحياة الطيبة والتوفيق للطاعة ، والحسنة فى الآخرة : الجنة ونيل الرضوان . هدنا إليك ، تبنا ورجعنا إليك .

وسعت كُلُّ شَيْءٍ: عمت كل شيء في الدنيا.

يَتَقُ ونَ ، يخ اف ون الله ، ويخشون عقابه ، في ؤدون فرائضه ، ويجتنبون معاصيه.

بآياتنا يؤمنون: بدلائل التوحيد وبراهينه يصدقون. (١٥٧) الأمنى الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو محمد يك المنعروف: ما تعارفت العقول حسنه، ووافق الشرع، المنكر، النفوس والشرائع لمصاحمة والمصلحة .

ويحل لهم الطيبات : يحل لهم ما حرمـه الله عليهـم من الطيبات كالشحـوم وغيرها .

ويحرم عليهم الخبائث: ويحرم عليهم ما هو خبيث كالدم ولحم الميتة والخنزير في المأكولات، وكأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل في المعاملات.

إصرهم: ذنبهم وثقلهم، والمراد: التكاليف الشاقة.

والأغلال: ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد ، والمراد: الشدائد في الدين كقطع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق الغنائم.

عزروه : وقروه وعظموه .

النورالذى أنزل معه : القرآن الكريم .

هم المفلحون : الفائزون بالجنة ، الناجون من النار . (۱۵۸) وكلماته : ما أنزل السه من ربه وما أنزل على

إليه من ربه وما أنزل على النبيين من قبله .

واتبعوه لعلكم تهتدون: واسلكوا سبيله ، واقتفوا آثاره ، في كل ما يأمر به أو ينهي عنه رجاء أن تهتدوا إلى الصراط المستقيم . (١٥٩) أُمَّةٌ : جماعة .

يهُدُونَ : يرشدون الناس ويدلونهم .

وبه يعدلون : في قضائهم وحكمهم على أنفسهم وعلى غيرهم إنصافًا وعدلاً لا جوراً ولا ظلماً .

(۱<mark>۲۰) قطعناهم</mark>: فرقناهم أو صيرناهم .

الناليان

أسباطاً : الأسباط فى بنى إسرائيـل كالقبائـل فــى العرب .

استسقاه قومه : طلبوا منه الماء لعطشهم .

فانبجست ، فانفجرت .

اثننتا عَشْرةَ عَيْنا : بعدد الأسباط .

كُلُّ أُنْساس: كل سبط وجماعة منهم .

مشريهم: مكان شريهم الخاص بهم، فلا يزاحمهم فيه غيرهم.

الغمام: السحاب الأبيض ليقيهم حر الشمس.

المَنُ : مادة صمغية تنزل على أوراق الأشجار تشبه العسل .

السُلُونَ : طائر برى لذيذ اللحم ، سهل الصيد يسمى بالسماني .

وقولوا حطة : واسألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم .

الْبابَ: أي باب القرية.

سجداً: خاضعين خاشعين شكرًا لله على نعمه .

(۱۹۲) قَوْلا غَيْرُ الَّذِي قَيلَ لَهُمْ: قَالُوا: حبّة في شعرة ، للهُمْ: قالوا: حبّة في شعرة ، بدل بدل حطة ، وزحفوا على أستاههم (أدبارهم)، بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم متاله .

وتواضعهم لله .

رجزاً : عـذابـاً ، والمراد به : الطاعون .

(١٦٣) حاضرة البحر: قريبة من البحر، مشرفة على شاطئه .

يعدون في السبت: يعتدون بالصيد المحرم عليهم في يوم السبت.

حيتانهم: السمك الكبير.

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْـهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويَ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارِزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَ انَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يُفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شرعاً: ظاهرة بارزة على وجه الماء.

لا يسبتون : في غيريوم السبت وهي سائر الأيام .

نبلوهم : نمتحنهم ونختبرهم .

بما كانوا يفسقون: بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله.

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلُّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَاثُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعْرَاعَن مَّا نَهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْبُعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَما مَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكٌ وَبَلُونَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّ اَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُ لَنا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثُنَّى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

يَفُسُقُ ونَ : يخرجون عن طاعة الله. (١٦٦) فلما عتوا : فلما تكبروا وطغوا. قردة خاسئين : قردة صاغرين ذليلين حقيرين. (١٦٧) تأذن: أعلم وأعلن. ليبعثن: ليسلطن. عليهم : أي على اليهود . من يسومهم سوء العذاب: من يذيقهم سوء العذاب كالإذلال والتشريد. لُسُرِيعُ الْعِقَابِ: لمن عصاه . لغف وررحيم : لَغَفُ ورُّ لأهل طاعته رحيم بهم. (١٦٨) قطعناهم في الأرض أمماً : فرقناهم جماعات. وَمِنْهُمُ مُونُ ذلك ؛ ومنهم أناس منحطون عن وصف

بلوناهم بالحسنات والسيئات: اختبرناهم بالخير والشر. (١٦٩) فخلف من بعدهم خلف ، فخلف من بعد الولي القادم الذين قطعناهم في الأرض أمما خلف سوء.

الكتاب: التوراة.

الصلاح.

عرض هذا الأدنى: ما يعرض لهم من متاع الدنيا الفانى كالرشوة وغيرها.

درسوا ما فيه: قرؤوا وعلموا ما فى التوراة فضيعوه ، وتركوا العمل به .

(۱۷<mark>۰) يمسكون بالكتاب</mark> : يتمسكون بما في التوراة ويعملون بما فيها . (١٦٤) أمة منهم: جماعة منهم.

معدرة إلى ربكم: نعظهم لنعذر عند الله .

(١٦٥) فلما نسوا: فلما تركوا .

ما ذكرُوا به عما وعظوا به .

عن السوء: عن الذنوب والآثام ، أو الفساد في الأرض . بعذاب بئيس : بعذاب شديد .

(۱۷۱<mark>) نتقنا الجبل فوقهم:</mark> اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رؤوسهم .

كأنه طلة : كأنه سحابة تظلهم . أو سقف .

واقع بهم اساقط عليهم . بقوة ابجد وعزيمة .

واذكروا ما فيه: أى احفظوه وتدبروه وتدارسوه واعملوا به بلا تعطيل لشيء منه.

(۱۷۲) من ظهورهم ذريتهم: أخـــرج أولاد آدم مـــن أصلاب آبائهم.

وأشهدهم على أنفسهم: وقررهم بتوحيده.

(١٧٣) أَفَتُهُلِكُنا : أفتعذبنا .

المبطلون : الذين يبطلون الحق ويعملون بالشرك والمعاصى .

(۱۷<mark>٤)نفصل</mark>: نبين ونوضح.

(۱۷<mark>۵) واتل عليهم نبأ:</mark> واقرأ عليهم خبر وقصة.

فانسلخ منها : فخرج منها بأن كفر بها ، ونبذها وراء ظهره .

فأتبعه الشيطان : فلحقه وأدركه وصار قرينه .

من الغاوين : من الضالين الهالكين .

(۱۷<mark>٦) لَرَفَعْنَاهُ بِهَا</mark> : لرفعناه إلى منــازل العلمــاء ، بأن نوفقه للعمل.

أخلم الى الأرض : ركن إلى الدنيا ، واطمأن بها .

فَمثُلُهُ كمثل الكلب : فصفته في الذلة والحقارة ، والخسة والدناءة كمثل الكلب .

تَحْمِلُ عَلَيْهِ : تشد عليه بالطرد والزجر.

يلهث: يخرج لسانه من التعب أو العطش. يَتَفُكَّرُونَ : يتدبرون فيها ويتعظون.

١ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ شَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَآ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ آلِنَّ أُوْنَقُولُوٓ اْإِنَّمَاۤ ٱشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمَّ أَفَنُمُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ أَلُو شِنْنَا لَرْفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُكُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَأُقْصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهْ دِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْ إِلَى هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا

(۱۷۷)ساء: قبح.

كُذَّبُواْ بِآيَاتِنَا :كذَّبوا بحجج الله وأدلته الظاهرة .

(١٧٨) مَنْ يَهُ دِ اللَّهُ: من يوفقه الله للإيمان والخير واتباع الشرع والقرآن .

وَمَنْ يُضْلِلُ : ومن يخذله فلم يوفقه . الخاسرون : الهالكون في الدنيا والآخرة .

وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَكَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَايَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمِعُونَ جَأَ أُوْلَتِكَ كَأُ لَأَنَّهُ مِبَلِّ هُمَّ أَضَلَّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَ أَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَمِمَّنَ خَلَقْنَآ أُمَّـ أُ يَمْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعَدُهُ يُوْمِنُونَ (١٨٠) مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَّيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنها قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّاهُو ثَقُلُتُ فِيٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأُنَّك حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

(١٧٩) ذرأنا لجهنم: خلقنا لجهنم.

لا يفقهون بها: لا يفهمون بها الآيات الهادية إلى الإيمان.

لا يبصرون بها : لا يرون بها ما في هذا الكون من براهين تشهد بوحدانية الله .

لا يسمعون بها : لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ .

كالأنعام: كالبهائم لا تتفع بشىء منهذه الجوارح التى جعلها اللهسببًا للهداية . هُمُ أَضَلُ : هم أسوأ من الحيوانات : لأنها تحرص على ما ينفعها ، وتهرب مما

يضرها، وهم بخلاف ذلك. المراك المالة المستى: ولله وحده جميع الأسماء الدالة على أحسن المعانى وأكمل الصفات.

وذروا : واتركوا .

يلحدون ، يميلون وينحرفون بها إلى الباطل .

(۱۸۱) يه دون : يرشدون الناس إلى الحق والخير . بعد يعدلون : بع يقضون وينصفون الناس .

(۱۸۲<mark>) كَـذَّبُـوا بِـآيـاتنا :</mark> كذبوا القرآن من أهل مكة .

سنستدرجهم: سنفتح لهم أبواب السرزق ووجوده المعاش في الدنيا، استدراجًا لهم .

(۱۸۳) وأملى لهم: أمهلهم فلا أعجل بعقوبتهم .

**كيــدى متيـن** : كيدى قوى شــديــد لا يــدفـع بـقـــوة ولا بحيلة .

(۱۸٤) ما بصاحبهم من جنة: ما بمحمد على جنون .

(١٨٥) حديث بعده: بعد القرآن العظيم .

(۱۸<mark>٦) ويدرهم في طغيانهم:</mark> يتركهم في كفرهم وتمردهم وظلمهم.

يعمهون : يتحيرون ويترددون .

(۱۸۷) أيان مرساها : متى وقت قيامها ووقوعها .

لا يجليها لوقتها: لا يظهر وقتها ويكشف أمرها.

ثقلت: عظمت وكبرت أو شقت.

بغتة؛ فجأة .

حفى عنها: عالم بها ، باحث عنها .

(۱۸۸) الغيب: ما سيحدث فى المستقبل القريب أو البعيد .

الُخَيْرِ: ما يرغب الناس فيه عادة من المنافع المادية كالمال ، والمعنوية كالعلم.

وما مسئى السوء: لاتَّقيتُ واحترست من الشر قبل أن يقع.

(۱۸<mark>۹) من نفس واحدة ؛ آ</mark>دم – عليه السلام .

وجعل منها زوجها: وخلق منها زوجها، وهي حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر. ليسكن إليها: ليأنس بها ويطمئن إليها.

تغشاها: جامعها .

فمرت به فاستمرت به كما كانت من قبل ، تقضى حوائجها من غير مشقة ، وتلك هي المرحلة الأولى من مراحل الحمل .

أثقلت: أصبح الحمل ثقيلاً في بطنها .

آتيتنا صالحاً: أعطيتنا ولـداً صالحاً سوياً تام الخلقة.

(۱۹۰) جعلا له شركاء: نسبا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان.

فتعالى الله عما يشركون : تنزه سبحانه وتقدس عن

شرك هوّلاء الأغبياء الجاحدين الذين يقابلون نعم الله بالإشراك والكفران .

(۱۹۳) وإن تدعوهم إلى الهدى : وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم ، لأنهم جماد . (۱۹٤) تَدْعُونَ : تعبدون .

عباد أمثالكم : مملوكون لربهم كما أنكم مملوكون لربكم .

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٩٥٠ هُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِلِمْ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَينَءَاتَيْتَنَاصِلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَل فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ اشْرَكَاءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّايْشَرِكُونَ إِنَّ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَغَلْقُ شَيَّا وَهُمُ يُخُلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمَدُىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَلِمِتُوبَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يُمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ جِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ جِهَا آَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهِ أَقُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ

(١٩٥<mark>) يبطشون بها : يأخذون الأشياء بها بشدة أو يعتدون بها . شركاءكم : أصنامكم التى تشركون بها .</mark>

ثم كيدون فلا تنظرون: ثم تعاونوا أنتم وهم على كيدى وإلحاق الضربى، من غير انتظار أو إمهال، فإنى لا أبالى بكم .



المها وتيسر من عفا وسهل وتيسر من غفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس .

المستحسن من الأفعال ، وهو المستحسن من الأفعال ، وهو وأعرض عن الجاهلين ؛ وأعرض عن الجاهلين ؛ أو يصرفنك .

المستعن أو وسوسة أو مسارف .

قاستعن بالله ؛ فالجأ إلى الله يصرفه عنك .

الله يصرفه عنك .

الشبطان ؛ أصابهم الشيطان .

الشيطان ، أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حولهم بهواجسه .

تذكروا أن المس إنما هـو مـن عدوهـم الشيطان فعادوا سريعًا إلى طاعة الله .

(۲۰۲) وإخوانهم يمدونهم في الغي :والفجار من شياطين الإنس يزيدهم شياطين الجن ضلالة وغواية.

لا يقصرون : لا يكفون عن إغوائهم .

(۲۰۳) اجتبیتها : اخترعتها واختلقتها من عندك .

هذا بصائر: هذا القرآن حجج واضحة وبراهين وأدلة ساطعة .

(٢٠٥) تضرعا: تخشعاً وتواضعاً لله .

وخيفة : خوفا منه .

ودون الجهر: وسطًا بين الجهر والسر.

بالغدووالأصال: أول النهار وآخره، والمراد: في كل وقت .

(٢٠٦) إن الذين عند ريك: الملائكة الأطهار.

لا يَسْتَكْبِرُونَ ؛ لا يتكبّرون عن عبادة الله. يسبحونه : ينزهونه عما لا يليق به . (۱۹<mark>۹) وليى الله : الم</mark>تولى أمورى وحمايتى ونصرتى الله الذي نزل القرآن .

(۱۹۷) والذين تدعون من دونه : والذين تعبدونهم من دون الله ، أو تنادونهم .

(۱۹۸) وتراهم ينظرون: وترى الأصنام المنحوتة ينظرون إليك .



(۱) الأنفال؛ الغنائم، والمراد: غنائم غزوة بدر.

لِلَّهُ وَالرَّسُولِ؛ أَى أَن حكمها للَّه يجعلها حيث شاء ، والرسول يقسمها بأمر اللّه.

ذات بينكم ، ما بينكم من الأحوال ، حتى تكون أحوال ألفة ومودة واتفاق .

(٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنِ وَنَ : إنما الكاملون فَى الإيمان المخلصون فيه .

**وجلت قلوبهم:** خافت قلوبهم وفزعت .

آياته: آيات القرآن.

إيماناً: تصديقا ويقينا.

يتوكلون : يعتمدون فيعملون شم يفوضون أمورهم كلها إلى الله .

(٣) يُقيمُونَ الصَّلاةَ: يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل بخشوعها وفروضها وآدابها. رزَقْنَاهُمْ: أعطيناهم.

(٤) حَقاً : صدقا بلا شك . لهم درجات : منازل عالية ودرجات رفيعة في الجنة . ورزق كريم : عطاء عظيم في الجنة .

(٥) من بيتك : من المدينة المنورة .

لكارهون : كارهون الخروج للقتال .

(٦) فى الحق: فى أمر القتال. تَبِيَّنَ: ظهر ووضح لهم.

(٧) إحدى الطائفتين: العير وما تحمله من أرزاق، أو النفير، وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم.

الشوكة: السلاح، والمراد: تحبون الظَّفَر بالعير دون القتال. يُحقَّ الْحَقَّ: يظهر الدين الحق وهو الإسلام.

يقطع دابر الكافرين ، ويستأصل الكافرين بالهلاك .

النابة ال

بِسُمِ اللَّهِ الرَّكُمْنِ الرَّكِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلِيهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِ حَثْمً وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُثُوبَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِر ٱللَّهُ وَجلتَ مُثُوبَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر ٱللَّهُ وَجلتَ

مُومِين مِن إِنَّا يُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَايَثُهُ وَادَ يُمْ الْمُومِينَ وَادَ يُراللهُ وَجِلْتَ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَايَثُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتُوَّكُّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ

يُنفِقُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ وَيَعْفُونَ حَقًّا لَمُّمُ دَرَجَكُ عِندَ وَيَعْفُونَ حَقًّا لَمُّ مُرَجَكَ رَبُّكَ وَيَعْفُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ وَيَعْفُونَ فَي كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِ لَكُرِهُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ يُجُدِدُ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ أَنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّا بِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ

الْيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُيُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ

(٨) ليحق الحق اليعزُّ الله الإسلام وأهله .

ويبطل الباطل: ويمحق الدين الباطل، بقمع أهله وكسر شوكتهم وهزيمتهم.

المجرم ون: المشركون.

الإالياق

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِۦفُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَن يزُحكِيمُ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ هُ وُنَرَلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهَّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ شَ ٳؚۮ۫ڽ<u>ٶڿؠڒۘڹؙ۠ۛػٳ</u>ڸؘؽٱڶ۫ڡؘڵؿٟػؘڐؚٲ۫ێۣۜڡؘۼػٛؠٝڡؘٚؿؚۜؾۨۛۅٛٵڷۜڶؚؽڹۦٵڡٮؗٛۅ۠ؖٲ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ

عَزِينٌ: غالب على أمره . حَكِيمٌ: يـضـع الـشـىء فى موضعه.

(۱۱) إذ يغشيكم النعاس : يغطيكم النوم الخفيف . أمنة منك : أمنًا من الله ، وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف .

رجز الشيطان : وسواسه لكم بما يؤلمكم ويحزنكم . وليربط على قلوبكم . وليشد على قلوبكم بالصبر والبقين .

ويثبت به الأقدام : وليثبت الأقدام بالمطـر حتى لا تسـوخ في الرمـال ، ويسهل المشي عليها .

(۱<mark>۲)الـرعـب</mark>: الخـوف والفزع .

**فاضريوا فوق الأعناق:** فاضربوهم على أعناقهم ورؤوسهم ومواضع الذبح فيهم .

اضربوا منهم كل بنان ا واضربوهم على أطراف الأصابع .

(۱۳) شاقوا: خالفوا وعصوا.

(١٤<mark>) ذلكم فذوقوه : ذوقوا</mark> العذاب الذي عجلّته لكم .

(١٥) زحفاً ؛ زاحفين نحوكم .

فلا تولوهم الأدبار: فلا تفروا منهم ، ولا تولوهم ظهوركم منهزمين .

طهوردم منهرمین . (۱۲) متحرفاً لقتال ، مائلاً

من جهة إلى أخرى بقصد المخادعة في القتال .

أو متحيزاً إلى فئة: منضمًا إلى جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل العدو معهم .

باء بغضب : رجع بسخط من الله تعالى .

مأواه : مصيره أو مقره ومسكنه .

وبئس المصير: بئس المرجع والمآل.

(٩) تستغيثون: تطلبون الغوث والنصر.

مُمِدِكُم : معينكم وناصركم .

مردفين : متتابعين يأتى بعضهم في إثر بعض

(١٠)وما جعله الله إلا بشرى : جعل الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصر .

وَلتَطْمئن ؛ ولتسكن .

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهُ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ <u>وَلَكِحِنَّ ٱللَّهَ</u>رَمَىٰ وَلِيُبْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءً حَسَنَاْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ إِن تَسْتَفَنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تُولِّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمُ تَسْمَعُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمَّ لَايسَمَعُونَ ١ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ آنَ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

(۱۷) فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ ؛ أي ببدر بقوتكم وقدرتكم .

وَلَكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمْ: أي بنصره إيــاكــم وإلقــاء الرعب في قلوب أعدائكم.

**لِيُبُلِّىَ الْمُـوَّمْنِينَ ؛** وليختبر المؤمنين .

بلاء حسنا ؛ اختبارا حسنا بالنصر والأجر والغنيمة ، والاختبار يكون بالنقم لمعرفة الصبر ، والمراد هنا : الاختبار بالنعم .

سميع: لدعائكم وأقوالكم. عليم: بأحوالكم وقلوبكم.

(۱۸) موهن كيد الكافرين : مُضعف ومُبطل مكر الكافرين .

(19) إن تستفتحوا ؛ إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتحوالنصر .

**جاءكم الفتح:** الهزيمـــة والقهــر ، وهذا على سبيل التهكم بهم .

وَإِنْ تَنْتُهُوا : وإن تكفوا عن حرب الرسول ومعاداته . وَإِنْ تَعُودُوا : لقتال النبي ﷺ

وان تعودوا : لقتال النبي ﷺ وحريه . وُكُنُ الله الله الله الله عَلَيْكُمْ

نعد : لنصره عليكم . تُغْنِي : تدفع .

فئت كم : جماعتكم ، مقاتلتكم من رجالكم .

(٢٠) ولا تسولوا عنه : لا تعرضوا عن طاعته . وَأَنْتُم تَسْمُعُونَ : القرآن والمواعظ.

(٢١) لا يَسْمَعُونَ ؛ لا يتدبرون ما سمعوا ، ولا يفكرون فيه.

(۲۲) شرالدواب: شرما يدب على الأرض، الكافرون.

الصم: الذين انسدّت آذانهم عن سماع الحق فلا يسمعون. البكم: الذين خرست ألسنتهم عن النطق بالحق فلا ينطقون.

(٢٢) خَيْراً: أي صلاحا بسماع الحق.

لأسمعهم: سماع تفهم وتدبر.

(٢٤) استجيبوا: اسمعوا وأطيعوا .

لما يحييكم: لما فيه حياتكم كالإيمان والعمل الصالح والجهاد.

**يحول بين المرء وقلبه :** يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه ، أو يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها .

تُحْشُرُونَ : ترجعون فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم ، ويجاز كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.

(٢٥) واتقوا فتنة : واحذروا عذابا وعقابا سيعم عند نزوله الأخيار والفجار.

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّيَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَدُّ وَأَنَّالُكُمْ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمَّ فُرَّقَانًا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ شَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَا هُو ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِاْتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ شَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ

وَأَنتَ فِي مَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

لا تخونوا الله والرسول: بالإيمان والطاعة في الظُّاهِ ، والمخالفة في الباطن . أو تهملوا فرائض الله ، وتتعدوا حدوده ، وتتركوا سنة رسوله، وتخالفوا ما أمركم به . وتخونوا أماناتكم : تفشوا الأسرار التي بينكم ، أو تنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها، أو تنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم. (٢٨)فتنة: محنة واختبار، أوسبب في الإثم والعقاب. (٢٩) فرقاناً : هداية ونوراً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل، أو مخرجا من الشبهات التي تقلق النفوس، أو نجاة مما تخافون. ويكفرعنكم سيئاتكم: يمحوا عنكم ما سلف من ذنوبكم. ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: صاحب الفضل الواسع والعطاء العظيم. (۳۰)واذ يمكربك: يكيد لك مشركو قومك بمكّة.

مثل هذا القرآن. أساطير الأولين : أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة التى سطرها ودونها بعضهم .

ليثبتوك: ليحبسوك. أو يخرجوك: ينفوك

**ويمكرون :** يدبرون لك السوء ويبيتون لك المكروه.

ويمكرالله: يدبر الله ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم. (٢١) آياتنا: القرآن الكريم.

من بلدك .

(۳۲)هذا: الذى جاء به محمد ﷺ ويخبر به .
فامطر علينا : فأنزل علينا .

أليم: شديد موجع مؤلم.

(٢٦) مستضعف ون : قلة مستضعفة فى أرض مكة .
يتخطفكم الناس : يأخذكم أعداؤكم أخدًا سريعًا .
فآواكم : جعل لكم مأوى تتحصنون به وهو المدينة المنورة.

وأيدكم بنصره ، وقوّاكم بنصره يوم بدر .

(٢٧) الَّـذِينَ آمَنُ وا: الذين صـدَّقوا الله ورسوله وعملوا

(٣٤) يصدون عن المسجد الحرام ، يمنعون الناس من الطواف بالكعبة والصلاة في المسجد الحرام .

أولياءه: نصراء ذلك المسجد، لأنهم دنسوه بالوثنية.

(٣٥) صلاتهم : عبادتهم ودعاؤهم .

مكاء وتصدية : صفيرًا وتصفيقًا .

(٣٦) يُنْفِقُ ونَ أَمْ والهَ مُ: يصرف ون أم والهم ويبذلونها.

ليصدوا عن سبيل الله : ليمنعوا الناس عن الدخول فى دين الإسلام .

عليهم حسرة : ندامــة وحسرة عليهم .

شم يغلبون : ثم يهزمون . يُحُشَرون َ : يجمع ون ويساقون .

(٣٧) ليميز الله الخبيث من الطيب اليتميز الفريسق الخبيث وهو فريق الكافرين، مسن الفريق الطيب وهو فريق المؤمنين .

فيركمه: أى فيجعل بعضه فوق بعض والمراد يجعلهم كالركام بعضهم فوق بعض لشدة الزحام .

(٣<mark>٨) إن ينتهوا : عن الكفر</mark> بالله ورسولــه ، وحــرب الرسول رضية والمؤمنين .

ماقد سلف: ماقد سبق من الذنوب .

وَإِنْ يَعُسودُوا : إلى قتال الرسول عَلَيْ وحربه .

مضت سنة الأولين: فقد سبقت سنتى في إهلاك الظالمين.

(٢٩)فتنة : شرك وصد عن سبيل الله

ويكون الدين كله لله : ويكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيرم .

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَآ وُهُ ٓ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ فَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلْذِينَ كَفُرُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُحْشَرُونَ إِلَيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْجَبِيثَ بَعْضَهُ, عَلَى بَعْضٍ فَيرُكُمهُ, جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ, فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُلْلِلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغُفِّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّاٰ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ثَنَّ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

بَصِيرٌ : لا يخفى عليه شىء من أعمالهم ، وسيجازيهم عليها بما يستحقون من ثواب أو عقاب.

(٤٠) تولوا : أعرض هؤلاء المشركون عن الإيمان .

مولاكم: معينكم وناصركم عليهم.

نعم المولى ونعم النصير ، نِعْمَ المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم .

ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَاعَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ فَمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوَى وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِين لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ

تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٤٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمۡ فِكَةً

فَٱتَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥

ابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به النفقة.

يوم الفرقان: يـوم بدر، إذ فـرق الله فيـه بين الحـق والباطل.

التقى الجمعان: التقى جمع المؤمنين وجمع الكافرين ببدر .

قديس: قادر لا يعجزه شيء ، ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم.

(27) العدوة الدنيا: بجانب الوادى الأقرب إلى المدينة . بالعدوة القصوى: بجانب الوادى الأقصى البعيد من المدينة . المدينة .

والركب أسفل منكم : وعير التجارة في مكان أسفَل منكم إلى ساحــل البحر الأحمر .

مفعولا: ثابتا في علمه وحكمته، وهو: إعزاز الإسلام وأهله، وخدلان الشرك وحزيه.

لِيَهْلِكَ من هلك: ليكفر من كفر.

عنبينة:عنحجة واضحة.

(٤٣) لفشلتم: لخفتم وجَبُنتم عن القتال .

لتنازعتم في الأمر: لاختلفتم في أمر القتال.

ولكن الله سلّم: أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والنزاع . بذات الصدُّور: بخفايا القلوب وطباتع النفوس.

(٤٤) أمراً: وَعَدَ الله لكم بالنصر والغلبة.

(٤٥) لقيتم فئة: حاربتم جماعة من أهل الكفر.

فاثبتوا ، فلا تفروا .

تفلحون : تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة .

(٤<mark>١) أنما غنمتم من شيء</mark> : ما أخذتموه من عدوكم بالجهاد في سبيل الله سواء كان قليلاً أو كثيراً .

اليتامى: الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا.

المساكين : الفقراء ذوي الحاجة من المسلمين.

<u> وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْ زَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ </u> وَٱصْبِرُوٓ الإِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطُرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لِّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّهَو لَآءِ دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ ذَاكِ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (١) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٥ (٤٦<mark>) ولا تنازعوا ؛</mark> ولا تختلفوا فيما بينكم .

فتفشلوا: فتضعفوا وتجبنوا.

وتذهب ريحكم : وتذهب قوتكم وبأسكم .

مع الصابرين : بالعون والنصر والتأييد .

(2<mark>۷) وَلا تَكُونُ وَا كَالَّدْيِنَ خَرَجُوا : وَلا تَتشبهوا بِكَفَار مكــة حيـن خـرجـوا من ديارهم لحماية العير.</mark>

بطراً ورئاء : عتواً وتكبراً ، وطلباً للفخر والثناء ، ككفار مكة .

وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ: ويمنعون الناسُ عن الدخول في دين الله.

(2۸) زين لهم الشيطان أعمالهم : حسن الشيطان للمشركين أعمالهم القبيحة بوسوسته لهم .

انی جار لکم : مجیر لکم ومعین علی عدوکم .

تراءت الفئتان : تلاقى الفريقان .

نكص على عقبيه ، رجع إلى الوراء هاربًا .

إنى أرى مسا لا تسرون: أرى الملائكة نازليس لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون.

(٤٩) الْمُنَافِقُونَ: الذين يظهرون الإِسَالام ويخفون الكفر.

والذين في قلوبهم مرض: ضعفاء الإيمان.

غره ولاء دينهم: اغتر المسلمون بدينهم.

وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ : ومن يعتمد على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله.

عَزِيزٌ؛غالب على أمره ، لا يعجزه شيء . حكيم : في تدبيره وصنعه .

(٥٠) إذ يتوفى : يقبض أرواحهم الإماتتهم . أدبارهم : ظهورهم .

عذاب الْحُرِيقِ: عذاب النار المحرق.

(٥١) بما قدمت أيديكم ،بسبب ما ارتكبتم من الكفر والمعاصى.

(٥٢<mark>) كدأب آل فرعون</mark> : شأن كفار قريش كشأن آل فرعون في الكفر والتكذيب .

بَآيَات الله : بالبراهين والمعجزات الدالة على صدق الأنبياء فيما يبلغونه عن ربهم.

قوى؛ لا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، ولا يدفع قضاءه دافع.



تربط فى سبيل الله . ترهبون : تخوفون . آخرين من دونهم : أعداء غيرهم كاليهود .

عِنْدَ اللَّهِ: في علم اللَّه وحكمه. (٥٦) عَاهَدُتُ مَنْهُمْ: أخذت

منهم العهد على ألا يعينوا

ينقضون عهدهم : يغدرون

في عهدهم يحلونه ، فلا

يلتزمون بما فيه ، وهم يهود بني قريظة .

(٥٧) تثقفتهم : فإن أدركتهم

فشرد بهم من خلفهم :

فخوف وفرق وشتت كفار مكة وغيرهم من الضالين .

فانبذ إليهم: اطرح عهدهم

على سواء: أن تُعلمهُم

بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم ، حتى تكون أنت

وهم في العلم بنبذ العهد

الخائنين : الناقضين للعهد

(٥٩) سبقوا : أفلتوا يوم بدر . لا يحرجون من

قبضة الله تعالى وقدرته . (٦٠) من قوة : جميع أنواع

القوة ، المادية والمعنوية . رياط الخيل : الخيل التي

يَذُكَّرُونَ : يتعظون بهم . (٥٨) خيانة : غدرا ونكثا

وظفرت بهم.

وحاربهم.

والميثاق.

المشركين.

يوف اليكم ، تعطون أجره وثوابه كاملاً . لا تُظْلَمُونَ ، لا تُتَقصون من ذلك الأجر شيئًا .

(٦١) جنحوا للسلم: مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في الصلح.

فاجنح لها : فمل إلى ذلك ، وأجبهم إلى ما طلبوا . وتوكل على الله ، وثق به .

(٥٣) لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةُ : لم يك مبدلا نعمة بنقمة إلا بسبب ارتكاب الذنوب.

. يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ : يبدلوا نعمة الله بالكفر والعصيان.

(٥٤) والذين من قبلهم: من الأقوام السابقة ، كقوم نوح وقوم هود وغيرهم .

(٥٥) شرالدواب: شرما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان.



(٦<mark>٢) يَخْ دَعُوكَ : بالصلح</mark> ليستعدوا للحرب .

حسبك الله: كافيك الله شرهم وغدرهم .

أيدك بنصره: قواك وأعانك بنصره.

(٦٣) ألف بين قلوبهم: جمع بين قلوبهم بعد التفرق . عزير حكيم : غالب على أمرره ، حكيم في فعله وتدبير أمور خلقه .

(٦٤) حسبك الله: الله وحده كافيك .

ومن اتبعك من المؤمنين : وكافى أتباعك من المؤمنين شرَّ أعدائكم .

(<mark>٦٥) حرض المؤمنيـن على القتال القتال ؛ حثهـم على القتال ورغِّبهم فيما وراء ذلك من خير الدنيا والآخرة .</mark>

لا يفقه ون : لا يفهمون ولا يدرِكون حقائق الأمور .

(17) خفف الله عنكم: رفع عنكم ما فيه مشقة عليكم. باذن الله: بارادة الله وتيسيره وتأييده.

مع الصابرين: بتأييده ورعايته ونصره.

(17) ما كأن لتبيء ما صح وما ينبغى لنبى من الأنبياء . أسرى : جمع أسير ، وهو كل من يؤخذ من المحاربين . يشخن في الأرض : يُكثر القتال ويبالغ فيه .

عرض الدنيا : حطام الدنيا وما فيها من زخارف ، والمراد : الضداء من أسرى بدر .

يُرِيدُ الْآخرة ؛ يريد لكم ثواب الآخرة بإعزاز دينه وقتل أعدائه .

عَزِيزٌ ، قوي في ملكه لا يقهر ولا يُغلب .

حَكِيمٌ : في صنعه وحكمه .

(٦٨) لولا كتاب من الله سبق: لولا حكم سابق من الله بالعفو عن المجتهد المخطئ.

لمسكم: لأصابكم.

فيماً أَخَـنْتُمُ : بسبب ما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به .

(٦٩) مما غنمتم: مما أخذتم من فداء .

غف وررحيم : مبالغ في المغفرة لمن تاب ، رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم .



دين الله. والذين آووا ونصروا : الأنصار الذين آووا المهاجرين في ديارهم ونصروهم على أعدائهم. من ولايتهم : من حمايتهم ونصرتهم حتى يهاجروا. استنصروكم : طلبوا منكم معاونتهم ونصرتهم على أعدائهم. فعليكم النصر: فيجب عليكم أن تنصروهم ، لأنهم إخوانكم في العقيدة. ميثاق: عهد مؤكد لم ينقضوه . (٧٣) بعضهم أولياء بعض : بعضهم نصراء بعض. إلا تفعلوه : إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضيكم لبعض ، ومن تناصركم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض . فتنة في الأرض : فتنة كبيرة في الأرض ؛ لأنه يترتب على ذلك قوة الكفار

وضعف المسلمين.

(٧١) خيانتك : الغدر بك

من قبل : من قبل وقوعهم

فأمكن منهم : فأقدرك

عليهم ، ومكنك مــن هزيمتهم في بدر .

عليم حكيم : عليم بما تتطوي عليه الصدور ، حكيم في تدبير شؤون عباده.

(٧٢) آمـنوا : صـدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه .

وهــاجــروا ، تــركــوا ديــارهم والتحقــوا بــرســول الله ﷺ بالمدينة المنورة .

في سبيل الله: لإعرزاز

مرة أخرى .

في الأسر.

(٧٤<mark>) المؤمنون حقًا : ا</mark>لمؤمنون حق الإيمان وأكمله . ورَزُقٌ **كَرِيمٌ** : ثواب رفيع في جنات النعيم .

(٧٥) أولوا الأرحام: الأقارب.

بعضهم أولى ببعض : فى التوارث ، أى يرث بعضهم بعضًا . فى كتاب الله : فى حكم الله وشرعه الذى كتبه على عباده المؤمنين . (٧٠) من الأسرى : أسرى بدر الذين أخذ منهم الفداء ،
 كالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

في قلوبكم خيراً: إيمانًا صادقًا وإخلاصًا تامًا.

مما أخذ منكم: من مال الفداء .

غفور: واسع المغفرة لمن تاب عن المعاصى . رحيم: عظيم الرحمة لمن تاب وأناب .



(۱) **براءة** : تبرؤ وتباعــد وتخلص من المشركين الذين نقضوا العهد.

عاهدتم : جعلتم بينكم وبينهم عهدًا وميثاقًا.

(٢) فسيحوا في الأرض: سيروا في الأرض وتجولوا وتنقلوا.

أربعة أشهر: تبتدئ من عاشر ذي الحجة من سنة تسع للهجرة .

غير معجزى الله : غير فائتين من عذابه.

مخزى الكافرين : مدل الكافرين في الدنيا والآخرة.

(٣) وأذان من الله : إعلام منه تعالى .

يوم الحج الأكبر: يوم النحر. تُبِتُمُ : رجعتم إلى توحيد

تَ وَلَيْتُم : أعرضتم عن

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ: أنكم لن تُفلتوا من عذاب الله.

أليم: مـؤلم موجع، وهو القتل والأسر في الدنيا، والنار في الآخرة.

(٤) لم ينقصوكم شيئًا : لم ينقصوا من شروط المعاهدة

ولم يظاهروا عليكم أحدا: لم يعينوا عليكم أحدًا من أعدائكم.

(٥) انسلخ الأشهر الحرم: انقضت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين.

حيث وجدتموهم: في أي مكان أو زمان من حل أو حرم. وخذوهم: أي أسروهم ، والأخيذ : الأسير.

وأحصروهم: وامنعوهم من الخروج، أو احبسوهم.

واقعدوا لهم كل مرصد : واقعدوا لهم في كل طرقاتهم وارصدوا تحركاتهم.

فإن تابوا : آمنوا بالله ورسوله .

بَرَآءَةُ مُّنِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِي ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُ رِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزِى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ءُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَخَيُّرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأْتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ فَٱقَّنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ**ٱللَّه**ُ عَفُورُرَّحِيمُ (**٥** وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

فخلوا سبيلهم: اتركوهم ولا تتعرضوا لهم .

(٦) استجارك: طلب جوارك وحمايتك من الاعتداء عليه. فأجره: أمنه.

كُلامُ الله : القرآن الكريم .

مأمنه : ديار قومه التي يأمن فيها .

لا يعلمون : يجهلون حقائق الإسلام .

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَأَبِّي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ۞ ٱشَّتَرَوَاْبِعَايِنتِٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَايْرَقْبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوْاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١١ وَإِن نَّكُثُواً أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعُدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللَّ الْكَانُقُانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

أَتَّخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَّخُشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ شَ

إلا : قرابة . ولا ذمة : ولا عهدا . يُرضُونَكُم بأفواههم: يعطونكم من ألسنتهم كلامًا معسولا إرضاء لكم. فاسقون: خارجون عن حدود الحق ، منفصلون عن كل فضيلة ومكرمة. (٩) اشتروا بآيات الله : باعوا آيات الله وأخذوا بدلها الكفر. فصدوا عن سبيله: فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام عن الدخول فيه . ساء: قبح.

(۱۰) لا يرقبون: لا يراعون. المعتدون: المتجاوزون الحد في الظلم والبغي.

(۱۱) فإن تابوا ، من الشرك والكفر .

وَنُفُصًٰ لُ الآيات: نوضح ونبين الحجج والأدلة.

(۱۲) نكثوا أيمانهم: نقضوا وغدروا عهودهم الموثقة بالأيمان.

وطعنوا في دينكم ، وعابوا الإسلام بالقدح والذم .

أئمة الكفر؛ رؤساء الكفر. لا أيمان ؛ لا عهود .

(۱۳) نكثوا أيمانهم: نقضوا عهودهم ولم يلتزموا بها .

هموا بإخراج الرسول ، اعتزموا إخراج الرسول من مكة حين تشاوروا بدار الندوة .

فما استقاموا لكم: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك .

(٨) يظهروا عليكم: يغلبوكم ويظفروا بكم.
 لا يرقبوا فيكم: لا يراعوا فيكم ولا يحترموا.

بدأوكم أول مرة : فهم البادئون بالقتال في بدر أو البادئون بقتال حلفاءكم خزاعة .

أَتَخْشُونْهُمْ: أتخافونهم، أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟. مُؤْمِنِينَ: مصدقين بعذابه وثوابه.

(۱<mark>٤) يُعَذَّبُهُ مُ اللَّهُ :</mark> يقتلهم الله .

ويخزهم : يذلهم ويهينهم بالأسر والقتل .

ويشف صدور: ويشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين.

(10) غيظ قلوبهم: غضبها وحزنها الشديد ويملأها فرحًا بالنصر بعد الهم والخوف.

عليم: بسائر شـؤون خلقه وما يصلحهم .

حكيم ، في تدبيره وصنعه ووَضع تشريعاته لعباده.

(۱<mark>٦) أن تتــركــوا</mark> : تتـركــوا بغير امتحان وابتلاء .

وَلُمُا يُعَلَّمُ اللَّهُ ؛ ليعلم اللَّه علمًا ظاهرًا للخلق .

**وليجة:** بطانة وأولياء وأعوان .

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ : خبير بجميع أعمالكم ، مطلع على نياتكم .

(۱۷<mark>) ما كانُ للْمُشْرِكِينَ</mark> : ما صح لهم وماً استقام وما ينبغى لهم .

يَعْمُرُوا مُساجِدُ الله : يعتوا ببيوت الله بالتشييدَ والبناء والترميم والتظيف والفرش والتوير بالمصابيح والدخول إليها والقعود فيها ، وبالصلاة وذكر الله والاعتكاف وغير

حبطت أعمالهم : بطلت أعمالهم فلا يثابون عليها . خالدُون ، ماكثون .

(١٨) يعمر مساجد الله: يعتنى ببيوت الله ويعمرها بالعبادة فيها ، وصيانتها وتطهيرها .

فعسى : فيرجى .

المهتدين: المهتدين إلى الصراط المستقيم.

(١٩) سقاية الحاج: سقى الحجيج الماء مجانًا.

عمارة المسجد الحرام: بناءه وصيانته ، والخدمة فيه .

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمُ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقُومِ مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَيُدْهِب غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّرُويَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَاتَعُمَلُونَ ١ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْ مُرُواْ مَسَ جِدَ ٱللَّهِ شَنْهِ دِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أَوْلَيَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَايَعُمُرُ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوْونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَوْلَيْكِ هُو الْفَايِرُونَ ١

لا يستوون عند الله: لا يتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله.

لا يهدى القوم الطالمين: لا يوفق لأعمال الخير القوم الطالمين لأنفسهم بالكفر.

(٢٠) أعظم درجة: أعظمُ أجرًا ومنزلةً وأعلى مقامًا. الْفائزُونَ: الظافرون برضوان الله تعالى.



(٢٤) وَأَزْوَاجِكُمْ: اللائى جعل الله بينكم وبينهن مصودة ورحمة.

وعشيرتكم: قرابتكم الذين تربطكم بهم رابطة المعاشرة والعصبة.

ا**قترفتموها** : اكتسبتموها . كسادها : بوارها وعدم رواجها .

وَمُسَاكِنُ تُرْضُونُهَا ، ومنازل تعجبكم الإقامة فيها .

فتربصوا: فانتظروا.

حتى ياتى الله بأمره: بعقوبته العاجلة أو الآجلة. الفاسقين: الخارجين عن طاعته تعالى.

(۲۵) في مواطن كثيرة: في مواقع كثيرة، مثل بدر، والأحزاب، والحديبية، وخيبر، وفتح مكة.

ويوم حنين، ويوم غزوة حنين. المجبتكم كثرتكم، حين أعجبكم كثرة عددكم حتى قلتم : لن نغلب اليوم من قلة. فلم تغن عنكم شيئًا : قلم شيئًا .

بما رحبت: على كثرة اتساعها ورحابتها.

مدبرین: هاربین منهزمین. (۲۹) سکینته : طمأنینته علی رسوله وعلی المؤمنین

وأنزل جنوداً: وأمدُّهم بجنود من الملائكة. وَعَذَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا: بالقتل والأسر.

(٢١) ورضوان : رضوان لا سخط بعده .

نعيم مقيم : دائم لا يزول ولا ينقطع .

(٢٢) خالدينَ فيها أَبُداً: ماكثين فيها على الدوام.

(٢٣) آمنوا : صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه.

أولياء: أنصاراً وأحباباً وأعواناً.

استحبوا: أحبوا وفضلوا الكفر على الإيمان.

(۲۷) غفور: واسع المغفرة لمن تاب.

رحيم : عظيم الرحمة بمن آمن وعمل صالحا .

(۲۸) نجس: قدر، لخبث أرواحهم وفساد عقيدتهم. فلا يَقُرِبُوا المسجد الحرام: فسلا يدخلوا الحسرم كله وهو مكة.

بعد عامهم هذا: عام تسعة من الهجرة .

عيلة: فقرًا وفاقة وحاجة ، لانقطاع تجارتهم عنكم .

مِنْ فَصْلِهِ : من عطائه وتفضله .

إِنْ شَاءَ: بإرادته ومشيئته.

عليم: بأحوالكم ومصالحكم. حكيم: فيما شرعه لكم.

(٢٩) ولا يدينون دين الحق : ولا يعتنقون الإسلام الدين الحق .

الذين أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى .

الجرية: الخراج المعلوم الذى يدفعه اليهود والنصارى كل سنة للمسلمين جزاء ما منحوا من الأمن.

عن يد وهم صاغرون : بأيديهم خاضعين أذلاء .

(٣٠) **عُزير:** هو الذى أماته الله مائة عام شم بعثه ، واليهود يسمونه : عزّيراً .

المسيح: هـ و عيسـى بـن مريم - عليهما السلام .

يضاهئون : يشابهون .

قاتلهم الله : لعنهم الله وأهلكهم .

أنى يؤفكون : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل.

(٣١) أحبارهم : علماء اليهود .

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَامُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَنَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ هِمَّ يُضَهِءُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَكَنَاكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ١ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ الْجَالِينِ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّا هِا وَحِدًا لَّا إِلَكَ إِلَّا هُو مُنْبَحَنَهُ وعَمَّا يُشَرِكُونَ ١

ورهبانهم: علماء النصارى المنقطعون للعبادة. أربابًا من دون الله: آلهة يشرعون لهم الحلال والحرام.

سبُحانه : تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون.



(٣٤) آمَنُوا : صَدُّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. الأحبار: علماء اليهود . والرهبان : علماء النصاري . ليأكلون ، ليأخذون . بالباطل: بغير حق وبطرق غير مشروعة كالرشوة وغيرها. ويصدون عن سبيل الله: ويصرفون الناس عن الدخول في الإسلام. يكنزون: يجمعون الأموال من جميع أصنافها ويكنزونها في خزائنهم . وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه : ولا يــؤدون زكاتها ، ولا يُخُرجون منها الحقوق الواجبة.

فبشرهم بعذاب اليم: فأخبرهم بعذاب موجع. (٣٥) يحمى عليها: يوقد ً على هذه الأموال في نار جهنم.

فت كوى بها جباههم: فتحرق بها جباه أصحابها. هذا ما كنزتم: هذا مالكم الذى أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله.

(٢٦)عدة: عدد .

كتاب الله : كتاب المقادير : اللوح المحفوظ .

اربعة حرم: أربعة أشهر يحرم فيها القتال وهى: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

الدين القيم: الشرع المستقيم الذى لا اعوجاج فيه . فلا تظلموا فيهن أنفسكم: باستحلال القتال ، أو امتناعكم عنه إذا أغار عليكم الأعداء فيها .

> كافة: جميعًا ، وفى كل الشهور حلالها وحرامها . مَعَ الْمُتَّقِينَ ؛ مع أهل التقوى بتأييده ونصره.

(٣٢) نور الله : دين الإسلام .

بأفواههم : بأقوالهم الباطلة .

يتم نوره : يظهر دينه ، ويعلى كلمته .

(٣٣) رسوله: محمدًا عَلَيْنَةِ .

بالهدى ودين الحق: بالقرآن ودين الإسلام. ليظهره على الدين كله: اليعليه على الأديان كلها.

(٣٧) إنما النسىء : تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ، فكانوا يؤخرون شهر المحرم إذا كان فيه قتال إلى صفر ، وهكذا وقد أبطله الإسلام .

ليواطئوا عدة ما حرم الله: ليوافق وا عدد الشهور المحرمة وهي أربعة . فيحلوا ما حرَّمَ اللَّهُ:

فيستحلوا بذلك ما حرمه الله من الأشهر . زين لهم سوء أعمالهم :

زين لهم سوء اعمالهم: زين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة .

(۳۸) انـــــــروا : اخــرجــوا للجهاد مسرعين .

اثاقلتم: تباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً.

بالحياة الدنيا مِنَ الأَخْرَة : آثرتم الدنيا بنعيمها الفانى على الآخرة وثوابها الباقى . متاع : ما يتمتع به من لذائذ الدنيا .

إِلاَّ قَلِيلٌ : إلا شيء مستحقر لا قيمة له .

(٣٩) إلاَّ تَنْ ضِرُوا ؛ إن لَـم تخرجواً مع النبي ﷺ للجهاد . أليماً : موجعاً مؤلماً في الدنيا بأستيلاء العدو عليكم ، وفي الآخرة بالنار المحرقة .

ويَسْتُبُدِلُ قَوْماً غَيْرِكُمُ: ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا استُ نفروا ، ويطيعون الأمودسوله

الله ورسوله . وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، ولن تضروا

الله شيئًا بتوليكم عن الجهاد. (٤٠) إلاَّ تنصروه: إن لم تصروا الرسول محمدا عَيَّاتُهُ.

ثانى اثنين : هو وأبو بكُر الصديق - رضى الله عنه . فى الغار : فى غار ثور بمكة .

لصاحبه : هو أبو بكر الصديق - رضى الله عنه . لا تَحْزُنُ : لا تخف .

إِنَّ اللَّهُ مَعَنا ؛ بنصره وتأييده .

سكينته : سكون النفس وطمأنينتها .

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُحِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ وَعَامًا لِّيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّيَ لَهُ مِسُوَّءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهً دِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْنِفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ الْحَكَوةِ ٱلدُّنْكَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ الْكَا إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٦ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحَدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١

وأيده بجنود : قواه بجنود من الملائكة يحرسونه فى الغار . كلمة الذين كفروا : كلمــة الشرك .

السفلى: مُعَلوبة هابطة حقيرة دنيئة ، لا يُسمع لها صوت . وكلمة الله هي العليا اخالبة الظاهرة . عزيز : في ملكه لا يغلبه غالب ، ولا يقهره قاهر . حكيم: في تدبير شؤون عباده .

ٱنفِرُواْخِفَافًاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١

عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَادِبِينَ شَ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ لُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ فِي إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ١٠٥ ١٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ

لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدُّةً وَلَكِن كِن كِرهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ اللَّهُ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّاخِبَالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمْ

ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ١

لاتبعُوك : لخرجوا معك طلبًا للغنيمة .

الشُّقَّةُ: الطريق الطويل الذي يقطع بمشقة وعناء. وذلك لما دعوا إلى قتال الروم في أطراف بلاد الشام في وقت الحر تخاذلوا وتخلّفوا.

يهلكون أنفسهم : يوقعون أنفسهم في الهلاك بأيمانهم الكاذبة.

(٤٣) عَفَا اللَّهُ عَنْكُ: سامحك الله وتجاوز عنك يا محمد .

يتبين : يظهر .

(٤٤) لا يستأذنك: لا يطلبون منك إذناً بالتخلف عن

(٤٥) وارتابت : شكت .

في ريبهم: في شكهم. يترددون : يتحيّرون لا يدرون

ما يصنعون .

(٤٦) لأعَـدُوا لَـهُ عُـدُةً: لتأهّبوا له بالزاد والراحلة والسلاح.

انبعاثهم: انطلاقهم وخروجهم معكم.

فثبطهم: فمنعهم وحبسهم.

(٤٧) لو خرجوا فيكم: لو خرجوا معكم .

إلا خبالاً: إلا شرًا وفسادًا، وضَعَفًا واضطرابًا.

والأوضع واخلالكم: ولأسرعوا بينكم بالنميمة، وبالإشاعات الكاذبة،

والأقوال الخبيثة. يبغونكم الفتنة : يطلبون لكم الافتتان في دينكم ، ونشر الفرقة في صفوفكم.

وفيكم سماعون لهم: وبينكم من يسمع لهم ويتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة ، أو عيون لهم يسمعون أخباركم ، وينقلونها إليهم. (٤١) انْفِرُوا : اخرجوا للجهاد في سبيل الله.

خفافًا وشقالاً: على أى حال كنتم ، شبابًا وشيوخًا في العسر واليسر، أو مشاة وركبانا.

في سَبِيلِ الله : في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه.

(٤٢) عرضاً قريباً : غنيمة قريبة سهلة المنال .

وسفرا قاصداً : سفراً معتدلاً متوسطًا لا مشقة فيه .

(٤٨) ابْتَغُوا الْفَتْنَاةَ : طلبوا وأرادوا لك تشتيت أمرك وتفريق أصحابك .

學剛學

من قبل: كما فعلوا يوم أحد ويوم الخندق.

وقلَبوا لك الأمور: ودبَّروا لك المكائد والحيل .

جاءَ الْحُقُّ: النصر والتأييد الإلهي .

وظهر أمرالله: وظهر دين الله وعلا على سائر الأديان.

(٤٩) ومنهم ، من المنافقين وهو الجد بن قيس .

ائندن لي ، في التخلف والقعود .

ولا تفتني: لا توقعني في الابتلاء بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء .

الفتنة سقطوا : سقطوا في فتنة النفاق الكبرى .

 (٥٠)حسنة تسؤهم: سرور وغنيمة عندئذ يحزن المنافقون.

مُصِيبَةً ، نكبة وشدة ، أو هزيمة ومكروه .

قد اخذنا أمرنا من قبل: قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحذر فلم نخرج للقتال مع محمد ﷺ.

ويتولوا وهم فرحون و وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبما أصابك من السوء.

(١٥)ماكتب الله لنا ، ما

قدَّره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ.

مولانا: ناصرنا ومتولى أمورنا .

(٥٢) هل تربصون بنا ، هل تنتظرون بنا .

إحدى الحسنيين: إحدى العاقبتين الحميدتين ، إما النصر والغنيمة فى الدنيا ، وإما الاستشهاد فى سبيل الله والجنة فى الآخرة .

لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يُقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمَرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَكُولُواْ وَّهُمُ فَرحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَلْنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُرْوَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِّتْ عِندِهِ عَنْ اللَّهُ بِعَذَابِمِّتْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِ يِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ ٱلصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١

فتريص وا إنا معكم متريص ون : فانتظروا إنا معكم من المنتظرين .

(٥٣) طوعاً أوكرها: طائعين أو مكرهين.

فُاسِقِينَ ؛ متمردين خارجين عن دين الله وطاعته.

(٥٤) كسالى : متثاقلون .

كارهُونَ ؛ لا تطيب بها أنفسهم ؛ لأنهم يعدونها مغرما .



الأرض يدخلون فيه . لولوا إليه: لأقبلوا وانصرفوا إليه . يجمحون: يسرعون . (٥٨) يلمزك : يعيبك ويطعن عليك فتى قسمة الصدقات والفنائم. إذا هم يسخطون : يسخطون عليك ويعيبونك. (٥٩) حسبنا الله : يكفينا راغبون : طامعون راجون ، أو محبون ضارعون. (٦٠) الصدقات: الزكوات المفروضة. للفقراء: الذين لا مال لهم ولا كسب. المساكين : الذين لا يملكون كفايتهم. العاملين عليها : كل من يعمل على تحصيل مال الصدقات. والمؤلفة قلوبهم : هم الذين يراد استمالتهم إلى الإسلام لكف شرهم، أو لرجاء نفعهم .

وفي الرقاب: تحريرها من

والغارمين : من لزمتهم

الديون في غير معصية لله، ولا يجدون المال الذي يدفعونه لدائنيهم.

وفي سبيل الله : في الجهاد ، وكل عمل يفيد الصالح العام. وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بـ الاده ولـ و كان غنيا ببلاده.

(٥٧) ملجاً : حصنًا يلجأون

أو مغارات : سراديب في الأرض أو في الجبال

أو مُدّخلاً: جحراً في

كالكهوف.

(٥٥) فلا تعجبك أموالهم : لا تستحسن ما عند المنافقين من مال وولد.

وتزهق أنفسهم : وتخرج أراوحهم من أجسادهم بصعوبة ومشقة.

(٥٦) ويُحلِفُ ونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ : ويقسمون باللَّه إنهم لمؤمنون مثلكم. يفرقون ، يخافون خوفًا شديدًا منكم .

أليم: مؤلم موجع.

(٦١) هو أذن : يستمع لكل ما يقال له فيصدقه . قل أذن خير لكم: يسمع الصدق ولا يخدع بالباطل، فهو

أذن خير لكم لا أذن شر مثلكم.

ويؤمن للمؤمنين : ويصدق المؤمنين لأن إيمانهم يمنعهم عن الكذب.

(٦٢) يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ : يقسم المنافقون الأيمان الكاذبة.

(٦٣) من يُحادد الله ورسوله: من يعادى ويخالف تعاليم الله ورسوله.

خَالِداً فِيها :ماكثا فيها على الدوام.

الخزى العظيم: الهوان والذل العظيم.

(٦٤) يحذر المنافقون: يخافون ويحترسون.

تنبئهم بما في قلوبهم: تخبرهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر.

مخرج ما تحدرون : مُظُهرُ ما تخافون .

(٦٥) ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عن سبب استهزائهم بتعاليم الإسلام. نخوض ونلعب : كنا نفعل ذلك على سبيل الممازحة والمداعبة لاعلى سبيل

تستهزئون : تسخرون وتحتقرون.

(٦٦) قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكم : قد ظهر كفركم وثبت ، بعد إظهاركم الإيمان على سبيل المخادعة.

عن طائفة : عن جماعة .

مجرمين :مصرين على النفاق والاستهزاء.

(٦٧) بعضهم من بعض : متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان.

يأمرون بالمنكر: يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله . وينهون عن المعروف: وينهون عن الإيمان والطاعة.

ويقبضون أيديهم اويمسكون أيديهم عن النفقة في

نسوا الله فنسيهم: نسوا الله فلا يذكرونه، فنسيهم من رحمته ، فلم يوفقهم إلى الخير .

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكُولُهُ أَكُونُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ, فَأَتَ لَهُ, فَارَجَهَنَّ مَخَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهُمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَاينِهِ -وَرَسُولِهِ عَنْ تُنْتُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهُ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۡ إِن نَعْفُ عَنِ طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّ بُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنْكَفِقِينَ وَٱلْمُنَكَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ فِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ فِيمُ

> هم الفاسقون: الخارجون عن طاعة الله. (٦٨) خالدين فيها :ماكثين فيها أبدا .

هى حسبهم : كافيتهم عقابًا على كفرهم بالله .

ولَعَنَّهُمُ اللَّهُ : أبعدهم الله وطردهم من رحمته وأهانهم. عذاب مقيم : دائم لا يزول .

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكَ افَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كُٱلَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللهُ اللهُ عَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْ مَ يُظْلِمُونَ فَي وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآ الْمُعَضَّ يَأْمُنُ ورَبَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيَإِكَ سَيْرَ مَهُمُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ١

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا

ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ

وَرِضُوَنُ مِنَ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

قُوم نُوح : أغرق وا بالطوفان.

وعاد: قوم هود أهلكوا بالريح .

وثمود : قوم صالح أهلكوا بالرجفة.

وقوم إبراهيم : أهلكوا بسلب النعمة .

أصحاب مدين : قوم شعيب أهلكوا بالناريوم الظلة .

المؤتفكات: المُنْقُلبات حيث صار عاليها سافلها ، وهم قوم لوط.

بالبينات: بالأيات الواضحات والمعجزات. أنفسهم يظلمون : ظلم وا أنفسهم بكفرهم وتمردهم على الله ، واستحقاقهم العذاب.

(VI) بعضهم أولياء بعض : بعضهم أنصار بعض، يتناصرون ويتعاضدون . يأمرون بالمعروف : يأمرون

بكل خير دعا إليه الشرع. وينهون عن المنكر: وينهون عن كل شر تأباه تعاليم الإسلام الحنيف.

ويقيمون الصلاة : يؤدونها في أوقاتها بإخلاص وخشوع. ويـؤتـون الـزكاة : يعطونها لمستحقيها بدون من أو أذى. عزيز : غالب في ملكه ، لا يُغلب من أطاعه ويذل من عصاه .

حكيم : يضع كل شيء في

(٧٢) خالدين فيها : ماكثين فيها أبدا ، لا يرول عنهم

مساكن طيبة : منازل حسنة ، تنشرح لها الصدور وتستطيبها النفوس.

جنات عدن: جنات الخلد والإقامة.

ورضوان من الله أكبر: ورضوان من الله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم.

الْفُوزُ الْعَظِيمُ: الفلاح والظفر العظيم الذي لا سعادة بعده.

(٦٩) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : أنتم أيها المنافقون مثل الكفار من قبلكم.

بخلاقهم: بنصيبهم وحظهم من الدنيا.

وخضتم: دخلتم في الكذب والباطل.

حبطت أعمالهم: فسدت وذهبت أجورها بكفرهم. الْحْاسِرُونَ : الكاملون في خسران الدنيا والآخرة .

(۷۰) **نبأ** : خبر .

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَوَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسُلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمَّ وَإِن يَـ تُولُّواْ يُعَذِّبُهُمُ <u>ٱللَّهُ ع</u>َذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١٠٠ ١ اللهَ كَاللَّهُ لَهِ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهُ لَهِ أَللَّهُ لَهِ ءَاتَنْنَا مِن فَضَٰلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَكُمَّا ءَاتَنهُ مِمِّن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ ٱلرَّبِعَالُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُ مُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِلَى ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ اللَّهُمِنْهُمْ وَلَمْ عَذَاجُ أَلِيمُ

(۷<mark>۳) جاهد الكفار :</mark> جاهد الكفار بالسيف ، والمنافقين باللسان والحجة .

واغلظ عليهم: شدد عليهم ولا تلن لهم .

مأواهم جهنم : مقرُّهم جهنم .

الْمُصِيرُ: المرجع.

(٧٤) كلمة الكفر: كل ما نطق وا به من أقوال يقصدون بها إيذاء النبى وقول الجلاس بن سويد: وقول الجلاس بن سويد: حقاً لنحن أشر من حمرنا هذه التى نحن عليها ١١ ». وكَمْرُوا بِعْدُ إِسْلامِمْ: أَظْهِارِ وَالْكُورِ بِعِد إِظْهَارِ وَالْكُورِ بِعِد إِظْهَارٍ وَالْكُورِ وَالْكُورِ بِعِد إِظْهَارٍ وَالْكُورِ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورِ وَالْكُورِ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورِ وَالْكُورِ وَالْكُورِ وَالْكُورُ وَال

وهم موا بما لم ينالوا: حاولوا فتل النبي رفي في مؤامرة دنيئة ، وهم

وما نقموا : وما كرهوا وعابوا وأنكروا من أمر الإسلام شيئًا .

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا ، وإن يعرضوا ويصروا على النفاق .

عُذَاباً أليماً: مؤلماً موجعاً في الدنيا بالقتل والأسر. وفي الآخرة بالنّار وسخط الجبار.

ولى :يتولى أمورهم ويدافع عنهم.

ولا نصير اينصرهم وينجيهم من العذاب.

(٥<mark>٧) لئن آتانا من فضله:</mark> لئن أعطانا الله مالاً كثيرًا. لنصّدُقنَّ: لنصَّدَّقنَّ منه على الفقراء والمساكين.

(٧٦) وتولوا: أعرضوا وانصرفوا عن الخير.

(٧٧) فأعقبهم نفاقاً ؛ فأورثهم نفاقًا على نفاقهم .

إِلَى يُوم يِلْقُونَهُ: إلى يوم لقاء الله ، وهو يوم القيامة.

(۷۸) سرهم ونج واهم : ما يخفون في أنفسهم وما يتحدثون به في الخفاء من الكيد والمكر .

(۷۹) يلمزون : يعيبون ويطعنون .

فيسخرون منهم ، فيستهزئون بهم .

سخرالله منهم : أهانهم وأذلهم وفضحهم وأخزاهم . عَدَابٌ أَلِيمٌ : عذاب مؤلم موجع .

ٱسْتَغْفِرُهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ هُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ \_ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ فَ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ اللَّهِ مُخِلَهِدُواْ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِمُ مِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نْقَنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مَ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٩٥ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم

بِهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠ وَإِذَا

أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ

أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مِّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

لاتنفروا في الحر؛ لا تخرجوا للجهاد في الحر.

لوكانوا يفقهون : لو كانوا يفهمون .

(٨٢)فليضحكوا قليلاً: في الدنيا ، وليبكوا كثيرا في الدار الآخرة.

يكُسبُ ون : يقترفون من الجرائم والنفاق.

(٨٣)رُجِعَكَ الله : ردك الله من غزوة تبوك .

طائفة منهم: جماعة من المنافقين.

الخالفين: المتخلفين عن الغزو من النساء والأطفال وأصحاب الأعذار.

(٨٤) ولا تُصلُ على أحد : صلاة الجنازة.

ولا تقم على قبره: لا تقف على قبره للدفن ، أو للزيارة والدعاء.

وهم فاسقون : وهم خارجون عن طاعة الله ورسوله.

(٨٥) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْ وَالُهُمْ وأولادهم: ولا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال elkeke.

يعذبهم بها في الدنيا : بالمشقة والتعب في تحصيلها ، والحزن عند فقدها وهلاكها.

وتزهق أنفسهم : وتخرج أراوحهم من أجسادهم بصعوبة ومشقة.

(٨٦) سُورةُ : سورة قرآنية تدعو في بعض آياتها

الناس إلى الإيمان بالله والجهاد في سبيله.

أولوا الطول منهم: أصحاب الثروة والغنى والقوة من المنافقين.

ذرنا نكن مع القاعدين : اتركنا مع المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال والنساء. (٨٠) استغفر لهم: اطلب لهم المغفرة أو لا تطلب.

القوم الفاسقين: الخارجين عن طاعة الله.

(٨١) فرح المخلفون : فرح المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله على غزوة تبوك .

بمقع دهم: بقعودهم في المدينة وعدم خروجهم للجهاد. خلاف رسول الله: مخالفين لرسول الله عَيَّا الله ، أو بعد خروجه .

(٨٧) مع الخوالف: مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار.

طبع على قلوبهم : ختم الله على قلوبهم ، بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد .

فهم لا يفقه ون : فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم ورشادهم.

(٨٨) لهم الخيرات: لهم النصر والغنيمة في الدنيا، والجنة والكرامة في الآخرة. المضحون: الفائزون.

(٨٩) خَالدينَ فيها ، ماكثين فيها أبداً.

(٩٠) المعذرون : المعتذرون بالأعذار الكاذبة.

الأعراب: سكان البادية، استأذنوا في التخلف عن

ليُؤذن لهم ؛ ليؤذن لهم في التخلف عن الجهاد .

وقعد : عن الخروج إلى تبوك. كذبوا الله ورسوله : أظهروا الإيمان بالله ورسوله كذبا، أو ادعوا الإيمان.

عداب أليم: عداب مؤلم موجع في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار.

(٩١) على الضعفاء: كالشيوخ.

ولا على المرضى: كالعمى. الذين لا يجدون ما ينفقون : الفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج. حرج: إثم على التخلف.

إذا نصحُوا لله ورسوله: إذا أخلصوا الإيمان لله ، وأطاعوا الرسول في السر والعلن ، ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم ، ولم يثيروا الفتن .

من سبيل : من طريق إلى مؤاخذتهم .

غفور رحيم : واسع المغفرة ، كثير الرحمة.

(٩٢) لتحملهم: على رواحل يركبونها .

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُومِ مَ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٥ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمُوالِمِهُ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلَيْمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٩٥٥ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُّ اللُّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٥ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَنِيآ أُورَضُواْ بِأَنَ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

تفيض من الدمع: تسيل بالدموع حزنًا على عدم الخروج. (٩٢) إنما السبيل: إنما الإثم والحرج.

يستُأذِنُونَكَ : في التخلف عن الجهاد .

أغنياء : يملكون كل وسائل الجهاد من مال وقوة وعدة . مع الخوالف: مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار. وطبع الله على قلوبهم : وختم الله على قلوبهم .

تولوا: رجعوا إلى بيوتهم.



ثُمَّ تُرَدُّونَ ، ثم ترجعون بعد مماتكم . مماتكم . فيخبركم فيننب بُ عُمالكم خيرها وشرها ، ويجزيكم عليها . (٥٥) إذا انقلبتم ؛ إذا رجعتم

(٩٥)إذا انقلبتم: إذا رجعتم إليهم من تبوك .

لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ: لتصفحوا عنهم ولا تعاتبوهم .

(٩٦) الْفَاسِقِينَ: الخارجين عن طاعة الله ورسوله.

(٩٧) الأعراب: سكان البادية.

أشد كفراً ونفاقاً: أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحاضرة، وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم والعلماء، ومجالس الوعظ والذكر.

أجدر: أحق وأولى .

حدود ما أنزل الله: حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام.

عَلِيمٌ حَكِيمٌ : عليم بأحوال عباده الظاهرة والباطنة ، حكيم في تدبيره وصنعه. (٩٨) مغرمًا : غرامة وخسرانًا .

يتربص بكم الدوائر : ينتظر

أن تنزل بكم مصائب الدنيا .

دائرة السُّوْء : جملة اعتراضية للدعاء عليهم ، أى عليهم يدور الهلاك والفساد .

(٩٩<mark>) قريات</mark> : وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة وأعمال الخير .

> صلوات الرسول : دعوات من الرسول ره بالخير . في رحمته : في جنته .

(٩٤) إذا رجعتم إليهم : إذا عدتم إليهم من تبوك ، وكانوا بضعًا وثمانين رجلاً .

لا تَعْتَذرِوا : دعوكم من هذه المعاذير الكاذبة .

لن نؤمن لكم ، لن نصدقكم فيما تقولون .

نبأنا الله من أخباركم: أخبرنا الله بأحوالكم وما فى ضمائركم من الخبث والنفاق.

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبُدَّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعُلَمُ هُمُّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ بَهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَيِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُ لِمُّنْمَ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ سَنَ ٱلْمُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِّ عُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَنَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

(۱۰۰) والسابقون : إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد .

اتبعوهم بإحسان : في أعمالهم الصالحة .

رضى الله عنهم : قَبِلَ الله طاعتهم .

ورضوا عنه : بما أفاض عليهم من نعمه .

أعُدُ لهم : هيأ لهم .

خَالدينَ فيها أَبداً ؛ مقيمين فيها من غير انتهاء.

(۱۰۱) وممن حولكم: ومن
 القوم الذين حول المدينة
 أعراب منافقون

مسردوا: مُسرنَسوا عليه، وأتقنوا أساليبه، وأجادوا فنونه، وأقاموا عليه ولم يتوبوا منه.

لا تَعْلَمُهُم ، لا تعرفهم بأعيانهم أيها النبي .

سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبى والفضيحة في الدنيا، وبعداب القبر بعد الموت.

يردون ، يعودن ويرجعون .

(۱۰۲) اعتركفُوا بدنفُوبهم : أقروا بدنوبهم ولم يعتُذُروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة .

عَمَلاً صالحًا: وهو جهادهم فى سبيل الله قبل غزوة تبوك، أو إظهار الندم والتوبة.

وَآخَرُسَيْنًا: وهو تخلفهم عن غـزوة تبوك هذه المرة . (۱۰۳) تطهرهم : تطهرهم من دنس ذنوبهم .

وتزكيهم : تنمي بها

حسناتهم حتى تصلحهم وترفعهم إلى منازل الأبرار. وصل عليهم: وادع لهم بالخير.

إن صلاتك سكن لهم ؛ أن دعاءك لهم يدخل الاطمئنان والراحة إلى نفوسهم ، أو رحمة لهم .

سميع عليم : سميع لكل دعاء وقول ، عليم بأحوال العباد ونياتهم.

(١٠٤) ويأخذ الصدقات: يقبلها ويثيب عليها .

(١٠٥) وَسَتُرُدُونَ ؛ وسترجعون بعد موتكم .

(١٠٦) مرجون الأمرالله: مؤخرون لحكم الله وقضائه.

يعدبهم : يميتهم بلا توبة .

يَتُوبُ عَلَيْهِم ، يقبل توبتهم.

عليم حكيم: عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو ، حكيم في كل أقواله وأفعاله .



إلا الحسنسى ؛ إلا الخيس والرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى مسجد قباء . (١٠٨) لا تقم فيه أبداً ؛ لا تقم أيها النبى للصلاة في

ذلك المسحد أبدًا.

لمسجد أُسُس على التقوى: بُنى على التقوى وهو مسجد قباء .

مِنْ أُوِّلُ يَــُومُ : من أول يــوم ابتدئ في بنائه ، يوم حللت بدار الهجرة.

بدار الهجره. أحق أن ت شوم فيه: أولى وأجدر بأن تصلي فيه . فيه رجال : هم الأنصار. يتَطَهّرُوا : يتطهروا بالماء من النجاسات والأقذار ، كما يتطهرون بالتورع والاستغفار من الذنوب والمعاصي . رضوان الله تعالى .

على شفا جرف هار: على طرف واد متصدع مشرف على السقوط.

فانهاربه: فسقط به البناء .

(۱۱۰)ريبة في قلوبهم: شكًا في نفوسهم.

تقطع قلوبهم: تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهم، أو بندمهم وتوبتهم إلى ربهم عليم حكيم عليم بما عليه مؤلاء المنافقون من الشك وما قصدوا في بنائهم ، حكيم في تدبير أمور خلقه.

((۱۱) فَيُقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ : فِيَقَّلُ وِنَ أَعِدَاء الله أو يُستَشَهدون في سبيل الله . التوراة : الكتاب المنزل على سيدنا موسى – عليه السلام. والإنجيل : الكتاب المنزل على سيدنا عيسى –

والقرآن: الكتاب المنزل على سيدنا محمد عَيَّانَةٍ.

ومن أوفى بعهده: ولا أحد أوفى بعهده من الله تعالى . فاستبشروا : فأظهروا السرور ، وافرحوا به غاية الفرح . ذلك هو الفوز العظيم : ذلك البيع هو الفوز العظيم .

(۱۱۲) التَّائِيُونَ : الراجعون عما كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه.

العابدون : الذين أخلصوا العبادة لله وحده وجدوا في طاعته.

الحامدون : الذين يحمدون الله فى السراء والضراء. السائحون : الصائمون أو الخارجون فى سبيل الله لطلب علم أو تعليمه أو جهاد لأعدائه .

الراكعون الساجدون : المؤدون صلواتهم المفروضة .

الأمرون بالمعروف: الذين يدعون الناس إلى الرشد والهدى .

والنَّاهون عن المنكر: الذين ينهون الناس عن الفساد والضلال .

والحافظ ون لحدود الله: القائمون على طاعته ، الواقف ون عند حدوده ، العاملون بشرائعه وفرائضه وأحكامه وآدابه .

(۱۱۳) أن يستغفر وا للمشركين : يسألون الله تعالى لهم المغفرة .

أولى قربى: دوى قرابة لهم . أصحاب الجرجيم: أهل النار ، لموتهم على الكفر . (١١٤) موعدد وعدد به .

**تبرأ منه:** تبرأ منه وترك الاستغفار له .

أواه : كثير التضرع والدعاء والتوجع من خشية الله . حليم : كثير الحلم والصفح

عمن آذاه .

(١١٥) ما يتَّقون : ما يجتبون ، وما يحتاجون إليه في أصول الدين

عليم : لا يخفى عليه شيء من أقوال الناس وأفعالهم ، وسيحاسبهم يوم القيامة على ذلك .

(١١٦) من ولي: من حافظ ومعين.

ولا نصير ، ولا ناصر ينصركم على عدوكم .

(١١<mark>٧) ساعة العسرة</mark> : وقت الشدة والضيق فى غزوة تبوك ، وسميت غزوة تبوك غزوة العسرة لما كان فيها من شدة الحر والجوعوالعطش .

ٱلتَّكِيبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ السَّكَيحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَبَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْ لِي قُرْبَكَ مِنَ بَعْدِ مَاتَبَيَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعُدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَوَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنُ بَعَدِمَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ ١

يزيغ قلوب : يَميل قلوب بعضهم إلى الدَّعة والسكون ، ويتخلفون عن الجهاد .

ثُمُّ تابَ عَلَيْهُمُ ؛ أي رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه .

رؤوف رحيم : كثير الرأفة ، عظيم الرحمة بالمؤمنين.



طائفة: جماعة قليلة معدودة.

وليت نروا قومهم : وليعلم وهم ويخبروهم بما أمروا به أو نهوا عنه .

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ: من الجهاد والغزو ، بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام.

لعلهم يحدرون : يخافون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

(۱۱۸) الثلاثة الذين خلفوا: الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. بما رحب ت: بما وسعت أى على اتساعها بسبب إعسراض الناس عنهم، ومقاطعتهم لهم. وضاقت عليهم أنفسهم: ضاقت نفوسهم، بسبب الهم والغم.

وصافت عليهم المسهم: صافت تقوسهم ، بسبب الهم والغم. وظنــوا أن لا ملجــا : وأيقنوا أنه لا ملجــا ولا مهــرب لهم من حكم الله وقضائه .



غلظة: قوة بأس وشدة.

(<mark>۱۲٤) سورة: من القرآن</mark> الكريم .

فمنهم: من المنافقين .

مَنْ يَقُولُ ؛ لأصحابه استهزاء .

إيماناً: تصديقا بالله وآياته. يستبشرون: يفرحون بفضل الله تعالى عليهم. (١٢٥) في قلوبهم مرض:

المنافقون الذين في قلوبهم شك ونفاق .

**فزادتهم رجساً إلى رجسهم :** فزادتهم نفاقًا إلى نفاقهم ، وكفرًا إلى كفرهم .

**كَـافـرُونَ :** جـاحدون باللّه وآياته .

(۱۲<mark>٦) يفتنون :</mark> يختبرون ويمتحنون .

ثُمَّ لا يَتُوبُونَ : من نفاقهم . ولا هم يَذَكَّ رون : ولا هم يتنكَّ رون : ولا هم يتعظون ولا يتذكرون ولا يعلينون من ولايعتبرون بما يعلينون من آيات الله .

هل يراكم من أحد : أي أنهم يريدون الهرب ، ويقولون : هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول علي ، فإن لم يرهم

أحد قامو وانصرفو الموان وإن رآهم أحد أقاموا وتثبتوا. مرف الله قلوبهم : دعاء عليهم ، بأن لا يعودوا إلى الحق بعد انصرافهم عنه .

لا يفقه ون : لا يفهم ون ولا يتدبرون .

(۱۲۸) من أنفسكم: من جنسكم ، وعربى مثلكم . عزيز عليه ما عنتم : يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت والمشقة .

(<mark>۱۲۹) فإن تولوا : فإن أعرضوا عن الإيمان وما جنّت</mark> به من الهدى .

حسبى الله : يكفيني الله .

توكلت : فوضت أمرى إليه ، واعتمدت عليه .

رب العرش العظيم : رب العرش المحيط بكل شيء لكونه أعظم الأشياء الذى لا يعلم مقدار عظمته إلا الله عز وجل.

## بسُم اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ شَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدُقٍ عِندَرَيِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَنْ فِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَنحِرُ مُنْبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعَدِ إِذْ نِنْهِ - ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأُعَبُ ذُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ آلَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّ اإِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ فَوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ ، مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

سورة يونس

(١) آلس: سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة . وتكتب الر ، وتقرأ : ألف . لام . را .

الكتاب إلحكيم: القرآن العظيم المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده.

(٢) للنّاس: أهل مكة.

رجل منهم: هو محمد عِتَلِيلَةٍ.

أندر: خوف.

لساحرمين: لساحر

(٣) استوى على العرش: استواء يليقبه عزوجل، فلا يقال: كيف؟ .

يدبرالأمر: يدبرأمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

أفلا تذكرون : أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج ؟.

(٤) ليُجِزي : ليثيب.

من حميم: من ماء أحمى عليه وغلى حتى أصبح شديد الحرارة يشوى الوجوه ويقطع الأمعاء. أليم: مؤلم موجع.

(٥) ضياء: مضيئة ساطعة

والقمر نورا : منيرا بالليل . وقدره منازل : وقدر للقمر منازل ينزل فيها في كل ليلة على هيئة خاصة ، وطريقة بديعة تدل على قدرة الله وحكمته.

عدد السنين والحساب: حساب الأوقات فبالشمس تُعرف الأيام ، وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام.

يفصل الأيات: يوضح البراهين الدالة على قدرته. يعلم ون: يتدبرون الحكمة

في إبداع الخلق. (٦) اخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَارِ: تعاقب الليل والنهار واختلافهما بالزيادة والنقصان.

لآيات : لدلالات على قـدرة الله تعـالي ووجـوده ووحدته وكمال علمه وقدرته.

يتقون: يخافون عقاب الله وسخطه وعذابه.

قدم صدق: سابقة ومنزلة رفيعة ، وأجرًا حسنًا بما قدّموا من صالح الأعمال.

ظاهر السحر لا خفاء فيه .

بالقسط: بالعدل.

بالنهار.



(V) لا يرجون لقاءنا: لا ينتظرون ولا يطمعون في لقاء الله في الآخرة لإنكارهم البعث.

واطمأنوا بها: سكنوا إليها وفرحوا بها .

غافلون: ساهون، لا يفكرون فيها.

(<mark>^) **مـأواهـم النار** : مثواهم</mark> ومقامهم النار .

يكُ سِبُ ونَ : من الشرك والمعاصي .

(٩) يَهُديهِم : يرشدهم.

(۱۰<mark>) دعواهم فيها</mark> : دعاؤهم فى الجنة .

سُبُحانَكَ اللَّهُمُّ : أي تنزيها لك وتقديسا يا الله.

وآخر دعواهم : وختام دعائهم : الحمد لله رب العالمين.

<mark>(۱۱)الشَّرُ</mark>: إجابــة دعائهـم ف*ى* الشر

لقضى إليهم أجلهم : لهلكوا وعجل لهم الموت .

فنذر: فنترك .

في طغيانهم يعمهون : في تمرُّدهم وعتوِّهم وظلمهم وكفرهم يترددون حائرين .

(١٢) مَسُّ:أصاب.

الضُّرُّ: الشدة والبلاء.

دعائا لجنبه: استغاث بالله وهو مضطجع لجنبه.

مر: مضى واستمر على كفره وباطله ولم يتعظ.

للمسرفين : المتجاوزين الحد في الإجرام .

(١٣) القرون من قبلكم: الأمم التي كذّبت رسل الله من قبلكم يا أهل مكة.

لَمَّا ظُلَمُوا : لمَّا كفروا وأشركوا وتمادوا في التكذيب والضلال.

بالبينات: بالحجج والدلائل والمعجزات الواضحات.

(١٤) خلائف: خلفاء في الأرض من بعد أولئك الأقوام المهلكين.

لننظر النرى ونشاهد ونعلم.

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ إِن عَيْرِهَ نَدَآ أَوْ بَدِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ, مِن تِلْقَاآي نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠ قُل لُّوسَاءَ ٱللهُ مَا تَلُوْتُهُ مَلِيهِ حُمْ مَ وَلا أَدْرَى كُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبِّلِهِ عَأَفَلا تَعُقِلُونَ اللهَ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَا يَنتِفْ إِنَّكُ مُ كَايْفُلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ شَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآ عِشْفَعَلُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحِنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيلِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَ لِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ٢٠٠٠

ما يكُونُ لِي : ما ينبغي ولا يصحلي . من تلقاء نفسي : من عند

من تلقاء نفسى : من عند نفسى.

إنْ عَصَيْتُ ربي ، إن خالفت أمره ، وبدّلتُ وحيه .

عناب يوم عظيم: عذاب يوم شديد الهول هو يوم القيامة.

(١٦) ولا أدراكم به: ولا أعلمكم به.

لبثت فيكم: مكثت فيكم. عمراً من قبله: زمنًا طويلاً، مدة أربعين سنة قبل أن يوحى إلى .

أَ<u>فَ الْ تَعُمْ أُ ونَ</u>: أَ<u>فَ الْأَ</u> تستعملون عَقولكم بالتدبر والتفكر ؟

(1۷) فَمَنْ أَظْلُمُ: لا أحد أشد ظلمًا .

افترى على الله كذبا: اختلق على الله الكذب .

لا يفلح المجرمون : لا يفوز وينجح المفسدون .

(١٨) أتنبئون الله: أتعلِّمون وتخبرون الله .

سبحانه : تنزه الله وتقدس عما يقولون .

(١٩) أُمَّةُ واحدةً : على دين

واحد هو الإسلام . فاختلفوا : فتفرقوا ، فكفر بعضهم ، وثبت بعضهم

على الحق.

ولولا كلمة سبقت : ولولا فضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة .

لقُضِيَ بينهم؛ لعجَّل عقابهم في الدنيا.

(٢٠) ويَقُولُونَ : أهل مكة .

آية: معجزة خارقة .

إنما الغيب لله: إن علم الآية من الغيب والغيب لله وحده.

(١٥) آياتُنا ؛ القرآن الكريم .

بينات واضحات ظاهرات .

لا يرجون لقاءنا : لا يرجون الشواب ، ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور .

الثُّ بِقُرُانٍ غَيْرِهِذا: ائت يا محمد بكتاب آخر غير هذا القَرْآن ، ليس فيه عيب آلهتنا ، وتسفيه أحلامنا .

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرًّا ۗ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسۡرَعُ مَكُراۤ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِم بريح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنْجَيَّتَنَا مِنْ هَلَذِهِ وَلَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ٱلْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُون اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِـ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ ٱخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَلِّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَكُهَآ أَمْ كُنَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأُن لُّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ إِنَّ وَاللَّهُ يَدُعُوٓ اللَّهُ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسَّنَقِيمٍ (٢٠٠٠) (٢١)رحمة من بعد ضراء: يسـراً وفرجاً ورخاءً بعد عسر وشدة وكرب أصابهم. لهم مكر: استهزاء وتكذيب. الله أسرع مكراً: الله أسرع استدراجاً وعقوبة لكم.

إن رسلنا: إن الحفظة من ملائكتنا.

(٢<mark>٢) في البير والبحر: في</mark> البر على الدواب وغيرها ، وفي البحر في السُّفُن . الفلك: السفن .

**بريح طيبة** : مريحة سهلة ، مناسبة لسير السفن موافقة لغرضهم .

ريح عاصف: شديدة مهلكة. الموج من كل مكان: ما ارتفع من مياه البحار من كل جهة. أحيط بهم : أحياط بهم الهلاك.

(٢٣) يبغون في الأرض بغير الحق: يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصى.

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ: إنما وبالُ بغيكم راجعَ على أنفسكم.

مَرْجِعِكُمُ: مصيركم بعد الموتَ.

فَنُنَبُنُكُمْ: فنخبركم بجميع أعمالكم، ونحاسبكم عليها. (٢٤) مثل الحياة الدنيا: صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة فى فنائها وزوالها.

فاختلط به : فكثر بسببه

نبات الأرض حتى التف وتشابك بعضه ببعض لازدهاره ونمائه. زخرها: نضرتها وبهجتها بألوان النبات.

وازيَّنت : وتجملت بالزهور .

قادرون عليها ، متمكنون من الانتفاع بها ، والاستمتاع بثمارها وخيراتها .

أتاها أمرنا: جاءها قضاؤنا بهلاك ما عليها.

حصيداً : كأنها محصودة بالمنجل مقطوعة لا شيء فيها . كأن لم تغن بالأمس : كأن لم تكن عامرة موجودة من وقت "

نفصل الآيات: نبين الآيات والحجج والبراهين.

(٢٥) دار السلام: الجنة.

صراط مستقيم: الطريق المستقيم، وهو دين الإسلام.



(٢٦) الحسنى: الجنة .

زيادة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم .

ولا يسرهق : ولا يسفشك ويَغَطَّى . قتر: غبار وسواد من الكآبة والحزن .

ذلَّة: هوان وصغار.

خالدُونَ : دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها ، بخلاف الدنيا وزخارفها .

هذا الكون بقدرته وحكمته. (٣٢) فأنى تصرفون : فكيف تتحوّلون عن الحقّ إلى

(<mark>٣٢) فأنى تصرف</mark>ون : فكيف تتحولون عن الحق إلو الباطل ٢؟ .

(٣٣)حقت: وجبت وثبتت.

فسقوا : خرجوا عن طاعة ربهم وكفروا به .

أنهم لا يـؤمنون: لا يصدقون بوحدانية الله ، ولا بنبوة نبيّه محمد ﷺ .

قُلْهَلْ مِن شُرِكَايٍ كُوْمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، قُل ٱللَّهُ يَـنْبِدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعْيِدُهُ مَفَأَنَّ تُؤَفَّكُونَ ٤٠٠ قُلْ هَلْمِن شُرَكَآيٍكُمْ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ٢ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَمَا كَانَ هَلَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأَن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلِاقِينَ اللَّ بَلْكَذَّبُوْا بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَٰلِكَ كَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرُكَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُٱلظَّلِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنا بُرِيٓ ءُكُمِّمَا تَعُمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ شُمِعُ ٱلصُّمّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ (٣٤) من شركائكــم : من آلهتكم ومعبوداتكم .
فأنى تؤفكون : كيف تصرفون

هَانَى تَوْهَكُونَ ؛ كَيفَ تَصرفُونَ عن الحق بعد معرفته ؟. (٣٥) يَهُدي إِلَى الْحَقِّ ؛ يرشد

إُلَى الطريقَ المستقيم. أُمِّن لا يهتدى المربق الم

أَنْ يَهُدَى ؛ أن يهديه غيره. كيف تحكمون ؛ كيف تسوون بين الأصنام وبين رب الأرباب ، وتحكمون بهذا الحكم الباطل ؟.

(٣٦) الظن: التوهم والتخيل، أو ما يخالف العلم واليقين. الحق: العلم واليقين الثابت الـذى لا ريب فى ثبوتـه وصحته.

(٣٧) أن يغتر عه أن يختر عه أو يختلقه أحد من الإنس أو الجن أو غيرهما .

تصديق الذى بين يديه : مؤيدًا للكتب السماوية السابقة .

وتفصيل الكتاب: وَتَبيّن ن الشرائع والعقائد والأحكام. لا ريب فيه: لا شك فيه.

(۲۸) افتراه: اختلقه من نفسه .

يسورة مثله ، بسورة واحدة مُن جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته وقوة تأثيره. (٣٩) بل كَذْبُوا ، بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن أول ما سمعوه.

بمالم يحيط وا بعلمه: من غير أن يتدبروا ما فيه ويفقهوه.

ولما يأتهم تأويله : ولم يقفوا على تفسيره وبيان أحكامه ،أو لم يتبين لهم ما فيه من الوعيد .

(٤٠) ومنهم : ومن أهل مكة .

مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ : من يصدق بالقرآن .

بالمفسدين ، بدعاة الضلالة الذين لا يؤمنون .

(٤١) وَإِنْ كَذَّبُوكَ ، وإن أصروا على تكذيبك.

أَنْتُمْ بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ ، أَنتم لا تؤاخَذون بعملي . وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ، وأنا لا أؤاخَذ بعملكم.

(٤٢) يستمعون اليك: يسمعون كلامك الحق، وتلاوتك القرآن، ولكنهم لا يهتدون.

الصم: الذين لا يسمعون .



ساعة: المدة القليلة من الزمان ، فقد جرت العادة أن يضرب بها المثل في الوقت القصير .

يتعارفون بينهم: لا تتسع تلك المدة إلا للتعارف فيما بينهم، أو يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا في الدنيا . بلقاء الله: بالبعث والنشور . مُهُتَدينُ ، موقّقين لإصابة

الرشد فيما فعلوا . (٤٦) تُرينَك ببصرك أيها الرسول في حياتك .

أيها الرسون لي سيانك . أي نُع لَهُمُ : من العقاب في الدنيا ، كانتصار المسلمين عليهم في غزوتي بدر والفتح .

نتوفينك: نميتك قبل ذلك.

(٤٧) فإذا جاء رسولهم: جاء رسولهم وشهد بأنه قد بلغهم ما أمره الله به، في عرصات القيامة.

بالقسط: بالعدل.

(٤٨) متى هذا الوعد : متى هذا العذاب الذي تعدنا به .

(٤٩) أُجُـلُ: وقت معين لهلاكها.

(٥٠<mark>) قــل أرأيتــم : قل لهم</mark> أخبروني .

ابياتًا : ليلاً .

(٥<mark>١) أثم إذا ما وقع : أبعد</mark> ما وقع عذاب الله بكم .

(٥٢) عذاب الخلد: عذاب الله الدائم لكم أبدًا.

تَكْسِبُونَ : تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصى .

(٥٣) ويستنبئونك : ويستخبرونك .

أَحَقُّ هُوَ: أحق ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟.

ای وربی: نعم وربی .

وما أنتم بمعجزين : وما أنتم بغالبين ولا مانعين ما يريده الله بكم من العذاب . (٤٣) ينظر اليك: يشاهد دلائل نبوتك الواضحة ، ولكن لا يصدقونك.

(<mark>٤٤) لا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيْئ</mark>اً: لا يعاقب أحدا بدون ذنب ، ولا يفعل بخلقه ما لا يستحقون.

(٤٥) يحشرهم: يجمعهم يوم القيامة للبعث والحساب. كأن لم يلبثوا: كأنهم لم يمكثوا في الحياة الدنيا أو في القبور.



(٥٤) ظلَمَتُ: أشركت وكفرت بالله. ما في ألأرْض: حمية ما في

ما في ألأرض : جميع ما في الأرض من خزائن وأموال. الأرض من عدائن وأموال. لافتدت به: لدفعته فدية لها من عذاب الله.

وأسروا الندامة: أخفوا الندم والحسرة على ترك الإيمان. وقضى بينهم بالقسط: وحكم الله بينهم بالعدل.

(٥<mark>٥) وعد الله حق :</mark> وعده بالبعث والجزاء حق كائن .

(٥٧) موعظة من ربكم: موعظة من ربكم تذكِّركم عقاب الله وتخوف كم وعيده، وهي القرآن.

وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ: ودواء لما في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض.

(<mark>٥٨) فضل الله وبرحمته :</mark> فضل الله القرآن ، ورحمته الإسلام .

فيدلك فليضرحوا: فبالإسلام والقرآن، يسروا ويستبشروا.

هو خير مما يجمعون ، من حطام الدنيا الفانية .

(٥٩) أرأيتم : أخبروني . مَا نَذْ نَهُ سَالًا مُكُونًا مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ

مَا أَشْرُلُ اللَّهُ لَكُمُ : ما خلق الله لكم من الحيوان والنبات والخيرات.

منه حراماً وحلالاً: حرمتم بعضه وحللتم بعضه كالبحيرة والسائبة. وَلَلْهُ أَذَنَ لَكُم : هل أَذَنَ اللَّه لكم في التحليل والتحريم (؟.

تفترون : تختلقون الكذب .

(٦١) وما تكون في شأن : وما تكون أيها الرسول في أمر من أمورك.

وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرُأَنِ ؛ وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن يهدي إلى الرشد.

شهوداً: رقباء مُطّلعين عليكم .

تفيضون فيه : تخوضون وتندفعون فى ذلك العمل ، أو تدخلون فيه مجاهدين .

وما يعزب: وما يغيب.

مثقال ذرة : وزن هباءة ، أو نملة صغيرة ، أو ما يرى فى الغبار أو ما هو أقل من ذلك .

كتاب مبين: اللوح المحفوظ الذي حفظ الله فيه كل شيء.



(٦٤) لهم البشرى: ما يسرهم ويسعدهم، أو البشرى العاجلة نحو النصر والغنيمة والثناء الحسن، وغير ذلك في الدنيا. وفي الآخرة : بالجنة . لا تبديل لكلمات الله : لا تغيير ولا خُلفَ لأقوال الله. (٦٥) ولا يحزنك: لا يؤلمك. قُولُهُم ، تكذيبهم لك وقولهم : لستمرسلا. إن العزة لله جميعاً: القوة الكاملة ، والغلبة الشاملة ، والقدرة التامة لله وحده . السُّميعُ الْعَليمُ : السميع لأقوالهم ، العليم بأفعالهم

ونياتهم. (<mark>٦٦) يَــدُعُــونَ</mark> : يعبــدون. **يخرصون** : يكذبون.

(<mark>٦٧) لتسكنوا فيسه:</mark> لتستريحوا فيه من عناءِ العملِ.

مبصراً: مضيئًا ترى فيه الأشياء كلها .

لآيات: لعلامات على وحدانية الله تعالى .

يُسمُعُونَ : أي سماع تدبر واعتبار أو اتعاظ .

(٦٨) قائوا: أي اليهود والغصارى والمشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله.

سبحانه : تنزه الله وتقدس عما يقولون .

هُو الغني : المستغني عن جميع الخلق ، لا يحتاج إلى غيره ، وغيره محتاج إليه.

إن عندكم من سلطان بهذا ؛ ليس لديكم من حجة ولا برهان بهذا القول .

(٦٩) يفترون : يختلقون .

لا يُفْلِحُونَ : لا يفوزون ولا يسعدون في الدنيا ولا في الآخرة.

(٧٠) مَتَاعٌ: متاع قليل في الدّنيا يتمتعون به مدة حياتهم.
 مَرْجِعُهُمُ: مصيرهم ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب.

(<mark>٦٢) أولياء الله : الذين صَدَقَ إيمانهم ، وحَسنَ عملهم ، و</mark> واتقوا الله حق تقاته .

لا خوف عليهم: لا يخافون عند الموت ولا بعده.

ولا هم يحزنون : على ما فاتهم من حظوظ الدنيا .

(٦٣) آمَنُوا: صدَّقوا الله واتبعوا رسوله ، وما جاء به من عند الله.

يتَقُّونَ : بامتثال أوامر الله واجتناب معاصيه .

اللهُ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِينَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَاسَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ اللهُ تُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعَدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِاَيَكِنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْمَرِمِينَ ٥ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنَدَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ١ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمُّ أَسِحُرُّهَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ إِنَّ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنْ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ١ (۷۱<mark>) واتل عليهم نبأ نوح :</mark> واقـرأ على كفار مكة خبر نوح – عليه السلام .

**كبر عليكم:** عظم وشق عليكم .

مقامى: إقامتى بينكم عمرًا طويلاً.

وَتَذَكِيرِي : ووعظ ي إياكم بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته .

تُوكُلْتُ ، وثقت به واعتمدت عليه وفوضت أمري إليه. فأجمعوا أمركم ، فاعرمُوا وأعدُّوا مكركم وكيدكم . غُمَة ، مستورًا بل مكشوفًا

غُمُّة : مستورًا بل مكشوفًا ظاهرًا .

اقضوا إلى ً: أدَّوا إلى ً ما تريدونه في أمرى .

ولا تنظرون : ولا تمهلونی بما تریدون لی من سوء .

(۷<mark>۲) فــان توليتــم : فــا</mark>ن أعرضتم .

الْمَسْلِمِينَ؛ المنقادين لأمره، المتبعين لهدديه، المتبعين لهدديه، المستسلمين لقضائه وقدره. (٧٣) فَكَدْبُوهُ؛ فأصروا على تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجة.

فى الفلك: فى السفينة. وجعلناهم خلائف: وجعلنا هــؤلاء الناجين خلفاء فى الأرض لأولئك المُفْرَقينَ. فانظر: فتأمـل واتع ظ

(٧٤)مِنْ بِعَدِهِ: بعد نوح .

بالبينات: بالحجج الواضحات.

نطبع : نختم .

المعتدين: المتجاوزين الحد في الكفر والتكذيب والعناد.

(٧٥) وملئه : خاصته وأشراف مملكته وأركان دولته .

بآياتنا: بالمعجزات الدالة على صدقهما.

(٧٦) الحق: الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى – عليه السلام – وهي تسع .

مُبِينُ ، بيّن ظاهر.

(۷۸) لتلفتنا : لتصرفنا .

الكبرياء : العظمة والعلو والسيادة والملك على الناس . بِمُوْمِنِينَ : بمصدقين لكما فيما جئتما به .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم شُوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوبَ فَ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٥ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُونِيِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِأُللِّهِ فَعَلَيْهِ تَوكُّلُوۤ أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ٤٠٠ فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ وَيَجِّنَا بِرْهَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ مُزِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيصِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَكَ ٱمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

وملئهم: أشرافهم ورؤسائهم.

أن يفتنهم: أن يضطهدهم ويعذبهم .

لعال في الأرض: لمتكبر متجبر قاهر مستبدّ في الأرض.

المسرفين : المتجاوزين لكل حد فى الظلم والبغى ، وادعاء ما ليس له .

رِ (<mark>٨٤) آمَنْتُمْ بِاللَّهِ : صدقت</mark>م باللَّه وامتثلتم شرعه .

ب و و المسلم سرت . **تُوكَّ لُـوا : ا**عتمدوا عليه وثقوا بـه .

مسلمين: مستسلمين، منقادين لأمره ونهيه .

(٨٥) تَـوكُلُنَا: اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه.

لا تجعلنا فتنة: لا تنصرهم علينا فيكون دنك فتنة لنا عن الدين، أو يُفتن الكفارُ بنصرهم، فيقولوا : لو كانوا على حق لَما غُلبوا .

(٨٦) وَنَجُنَا بِرَحْمَتِكَ: وخلصنا وأنقدنا بفضلك وإنعامك.

(٨٧) تبوَّءا: اتخذا واجعلا. قبلة: مساجد تصلون فيها عند الخوف.

واَقيهُ والصَّلاةَ : وادُّوا الصَّلاةَ : وادُّوا الصَّلاة المفروضة في أوقاتها بخشوع وإخلاص . وبَشُر المُؤْمِنينَ : بالنصر في الدّنيا والجَنَّة في الآخرة . (٨٨) زينة : حُليَّا وحلَلاً ورياشًا ومتاعًا .

(٧٩) ساحر عليم: ساحر ماهر، عليم بفنون السحر.

(٨٠) ألقوا: ارموا حبالكم وعصيِّكم.

(٨١) سيبطله: سيمحقه.

(٨٢) ويُحقَّ الله الحق : يُثَبِّتُ الله الحق ويقويه ويؤيده . بكلماته : بأمره ، إذ يقوُل للشيء كن فيكون .

(٨٣) ذرية: طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل.

عَنْ سَبِيلِكُ ، عن دينك.

اطمس على أموالهم: اسحق أموالهم وأهلكها وأتلفها.

واشدد على قلوبهم: اربط واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيمان .

ألأليم: المؤلم الموجع.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٥ ١ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٓ و يَلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُّوًا حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِ عِنْوَاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ ءَآلُكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَالْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَنِفِلُونَ ١ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَهِ يلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّي مِّمَّٱ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٍ مَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يُرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (۸۹) اجيبت دعوتكما: استجاب الله تعالى دعاء موسي وهارون.

فُاسْتَقِيماً : فاثبتا على ما أنتما عليه من الدّعوة إلى الله وإلزام الحجة .

ولا تتبعان سبيل الذين لا يعَلَمُونَ ولا تسلكا طريق الجهلة في الاستعجال ، أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى.

(۹۰) وجاوزنا ببنی اسرائیل: قطعنا بهم البحر حتی تجاوزوه.

البحر: بحر القلزم ، المسمى الآن بالبحر الأحمر .

بغياً وعدواً : ظلماً واعتداء . أَدُرُكُ لَهُ الْغَرَقُ : أحاط به الغرق وأيقن بالهلاك. (٩١) عَآلاً أَنَ \* آلآن تـ دعـــى الإيمان حين يئست من الحياة ، وأيقنت بالموت .

الْمُفُّسِ لَّيْ فَ: الضَّالِي نَ المضلين عن الإيمان .

(٩٢) تُنَجِيكَ : نلقيك على مكان مرتفع من الأرض ليراك بنو إسرائيل، أو لا نغرقك في قعر البحر ونجعلك طافيا .

ببدنك: بجسدك لا

لِمَنْ خُلْفُكَ: لمن بعدك وهم بنو إسرائيل.

آية: عبرة وعظة ونكالا . لغافلُونَ : لا يتفكرون ولا

(٩٣) بوأنا: أنزلنا وأسكنا.

مبوأ صدق : منزلاً صالحًا طيبًا مرضيًا .

من الطيبات: من أنواع الأرزاق الطيبة الحلال.

حتى جاءهم العلم: إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو التوراة. يقضى بينهم: يحكم بينهم .

(٩٤) مِنْ قَبْلِكَ : أهل التوراة والإنجيل.

من الممترين : من الشاكين المُرتَابين المترددين .

(٩٦)حقت عليهم: وجبت عليهم.

**كلمة ربك**: حكمه النافذ ، وقضاؤه الذى لا يـرد ، بطردهم من رحمته وعذابه لهم.

(٩٧) آية: المعجزات والبراهين الدالة على صدق الرسول ﷺ .

حتى يروا العذاب : حتى يعاينوا العذاب الموجع ، فحينتُذ يؤمنون ، ولا ينفعهم إيمانهم ، كما فعل فرعون .



الرجس: العذاب والخزى أو السخط.

لا يعُقلُونَ: لا يتدبرون آيات الله ، ولا يستعملون عقولهم فيما ينفع.

(۱۰۱) انظروا: تفكروا واعتبروا.

وما تغنى : وما تنفع وما تفيد.

الآيات: الدلائل الكونية والقرآنية .

والنذر؛ والرسل المخوفون عباد الله من عقابه.

(۱۰۲) فهل ينتظرون : فهل ينتظر مشركو مكة.

خلوا من قبلهم: مضوا من قبلهم من الأمم السابقة. فانتظروا: عقاب الله.

**من المنتظرين : هـــلاككــم** ودماركم.

(۱۰<mark>۳) ننجى رسلنا والذين</mark> آمنوا : من العذاب والعقاب المنتظر .

(١٠<mark>٤) من ديني</mark> : من صحة ديني الذي دعــوتكم إليه ، وهو الإسلام .

يتوفًّا كم ، يميتكم ويقبض أرواحكم .

الْمُؤْمنينَ: المصدِّقين به العاملين بشرعه .

(١٠٥) أقم وجهك : استقم إليه ولا تلتفت إلى شيء

حنيفًا: مستقيمًا، مائلًا عن الأديان الباطلة كلها.

(١٠٦) من دون الله : من الأوثان والأصنام .

فإن فعلت : فإن عبدت ودعوت غير الله .

من الظالمين : من المشركين بالله ، الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية .

(٩٨) قرية آمنت : أهل قرية آمنوا .

آمنتُ : قبل نزول العذاب بها .

يونس: هو يونس بن مَتَّى نبى الله ورسوله.

الْخِزْي الذل والهوان .

إلى حين: إلى وقت انقضاء آجالهم.

(١٠٠) إلا بإذن الله : إلا بإرادته وقضائه .

(١٠٧) يمسسك الله بضر: يصبك الله بشدة أو بلاء . فلاكاشف : فلا رافع ومزيل. بخير: بنعمة أو رخاء . فلاراد ؛ فلا يمنعه عنك أحد. الْغَـفُ ورُ الرّحيمُ : الغفور لذنوب من تاب، الرحيم بمن آمن به وأطاعه. (۱۰۸) جاءكم الحق من ربكم: رسول الله بالقرآن الذي فيه بيان هدايتكم . وما أنا عليكم بوكيل ، وما أنا بموكّل من عند الله بأموركم، ولا بمسيطر عليكم. (١٠٩) مَا يوحى إلَيْكَ: ما أُنْزل عليك من الوحى. واصبر : على دعوتك وأذى يحكم الله : حتى يقضى الله بينك وبينهم . خير الحاكمين : خير القاضين بعدله وحكمته وعظيم قدرته. سورة هوچ (١) الر: سبق الكلام على

(۱) الر: سبق الكلام على الحروف المقطَّعة فى أول سورة البقرة ، وتكتب الر ، وتقرأ : ألفّ . لام . را . أحكمت : أُنْقنَت ، أو نُظِّمَت نظمًا متقنًا .

فصلت: بينت ووضحت.

من لدن حكيم خبير: من عند الله ، الحكيم بتدبير الأمور ، الخبير بما تؤول إليه عواقبها .

(٣) متاعاً حسناً : بالحياة الطيبة في الدنيا .

إلى أجل مسمى : إلى أن تنتهى آجالكم المقدرة لكم . ويؤت : ويُعْطى .

كُلُّ ذِي فَضْلٍ فضله : كل محسن جزاء و وثواب عمله.

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضَرِّ فَلاكَاشِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَي يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلا رَادَّ لِفَضَلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَوَمُن وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قُلْ يَثَا يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُ مِن رَبِّ مُ فَمَنِ آهَ مَدَى فَإِنَّمَا يَهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ اللهُ وَهُو النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ اللهُ وَهُو النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ اللهُ وَهُو اللهِ اللهُ وَمُن رَبِّ مُ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَرِمِينَ فَي مَا يُولِ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَرِمِينَ فَي مَا يُولِ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَرَمِينَ فَي مَا يُولِ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَرَمِينَ فَي مَا يُولِ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَرَمِينَ فَي مَا يُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

0,0 jl 2,10 jl 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَ الرَّكِيمِ اللَّهِ الرَّكْمَ الرَّكِيمِ الرَّكِيمِ الرَّكِكُ الْمَرْكِيمِ خَيرٍ الْكَالَّ اللَّهَ الْكَالْمُ اللَّهُ الْكَالُمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللِهُ الللِهُ الللللْمُ اللللللْمُ ال

يوم كبير: هو يوم القيامة أو يوم الشدائد .

(٥) يثنون صدورهم: يطأطئون رؤوسهم فوق صدورهم عند رؤيته.

يستغشون ثيابهم ايغطون أجسادهم بثيابهم ، أو حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم .

ليبلوكم اليختبرك ويمتحنكم. ا وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ عَلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اسحر مبين : سحر واضح مكشوف. وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ (٨) إلى أُمَّة معدودة : إلى وقت معين من الزمان على ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. حساب إرادتنا وحكمتنا. ما يحبسه : ما يمنعه من عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ النزول ؟. مصروفاً : مدفوعا . إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ وحاق بهم: نزل وأحاط بهم. إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّهِينٌ ﴿ وَلَيِنَ أُخِّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ (٩) أذقنا الإنسان: أنعمنا على الإنسان . أَمَّةِمَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَعُبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ رحمة: غنى وصحة. نزعناها منه : سلبناها منه . مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْسَتُهُ زِءُونَ ١ لَيَنُوس كفور: كثير اليأس والقنوط ، شديد الكفر . <u>وَلَيِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ،</u> (۱۰) نعماء بعد ضراء: نعمة بعد فقر وشدة . لَيْعُوسُ كَفُورٌ ١ وَلَيِنَ أَذَقْنَكُ نَعُمَاءَ بَعُدُضَرَّاءَ السُّيِّئاتُ: المصائب مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ الْفَرِحُ فَخُورٌ ١ والشدائد. إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ

لفرح فخور: لشديد الفرح والبطربالنعمة ، كثير التباهى والتفاخر بما أعطى

(١١) صبروا: على الضراء إيمانا بالله تعالى واستسلاما لقضائه.

وأَجْرٌ كَبِيرٌ: في الآخرة هو

(١٢) مَا يُـوحَى إلَيْكَ: ما أنزل إليك من ربك.

ضائق به صدرك : يضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك .

> كنز: مال كثير تنفق منه على نفسك وعلى أتباعك. وكيل : حفيظ يُدَبّر جميع شؤون خلقه .

(١) من دابة : كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. يعلم مستقرها : يعلم مكان استقرارها في الأرض.

وَأَجُرُّكَ بِيرُّ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ

وَضَآبِقٌ بِهِ عَمدُرُكُ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ

مَعَهُ ، مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأُللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ ١

ومستودعها : الموضع الذي كانت فيه قبل استقرارها كأصلاب الرجال وأرحام النساء ونحوها.

في كتاب مبين: في اللوح المحفوظ.

(V) وكان عرشه على الماء : وكان العرش قبل خلق السموات والأرض على الماء.

<mark>(۱۳)افتراه : اختلقه ونسبه</mark> إلى الله كذبا .

مثله: فى الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن النظم. مفتريات ، مختلقات من عند أنفسكم .

وادعــوا مـن استطعــم : واستعينوا بمن شئتم .

(١٤) مسلمون : منقادون لله ورسوله .

(10) الحياة الدنيا وزينتها : من مال وجاه ومنصب وغير ذلك من المتع الدنيوية .

**نوفٌ اليهم :** نؤد اليهم أجور أعمالهم كاملة .

لا يبخسون : لا ينقصون شيئًا من أجور أعمالهم .

(١٦)وحبط: بطل وفسد .

(۱۷) على بينة : على يقين وبرهان واضح ، وهو القرآن .

ويتلوه: ويتبعه .

شاهد منه: شاهد من عند الله ، وهذا الشاهد هو الرسول على الذي من معجزاته القرآن الكريم . وقيل : هو جبريل – عليه السلام .

كتاب موسى: التوراة . يُؤْمنُونَ بِهِ: يصدِّقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه. ومن يكفر به: أي بالقرآن .

من الأحزاب: الذين تحزبوا وتجمعوا من أهلم مكة

وغيرهم لمحاربة الرسول على ودعوته ، أو من سائر الطوائفوالأمم والشعوب .

فى مرية منه : فى شك منه .

لا يُؤْمِنُونَ ؛ لا يصدِّقون أنه تنزيل رب العالمين .

(١٨)ومَنْ أَطْلُمُ: ولا أحد أظلم . افْتَرَى: اختلق .

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهِ فَإِ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَّلَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُ مِ مُّسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ا أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِسُطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رّبِّهِ - وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْ لِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُهَا وُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعُنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظُّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

الأشهاد: الملائكة والنبيون وجوارح الإنسان.

(۱۹) يَصِدُونَ : يصرفون ويمنعون الناس.

سبيل الله : طريق الإسلام .

يبغونها عوجا ، يطلبونها ملتوية معوجة ، والعوج : الميل والزيغ في الدين والقول والعمل ، وكل ما خرج عن طريق الهدي إلى طريق الضلال .



(۲۸<mark>)أرأيتم؛ أخبروني .</mark>

عمق عنده في التفكير. كاذبين : في ادعاء الرسالة

(٢٣<mark>) وأخبت وا إلى ربهم :</mark> واطمأن وا إلى قضاء ربهم

خالدُون : ماكثون لا يخرجون

(٢٤) مُثلُ الفريقين : أي

فريق المؤمنين وفريق

كَالأَعْمَى وَالأَصَمُّ: هذا مثل الكافر، وتشبيهه بالأعمى

لتعاميه عن آيات الله، وبالأصم لعدم استماعه

كلام الله تعالى وتدبر معانيه. والبصير والسميع : هذا مثل

المؤمن لتبصره بالقرآن وسماعه له سماع تدبر

أفلا تذكرون : أفلا تعتبرون

(٢٥)نديرميين: مخوف

لكم من عـذاب الله ، مبين

(٢٦) أليم: موجع مؤلم في

(٢٧) الملا: الأشراف

أراذلنا : أسافلنا ، والمراد :

فقراؤنا ومن لا وزن لهم فينا. بادى الرأى : ظاهر الرأى ، لا

وخشعوا له.

منها أبدا .

الكافرين.

وإمعان.

وتتعظون ١٩.

لكم طريق النجاة.

الدنيا والآخرة.

والسادة والرؤساء.

على بينة : على حجة ظاهرة وواضحة .

واتاني رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ: ومنحنى بفضله وإحسانه النبوة والرسالة .

فعميت عليكم : فأخفيت عليكم فلم تروها . أنُلُزِمُكُمُوها : أنجبركم على قبولها . (٢٠) معجزين في الأرض : فائتين من عذاب الله بالهرب .

من أولياء : من أنصار يمنعونهم من عذاب الله .

(٢١) وضل عنهم : غاب عنهم .

ما كانوا يضترون : ما كانوا يزعمونه فى الدنيا من اعتقادات باطلة وادعاءات فاسدة .

(٢٢) لا جرم : حقًا وصدقًا .

وَينقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَكِخِيِّ اَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١٠ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُّهُمْ أَفَلاَ نَذَكَّرُونَ إِنَّ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعَلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ شَ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجزِينَ ﴿ آَلَهُ وَلَا يَنفَعُكُمُ ۗ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَكَةً قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُمِّمَّا يَحُرُمُونَ (٣٥) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَّهُ لِن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلاَ نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ آلَ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَرَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ الْإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

(۲۹) لا أسالكم: لا أطلب منكم على تبليغ رسالة ربى لكم.

مُلاقُوا رَبِّهُمْ : سيلاقون ربهم يــوم القيامــة : فيحاسبهم على سرهم وعلنهم .

تجهلون اأي تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس عند الله ، وتجهلون أن مرد الناس جميعا إليه وحده ؛ ليحاسبهم على أعمالهم.

(۳۰) ينصرني من الله: يمنعني من عقابه.

تَدْكُرُونُ ، تتعظون وتتفكرون وتتدبرون .

(<mark>٣١) خزائن الله ؛ خزائن</mark> مالـه ورزقــه التى يحتـاج إليها عباده .

اِنْ مَلْكُ ، ولست بملك من الملك من الملائكة ، بل أنا بشر مثلكم .

تردری أعینگم: تحتقر أعینكم من ضعفاء المؤمنین .

خَيْراً : ثوابًا على أعمالكم في الدنيا والآخرة.

بما في أَنْفُسهم: بما في صدورهم وقلوبهم.

الظالمين : لنفسي ولغيري إذا ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوى.

(۳۲) جادلتنا : خاصمتنا ونازعتنا .

فَأَكُثُرْتُ جِدَالنَا : فأطلت جدالنا أو أتيت بأنواعه . فأتنا بما تَعِدُنا : فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به .

الصادقين: في دعوى النبوة ، والوعيد .

(٣٣) يَأْتِيكُمْ بِهُ ، يأتيكم بالعداب .

بمعجزين ؛ بغالبين ولا فائتين من عذاب الله بالهرب.

(<mark>٣٤) يغويكم : يضلكم عن طريق الحق ، ويصرفكم</mark> عن الدخول فيه .

هُو َرِبَّكُمْ : هو خالقكم ومالككم والمتصرف في شؤونكم . (٢٥) أَمْ يَقُولُونَ : أَيقول كفار مكة .

افْتَراهُ: اختلق محمد هذا القرآن.

اجرامی: وزری وذنبی .

(٢٦) فلاتبتئس : فلاتحزن.

(٣٧) الفلك: السفينة التى أمرت بصنعها لحمل المؤمنين عليها . بِأَعِينُنِا : بحفظنا وعنايتنا ورعايتنا .

ووَحينا وتوجيهنا وتعليمنا لك .

مغرقون : هالكون غرقا بالطوفان.

وَنصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُمِن كُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 🐚 فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَا اللهِ يُغَزِّيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللهِ مُّقِيكُم (١٦) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَانِ ٱثَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ <u>وَمَنْءَ امَنْ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ</u> فِهَا بِسُ مِ ٱللَّهِ مَجْرِ لِهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كُٱلْجِبَ إِلِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ قَالَسَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكسَمَآهُ أَقِّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًالِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبُّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

فارالتنور: نبع الماء بقوة من التنور، والتنور: المكان الذي يخبز فيه، ويسمى بالفرن أو الموقد أو الكانون.

احْمِلْ فيها : في السفينة .

زوجين اثنين : من كل نوع من المخلوقات ذكرًا وأنثى . وأهلُكَ : أولادك ونساءك . إلا من سبَقَ عليه القُولُ : إلا من حكم الله بهلاكه كابنه

(٤١) مجراها : جريها في هذا الطوفان العظيم .

مرساها : منتهى سيرها ورسوِّها واستقرارها . لَغَفُورٌرَحِيمٌ : غفور لذنوب عباده رحيم بهم .

(٤٢) مَـوْج : جمع موجة : وهـى ما يرتفع من ماء البحر عند اضطرابه.

في مَعْزِلِ : في مكان منعزل عن السفينة .

(٤٣) سآوي: سألجأ.

يعصمنى من الماء : يمنعنى من الغرق .

لا عاصم : لا مانع ولا حافظ .

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ: من عذاب الله وعقابه .

(٤٤) ابلعی ماواک: اشربی ماوك .

أقلعي: أمسكي عن المطر.

وغيض الماء : ونقص الماء وذهب في الأرض.

استوت على الجودى : استقرت فوق جبل الجودى ، وهو جبل بالجزيرة غرب الموصل .

بعداً : هلاكًا لهم وسحقًا .

(٤٥) أحكم الحاكمين: أعدل وأعلم الحاكمين بالحق.

(٣٨) ملأ من قومه : جماعة من كبراء قومه .

سخروا منه: استهزؤوا به .

(٣٩) يخزيه ، يذله ويهينه .

ويحل عليه : وينزل به .

عداب مقيم : عذاب دائم لا انقطاع له .

(٤٠) أَمْرُنا : بإهلاكهم كما وَعدُنا نوحًا بذلك .

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنُ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلِيِّجٍ فَلَا تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ١ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمِّن مَّعَكَ وَأُمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمِّيمُسُهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَنقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَنْنُولُوَّا مُجِّرِمِينَ ﴿ فَالْوَاْ يَكْهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ اللهِ

(٤٦) أعظك: أنهاك وأخوفك، أو أنصحك. (٤٧) أعُودُ بِكَ: أعتصم وأستجير بك.

(٤<mark>٨) اهبط</mark>: انــزل مــن السفينة.

وبركات عليك : وبالخيرات والنعم الثابتة عليك .

سنمتعهم ؛ بالأرزاق والمُتع إلى نهاية آجالهم .

ثم يمسهم: ثم يصيبهم ويحل بهم .

عَذَابٌ أَلِيمٌ : عـذاب مـؤلم موجع يوم القيامة .

(٤٩) أنباء: أخبار.

نُوحِيهَا إِلَيْكَ : نعرفك بها يا محمد عن طريق الوحي .

من قبل هذا ، أي من قبل هذا القرآن الذي أوحيناه إليك .

فاصبر : على تبليغ الدعوة ، وأذى قومك كما صبر نوح.

(0°) والى عاد: نسبة إلى أبيهم الذى كان يسمى بهذا الاسم، وكانت مساكنهم بالأحقاف، وهذا المكان يسمى الآن بالربع الخالى جنوب الجزيرة العربية.

هوداً : هود - عليه السلام -من قبيلة عاد ، وعاد من ولد سامبن نوح - عليه السلام . الا مفترون : إلا كاذبون على الله .

(٥١) فطرنى: خلق نى وأبدعنى .

(٥٢) اسْتَغْفْرُوا رَبَّكُمْ: اطلبوا المغفرة من الله بالإيمان . يرسل السماء: يرسل المطر عليكم .

مدراراً : غـزيراً متتابعًا في أوقات حاجتكم إليه .

وَيَزِدُكُمْ قُوْةً إِلَى قُوتَكُمْ ، أي يزدكم قوة مع قوتكم بالمال والولد ، أو يضاعف قوتكم بالتناسل والأموال .

ولا تتولوا ؛ ولا تعرضوا عن دعوة التوحيد . مُجْرِمِينَ ؛ مصرِّين على إجرامكم وجحودكم.

(٥٣) ببينة: بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه.

بِتَارِكِي آلِهِ تَنِا ؛ بتاركي عبادة آلهتنا .

بِمُؤْمِنِينَ : بمستجيبين لك ومصدقين.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّ ٱلْمُهِ ٱللَّهُ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهِ بَرِيٓ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَانْنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوكَلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوءَ اخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ٓ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم وَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ٤ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُومًاغَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّ وَنَهُ, شَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً و و كَمَّا جَآءَ أُمْنُ فَا جَيَّتِ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ، وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ١٩٠٥ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ أَعَادِ قَوْمِهُودِ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ أَعَادُ مَا مُعَادِعًا قَالَ يَتَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِنَ إِلَهِ عَيْرُهُۥ هُو أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مِّجِيبٌ اللهِ قَالُواْ يَصِلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلْذَآ أَنْنَهَا سَنَآ أَن

الله عبيد بن آسف بن ما مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنْ أَأَنَّهُ لَا الله عبيد بن آسف بن ما عبيد بن آسف بن ما عبيد بن الله عبيد بن عبيد بن عبيد بن حاذر بن الله عبيد بن عبيد بن عبيد بن حاذر بن الله عبيد بن عبيد بن عبيد بن حاذر بن الله عبيد بن عبيد بن الله عبيد بن عبيد بن الله عبيد بن عبيد بن عبيد بن الله عبيد بن عبد بن عبد بن عبيد بن عبيد بن

(٥٧) فإن تولوا : فإن تتولوا وتعرضوا عن الحق الذي جئتكم به من عند ربي .

حفيظ : رقيبً يحفظنى من أن تنالونى بسوء .

(٥٨) أمُرنا: عدابا أو

برحمة منا: بفضل منا ونعمة. غليظ : شديد مضاعف .

هودا ، وجمع الرسل ؛ لأن من عصى رسولا ، عصى جميع

الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد .

جدار عنيد : متعاظم متكبر

(٦٠) بعداً لعاد : هلاكاً وسحقًا لعاد وإبعادًا لهم من

(٦١) ثمود: اسم للقبيلة التي

منها صالح - عليه السلام ، سميت باسم جدها ثمود ،

وقيل: سميت بذلك لقلة مائها، لأن الثمد هو الماء القليل، وكانت مساكنهم

بالحجر، وهو مكان يقع بين الحجاز وشرق الأردن.

صالحاً: ينتهى نسبه إلى

أبيكم آدم منها.

معاند للحق.

كل رحمة .

(٥٩) جَحَدُوا : كفروا . وَعَصَواْ رُسُلُهُ : عصوا رسوله

أمرنا بالعذاب.

واستعمركم: جعلكم عمارًا فيها ، تعمرونها بالسكن والإقامة فيها .

قریب مجیب: قریب لمن أخلص له العبادة ، مجیب لمن دعاه . (۲۲) مَسرجُورًا قبل هذا : كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا مطاعًا ، قبل أن تقول ما قلت .

مريب: موجب للتهمة والشك والقلق والإضطراب.

(٥٤) اعتراك: أصابك ومسك .

بسوء : بخبك وجنون .

(٥٥) فكيدوني: فاحتالوا في هلاكي .

لا تنظرون : لا تمهلوني .

(٥٦) آخذ بناصيتها ؛ مالكها وقاهرها ومتصرف فيها وقادر عليها .



(٦٣)أرأيتم : أخبروني . على بينة : على حجة ظاهرة وواضحة. وأتانى منه رُحمة : وأعطاني النبوة والرسالة. فَمَنْ يَنْصُرُنَى مِنَ اللَّه ، فمن يمنعني من عذاب الله. غيرتخسير؛غيرتضليل وإبعاد عن الخير. (٦٤) آية: معجزة وعلامة على صدقى فيما جئتكم به. فذروها : فاتركوها . عَذَابٌ قُريبٌ :عذاب عاجل لا يتأخر عنكم. (٦٥) فعقروها : فقتلوها . تمتعوا في داركم : ابقوا فی دیارکم تأکلون وتشربون وتتمتعون في الحياة ثلاثة أيام. (٦٦) أَمْرُنا :عـذابا أو أمرنا بإهلاكهم. ومن خرى يومئد : من هوان ذلك اليوم وذلته. الْقُوِيِّ: القادر على كل شيء. الْعَزيزُ: الغالب على كل شيء . (٦٧) الصيحة : الصوت المرتفع الشديد. جاثمين: ساقطين على ركبهم ووجوههم ، هلكى (١٨) لـم يغنوا فيها ، لـم يقيموا في ديارهم عمراً ألا بعداً لثمود : ألا بعداً وسحقاً وهلاكًا لهؤلاء المجرمين من قبيلة ثمود.

نكرهُم : نفر منهم ، وكَره تصرفهم . وأوجس : وأحس بالخوف وشعر به .

وامرأته: سارة امرأة إبراهيم عليه السلام.

فضحكت: سرورًا وابتهاجًا بسبب زوال الخوف عن إبراهيم، أو بسبب علمها بأن الضيوف قد أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، أو بهما معًا. بالبشرى: بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب. فَمَا لَنْ شُوهِ مِا لَهُ مِا أَمِهِ اتَّا فِي

(٦٩) رسلنا: الملائكة.

فَمَا لَبِثَ: فما أبطأ وما تأخر. بعجل حنيذ : بعجل سمين مشوىً على الحجارة المحماة .

(٧٠) لا تَصِلُ إليه : لا تمتد أيديهم إلى الطعام الذي قدمه لهم.



يجادلنا في قوم لوط: بحادل رسلنا ويحاورهم في شأن قوم لوط. (٧٥) الحليم: الصبور على أواه : الذي يكثر التأوه من خشية الله. منيب: سريع الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. (٧٦) أعرض عن هذا : اترك الجدال في قوم لوط. غير مردود : غير مصروف عنهم ولا مدفوع . (۷۷) سےء بھم: ساءہ وأحزنه مجيئهم. وضاق بهم ذرعا : ضاق صدره بمجيئهم خشية عليهم من الأشرار. يـوم عصيب: شـديـد هوله وكربه. (٨٨) يه رعون إليه: يسرعون ، يدفع بعضهم

بعضا بشدة . السيئات : كيائر الذنوب بإتيان الذكور. هؤُلاء بناتي : فتزوجوهن ، وسماهن بناته ؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم. ولا تخزون في ضيفي : لا تـذلـونـي ولا تهينونـي بالتعرض لضيفي.

رجل رشيد : رجل عاقل ، يهدى إلى الرشد والفضيلة، وينهى عن الباطل والرذيلة. (٧٩)منحق:من رغبة

ما نريد الا نريد إلا إتيان الرجال، ولا رغبة لنا في نكاح النساء.

(٨٠) قُونة ؛ طاقة أستطيع أن أدفع أذاكم بها .

آوى إلى ركن شديد : أركن إلى عشيرة تمنعني منكم .

(٨١) فأسر بأهلك : فاخرج بهم من البلد ليلاً . بقطع من الليل : بجزء وطائفة من الليل.

لا يُلتّفت الا يتخلف ، أو لا ينظر إلى ورائه .

الصبح: هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(٧٢) يا ويلتا : يا للعجب .

وهدا بعلى شيخا : وهدا زوجي إبراهيم شيخ هرم .

(٧٣) أمرالله : قدرة الله وحكمته وقضائه .

حُميدٌ : مستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده .

مجيد : كريم واسع الإحسان.

(٧٤) الروع: الفزع والخوف.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ١٥ مُسُوَّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي آرَبكُم بِغَيْرِ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ١٠٠ وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعُثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُك مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنا ٓ أَوْأَن نَّفَعُلَ فِي آَمُو لِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رِّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآأَنْهَنِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

(٨٢) جعلنا عاليها سافلها : جعلنا أعلى بيوتهم أسفلها ، بأن قلبناها عليهم .

من سجيل :من طين متحجر متصلِّب متين .

منضود ، متتابع فى النزول بدون انقطاع .

(۸<mark>۳) مسومـــة ؛ معلمــــة</mark> بعلامة خاصة للعذاب .

من الظالمين : من كفار قريش وكلٌ من كان على شاكلتهم ببعيد .

(18) مدين اسم القبيلة التى انتسب إلى للقبيلة التى تنسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه السلام ، وكانوا يسكنون في المنطقة التى تسمى المعان ) وتقع بين حدود الحجاز والشام ، وأهل مدين يسمون أيضا بأصحاب الأيكة .

بخير:بغنى وسعة .

محيط: يحيط بكم من جميع الجهات، أو شامل بحيث لا يستطيع أحد الإفلات منه.

(٨٥) بالقسط: بالعدل.

ولا تبخسوا ،ولا تنقصوا . ولا تعشوا في الأرض ،ولا

تسعوا في الأرض بالفساد . (٨٦) بقيت الله : ما يبقيه الله لكم من رزق حلال .

خَيْرٌ لَكُمْ : من البخس ومما تجمعون بالتطفيف.

بحفيظ ،برقيب أراقب وزنكم وكيلكم .

(۸۷) مُنا نُشُاءُ: ما نرید فعله في کسب أموالنا بما نستطيع من مکر واحتيال.

الحليم: الحليم الذي يتأنى ويتروى في أحكامه.

الرشيد ؛ الذي يرشد غيره إلى ما ينفعه ، ولم يكن قولهم هذا مدحًا له وإنما هو استهزاء به .

(٨٨) أرأيتم :أخبرونى .

على بينة على حجة ظاهرة وواضحة .

رِزْقًا حَسَنًا :المال الحلال.

. أن أخالفكم : لا أريد أن أنهاكم عن الشيء لتتركوه ثم أفعله بعدكم .

مَا اسْتُطَعْتُ :قَدْر طاقتي واستطاعتي. تَوَكِّلُتُ :اعتمدت في جميع أموري.

أنيب:أرجع إليه في كل أمورى.



وهي: العصا، واليد البيضاء، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم . وسلطان مبين: الحجة الواضحة ، والبرهان الظاهر.

(٩٧) وملأه: أشراف قومه.

برشید : بذی رشد وهدی وسداد .

(٨٩) لا يجرمنكم شقاقى : لا يكسبنكم عداوتى . منكم ببعيد : ما حلّ بهم من العذاب ببعيد عنكم لا في المكان ولا في الزمان.

(٩٠) رُحيمٌ: واسع الرحمة لمن تاب إليه.

ودود : كثير الود والمحبة لمن أطاعه. (٩١)ما نفقه ، ما نفهم بدقة .

مما تَقُولُ : مما تحدثنا به عن عبادة الله وترك النقص في الكيل والميزان.

ضعيفا ؛ ذليلا لا قوة لك . رهطك : قومك وعشيرتك. لرحمناك : لقتلناك رُجُمًا

بالحجارة .

وما أنت علينا بعزيز : وما أنت علينا بمكرم أو محبوب أو قوى حتى نمتنع عن رجمك.

(٩٢) ظهريا : منبوذًا وراء ظهوركم ، منسيًا .

محيط : يحيط بكم من جميع الجهات ، أو شامل بحيث لا يستطيع أحد الإفلات منه.

(۹۳) علی مکانتگم : علی طريقتكم وحالتكم.

يخزيه ، يذله .

وارتقبوا ، وانتظروا ما سيحل بكم .

رقيب ،منتظر .

(٩٤)الصيحة:الصوت المرتفع الشديد .

چاثمین :ساقطین علی رکبهم ووجوههم ، هلكي ميتين .

(٩٥) لم يغنوا فيها : لم يقيموا فى ديارهم عمرًا طويلاً

ألا بعداً لمدين : ألا بعداً وسحقًا وهلاكًا لهم. كُمَا بِعِدْتُ ثُمُودُ ؛ كما هلكت من قبلهم قبيلة ثمود.

(٩٦) بآياتنا : بالمعجزات ، والمراد بها الأيات التسع

(٩٨) يقدم قومه : يتقدمهم إلى النار. يَقَدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ فأوردهم النار: فدخلها وأدخلهم معه فيها . بئس السورد المسورود : ٱلْمَوْرُودُ ١٥ وَأُتَبِعُواْ فِي هَنذِهِ عِلْمَنَةً وَيَوْمُ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ قبح وساء المدخل الذي يدخلونه النار. ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠ وَاللَّهِ مِنْ أَنْبَاكَ اللَّهِ ٱلْقُرُى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ (٩٩) وأتبعوا: وألحقوا. في هذه : في الدنيا . مِنْهَاقَآبِمُّ وَحَصِيدُ ۞ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ لَعْنَهُ : طردًا من رحمة الله. بئس الرفد المرفود : قبح أَنفُسَهُم فَمَا أَغُنتُ عَنْهُم ءَالِهَيُّهُم ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ العطاء المعطى لهم ، وهو لعنة الدنيا ولعنة الآخرة . ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ١ (١٠٠) مِنْ أَنْسِاءِ الْقُرى : من أخبار القرى المهلكة. وَكَذَالِكَ أَخَذُ كُبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُم منها قائم وحصيد : منها مدن بقيت آثارها كمدائن أَلِيمُّ شَدِيدُ لِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ صالح ، ومنها مدن زالت وانطمست وصارت كالزرع ذَالِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا المحصود الذي استؤصل بقطعه ، فلم تبق منه باقية ، نُؤُخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ١٠٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ كديار قوم نوح ، وديار عاد . (١٠١) فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ: فما نفعتهم ولا قدرت أن إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي تدفع عنهم. يدعون ، يعبدون . ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ لَنَ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ غيرتتبيب:غيرتخسير وهلاك. ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ (۱۰۲) أليمٌ شَـديدٌ: موجع غليظ. (١٠٣) لآية: لعبرة عظيمة

مشهود: يشهده جميع الخلائق وهو يوم القيامة.

(١٠٤) لأجل معدود : لوقت محدد معلوم .

(١٠٥) شُغِيُّ: استحق النار لإساءته.

وعظة بليفة ، وحجة

مُجِمُوعٌ لَهُ النَّاسُ : يُجمع له الناس جميعًا للمحاسبة

واضحة.

وسعيد : استحق الجنة لعمله مع فضل الله ورحمته.

(١٠٦) زهير: إخراج شديد للنفس من الصدر ، والمراد : ضيق الأنفاس .

شهيق : رد النفس إلى الصدر بصعوبة وعناء .

(١٠٧) خالِدينَ فيها : ماكثين في النار أبدًا .

ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكِ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُودِ

**فَعَّالٌ لِمَا يُرْيِدُ :** يَفعل ما يشاء ۚ ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه .

(١٠٨) غير مجدود : غير مقطوع بل هو دائم أبدًا .

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوُّلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوسِ (نَا وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ا وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَ فِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوۤ الْإِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ ١٠ وَأُقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحُسَنَتِ يُذْهِبُنَّ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰ اِلَّكَ ذِكْرَىٰ لِللَّا كِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَ كَعَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ١ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

ولولا كلمة سبقت: لولا حكم الله السابق بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة. لَقُضَيَ بَيْنَهُمُ ، لحلَّ بهم في دنياهُم قضاء الله بإهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. هـ نا القرآن أو من التوراة

موقع في الريبة والقلق . (١١١) خبيرٌ : عالم ببواطن الأمـــور ، لا يخفــى عليــه شىء من عملهم .

(١١٢) فَ اسْتَقَـمْ : فالــزم يا محمد طريق الاستقامة على الحق وداوم عليه .

ولا تطفوا: ولا تجاوزوا حدود الله .

بَصِيرٌ : مطلع على أعمالكم اطلاع المبصر ، العليم بظواهرها وبواطنها ، وسيجازيكم يوم القيامة عليها بما تستحقون من ثواب وعقاب.

(<mark>۱۱۳)ولا تركنوا :ولا تميلوا</mark> إلى الظلمــة بالمـــودة ، أو رضا بأعمالهم .

فَتَهَسَّكُمُ النَّارُ؛ فتصيبكم النَّار. مِنْ أَوْلِيَساءَ : من نصراء ينصرونكم ، أو يمنعون العذاب عنكم .

(١<mark>١٤) وَأَقْهِمِ الصَّلَاةَ ؛ وأَدِّ</mark> الصلاة المَفروضة على أتم هجه.

طرفى النهار: أول النهار وآخره، والمراد: صلاة الصبح والظهر والعصر.

وزلفاً من الليل: الساعات الأولى من الليل، والمراد: صلاة المغرب وصلاة العشاء. ذكرى للذاكرين: عظة

(١<mark>١٥) وَاصْبِرْ</mark> : والزم الصبّر على الطّاعةُ ومشاقها ، وعن

للمتعظين.

المعصية ومغرياتها ، وعلى الشّدائد والمصائب.

(١١٦)القــرون : الأمــم . أولوا بقية : أهل الخير والصلاح الذين يدعون الى الحق

فحصل من نفعهم ما بقيت به الآديان ، ولكنهم قليلون . ما أترفوا فيه ، ما أُنّعمُوا فيه من الثروة ، والعيش الهنيء والشهوات العاجلة .

مُجْرِمِينَ : مصرين على ارتكاب الجرائم والمنكرات.

(۱<mark>۰۹) فلا تك في مريـة</mark> : فلا تكن يا محمد في شك مـن بطلان عبادة هؤلاء المشركين .

نصيبهم غير منقوص : حظهم من عداب الآخرة كاملاً بدون إنقاص شيء منه.

(١١٠) الكتاب: التوراة.

فَاخْتُلُفَ فيه ؛ فاختلف فيه قومه ، فآمن به جماعة وكفر به آخرون ، كما فعل قومك بالقرآن .



سورة يوسف

(1) الر: هذه أحد الحروف المقطعة ، تكتب الر ، ويقرأ هكذا : ألف ، لآم ، را ، وقد

سبق توضيح الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة، والله أعلم بمراده.

الكتاب المبين: القرآن الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه.

(٢) تعقلون: تدركون معانيه ، وتفهمون ألفاظه ، وتتتفعون بهداياته.

(٣) نقص عليك: نحدثك أو نبين لك يا محمد .

(٤) يوسف: هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام .

لأبيه : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام.

إنى رأيت : في المنام .

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ١

أَحَدُ عَشَرُ كُوْكُباً: هم إخوة يوسف، وكانوا أحد عشر. والشمس والقمر: أبوه وأمه.

قَالَ يَنْهُنَى لَانَقُصُصِّ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ وَكَذَالِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقَّنْكُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ( ) قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُف وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ، لَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ، لَحَنفِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفُهُ عَلَيْلُونَ ١ أَكَلَهُ ٱللِّرِّتُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخُسِرُونَ ١

آ**لِ يَعْقُوبَ**؛ ذرية أبيك يعقوب. عَلَيمٌ ، بخلقه وبمن يستحق الأجتباء .

حكيم : في تدبير أمور خلقه .

(٧) إخُوته: وهم أحد عشر أخاً منهم عشرة أخوة لأب . آيات للسائلين: عبر للسائلين عن أخبارهم .

(^) أخُوهُ:شقيقه بنيامين . ونحن عصبة : ونحن جماعة أذوو عدد .

لفى ضلال مبين: لفى خطأ ظاهر ، حيث فضلَّهما علينا فى المحبة .

(٩) اطرحوه أرضًا: ألقوه فى أرض بعيدة مجهولة حتى يموت.

يخل لكم وجه أبيكم: يخلُص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم، ولا يلتفت عنكم إلى غيركم.

(۱۰) غيابت الجب: قعر البئر حيث يغيب خبره.

البير حيث يبيب حبرة . السيارة ، المسافرين السائرين في الأرض .

فَاعلينَ : عازمين على فعل ما تقولون.

(۱۱) لناصحون : لمشفقون عليه ، نحب له الخير كما نحبه لأنفسنا .

(۱۲<mark>) يـ رتـع</mark> : يتسـع فـى أكل مـا لــذ وطـاب من الفواكه ونحوها .

ويلعب: بالتسابق والقفز والجرى معنا .

(١٣) ليحزنني : ليؤلمني .

الذئب : حيوان مفترس خُداع شرس.

غافلون : منشغلون .

(١٤) ونحن عصبة : ونحن جماعة قوية .

(٥) فيكيدوا لك : فيحتالوا عليك بما يضرك .

عدومبين : عدو ظاهر العداوة .

(٦) يجتبيك ربك: يختارك ويصطفيك.

تأويل الأحاديث: تفسير ما يراه الناس في منامهم من الرؤى .

نعمت ه عليك: النبوة والرسالة.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وَلَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ ١ قَالُواْيَتَأَبَانَا إِنَّاذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ ١ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١١٠ وَجَآءَتُ سَيَّارُةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلَااغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعُ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثُولُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَنَّخِذَهُۥوَلَدَاْ وَكَالُوكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَ<mark>ٱللَّهُ</mark> عَالِبُ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَّتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ

<mark>(١٥) وأجمعوا : عـزمــوا</mark> وصمموا .

فى غيابت الجب : فى قعر البئر .

> لتنبئنهم: لتخبرنهم . بأمرهم : بصنيعهم .

(١٦) عشاء : وقت العشاء من أول الليل.

(۱۷) نستبق : نسابق فى الجرى والرمى بالسهام . عند متاعنا : عند أمتعتنا من ثياب وأطعمة وغيرها . بمؤمن لنا : بمصدّق لنا .

(۱۸) بدم کذب : بدم کاذب مصطنع لیس من جسم یوسف : وإنما من جسم شيء آخر .

سولت: زينت وسهلت.

فصبر جميل: لا جزع فيه ولا شكوى فيه لأحد سوى الله . ما تصفُونَ : ما تـذكرون من الكَذب .

(۱۹) سيارة: قوم مسافرون. واردهم: الذي يرد الماء ليستقى للناس الذين معه. فادلى دلوه: أرسل دلوه فى البئر.

أسروه بضاعة: أخفوه كبضاعة من البضائع.

والله عليم بما يعملون: لا يخفص عليه شيء من المحرود من عليه المحرود المحرود عليه في أمريوسف.

(٢٠) وشروه بثمن بخس: باعوه في الأسواق بثمن ناقص قليل تافه .

الزاهدين ؛ الراغبين في التخلص منه .

(٢١) أكرمي مشواه: اجْعَلِي محل إقامته كريمًا ، وأَنْزلِيه منزلاً حسنًا مُرْضيًا .

تَأُولِلِ الأحادِيثِ: تُفسير الرؤى تفسيرًا صحيحا صادقا. والله غالب على أمره: والله متمم ما قدره وأراده، لا يمنعه من ذلك مانع، ولا ينازعه منازع.

(۲۲) ولما بلغ أشده : منتهى شدته وقوته البدنية والعقلية .

آتيناه: أعطيناه بفضلنا وإحساننا.

أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

حكماً: حكمة ، وهى الإصابة فى القول والعمل أو هى النبوة. وعلماً : فقهاً فى الدين ، وفهمًا سليمًا لتفسير الرؤى ، وإدراكًا واسعًا لشؤون الدين والدنيا .



(٢٣) راودته: طلبت منه برفق ولين ومخادعة أن يواقعها . التى هوفى بيتها: امرأة العزيز.

وغُلُقت الأبواب: وأحكمت إغلاق أبواب البيت.

هيت لك: هلم إلى وأسرع إلى الفراش.

معاذ الله: أتحصن وأعتصم وأحتمى بالله من فعل السوء. أحسن مثواى: أحسن منزلي ، وأكرمني بإقامتي في بيته .

أنطقه الله ببراءة يوسف. قد من قبل : قطع وشق من

(۲۷)قد من دبر: من وراء .

(۲۸) کیدگن: مکرکن

واحتيالكن.

الْخاطئينَ: الآثمين المذنبين.

(٣٠) الْمَدينَة مدينة مصر التي كان يعيش فيها العزيز وزوجته. فتاها : خادمها وعبدها .

شغفها حبا : أحبته حبا شديدا ملك عليها شغاف قلبها . ضلال مبين : ضلال واضح بسبب حبها إياه .

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكًا وَءَاتَتُ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلُمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَشَى لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُرُ وَدَنُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنِغِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايَدُعُونَنِي مَّا اللَّهُ عُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ مُرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّى حِينٍ إِنَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَهُ نَبِتَ نَابِتَأُوبِلِهِ عِإِنَّا نَرُدك مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَإِلَّا نَبَّ أَثُكُما بتَأْويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُما مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧

(٣١)سمعتبمكرهن: سمعت بحديثهن . وأعتدت لهن متكئًا: وأعدت وهيأت لهن فراشًا ووسائد للاتكاء عليها. وآتت: وأعطت. أكبرنه: أعظمنه ، ودهشن لهيئته ، وجمال طلعته وحسن شمائله. وقطعن أيديهن : جرحن أيديهن بالسكاكين دون أن حاش لله : تنزيهًا لله عن العجز عن خلق مثله. ما هذا بُشُراً: ما يوسف من جنس البشر؛ لأن هذا الجمال غير معهود للبشر. (٣٢) رَاوَدْتُ لهُ: طلبته وحاولت إغراءه. فاستعصم: فامتع امتناعًا شديدًا وأبى إباءً عنيفًا. الصاغرين: الأذلاء المهانين. (٣٣) أصب إليهن : أميل إلى إجابتهن وأوافقهن على

يشعرن بذلك.

أهوائهن. الْجاهلين ؛ السفهاء الذين يخضعون لأهوائهم وشهواتهم ، فيقعون في القبائح والمنكرات.

(٣٤) فصرف عنه: فدفع عنه .

السميع: لدعاء يوسف، ودعاء كل داع من خلقه. العليم: بمطلبه وحاجته وما يصلحه ، وبحاجة

جميع خلقه وما يصلحهم.

(٣٥) بدالهم: ظهرلهم.

الآيات: الأدلة على براءة يوسف وعفته.

ليُسجِنْنُهُ حَتَّى حين ؛ ليدخلنه السجن إلى زمن غير معلوم.

(٣٦) فتَيَان : غلامان آخران للملك ، أحدهما : ساقيه ، والأخر: خيازه.

أعصر خمراً: أعصر عنبًا ليصير خمراً.

نبئنا بتأويله: أخبرنا بتفسير ما رأينا.

من المحسنين : من الذين يحسنون تفسير الرؤيا .

(٣٧) نبأتكما بتأويله: أخبرتكما ببيان حقيقته وكيفيته. يأتيكما ، يصل إليكما .

ملة قوم : دين قوم مشركين .

بالآخرة هُم كَافرُونَ: بالبعث والحساب جاحدون.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشَرِكِ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُنْصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عِلِلَّا أَسْمَاءً سَمَّتُ يُمُوهَا أَنتُمْ <u>وَءَابَآ وُ</u>كُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَهامِن سُلطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهُ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَيَ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقَى رَبِّهُ مُخَمِّراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَكُنُ ذِكَرَرَبِّهِ عَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ٢

القهار: لكل من غالبه أو نازعه.

(٤٠) من دونه : من دون الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة .

من سلطان : من حجة وبرهان .

إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ: ما الحكم الحق في أمر العبادة والدين إلا لله تعالى وحده لا شريك له .

الدين القيم: الحق المستقيم الثابت .

لا يَعْلَمُونَ: يجهلون عظمة الله فيعبدون ما لا يضر ولا ينفع.

(٤١) فيسقى ربه : فيسقى سيده الذى هو ملك البلاد . فيصلب : فيقتل مصلوبًا على خشبة كما هي عادة القتل عندهم .

قضى الأمر: انتهى وتم قضاء الله .

تستفتيان : تسألان عنه .

(٤٢) ظن أنَّ هُ ناج: اعتقد نجاته .

عند ربك: عند سيدك الملك بأنى مسجون ظلمًا بدون جريمة .

**ذكرريّه:** ذكريوسف عند سيده.

فلبث: فمكث.

بضْعُ سَنِينَ : البضع من ثلاث إلى تسع ، قيل : سبع سنين . (٤٣) الْمَلِكُ : ملك مصر .

عجاف : مهازيل ضعاف جدًا .

أيها الملأ: أيها الأشراف والعلماء من قومى.

أفتونى فى رؤياى: فسروا لى رؤياى هذه وبينوا لى ما تدل عليه.

تعبرون : تعرفون تفسيرها وتأويلها معرفة سليمة .

(٣٨) واتبعت ملة آبائي: واتبعت دين الأنبياء.

ما كان لنا : ما ينبغى لنا ولا صح منا .

(٣٩) يا صاحبى السجن : يا صاحبى ورفيقى فى السجن . أأرياب: أآلهة .

مُتَفَرِقُونَ : شتى متعددون .

الواحد: الأحد في ذاته وصفاته.

(25) أضفاث أحسلام : تخاليط أحسلام ومنامات باطلة ، فلا تهتم بها .

(<mark>٤٥) وادكر بعد امة</mark> : وتذكر بعد مدة طويلة من الزمن . فَأَرْسُلُون : فابعثوني إلى من عـنــُده العلــم الصحيـح الصادق بتفسيرها .

(٤٦<mark>) أيها الصديق : الذي</mark> صار الصدق دأبه وشيمته في كل أحواله .

إِلَى النَّاسِ: إلى الملك وأصحابه أو إلى أهل البلد.

(2<mark>۷) دایا</mark> : مستمرین بجد وعزیمة ، علی عادتکم . فدروه : فاترکوه .

(٤<mark>٨) شداد</mark> : صعاب قاسية لما فيها من الجدب .

مما تحصنون ، مما تحفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة .

(٤<mark>٩) يغاث الناس : يغاث</mark> فيه الناس بالمطر .

وفيه يعصرون : ويعصرون فيه الثمار من كشرة الخصّب والنماء .

(٥٠) ا**ئتونى به :** أحضروا يوسف لى .

جاءه الرسول: رسول الملك. إلى ربك: إلى سيدك .

فَسْأَلْهُ: اطلب منه أن يسأل.

ما بال النسوة : ما حالهن ا وما شأنهن ؟

(٥١) ما خطبكن: ما شأنكن وما أمركن ؟.

حاش لله : معاذ الله ، وهو تتزيه لله ، وتعجب من عفة يوسف . منْ سُوء : من ذنب .

حصحص الحق : وضح وظهر الحق بعد خفائه . ورودته عن نفسه : حاولت فتنته بإغرائه فامتنع .

قَالُوٓ أَضَعَاثُ أَحُلَمِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَّبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ ١٤٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلِ لَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠ أَمُ مُعَالِّي مُعَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠ أَمُ مُعَلِيلًا مُعَدِ ذَلِكَ سَبَعُ شِدَادُيُأَ كُلُنَ مَاقَدَّمَتُمُ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنُ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٤ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعُلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّنِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَنْ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَقُلَ كَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُ مَن نَّفُسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ فِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٢٠٠

(٥<mark>٢) أخنه بالغيب: لم أخن يوسف فى غيبته، ولم أقل فيه شيئًا يسوؤه بعد أن فارقنى.</mark>

(ويجوز أن يكون الكلام ليوسف عليه السلام ، ويكون المعنى : وليتيقن العزيز أنّي لم أخنه في زوجته أثناء غيابه ، بل تعفضت عنها ) لا يهدي كيند الخائنين ، لا يوفق أهل الخيانة ، ولا يسدد خطاهم ، بل يفضحهم ولو بعد حين من الزمان.

﴿ وَمَآ أُبِرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِٱلشُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ عَالَ قَالَ ٱجْعَلَني عَلَىٰ خُزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِنلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَفَلا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ ١ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله المُعَوِّرُ إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ وَلَكُ فِظُونَ ١

عظيمة رفيعة ، ومؤتمن على كل شيء عندنا .

كل شيء عندنا .

(٥٥) خزائن الأرض : خزائن الدولة في أرض مصر .

حفيظ عليم : شديد الحفظ لما فيها ، عليم بوجوه تصريفها فيما يفيد وينفع .

(٥٦) يتبوأ : ينزل ويتخذ منها أي منزل شاءه .

(٤٥) وَلاَجُورُ الأَخْورَ عَند الله وللمؤمنين الأتقياء .

ويتَّهُ ونَ : يخافون عقاب الله ، ويطعون ه في أمره ونهيه .

(٥٨) وجاء إخوة يوسف: وقدم إخوة يوسف إلى مصر. لـ منكرون: لم يعرف وه لطول المدة وتغير هيئته.

(٥٩) جه زهم بجهازهم: أكرمهم وأعطاهم من الطعام ما طلبوا.

بأخ لكم من أبيكم: وهو بنيامين شقيق يوسف. أخر سأمُّلُ أَحَالًا الكالم

أُوفِي الْكَيْلُ: أتم الكيل من غير بخس.

خير المنزلين : خير المضيفين لمن نزل فى ضيافتى .

(٦١) سنراود عنه أباه: سنجتهد في طلبه منه.

(٦٢<mark>) وقال لفتيانه:</mark> من يقومون بخدمته ومساعدته في عمله .

بضاعتهم : أثمان الطعام الذى أعطاه لهم يوسف . رحالهم : أمتعتهم وأوعيتهم التي فيها الطعام وغيره .

انْقَلَبُوا : انصرفوا ورجعوا إلى أهلهم ، وفتحوا أوعيتهم .

(٦٣) أخانا: أخوهم بنيامين.

نكتل: نحصل على الكيل المطلوب.

(٥٣) وما أبرىء : وما أزكى .

لأمارة بالسوء : لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصى طلبًا لملذاتها .

إلا ما رحم ربى: إلا من عصمه الله.

غَفُورٌ رُحِيمٌ: عظيم المغفرة واسع الرحمة.

(٥٤) استخلصه لنفسى: أجعله من خلصائي وأهل مشورتي.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرُ حَلِفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَكَ هُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَكَأَبَأَنَا مَانَبْغِي هَا لَهِ وَ بِصَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ. مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِلَتَأَنْنِي بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ اللهُ وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوكٍ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَاْ وَإِنَّهُۥ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُولُ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

(٦٤) هَـلُ آمَنُـكُـمُ عَلَيْـهِ: كيف آمنكم على بنيامين . على أخيه: على يوسف .

على احيه : على يوسف . (٦٥) متاعهم : أوعيتهم .

مانبغى:أى شىء نريده أجمل مما جرى ؟

ونمير أهلنا : لنجلب لأهلنا الميرة ، وهي الطعام الوفير. وَنَحْفَظُ أَخَانا : نحفظه من المكاره والمخاوف في ذهابنا وإيابنا.

ونرداد كيل بعير : ويعطينا العزيز حمل بعير من الزاد ، زيادة ، لوجود أخينا معنا . كيُلُ يُسِيرُ : سهل على الملك لسخائه ، أو سهل لا عسر فيه لت وافر الغلال لديه . موثقا : عهداً مؤكداً باليمين يوثق به .

يحاط بكم: تهلكوا عن آخركم أو تُغَلَبوُا .

آتَوْهُ مُـوْثِقَهُمْ: أعطوه عهدهم بذلك .

وكيل: مطلع رقيب.

(٦٧) لا تَدْخُلُوا : مصر.

وما أغنى ، وما أدفع شيئًا قضاه الله عليكم .

إِنِ الْحُكُمُ إِلاَ لِلَّهُ: ما الحكم إلاَ لله وحده لا يشاركه أحد ، ولا يمانعه شيء . تَوكَّلُتُ ، اعتمدت وبه وثقت . المُتَوكَّلُ ونَ ، المريدون للتوكل الحق ، والاعتماد

الصدق الذي لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأمر بها.

(٦٨) مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُمُ : من الأبواب المتضرقة كما أوصاهم أبوهم .

يُغْنِي عَنْهُم ، يدفع عنهم شيئًا من قضاء الله وقدره.

حاجة في نفس يعقوب : خوفاً عليهم من الحسد ، أو أن تصيبهم العين .

قضاها : أظهرها ولم يستطع كتمانها .

(٦٩) آوى إليه أخاه : ضم إليه شقيقه بنيامين .

فلا تبتئس : فلا تحزن .

يَعْمُلُونَ : يفعلون من الحسد والأذى ، وأمره بكتمان ذلك عنهم.

فَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِحَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِ قُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفَقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفَقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ <u>وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ اللَّهَ قَالُواْ تَأَلَّهُ </u> لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وإِن كُنتُمّ كَندِبِينَ اللَّهُ قَالُواْ جَزَّوُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُو جَزَّ وَهُمْ كَذَالِكَ بَعْرِي ٱلظَّالِمِينَ وَ فَهُدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ <u>ڣۣ</u>ۣۮؚڽڹۣٱڶٞڡؘڸڮٳۣڵۜؖٲٲڹؽۺٵ<u>ٓۦۘٱڵڵۜ</u>ؙٛۮؙٚڹڒۛڣؘڠؙۮۯؘؘۘۘػؾۭ؆ۜڹڶۜۺؙٲؖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ شَ ﴿ قَالُواْ إِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ, مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْيَا أَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أُحَدُنَا مَكَانُهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

(۱۷) ماذاتَفْقدُونَ : أيّ شيء ضاع منكم .

(۲۷) صواع الملك : الإناء الذي يشرب فيه الملك ، وقيل : المكيال الذي يكيل الملك به .

به زعيم : بالحمل ضامن وكفيل ، أؤديه إلى من رده .

(۲۷) فما جزاؤه : فما عقوبة السارق عندكم .

(۲۷) فهو جزاؤه : يسلم عقوبة السارق عندكم .

بسرقته إلى من سُرق منه بسرقته إلى من سُرق منه حتى يكون عبدًا عنده .

(۲۱) باوعیتهم قبل وعاء أخیه : بأمتعتهم قبل متاع شقیقه بنیامین ففتشها .

الظالمين السارقين ، بهذا

في شريعتنا.

كدنا ليوسف: يستَّرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصَّل به لأخذ أخيه .

فى دين الملك: فى حكم ملك مصر ؛ لأنه ليس من دينه أن مصر ؛ لأنه ليس من دينه أن الله اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برق السارق ، وف وق كل ذي علم من هو أعلم منه ، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب الله تعالى عالم الغيب والشهادة .

(۷۷) فقد سرق أخ له: يقصدون يوسف في صباه. فأسرها يوسف: فأخفى هذه التهمة في نفسه.

ولم يبدها لهم : ولم يظهرها لهم .

شرمكانًا : أسوأ منزلة ممن رميتموه بالسرقة . بما تصفون : بما تذكرون .

(٧٨) أباً شيخاً كبيراً : يعقوب - عليه السلام . مكانه : بدلاً منه . (٧٠) جَهَّ زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ، قضى يوسف حاجتهم ، وحمَّل إبلهم بالطعام .

السَّقاية: صاع الملك، وهو من ذهب كان يشرب فيه ثم جعله مكيالاً يكيل به.

رَحْل أَحْيه متاع أخيه بنيامين.

أذن موذن : نادى مناد .

أَيتَ ها العير: يا أصحاب هذه الإبل المحمَّلة بالطعام.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دَهْرَإِنَّا إِذَا لَّظَىٰلِمُونَ اللهِ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الرَّحِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَاناً إِنَّ ٱبْنكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ٥ وَسَّكِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَافِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَي قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ مُهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهِ قَالْواْ تَٱللَّهِ تَفْ تَوُّاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَيِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هَا (٧٩<mark>) معاذ الله: نعتصم</mark> بالله ونستجير به .

متاعنا: صواع الملك.

(۸۰) استياسوا منه : يئسوا من إجابة طلبهم .

خلصوا نجياً : اعتزلوا عن الناس يتناجون ويتشاورون . علي علي علي علي علي علي الناس وثقاً : علي علي الناس وميثاقاً .

فرطتم: قصرتم وضيعتم . فلن أبرح الأرض: فلن أفارق أرض مصر .

حَتَّى يَــُأَذُنَ لِي أَبِي : حتى يسمــح لـي أبي بالعودة أو الرجوع إليه.

أَوْيَحُكُمَ اللَّهُ لِي : أو يقضي اللَّه لي بخلاص أخي. خير الحاكمين : أعدل الحاكمين ؛ لأنه لا يحكم إلا

(۸۱) يما عَلَمِنُنا: بما تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله واستخراجه من وعائه.

بالحق والعدل.

وما كنا للغيب حافظين : وما كنا نعلم الغيب بأنه سيسرق صواع الملك حين عاهدناك على ردِّه .

(۸۲<mark>) واَسْأَلُ الْقَرْيَةَ</mark> : واسـأَلُ أهل مصر .

العيرالتي أقبلنا فيها: أصحاب القافلة التي جئنا معها.

(۸۲) سولت: زینت و حسنت.

يأتينى بهم جميعاً : يردّ الأ إلىَّ أبنائى الله : وهم

يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير الذى بقى فى أرض مصر من أجل أخيه .

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ : العالم بحالي ، الْحَكِيمُ فى صنعه وتدبيره. (٨٤) وتولى عنهم : أعرض عن أولاده .

يا أسفى: يا حزنى الشديد.

ابيضت عيناه: انقلب سواد عينيه بياضًا من كثرة البكاء.

فهو كظيم: ممتلئ من الغيظ، يكتمه ولا يظهره.

(٨٥) تالله تَفْتَوّا ؛ والله لا تزال .

حرضًا: مريضًا مشرفًا على الهلاكِ.

الْهالِكِينَ ؛ المفارقين لهذه الدنيا.

(٨٦) بثى: غمى وهمى الذى لا أقدر أن أصبر على كتمانه.



بصره كاملا بعد ضعفه. (٩٤) ولما فصلت العير: ولما خرجت القافلة من أرض مصر . لأجد ريح يوسف : لأشم رائحة يوسف .

ببضاعة مزجاة : بأثمان

فَأُوف لَنَا الْكَيْل : فأتم لنا

الكيل ولا تنقصه لرداءة

وتُصَدُّقُ عَلَيْناً : بالمسامحة

عن رداءة بضاعتنا ، أو

يَجْ زِي الْمُتَصَدُقِينَ : يثيب

المتفضِّلين على أهل الحاجة بأموالهم أحسن الجزاء.

(٨٩) هَلْ عَلَمْتُمْ؛ هل تذكرون.

بيوسف وأخيه : من أذى

(٩٠) وَهُذَا أَخِي: وهذا

منُ الله عليا : تفضَّل الله

من يتق ، من يخاف الله

ويُصْبِرُ: على ما يناله من

(٩١) آشرك الله علينا: اختارك وفضلك علينا.

لَخَاطئينَ ، لمذنبين بما فعلنا معك ، وآثمين في أمرك .

(٩٢) لا تثريب عليكم : لا تأنيب ولا لوم عليكم .

أرحم الراحمين : لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. (٩٣) يأت بصيراً : يَعُدُ إليه

وعدوان عليهما.

شقيقى بنيامين .

وأنعم علينا.

فيراقبه .

البلايا والمحن.

رديئة قليلة .

بضاعتنا.

برد أخينا.

تفندُون : تسفهوني وتنسبوني إلى الفند وهو ضعف العقل الحادث بسبب الهرم.

(٩٥) لفي ضلالك القديم: لفي خطئك القديم - من حب يوسف - الذي لا تريد أن يفارقك أو أن يوسف لازال حيا . (٨٧) فتحسسوا : فاستقصوا وتعرفوا نبأهما بدون كلل أو ملل .

ولا تَيأسُوا ، ولا تقنطوا .

من روح الله : من رحمة الله وفرجه . الْكَافِرُونَ ؛ الجاحدون لقدرته ، الكافرون به.

(٨٨) مسنا وأهلنا الضر: أصابنا وأهلنا القحط والجدب.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عِفْارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُوالغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠ وَرَفَعَ أَبُويَ لِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّداً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَكَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ مِهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ وَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ أَنَّا لَكُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيدِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

(٩<mark>٦) الْبَشِيرُ: المبشِي</mark> بالخبر السار.

فارتد بصيراً: فرجع يعقوب مبصراً.

إني أَعْلَمُ مِنَ الله : من فضل الله ورحمته وكرمه .

(٩٧) خَاطَئِينَ ، مذنبين فيما فعلناً معك ومع فيما فعلناً معك ومع أخوينا يوسف وبنيامين. (٩٨) الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ؛ الساتر للنَّنوب ، الرحيم بالعباد. (٩٩) هُلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسفَ ؛ فلما وصل يعقوب وأهله إلى مصر ودخلوا على يوسف .

سير آوى اليه أبويه: ضمَّ يوسف – عليه السلام – إليه أبويه.

آمنين: آمنين من الجهد والقحط، ومن كل مكروه. (۱۰۰) على العرش: على سرير ملكه بجانبه.

وخروا له سجداً: سجدوا له تحية وتكريماً، لا عبادة وخضوعاً.

تأويل : تفسير .

من البدو: من البادية ، بادية الشام.

نزغ: أفسد وأغوى . لطيف لها يشاء : لطيف التدبير لمن يشاء من عباده كما لطف بيوسف .

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: العليم بمصالح عباده ، الحكيم في أقواله وأفعاله .

(۱۰۱)رب: يا رب.

مِنُ الْمِلْكِ: بعض الملك وهو ملك مصر.

تأويل الأحاديث: تفسير وتعبير الرؤيا ، وغير ذلك من العلم. فاطـــر: مبدع وخالق .

أنت وليّ : أنت متولى جميع شأني في الدنيا والآخرة .

تَوَفَّني مُسُلِّماً : أمتني على الإسلام منقادًا خاصَعًا طائعًا أوامرك. بالصَّالِحِينَ : بالأنبياء والمرسلين.

(١٠٢)أَنْبِاءِ الْغَيْبِ: أخبار ما غاب عنك يا محمد.

لديهم: حاضرًا مع إخوة يوسف .

أجمعوا أمرهم: اتفقوا على إلقاء يوسف في قاع البئر. وهم يمكرون: وهم يحتالون على إخراجه.

(١٠٣) بِمُؤْمِنِينَ: بمصدقين لك لعنادهم وتصميمهم على الكفر.

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠ أَفَأَمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ أُوِّ تَأْتِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قُلُ هَاذِهِ ع سَبِيلِي أَدْعُو ٓ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُّوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىَّ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٥ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآء وَلا يُركُّ بأنسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَات فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآوُلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

هذا القرآن حديثًا يختلق . تصديق الذي يديد : مصدقًا لما سبقه من الكتب السماوية . وتفصيل كل شيء : وبيانًا لكل ما يحتاج إليه العباد من تحليل وتحريم وتشريع وأحكام . وهداية من الضّلالة .

مُعْرِضُونَ ؛ لا يفكّرون فيها ،

(۱۰۷)غاشية من عذاب الله:

عيذاب من الله يغشاهم ويعُمُّهم ويشمل كل أجزائهم ·

لا يَشْعُرُونَ : لا يُحسونُ

(۱۰۸<mark>) هذه سبیلی</mark>: دعوتی وطریقتی التی أنا علیها .

على بصيرة : على بيان

ومن اتبعنى : ومن اقتدى بى . (١٠٩) من أهل القرى : من

أهل المدن والأمصار لا من

اتَّقَوْا : خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه.

(۱۱<mark>۰) استيأس الرسل:</mark> يئس الرسل من إيمان قومهم.

وظنوا أنهم قد كذبوا : وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم ولا أمل

جاءهم نصرنا : أتاهم نصرنا

فَنُجِّي مَنْ نَشَاءُ: فنجينا

(١١١) عبرة : عظة وتذكرة . لأولى الألباب : لأصحاب

العقول السليمة النيرة. ماكان حديثًا يفترى: ماكان

عند اشتداد الكرب.

الرسل وأتباعهم . بأسنا : عذابنا الشديد .

ولا يعتبرون.

بغتة: فجأة .

بوقت إتيانها.

وحجة واضحة.

أهل البوادى .

في إيمانهم.

يُؤْمِنُونَ : يصدّقون بالقرآن ويعملون بما فيه من الأوامر والنواهي. (١٠٤) وَمَا تَسْلُلُهُمْ عَلَيْهِ: وما تطلب من قومك على هذا القرآن الذي تتلوه عليهم لهدايتهم وسعادتهم .

ذِكْرٌ: عظَّةُ للناس أجمعين يتذكرون به ويهتدون . للعالمين: الإنس والجنّ .

(١٠٥) وكاين من آية : وكثير من الدلائل والآيات. يَمُرُونَ عَلَيْهَا : يشاهدونها ليل نهار .

## سورة الرعد

(۱) المر: هذه من الحروف المقطعة تكتب المر، وتقرأ: ألف، لام، ميم، را، وسبق الكلام عليها في أول سورة البقرة، والله أعلم بمراده.

الْكِتَابِ: القرآن المعجز.

لا يُؤْمِنُ ونَ : لا يصدِّقون به ولا يعملون .

(۲<mark>) بغير عمد ترونها</mark> : من غير أعمدة كما ترونها .

استوى على العرش: استواء يليق بجلاله وعظمته.

وسخر الشمس والقمر : وذلّل الشمس والقمر لمنافع العباد . يُدَبِّرُ الْأَمْرَ : يصرف الأمر على أحسن الوجوه وأحكمها وأكملها .

يفصل الآيات: يوضح لكم الآيات الدالة على قدرته.

(٣<mark>)و هو الذى مد الأرض:</mark> جعل الأرض متسعة ممتدة للحياة فوقها.

رواسى: جبالا ثوابت حتى لا تضطرب.

زوجين اثنين : صنفين التين ذكراً وأنثى ؛ ليتم التين ذكراً وأنثى ؛ ليتم بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة. يغشى الليل النهار ظلمة الليل والعكس . لايات وعلامات على وحدانية الله تعالى على وحدانية الله تعالى

(2) قطع متجاورات : بقاع يجاور بعضيًا ، ولكنها تختلف في التفاضل . وكنها تختلف في التفاضل .

وقدرته.

ونخيل صنوان وغير صنوان ؛ نخلات يجمعها أصل واحد فهى صنوان ، ونخلات أخرى لا يجمعها أصل واحد فهى غير صنوان .

في الأكل : في الطعم هذا حلو وهذا مر وهذا حامض ، وهذا لذيذ وهذا خلافه .

لأيات الدلالات وعلامات.

يعُقِلُونَ : يتدبّرون ويستعملون عقولهم بالتفكّر .



(٥) وَإِنْ تَعْجَبُ: أيها الرسول من عدم إيمانهم بعد هذه الأدلة ، وعبادتهم ما لا يضر ولا ينفع من الأصنام والأوثان . خلق جديد : نُبعث من جديد كما كنا أحياء .

الأغلال: الأطواق من الحديد تشد بها أيديهم إلى أعناقهم في الآخرة .



(٦) بالسيئة قبل الحسنة ، بالعذاب قبل الرحمة .

وقد خلت: وقد مضت.

المثلات: العقوبات الفاضحات لأمثالهم من المكنبين .

(٧) آية من ربه: معجزة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح مثلاً . صالح مثلاً . مُنْذر: مبلّغ لهم ، ومخوِّف من بأس الله .

ولكلُ قوم هاد : ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله تعالى .

(^) وما تغيض الأرحام: وما تقصه الأرحام، فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهر. وما قداد: وما يديد حمله

وما تزداد : وما يزيد حمله على تسعة أشهر .

بمقدار: بقدر محدود لا يتجاوزه ولا ينقص عنه . (٩) الْغَيْبِ وَالشَّهَادةِ: ما غابٍ

(٩<mark>) الغيب والشهادة: ما غاب</mark> عـن الحـس ، وما حضـر أو شوهد .

المتعال: المستعلى على كـل شــىء فــى ذاتــه وفى صفاته وفى أفعاله .

(۱۰) سَوَاءٌ مِنْكُمْ: يستوي في علمه تعالَى.

مُسْتَخْفُ بِاللَّيْلُ : مستتر بأعماله فَى ظلمات الليل . وسارب بالنهار : بارز وظاهر نهارا يراه كل أحد .

(۱۱<mark>) له معقبات ؛ لله تعالى</mark> ملائكــة يتعاقبـــون على الإنسان .

من أمر الله : بأمر الله تعالى . لا يُغَيِّرُ ما يقوم : لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إياها .

حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ : إلا إذا بدلوا الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة.

سوءًا : عذابًا أو بلاءً . فلا مرد له : فلا مفرَّ منه .

من وال: من وال يتولى أمورهم، ويمنع عنهم ما بكرهون.

(۱۲) الْبَرْقُ: نور لامع يظهر من خلال السحاب. خُوفًا وَطَهعًا: فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة، وتطمعون أن

ينزل معه المطر. ينشئ السحاب الثقال: يوجد السحاب المحمل بالماء الكثير لمنافعكم.

<mark>(١٣) الرَّمُدُ</mark> : الصوت الهـائـل الذي يسمع إثر تفجير شحنة كهربية فى طبقات الجو .

من خيفته : خوفا من عذابه.

الصُّواعِقُ : جمع صاعقة وهي جسم ناري مشتعل يسقط من السماء في رعد شديد .

شديد المحال: شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه.

لَهُ وَعُوةُ ٱلْخُقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ عَوْمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ١٩٠٥ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱ<mark>للَّهُ</mark> قُلْ أَفَا تَّخَذْتُم مِّن دُونِدِ عَأُولِيآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ الْمَنْ وَٱلنُّورِ آمَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عِفَتَشَبَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ أُبِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثَلُهُ مَكَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ١ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْأَفْتَدُوْا بِهِ ۗ أُوْلَيْكِ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيُّسَ ٱلْمَهَادُ ١

(14) له دعوة الحق : الله تعالى الدعوة الحق « كلمة التوحيد » .

يدعون : يعبدون.

ليبلغ فاه : ليصل الماء إلى فمه فلا يصل إليه .

فى ضلال ؛ فى ضياع وخسارة بدون فائدة .

(<mark>١٥) ولله يسجد : ولله</mark> وحده يسجد خاضعًا إ منقادًا .

وَطُلِالُهُمُ: جمع ظل، وهَلَو الخيار المقابل وهكو الخيال المقابل للشيء للشمس الذي يظهر للشيء المداد: القائم، والمراد: تسجد لله وتخضع ظلال كل من له ظل.

**بالغدو والآصال :** أول النهار وآخره .

(١٦) أولياء:نصراء عاجزين. الأعمى والبصير: الكافر الجاهل، والمؤمن العالم العاقل.

الظُلُماتُ وَالنَّورُ: الكفر والإيمان.

الُواحِدُ الْقَهَارُ: المتفرد بالألـوَهيـة والـربـوبيـة ، الغالب لكل شيء.

(۱۷) فسالت أودية بقدرها: فجررت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها. زيداً: الغثاء الذي يعلو على

وجه الماء عند اشتداد حركته واضطرابه ، أو ما يعلو القدر عند الغليان ، ويسمى بالرغوة والوضر والخبث لعدم فائدته .

رابياً عاليًا مرتفعًا فوق الماء .

ومما يوقدون عليه في النار: كالذهب والفضة والنحاس . ابتغاء حلية أو متاع : طلبًا لحلية من ذهب أو فضة أو متاع من الأواني .

زبد مثله : مثل زبد السيل .

جفاء : مرميا به ، مطروحًا بعيدًا ، لأنه لا نفع فيه .

ما ينَفْعُ النَّاسَ : من الماء الصافى والمعدن الخالص .

فيمكث في الأرض : فيبقى في الأرض زمنًا ينتفع به الناس. يَضُرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ : يبين الله الأمثال ؛ ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال.

(١٨) الحسنى: الجنة.

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ: ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشًا.



وَيَحْشُونَ رَبِّهُمْ : يهابون ربهم إجلالا وتعظيما .

ويَحَافُونَ سُوءَ الحسابِ: ويخشون خطر الحساب.

(٢٢) صَبُرُوا: على الطاعة، والبلاء، وعن المعصية.

والباراء ، وعن المعطية . ابتغاء وجه ربهم ، طلبًا لرضا ربهم .

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ : وأدوا الصلاة المفروضة في أوقاتها كاملة الأركان والسنن، بخشوع وإخلاص.

ويد درءون ، ويدف ون . عقبى الدار : العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهي الجنة .

(۲۳) جنات عدن: جنات إقامة دائمة .

مِنْ كُلُّ بِابِ: من أبواب الجنة .

(٢٤) بما صَبُرْتُم: بسبب صبركم على طاعة الله.

(۲۵) وي<mark>قطعون ما أمر الله به:</mark> يقطعون الأرحام التى أمر الله بوصلها .

ويُ فُسِدُونَ فِي الأَرْضِ: بالكفر والظلم والمعاصي وإثارة الفتن.

لهم اللعنة: البعد من رحمة الله تعالى ، والطرد من حنته.

سوء الدار : ما يسوءهم من العـذاب الشـديد في الدار الآخرة .

ويقدر: يضيق ويقتر.

(٢٦) يبسط: يوسعً

إلا متاع: إلا شيء قليل يتمتع به ، سرعان ما يزول .

(۲۷) آية من ربه: معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى .

ويهدي إليه ، ويرشد إلى دينه الحق.

من أناب: من رجع إليه وطلب رضوانه.

(٢٨) تطمئن القلوب : تسكن القلوب وتأنس .

(١٩) هو أعمى: أعمى القلب، مطموس البصيرة.

يتذكر: ينتفع ويتعظ .

أولوا الألباب: أصحاب العقول السليمة .

(٢٠) الميثاق: العهد الموثق باليمين.

(٢١) يصلون ما أمر الله به : يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها .

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمُ وَحُسَنُ مَابِ اللَّهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمْمُ لِّتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلُهُوَرَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ٢ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلِهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعاً أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلَّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شَرَكاآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ ثُـُ واْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَادِرَ اللهِ عَذَابُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَ الْوَلْعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَحُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٢

(۲۹) طوبى لهم : فرح وقرة عين ، وحال طيبة وخيركامل. وحسن مآب : ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه .

(٣٠)قد خلت: قد مضت. لتتلوا عليهم: لتقرأ عليهم القرآن.

لا إله َ إلا هُو َ: لا مستحق للعبادة سواه .

عَلَيْهُ تَوكَّلْتُ ؛ عليه اعتمدت ووثقت .

واليه متاب : وإليه مرجعى وإنابتي وعودتي .

(٣١) سيرت به الجبال: نقلت به الجبال عن أماكنها.

قطعت به الأرض: شققت به الأرض عيونا وأنهارًا.

كلم به الموتى : خوطب به الموتى حتى أحيوا وتكلموا . أفلم يعلم .

قارعة: داهية تقرع قلوبهم بالخوف والحزن وتهلكهم وتستأصلهم.

وَعْدُ الله: بالنصر عليهم، أو الموت أو القيامة أو فتح مكة. (٣٢) فأمليت: فأمهلت

وأخرت . ثُمَّ أَخَ نْتُهُمْ : بالعقوبة

والعذاب. (٣٣) هـو قـائـم: رقيب

بماكسبَتُ ، بما عملت من خيروشر.

سَمُوهُم : صفوهم لننظر هل لهم ما يستحقون به العبادة. أم تنبئونه : أم تخبرون الله ؟ .

أم بظاهر من القول: بظن باطل لا حقيقة له في الواقع. مَكْرُهُمُ: كفرهم ومسالكهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين.

وصدوا عن السبيل: ومنعوا عن طريق الهدى والحق.

(٣٤) عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيا : عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي .

أشق: أثقل وأشد.

واق: مانع يمنعهم من العذاب.

اللُّهُ مُّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحَلِهَا ٱلْأَنْهُنْ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ فَي وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِّرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهُ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ١٠ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزُوا جَاوَذُرِ يَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ (١) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللَّهُ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكَّرُجِمِيكًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١

يضْرحُونَ بِما أَنْ زِلَ إِلَيْكَ:
يستبشرون بالقرآن المنزل
عليك لموافقته ما عندهم.
ومن الأحزاب: ومن اليه ود
والمشركين المتحزبين عليك.
إليه مآب: إليه وحده إيابي
ومرجعي لا إلى أحد غيره.
(٣٧) أَنْزَلْناهُ حُكُماً: أنزلنا
القرآن يحكم بين الناس
في القضايا والوقائع بما
تقتضيه الحكمة.

عربيا: بلسان عربي مبين، هو لسانك ولسان قومك. من ولى: من ناصر ينصرك. ولا والنع يمنعك من عذابه.

(٣٨) بِإِذْنِ اللَّهِ ؛ بمشيئة الله وإرادته .

لكل أجل كتاب: لكل وقت من الأوقات حكم معين يكتب على الناس حسبما تقتضيه مشيئته سبحانه.

(٣٩) يمحوالله ما يشاء: يمحوالله ما يشاء من الأحكام وغيرها.

ويثبت ، ويُبقَى ما يشاء منها لحكمة يعلمها .

أم الكتاب: اللوح المحفوظ.

(٤٠) نعدهم : وعدناهم من العذاب .

أونت وفينك؛ أو نقبضك قبل أن ترى ذلك .

(٤١) الأرض ننقصها من أطرافها : أثبت العلم الحديث أن الأرض تنقص

من أطرافها ، وهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم . لا معقب لحكمه الاراد لحكمه ولا مبطل له .

(٤٢) مَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ ، من خير أو شر فتجازى عليه.

عقبى الدار؛ العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ، ألهم أم للنّبي ﷺ وأصحابه ؟. (٣٥) مثل الجنَّة: صفة الجنة.

أكلها دائم وظلها : ثمرها لا ينقطع ، وظلها لا يزول ولا ينقص. عُقْبُى الَّذِينَ اتَّقُوا : عاقبة الذين خافوا الله ، فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه.

(٢٦) **آتيناهم الكتاب**؛ أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من آمن منهم بك كعبد الله بن سلام والنجاشي.



(١) الر: هذه من الحروف المقطعة ، وتقرأ هكذا: ألف ، لأم ، را ، وقد سبق توضيح الكلام على الحروف المقطِّعة في أول سورة البقرة ، والله أعلم بمراده .

من الظلمات إلى النور : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.

بإذن ربهم : بأمره وتوفيقه

العزيز: الغالب الذي يَغُلِبُ ولا يُغلب .

الحميد : المحمود بكل لسان ، الممجد في كل مكان .

(Y) وويل : هلاك ودمار ، أو حسرة ، أو واد في جهنم .

(٣) يستحبون : يحبون ويفضلون ويختارون

ويصدون : ويصرفون الناس ويمنعونهم .

عن سبيل الله : عن دين الله الإسلام.

يبغونها عوجاً : يريدونه طريقا معوجا ليوافق أهواءهم .

(٤) بلسان : بلغة .

ليُبَيِّنُ لَهُم ، ليوضَح لهم شريعة الله.

العَزيزُ ، في ملكه ، فلا يغلبه غالب.

الإيمان بالله وتوحيده.

الْحَكِيمُ: في صنعه ، فلا يهدي ولا يضل إلا لحكمة .

(٥) بآياتنا : بالمعجزات التسع الدالة على صدقه : العصا ، واليد ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والجدب في بواديهم ، والنقص من الثمرات في مزارعهم . منَ الظُّلُمات إلَى النُّور : من ظلمات الجهل والكفر إلى نور

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ وَلَمُ الْكِتَابِ المُورَةُ إِبَرَاهِ فِيمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ال بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّفَهُنِ ٱلرَّفِيمِ الرَّكِ تَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَوَيْلُ لِّلْكَنْفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ ١ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوالْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ا وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنَ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ

وذكرهم : وعظهم .

ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥

بأيام الله : بنعم الله لمن آمن وشكر ، وبنقمه على من جحد وكفر.

صبار: كثير الصبر على البلاء .

شكور: كثير الشكر على النعماء .



(<mark>٦) وَإِذْ قَالَ مُوسَى</mark> ،واذكر أيها الرسول لقومك قصة موسى حين قَال.

لِقُوْمِهِ البني إسرائيل.

يسومونكم ،يذيقونكم.

سُوءَ الْعَذَابِ : أشد أنواع العذاب.

ويستحيون نساءكم : ويذبّح ون أبناءكم الذكور، ويبقون الإناث على قيد الحياة ذليلات .

تصدونا : تصرفونا وتمنعونا عن عبادة الآلهة .

عماكان يَعْبُدُ آباؤُنا :من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان.

**بسلطان مبین: بحج**ة ظاهرة تشهد عل*ى صح*ة ما تقولون .



(11) يَمُنُ على من يشاء: يتفضل بإنعامه على مَن يشاء من عباده بالنبوة والرسالة .

وماكان كنا : وما ينبغي لنا . بسلطان : بحجة من الحجج ، أو بخارق من الخوارق .

بإذن الله : بأمر الله ومشيئته. فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ : فليعتمد المؤمنون : فليعتمد المؤمنون في كل أمورهم. (١٢) هدانا سبلنا : أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابه . (١٣) لنخرجنكم من أرضنا : لنطردنكم من بلادنا .

فى ملتنا : فى ديننا .

الظُّالِمِينَ ؛ الجاحدين الذين كفرواً بالله ورسله .

(۱٤) من بعدهم امن بعد هلاکهم.

خاف مقامى: خاف وقوفه بين يدى يوم القيامة للحساب والجزاء.

وَخُافُ وَعِيدٍ : وخشى وعيدى وعيدى وعدابي .

(10) واستفتحوا : طلب الرسل من الله النصر على الأعداء .

وخاب: خسر وهلك.

كل جبار عنيد : كل متكبر متجبر معاند للحق .

(١٦) من ورائه : من بعد هلاكه ، أو من أمامه .

صديد : ما يسيل من أجساد أهل النار من دم مختلط بقيح .

(۱۷) يتجرعه «يبتلعه مرة بعد مرة بصعوبة لمرارته وحرارته .

ولا يكاد يسيغه ، ولا يقرب من استساغته ، لأنه لا يمكن أن يستساغ لكراهته وقذارته .

وَيُأْتِيهِ الْمُوْتُ؛ وتأتيه الأسباب المؤدية للموت والهلاك من كل جهة من الجهات، ومن كل موضع من مواضع بدنه. عدابٌ عُليظٌ؛ شاق شديد، متصل غير منقطع.

(1۸) أعمالهُم: أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا كإطعام الطعام، ومساعدة المحتاجين، وإكرام الضيف، وصلة الأرحام إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة.

كُرُماد ؛ كحال الرماد المتبقي من الخشب أو الحطب بعد احتراقهما .

يوم عاصف : يوم شديد العواصف ، شديد هبوب الرياح. مِماً كَسَبُوا : مما عملوا في الدنيا من البر والخير .



(١٩) ألَمْ تَرَ: ألم تعلم أيها المخاطب. يُذْهِبْكُمُ: يعدمكم ويهلككم.

ويأت بخلق جديد ، ويأت بقوم غيركم يطيعون الله .

(۲۰) بعزیز: بصعب ممتنع علیه بل هو سهل یسیر .

(٢١) وبرزوا لله جميعاً : خرجوا من القبور وظهروا جميعاً يوم القيامة للحساب .

الضُعْفَاء الأتباع والعوام الذين فقدوا نعمة التفكير ، ونعمة حرية الإرادة ، فهانوا وذلوا. للَّذِينَ استُكْبُرُوا ؛ الرؤساء الأقوري المائية المنافوا يقودون أتباعهم إلى طريق الغي والضلال.

إنا كنا لكم تبعاً: تابعين لكم فيما تعتقدون وتعلمون.

مغنون عنا : دافعون عنا بعض العذاب .

سَواءٌ علينا : يستوي علينا وعليكم.

من محيص : من مهرب أو ملجاً أو منجى من هذا العذاب الأليم .

(۲۲) الشُّيْطانُ: إبـليـس لعنـه الله .

لما قضي الأمر: حين تم الحساب، وعرف أهل الجنة ثوابهم، وعرف أهل النار مصيرهم.

وعُدُ الْحُقُ ؛ الصدق والوفاء بما وعدكم به على السنه رسله من بعث وحساب وجزاء.

وَوَعَدُنْكُمُ : وعد الباطل وهو ألا بعث ولا حساب.

سلطان : تسلط عليكم ، أو إجبار لكم .

بمصرخكم: بمغيث كم ومنقذكم مما أنتم فيه من العذاب والكرب.

بمصرخی: وما أنتم بمغیثی مما أنا فیه من عذاب أيضًا .

عَذَابُ أَلِيمٌ : عذاب مؤلم موحع .

(٢٣) تجرى من تحتها الأنهار: من تحت قصورها وأشجارها الأنهار الأربعة:

الماء واللبن والخمر والعسل . تحيتهم فيها سلام ، يُحَيُّون فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين .

ر (٢٤<mark>) كلمة طيبة</mark> : كلمة التوحيد وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

كشجرة طيبة : هي النخلة .

ثابت : متمكن في الأرض .

وفرعها : أعلاها وما امتد منها من أغصان .

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَن وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُّضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِمِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْمِمَّارَزَقْنَكُهُمْ سِرَّاوَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوَمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُّ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ دَآيِبَانِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

(۲<mark>0) تؤتى أكلها كل حين :</mark> تعطى ثمارها كل وقت .

بإذْنِربها : بإرادة الله وقدرته . يُتُذكرون : يتعظون ، ويعتبرون .

(٢٦<mark>) كلمة خبيثة</mark> : كلمة الكفر .

شجرة خبيثة : هي شجرة الحنظل .

اجتثت: اقتلعت واستؤصلت من جذورها .

قرار: استقرار وثبات.

(۲۷) بالقول الثابت: بالقول الحق الحراسخ، وهي كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله).

**الظُّـالميـنُ**: الكفــار الــذين ظلمواً أَنفسهم ، فلا يهتدون للحق والجواب الصواب ، بل يقولون : لا ندري.

(۲۸) بدلوا نعمة الله كفراً: غيروا نعمة الله بالكفر والتكذيب.

**وأحلوا قومهـم دار البــوار :** أنــزلوا أتباعهم دار الهـلاك ( جهنم ) .

<mark>(۲۹) يصلونها :</mark> يدخلونها ويقاسون حرها .

وبئس القرار: وقبُ حَ المستقر مستقرهم .

(٣٠) أنداداً: شركاء مماثلين. ليُضُلُّوا عَنْ سَبِيله: ليُبَعدوا الناس عن دين الله.

تَمُتُعُوا: استمتعوا بنعيم الدنيا الفاني .

مُصِيرِكُمُ إِلَى النَّارِ : مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم.

(٢<mark>١) يُقيِمُوا الصَّلاةُ :</mark> يؤدوا الصلاة المفروضة عليهم في أوقاتها بخشوع وخضوع.

سراً وعلانية ، مسرين إذا كانت آداب الدين وتعاليمه تقتضى ذلك ، ومعلنين إذا كانت المنفعة في ذلك.

لا بيع فيه ولا خلال ، لا ينفع فيه فداء ولا صديق فلكل أمرئ شأن يغنيه .

(٣٢) وسخر لكم الفلك: وذلَّل لكم السفن.

بِأُمْرِهِ ، بإذنه ومشيئته .

(٣٣) دائبين : جاريين في فلكهما لا يفتران أبدًا حتى نهاية الحياة الدنيا .

اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ : جعلهما متعاقبين يأتي أحدهما في أعقاب الآخر ، فتتنفعون بكل منهما بما يصلح أحوالكم .

وَءَاتَنكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهٌ وَإِن تَعُلُّ وُانِعْمَتُ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهِ مَا آيِكَ ٱلْإِنْسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّارٌ ﴿ فَيَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ يُمُرَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَّ أَن نَعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ١٠٥٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ فَمَن بَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ رَّبُّنَّا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندُ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهُمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّهُمَ وَيَشْكُرُونَ الله رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ اللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ١ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ١٤ وَكُرِبُّ ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ۖ

واجنبنى: وأبعدنى.

(٣٦) إنهن : أى الأصنام . فمن تبعنى فإنه منى : فمن اقتدى بى في التوحيد فهو على دينى وسنتى .

غَفُورٌ رَحِيمٌ: غفار الذنوب رحيم بالعباد.

(٣٧) بواد غير ذي زرع: بواد ليس فيه زرع ولا ماء ( مكة ) . أَفْئُدَةً : قلوبا .

تهوى إليهم : تحن وتسرع إليهم شوفًا وودادًا .

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ: لكي يشكروا لك على عظيم نعمك، فاستجاب الله دعاءه.

(٣٨) مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ : ما نسره وما نظهره .

وماً ي<mark>حُفْى علَى اللَّه مِنْ شَيْءِ:</mark> وما يغيب عـن علم الله شيء من الكائنات

(<mark>٣٩) وَهَـبَ لي</mark>: أعطاني ورزقني .

عَلَى الْكَبِرِ: على كَبِر سنبي وشيخوختي .

(٤٠) مُقيم الصّلاة : مداومًا على أداء الصلاة على أتم وحوهها.

وَتَقَبَّ لُ دُعَاءِ: واستجب دعائي وتقبل عبادتي. (٤١) اغْفِرُلِي: استرني

وتجاوز عن ذنوبي.

ولوالدى : هذا قبل أن يتبيَّن له أن والده عدو لله .

(٤٢) الظالمون : كل من انحرفوا عن طريق الحق ، واتبعوا طريق الباطل ، ويدخل فيهم دخولاً أوليًا مشركو مكة . يُؤخُرُهُمُ : يؤخِّرُ عقابهم وعذابهم .

ليوم تشخص فيه الأبصار: ليوم هائل شديد، ترتفع فيه أبصار أهل الموقف، فلا تطرف أجفانهم من هول ما يرونه.

(٣٤) وأتاكم : وأعطاكم .

ما سَأَلْتُمُوهُ: ما طلبتموه.

لا تحصوها: لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها ولا القيام بشكرها ؛ لكثرتها وتنوعها .

لظلوم كفار: لكثير الظلم لنفسه ولغيره ، كثير الجحود لنعم ربه .

(٣٥) هذا البلد آمنا: اجعل مكة بلدًا آمنًا يأمن كل من دخله .

(27) مهطعین : مسرعین الی الداعی بذلة واستكانة . مقنعی رُءُوسهِ م : رافعی رؤوسهم الی السماء مع الی السماء مع الی النظر بأبصارهم الی الأمام .

لا يرتد إليهم طرفهم : لا تتحرك أجفان عيونهم ، بل تبقى مفتوحة بدون حراك ؛ لهول ما يشاهدونه في هذا اليوم العصيب .

وأفندتهم هـواء : وقلوبهم خاليـة ليس فيهـا شـىء ؛ لكثرة الخـوف والوجـل من هول ما ترى .

(<mark>٤٤) وأنذر الناس : وخوف</mark> الناس من أهوال يوم القيامة .

أخرنا إلى أجسل قريب : أُمُهِلُنا إلى وقت قريب .

أَقْسَمُتُمُ مِنْ قَبْلُ: حلفتم أنكم باقون في الدنيا لا تنتقلون إلى دار أخرى .

ما لكم من زوال: مالكم من انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة .

(٤٥) كيف فعلنا بهم: من الإهلاك والتدمير بسبب كفرهم وفسوقهم.

(٤٦) وقد مكروا مكرهم: مكرت قريش بالنبي على حيث أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه .

وان كان مكرهم لتزول منه: إن بمعنى ما النافية أى ما كان أو لم يكن مكرهم بالذى تـزول منه الجبال ولا

(٤٧) دو انتقام : منتقم من أعدائه أشد انتقام .

(٤٨) وبرزوا لله: خرجوا من القبور وظهروا للحساب.

(<mark>٤٩) مقرنين في الأصفاد : م</mark>قيدين ومشدودين بالقيود والأغلال ، قد قُرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل ، وهم في ذُلُّ وهوان .

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِ مَلاَيْرَتُدُ إِلَيْمِمْ طَرُفْهُمْ وَأَفْعِدُمُ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَخِّرُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبُ دَعُوتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُو ٓ أَأَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ٤ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّلَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُغْلِفٌ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَنِينُّ ذُو ٱننِقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَكُةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلْهُ وَاحِدٌ وَلِيذً كُرَّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

- (٥٠) سرابيلهم: قمصانهم أو ثيابهم.
- من قطران : مادة شديدة الاشتعال .
  - تغشى وجوههم : تعلوها وتغطيها .
- (٥٢) هذا بلاغ للناس : كفاية في الموعظة والتذكير للناس ، أو أُنزل لتبليغهم بما فيه من العبر والعظات .
  - أولوا الألباب: أصحاب العقول السليمة .



سورة الحجر

(١) الر: هذه من الحروف المقطعة ، تكتب الر، وتقرأ هكذا: ألف، لآم، را، وقد سبق توضيح الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة ، والله أعلم بمراده .

وقُرأن مبين وقرآن واضح تام البيان ، لا خلل فيه ولا اضطراب.

(Y) ربما: رب للتقليل، و«ما» نكرة موصوفة أي رب شيء.

يود: يحب ويتمنى .

(٣) ذرهم: دعهم واتركهم.

ويلههم الأمل: ويشغلهم الملهم الكاذب عن اتباعك .

(٤) كتاب معلوم: أجل

محدود لإهلاكها ، مكتوب في اللوح المحفوظ.

(٥) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّة : ما يتقدم زمان أجلها.

وما يُستُأخِرُونَ : وما يتأخرون عنه .

(٦) الذكر: القرآن الكريم.

(٧) لوما تأتينا : هلا تأتينا .

(A) منظرين : مؤخرين ممهلین .

(٩) لَحافظُونَ : من التبديل والتحريف، والزيادة والنقص، والتناقض والاختلاف.

(١٠) في شيع الأولين: في فرق وطوائف الأمم السابقة.

(۱۲) كـ ذلك نسلكه : هكذا ندخل القرآن في قلوب

المجرمين، فيكذبون به. والمراد: أنه تعالى يسمعهم

هذا القرآن ، ويخلق في قلوبهم حفظه والعلم بمعانيه، إلا أنهم مع هذه الأحوال لا

يؤمنون به عنادًا وجهلاً.

(١٣) خلت سننة الأولين : مضت سننة الله بأن ينزل عذابه بالمجرمين ، كما أنزله بالأمم الماضية .

(١٤) يعرجون: يصعدون.

(١٥) سكرت أبصارنا: سدت عيوننا ومنعت من الإبصار.

قوم مسحورون: سحرنا محمد بسحره وخيل إلينا ذلك.

(١٦) بروجاً بمنازل للكواكب تنزل فيها ، ويستدل بذلك على الطرقات والأوقات والخصب والجدّب . المفكرين المعتبرين.

(۱۷<mark>) رجيـــم</mark> : مـــرجـــوم بالشهب ، مطـــرود مــــن رحمة الله .

(۱<mark>۸) استرق السمع ،</mark> اختلس السمع من كلام أهل الملأ الأعل*ى فى* بعض الأوقات .

فأتبعه شهاب مبين: فأدركه ولحقه شهاب واضح للناظرين فيحرقه.

(19) والأرض مددناها: بسطناها لتتيسر لكم الحياة عليها .

رواسى : جبالاً ثوابت لئلا تتحرك الأرضِ .

موزون : مقدر معلوم مما يحتاج إليه العباد .

(٢<mark>٠) معايش</mark> : ما تعيشون به من الأغذية .

ومن لستم له برازقين : من الذرية والخدم والدوابً ما تنتفعون به ، وليس رزقهم عليكم ، وإنما هو على الله رب العالمين .

(<mark>۲۱) ا**لا بـقــدر معــلـوم** :</del> إلا بمقدار محدد كما نشاء وكما نريد .</mark>

(۲۲) الرياح لواقع: تُلقِّح السحاب، فيدر المطر والخير والنفع، وتلقح الأشجار فتتفتح عن أوراقها وأكمامها.

فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ: جعلناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكم.

وَمَا أَنْتُمْ لَـهُ بِحُازِنِينَ ، وما أنتم بقادرين على خزنه وادِّخاره ، ولكن نخَزنه لكم رحمة بكم ، وإحسانًا إليكم.

(٢٥) حَكِيمُ عَلِيمٌ: حكيم في تدبيره ، عليم لا يخفي عليه شيء.

(٢٦) صلصال : طين يابس كالفخار .

حمامسنون : طين أسود متغير لونه وريحه .

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّ هَا لِلنَّنظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَاهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْ نَافِهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ مَعَيِشُ وَمَن لَّسْتُمْ لُهُ بِرَزِقِينَ آلَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ، وَمَانُنُزِّلُهُ ﴿ إِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ، بِحَدِرِنِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ . وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْسُتَخْرِبِنَ ٢ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ فَيَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِمِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي خَلِقُ الشَّكَرَامِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (اللهِ عَلَيْهُ السَوِّيَتُ مُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ أَسَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ الْمُعَوْدَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

(٢٧) نار السموم: نار شديدة الحرارة لا دخان لها .

(٢٩) سويته: أتممت خلقه .

فُقعوا له ساجدين ، فخُرُّوا له ساجدين سجود تحية وتكريم ، لا سجود عبادة .

(۲۱) أبى: امتنع واستكبر.



(٣٨) الوقت المعلوم : وقت النفخة الأولى التى تموت فيها الخلائق كلها .

(٣٩) بما أغويتني : بسبب ما أغويتني وأضللتني . الأُزْيِنُنَّ لَهُمْ : لأحسنَّنَّ لذرية آدم المعاصي والآثام.

والأغوينهم : والأضلنهم .

(٤٠) المُخْلَصِين: الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من كل ما يغضبك.

(٤١) هـــنا صــراط على مستقيم : هــنا طريـق مستقيم معتدل موصل إلي وإلى دار كـرامتــى ، وعلى مراعاته وحفظه .

<mark>(٤٢) سلطان : تسلط</mark> وقدرة على إضلالهم .

الْغاوينَ: الضالين المشركين.

(22) لَهَا سَبْعَهُ أَبْواَبِ : أي لجهنم سبعة أطباق أو دركات بعضها فوق بعض ، وهي جهنم ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية .

منهم جزء مقسوم : لكل فريق من أتباع إبليس جزء معين في جهنم .

(٤٥) جَنَّات وَعُيُونِ: بساتين وأنهار جارية .

(٤٧) غل: حقد وحسد وعداوة وبغضاء.

على سرر متقابلين : يجلسون على أسرة عظيمة ، متقابلين وجها لوجه .

(٤٨) لا يمسهم فيها نصب: لا يصيبهم فيها تعب ولا إعياء.

(٤٩)نبئ: أخبر.

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: الكثير المغفرة لذنوبهم ، الواسع الرحمة لمسيئهم.

(٥٠) العذاب الأليم: العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين.

(٥١) ضيف إبراهيم : ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشروه بالولد ، وبهلاك قوم لوط .

(٣٢) مَا لَكَ: ما منعك.

(٣٣) من صلصال: طين يابس كالفخار.

حما مسنون : طين أسود متغير لونه وريحه .

(٣٤) رجيم: مرجوم بالشهب، مطرود من رحمة الله.

(٣٥) اللَّعْنَةَ: الطرد والإبعاد.

يُوم الدين: يوم يُبِّعَث الناس للحساب والجزاء.

(٣٦) فأنظرني : فأخرني وأمهلني .

(٥٢) وجلون: خائفون فزعون ، وذلك لما رفضوا أن يأكلوا .

(٥٣) لا توجل: لا تفزع.

بغلام عليم: بولد كثير العلم، هو إسحاق.

(٥٥) من القانطين : من الآيسين من رحمة الله .

(٥٦) إلا الصالون: إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق.

(۵۷) فما خطبکم: فما شأنكم؟

(۵۸) قوم مجرمين: همم قوم لوط – عليه السلام.

<mark>(٦٠) قــدُرنــا</mark> : علمنـــا أو قضينا وحكمنا .

الغابرين: الباقين في العذاب.

(<mark>٦٢) قـــوم منكــرون : لا</mark> أعرفكم .

(<mark>٦٣) بما كانوا فيه يمترون:</mark> بالعذاب الذى كانوا يشكون فــى وقــوعــه بـهــم ولا يصدقونه.

(٦٥) فأسر بأهلك ؛ فاخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون.

**بقطع من الليل :** بعد مرور جزء من الليل. والمراد به : الجزء الأخير منه .

واتبع أدبارهم: وكن وراءهم لتطلع عليهم وعلى أحوالهم. ولا يلتفت منكم أحد وراءه، يلتفت منكم أحد وراءه، حتى لا يرى العذاب المروع النازل بالمجرمين.

حيث تـؤمرون : وأسرعوا

إلى حيث أمركم الله ؛ لتكونوا في مكان أمين.

(٦٦) وقضينا إليه: وأوحينا إلى لوط.

دابرهؤلاء: آخرهم ، والمراد: جميعهم .

مقطوع مصبحين: مستأصل ومهلك مع دخول وقت الصباح.

(٦٧) أهل المدينة: أهل مدينة سدوم التي كان يسكنها لوط وقومه.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٤ قَالُواْ بَشَّرْنِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقَنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٤ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ١٠ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّا وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ لَنَّ فَأَسْرِ بِأُهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبُكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَلُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ١٠٥ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَنَوُّكُمْ وَمُقَطُوعُ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَا كَالَ إِنَّ هَنَوُ لَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَالنَّقُواْ ٱللَّهُ وَلَا تُخَذُّرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

يستبشرون: يفرحون بإتيانهم الفاحشة.

(<mark>٦٩) ولا تـخـزون</mark> : ولا تـذلـونى وتهينـونـى فى انتهـاك حرمة ضيفى.

(٧٠) عن العالمين : عن إجارتك لهم أو استضافتك أحدًا من العالمين ؛ لأنًا نريد منهم الفاحشة ؟

قَالَ هَتَوُّلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْبُمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَأُمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينتٍ لِّلْمُتَوسِّمِينَ (١٠٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ (١٠٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرِ ثُبِينِ ١ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنتِنَافَكَانُوْاعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ اللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (١٠) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمِوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ (٧٨) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوْجَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأُمْوَّمِنِينَ ۞ وَقُلَ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١

(۷۲) الصيحة مشرقين: صيحة العذاب المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس. (٤٧) عاليها سافلها: قلبنا قراهم بهم فجعلنا أعالي المنازل أسافلها. متين طبخ بالنار. (٧٥) لأيات للمتوسمين: لعظات للناظرين المعتبرين. (٧٧) لسبيل مقيم: طريق

ثابت يراها المسافرون

(٧<mark>٧)أصحاب الأيكة:</mark> أصحاب المدينة الملتفة الشجر ، وهم قوم شعيب .

(۷۹) وانهما لبامام مبین : وإن مساكن قـوم لوط وشعیب لفی طریق واضح یمـر بهما الناس فـی سفرهم فیعتبرون .

(٨٠) أ<mark>صحاب الحجر:</mark> ثمود قــوم صــالح ومنــازلهم بين المدينة النبوية والشام .

(<mark>٨١)آيــاتـنا</mark> ؛ الناقة ، وهي أعظم آية .

(۸۳)الصيحة مصبحين: صاعقة العذاب الشديد وقت الصباح مبكرين.

ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون: فما دفع عنهم عـــناب الله الأمسوال والحصونُ في الجبال، ولا ما أعطوه من قوة وجاه.

(٨٧)سبعاً من المثانى: فاتحة

القرآن ، وهى سبع آيات تثنى أى تكرر قراءتها فى كل صلاة . ( ) أزواجاً منهم : أى أصنافًا من الكفار .

واخفض جناحك: تواضع وألنّ جانبك للمؤمنين.

(٨٩) النَّذِيرُ الْمُبِينُ ، المنَّذر لكم من عذاب الله ، الموضح لكم كل ما يخفى عليكم.

(٩٠) المقتسمين ، اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض كتّابهم وكفروا بالبعض الآخر ، فانقسموا إلى قسمين . (٧١) هؤُلاءِ بِنَاتِي : هؤلاء نساؤكم بناتي فتزوَّجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم ، وسماهن بناته ؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأبلهم .

(٧٢) لعمرك : قسم من الله تعالى بحياة محمد على الشريفًا له ، الخالق يقسم بمن يشاء وبما يشاء ، أما المخلوق ف لا يجوز له القسم إلا بالله .

سكرتهم يعمهون : غوايتهم يترددون ويتخبطون .



(٩١) عضين ؛ أقساماً وأجزاء ، فمنهم من يقول : سيحر ، ومنهم من يقول : كهانة ، ومنهم من يقول : غير ذلك .

عير دنك . (٩٢) لنَسُ أَلنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ : لنسالن هـ وَلاء المكذبين جميعًا ، سـ وَال تـ وبيخ وتقريع وتبكيت.

(٩٣) عَماً كَانُوا يَعْمُلُونَ : عما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال قبيحة ، وعما كانوا يقولونه من أقوال فاسدة .

(٩٤) فاصدع بما تـؤمر: فاجهـربدعوة الحق التي أمرك الله بها.

(٩٥) المُستَّة هُنِينَ: الساخرين بك وبدعوتك من زعماء قريش، بإهلاكنا إياهم.

(٩٦) فَسُوفُ يُعَلِّمُونُ : عاقبة عملهم في الدنيا والآخرة. (٩٧) يَضِيقُ صَدْرُكَ : ينقبض

حسرة وحزنا . بما يَقُولُونَ : من الاستهزاء

والتكذيب. والتكذيب. (۹۸) السادادث المصالّ :

(<mark>٩٨) السّاجدينَ</mark> : المصلّين لله العابدينَ لَه .

(٩٩<mark>) اليقين :</mark> الموت ، *سمى* بــذلك ؛ لأنــه أمــر متيقــن لحوقه بكل مخلوق .

## سورة النحل

(۱) أتى أمر الله: دنا وقرب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم أيها المشركون. فَلَ لا تَسْتُعُ جِلُوهُ: فَللا تَسْتُعُ جِلُوهُ: فَللا تَسْتُعُ جِلُوهُ الله فير لكم فيه ولا خلاص لكم عنه وإنه واقع لا محالة.

سُبُحانَهُ وتعالى : تنزَّه الله سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء.

(٢<mark>) بالروح: بالوحى الذى به حياة الأرواح.</mark> من أمره: بأمره وإرادته

أَنُّذِرُوا : خُوِّفوا الناس من سوء عاقبة الشرك.

(٤) من نطفة: من ماء مهين (المنى).

خصيم مبين : شديد الخصومة بالباطل ، ويجادل بلسان فصيح. (٥) والأنعام : الإبل والبقر والغنم .

دُفَّ ومنافع : جُعل في أصوافها ما تستدفئون به ، ومنافع من اللبن واللحم والركوب .

(٦) جمال: زينة تُدُخل السرور عليكم.

حين تريحون : حين تردونها إلى منازلها في المساء . وحين تسرحون : وحين تُخُرجونها للمرعي في الصباح .

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلُوْشَآءَ لَهَ دَحَمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُرُمِّنْهُ شرَابُ وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسْيِمُونَ فَ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّتْوُنِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـةً لِلْقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ شَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَكُ مُ إِأْمُرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْنَلِفًا أَلُونُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَدَّكَ رُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطُرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ وَلِتَ بْتَغُواْمِنَ فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

(٧) أثقالكم: أمتعتكم الثقيلة.

بشق الأنفس: جهد شديد من أنفسكم ومشقة عظيمة. لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ: لعظيم الرأفة والرحمة بكم.

(٨) والبغال: جمع بغل: وهو المتولد بين الخيل والحمير.
 وَزِينَةُ: وجمالا لكم ومنظرًا حسنًا.

ويخلق ما لا تعلمون : من سائر الحيوانات ، ومن ذلك السيارات والطائرات والقطارات.

(٩)قصد السبيل: بيان الطريق المستقيم لهدايتكم، وهو الإسلام.

ومنها جائر: ومن الطرق ما هو مائل لا يُوصل إلى الهداية.

(۱۰) فیه تسیمون : تَرْعَوْن فیه دوابگیم ، ویعود علیکم دَرُّها ونفُعُها .

(١١<mark>) لآيَهُ ؛ لدلالهُ واضحة . يَتَفَكَّرُونَ ، يتأ</mark>ملون ويتدبرون فيعتبرون .

(۱۲<mark>) مسخرات بـأمــره:</mark> مذلــلات لكــم بــأمــر الله لمعــرفة الأوقــات، والاهتداء بها فـى الظلمات.

لأيات: لدلائلً باهرة عظيمة. (17) وما ذراً لكم في الأرض: خلق لكم في الأرض من الحيوانات والنباتات والمعادن المختلفة.

أُسُوانُهُ: أشكاله وأصنافه. يَذَكَّرُونَ: يتعظون .

(12) سَخَّرَ الْبَحْرَ : ذلّل لكم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص في أعماقه.

لحماً طرياً: سمكا غضا شهياً، وفي وصفه بالطراوة، تنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله، لأنه يسرع إليه الفساد والتغير، وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب

طراوته من أضر الأشياء ، فسبحان الخبير بخلقه .

حلية تلبسونها : زينة تَلْبَسونها كاللؤلؤ والمرجان . وترى الفلك مواخر فيه : وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تذهب وتجىء ، وتركبونها .

ولتبتغوا من فضله ؛ ولتطلبوا رزق الله بالتجارة والربح فيها . تَشْكُرُونَ ؛ تعرفون نعم الله ، فتقومون بحقها .

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهُمَّ مَهُمَّ مُتَدُّونَ ١٠٠ وَعَلَامَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ مَهُمَّ مَهُمَّ مُتَدُّونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ لَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ثَلَمُ الْمُوكَّ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَلِحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُو بُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۗ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِيحَمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ شَ قَدْ مَكَرَا لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْقَ ٱللَّهُ مُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ

(١٥) رواسى : جبالاً ثوابت . أنْ تميد بكم : لئلا تميل وتتحرك بكم فيخرب ما عليها ويسقط.

سبلاً : طرقًا ومسالك .

(١٦) وعيلاميات : معاليم تستدلُّون بها على

الطرق نهارًا . وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ : وبالنجوم يهتدون إلى الطرق والقبلة ليلا.

(١٨) لا تحصوها : لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها ولا القيام بشكرها ؛ لكثرتها

لغَفُ ورُرحيم : غف ورلما صدر منكم من تقصير، رحيم بكم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم . (١٩) مَا تُسرُونَ وَمَا تُعْلنُونَ :

ما تخفونه وما تظهرونه من النوايا والأعمال.

(۲۰) وهم يخلقون : فهي مخلوقات صنعها الكفار بأيديهم ، فكيف يعبدونها ؟ (۲۱) وما يشعرون أيسان يبعثون : وما تشعر الأصنام، ولا تعلم الوقت الدى تبعث فيه وهو يوم

(٢٢) إلهُ كُم : المستحقّ وحده للعبادة منكم.

قلوبهم منكرة : قلوبهم جاحدة للوحدانية والنبوة والبعث والجزاء.

مستكبرون : متكبرون عن قبول الحق ، وعبادة الله

(٢٣) لاجرم: حقًا .

(٢٤) أساطير الأولين: أباطيل وأكاذيب الأمم السابقة.

(٢٥) أوزارهم : آثامهم وذنوبهم .

ألا ساء ما يزرون : ألا قُبُحَ ما يحملونه من آثام .

(٢٦) من قبلهم : من قبل كفار قريش بمكة .

من القواعد : من أساسه وقاعدته .

مِن فُوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

فُخُرُّ عليهم السقف من فوقهم : فسقط عليهم السقف من فوقهم: لتداعى القواعد وسقوطها.

وأتاهم العداب : وجاءهم الهلاك من مأمنهم.

لا يشعرون : لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه.

القَّالَةُ عَنَّ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ عَ ٱلَّذِينَ

كُنتُمَ تُشَنَقُونَ فَيْمِمُ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُومُ وَالْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُومَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْحَافِينَ شَلَّ الَّذِينَ تَنَوَفَّنْهُمُ الْمَلَيْكَةُ

اليوم والسوء على الصعفري من الدين موقعهم المناع الله الما المن المناع ال

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ١ اللَّهَ عَلْمُ أَبُونَ جَهَنَّمَ

خَلِدِينَ فِيمَ فَلَيِثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ هُو وَقِيلَ

لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي الْمَانَةُ وَلَدَارُٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ الْمَانُةُ وَلَدَارُٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَانَعُمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ

الله عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِهُمْ فِيهَا اللهَ فَكُلُومُمْ فِيهَا

مَايَشَاءُ ونَّ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِلَّ ٱلَّذِينَ نَوَفَّنَهُمُ

ٱلْمَلَيْمِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ الْدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا

كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ١٠٥ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ

أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ

ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ

سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَمُّزِءُ وَنَ ٢

فألقوا السلّم: استسلموا وانقادوا لأمر الله حين رأوا الموت.

من سوء : شيئًا من المعاصى . (٢٩) خَالِدينَ فيها : ماكثين فيها أبداً .

مثوى المتكبرين : قبح منزلهم ومكان إقامتهم .

حسنة ، حياة طيبة ، حياة العزة والكرامة .

دارالمتقين: الجنة دار السلام. (٣١) جنات عدن: جنات إقامة لهم، يستقرون فيها. لهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ: لهم فيها

كل ما تشتهيه أنفسهم.

(٣٢) طيبين: طاهرين من دنس الشرك والمعاصى. سالام عليكم: تسلم عليهم الملائكة.

(<mark>٣٣) هل ينظرون : ما ينتظر</mark> المشركون .

تَأْتِيهُ مُ الْمَلائِكَةُ: لتقبض أرواحهم وهم على الكفر. أمرربك: أمر الله بعذاب عاجل يهلكهم، أو بقيام الساعة وحشرهم إلى الله

النَّذِينَ مِنْ قَبِلْهِمْ: من أقوام الرسل السابقين، كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، فإنهم قد آذوا رسلهم كما آذاك قومك، فأهلكوا.

(٢٧) يخزيهم: يفضحهم الله بالعذاب ويذلُّهم به.

تشاقون فيهم: تحاربون الأنبياء والمؤمنين وتعادونهم لأجلهم. الذين أوتوا العلم: الذين يعلمون الحقّ من الأنبياء والمؤمنين والملائكة.

الخزى: الذل والهوان.

(٢٨) ظالمي أنفسهم: بالشرك والمعاصى.

وما ظلمهم الله: بإهلاكهم ، وإنزال العذاب بهم .

(٣٤) فَأَصَابَهُمْ سَيَئَاتُ مَا عُمِلُوا : فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم التي عملوها .

وحاق بهم: وأحاط بهم العذاب ونزل بهم جزاء كفرهم. يَسْتُهُ زِفُونَ : يسخرون من الرسل وبما أخبروهم به.

(٣٥) الْبِلَاغُ الْمَبِينُ: الإبلاغ الواضح، المظهر لأحكام الله، المميز بين الحق والباطل.

(٣٦) واجتنب والطاغوت: واجتبوا كل ما عُبد من دون الله من شيطان وكاهن وصنم ، وكل من دعا إلى ضلالة .

مَنْ هَدَى اللَّهُ: من أرشده الله

حقت عليه ، وجبت عليه . فَانْظُرُوا ، فأبصروا بأعينكم. عَاقِبَةُ الْمُكَنْبِينَ ، مآل هؤلاء المكَنبين ، وماذا حلَّ بهم من دمار ؛ لتعتبروا !

(٣٧) وما لهم من ناصرين : وليسس لهم من دون الله أحد ينصرهم ، ويمنع عنهم عذابه .

(٣٨) و**أقْسَمُوا بِاللَّهِ :** وحلف هؤلاء المشركون باللَّه .

**جهد أيمانهم** : جاهدين فى أيمــانــهم ، مبــالغـيــن فى تغليظ اليمين .

بلى وعداً عليه حقاً : بلى يبعث من يموت وقد وعد بذلك وعداً حقاً لا بد منه ، ولن يُخلف الله ُ وعده .

لا يعلم ون : قدرة الله على البعث ، فينكرونه .

(٣٩<mark>) لِيُبُـيُـنُ لَهُمُ</mark> : ليظــهـر لهم الحق .

يختلفون فيه: فيما اختلفوا فيه في شأن البعث وغيره. كانوا كاذبين: حين حلفوا أنَّ لا بعث.

(٤٠<mark>) إِذَا أَرَدُنَاهُ: إِذَا أَرِدِنَا</mark> إِنَّا أَردِنَا إِنِّا أَردِنَا إِنَّا أَردِنَا الْمِنْاءِ إِنَّا أَردِنَا

(٤١) والذين هاجروا في الله : والذين تركوا ديارهم من أجل الله ، فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم .

لتبوئنهم النسكننهم ولننزلهم .

حسنة : دارًا حسنة خيرًا مما فقدوا ، والمراد بهذه الحسنة : ما يشمل نزولهم في المدينة ، ونصرهم على أعدائهم ، وإبدال خوفهم أمنا .

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ **ٱللَّهُ** مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِمِن شَيْءٍ نَّحُنُّ وَلَا ءَا بَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ إِن تَعْرِضُ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِين نَّاصِرِينَ ١ وَأَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمْ كَانُواْ كَندِبِينَ ۞ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَهِ عِ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ فِي وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظِّلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١

وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ آكُبُرُ: ولثواب الآخرة أعظم وأشرف وهو الجنة. (٤٢) الدين صبروا: على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقداره المؤلمة.

وعلى ربهم يتوكلون : وعلى ربهم وحده يعتمدون .



داخرون : صاغرون دليلون منقادون . (٤٩) لا رُستُكُ رُونَ ؛ لا

والقمرليلا.

(٤٩) لا يَ سُتَ كُبِرُونَ : لا يتكبرون عن عبادته .

لتبين للناس ما نزل إليهم: لتوضح للناس ما خفى من

يتفكرون : يتدبرون فيما

(٤٥<mark>) مـكــروا السيــئــات :</mark> دبـروا المكـائد خُفية .

يخسف: الخسف: التغييب في الأرض، بحيث يصير

المخسوف به فى باطنها . منْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ : من

جهة لا يتوقعون مجيئه منها ، ولا يترقبون الشر

(٤٦) فى تقلبهم : فى سيرهم وسعيهم وتصرفهم .

بمعجزين ، بفائتين من عذاب الله بالهرب .

(٤٧) أو يأخذهم على تخوف: أو يهلكهم وهم في

حالة خوف ورعب لتوقع نزول العذاب بهم . لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ ، لَرَعُوفٌ بخلقه ،

رحيم بهم حيث لا يعاجل

العـاصـيـن بالعقـ وبــة ، بــل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم . (٤٨) **من شيء** : من جسـم له

ظل ، كالجبال والأشجار . يَتَفَيِّقُا طُلاكه ، يميل ظله

وينتقل من جهة إلى جهة ، تارة يمينًا وتارة شمالاً تبعًا

لحركة الشمس نهارا

سجداً لله : خُضَعًا لله .

معانيه وأحكامه.

أرشدتهم إليه.

من ناحيتها.

(٥١) فارهبون : فخافوني دون سواي.

(٥٢) وله الدين واصبا : وله وحده العبادة والطاعة والإخلاص دائماً .

(<mark>٥٣) نعمة: هداية، أو صحة جسم، وسنعة رزق وولد، وغير ذلك. مَسَكُمُ الضَّرُّ: أصاً بكم الضرُّ من فقر ومرضٌ وبأساء. فإليه تجارون: فإليه تتضرعون بالدعاء بأعلى أصواتكم.</mark> (27) فاسألوا أهل الذكر: فاسألوا أهل العلم، يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشرًا ، إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر.

(٤٤) بالبينات: بالدلائل الواضحة .

والزبر : وبالكتب السماوية العظيمة المشتملة على التشريعات الحكيمة والآداب الحميدة ، والعقائد السليمة .

الذِّكْرُ: القرآن الكريم.

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٥ وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَ هُمُّ تَأُللِّهِ لَتُسْتَكُنُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْ تَرُونَ (أَنَّ ) وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧) وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ﴿ يَنُورَى مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مُ عَلَى هُونٍ ٱمۡ يَدُسُّهُ مُوفِ ٱلمُّراَبُّ ٱلْاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ١٩ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلُوْنُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسُنَى لَاجَرَمُ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ١ مَا لَكُ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أُمَمِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوَّمِنُونَ 🕮

(٥٥) يكفُرُوا بِما آتَيْنَاهُمْ: ليجحدوا نعمنا عليهم، ومنها كَشُفُ البلاء عنهم. فَتَمَتَّعُوا: فاستمتعوا بدنياكم، ومصيرها إلى الزوال.

(٥٦) ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً: ويجعلون لألهتهم جـزءًا مـن أمـوالهـم ومن حرثهم وأنعامهم.

تفترون: تختلقون من الكذب. (٥٧) ويجعلون لله البنات: جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن بنات الله.

سبحانه: تتزّه عن إفكهم. ولهم ما يشته ون: يختارون للأنفسهم الذكور من الأولاد.

(٥٨) ظُـلُ وَجِهُـهُ هُسُودًا: صاروجهه متغيرًا من الغم والحزن.

كظيم : ممتلئ غيظًا وغمًا . (٥٩) يـتــوارى من الـقــوم :

(٥٩) يتوارى من القوم: يستخفى من قومه خوفًا من العار.

على هون : على ذلّ وهوان . أم يدسه في التراب : أم يدفنها حية في التراب ؟ (٦٠) مثل السوء : الصفة القبيحة من العجيز والحاجة والجهل والكفر . ولله المثل الأعلى : ولله الصفات العليا من الكمال والاستغناء عن خلقه .

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: العزيز في ملكه ، المتفرد بكمال القدرة ، المتفرد بكمال القدرة ، الحكمة في صنعه وخلقه . (٢١) لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، لا يتأخرون عنه وقتًا يسيرًا ، ولا يتقدمون .

(٦٢) ما يكرهون : ما يكرهونه لأنفسهم من البنات .

الُحُسنَى : فسيكون لهم في الآخرة العاقبة الحسنى وأنهم أهل الجنة.

لا جرم: حقًا ، أو لا محالة .

مضرطون : معجل بهم إلى النار متروكون فيها . (٦٣) تالله : أي والله .

فزين لهم ، فحسن لهم .

فهو وليهم اليوم : فهو متولِّ إغواءهم في الدنيا . أليم : مؤلم موجع .

(٦٤) الْكِتَابَ: القرآن الكريم.

لتبين لهم التوضح للناس.

الَّذِي اخْتَافُوا فِيهِ: من أمور العقائد والعبادات والمعاملات والحرام.



وأسود، بحسب نوع المرعى . وأسود، بحسب نوع المرعى . العمر في حال العبر والعجز ، العمر وهو العجر ، أو أردأ العمر وهو العجر ، والعجز ، والأغنياء والأسياد . والأسياد . والأسياد شركاء مساوين في منه والم يرضوا بذلك والنسهم ، فلم اذا لم يرضوا بذلك المناس والنسهم ، فلم اذا رضوا أن

يجعلوا لله شركاء .

فرث: الروث الموجود في

خالصاً : من كل الشوائب . سائفاً : سـهـل المـرور في

(٦٧) سكراً : خمراً مُسكراً ،

(٦٨) وأوحى ربك إلى النحل:

ومما يعرشون : ومما يرفعه

الناس ويعرشونه من السقوف وغيرها .

(٦٩<mark>) فَاسْلُكِي</mark> ؛ فادخلي . ســبِل ر**بِـكَ ذل**لاً ؛ طرق ربك

مُخْتَلِفٌ ٱلْـوائــُهُ : منتوع منه أبـيـض وأصـفــر وأحـمــر

مذللة مسهلة لك . شراب : عسل .

وهذا قبل تحريمها . لآيكَ الدالة على قدرة الله

ألهمها وأرشدها.

كرش الأنعام.

الحلق ، لذيذا .

(٦٥) فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا : أحياها بإنبات الزرع والشجر وإخراج الثمر بعد أن كانت قاحلة يابسة.

لأية : لدلالة باهرة على عظيم قدرته .

يسمعون : يسمعون التذكير ، فيتدبرونه ، ويعقلونه .

(٦٦) الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

لعبرة : لَعظة عظيمة ، ودلالة قوية على قدرة الله .

يَجُحدُونَ ، يكفرون حيث يجعلون له شركاء . (٧٢) من أنفسكم أزواجاً ، من جنسكم ونوعكم .

وحفدة: أبناء الأبناء، وقيل المراد بهم: الخدم والأعوان. الطَّيِّبَات: الأطعمة الطيبة من الثمار والحبوب واللحوم وغير ذلك. أَفَبَالْبِاطْل: بالأصنام والأوثان.

(٧٣) رزقً من السموات والأرض: بإنزال المطر من السماء، وإنبات النبات من الأرض. وكل يقدرون ولا يقدرون

ولا يستطيعُون ؛ ولا يقدرون على شيء.

(٧٤) فَسلا تَضربُ وا للَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْسَالُ: فَسلا تَجعلُ وَا للَّهُ اللَّهُ أَشْبِاهًا مماثلين له من خَلَقه تشركونهم معه في العبادة.

(٧٥<mark>) لا يقدر على شيء:</mark> عاجزًا عن التصرف لا يملك شيئًا .

الحمد لله: كل الحمد لله وحده ، فهو المستحق للحمد والشاء.

(٧٦<mark>) أبكم: أخرس أصم</mark> لا ينطق .

لا يقدر على شيء : لا يقدر على منفعة نفسه أو غيره . وهو كل على مولاه : وهو على على من يكى على من يكى أمره ويعوله .

أَيْنَ مَا يُـوَجِهُـهُ : حيثما أرسله سيده لقضاء أمـر من الأمور.

لا يأت بخير الا ينجح ، ولا يعود عليه بخير .

بِالْعَدُلُ : بالإنصاف والحق. على صراط مُسْتَقيم : على طريق وأضع لا عروج فيه. (٧٧) غيب السموات والأرض: علم ما غاب في السموات والأرض.

وما أمر الساعة: وما شأن القيامة في سرعة مجيئها. كلمح البصر: كنظرة

متمع البصر : كنظر سريعة خاطفة بالبصر .

أَوْهُو أَقْرِبُ : أو هو أسرع من ذلك ، بلفظ كُنْ فَيَكُونُ .

(٧٨) لا تعلمون شيئًا : لا تدركون شيئًا مما حولكم ، ولا تعرفون ما يضركم أو ينفعكم .

الأفئدة : القلوب .

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: لتشكرونه حق الشكر ، بأن تخلصوا له العبادة والطاعة ، وتستعملوا نعمه في مواضعها التي وجدت من أجلها .

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٧ۗ فَلَاتَضْرِبُواْ لِلَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَكُ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَّايَقَ دِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَـ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ نَ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَكَ لَ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَلْ يَشْتُوى هُوَوَمَن يَأْمُورُ بِٱلْعَدُٰلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَي أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ وَٱللَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوَّمِنُونَ ﴿

(٧<mark>٩) مسخرات في جو السماء :</mark> مذللات للطيران في الهواء بين السماء والأرض .

ما يمسكهن : ما يمسكهن في حال قبضهن وبسطهن لأجنحتهن إلا الله تعالى ، بقدرته الباهرة .

لآيات: لَدلالات وعلامات باهرة على وحدانيته. يُؤْمنُونَ . يصدقون بالله ورسله.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودِ وأشعار المعز. ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وفرش وزينة. وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ أكناكاً: ما يقي الحر ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِرِّدُ نِعُمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُوَلِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ جئتهم به يا محمد. يُظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَا شُرَكَاءَ هُمَّ قَالْواْرَبِّنَاهَ وَلُآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَٱلْقَوَّا منهم إرضاء ربهم . إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

> (٨٠) سكنًا وراحة واستقرارًا مع أهلكم ، وأنتم مقيمون في الحضر. من جلود الأنعام بيوتًا : خيامًا وقبابًا من جلود الأنعام في سفركم . تستخفونها يوم ظعنكم : يَخف عليكم حملها وقت تُرْحالكم في أسفاركم.

ويوم إقامتكم : ويخف عليكم نصبها وقت إقامتكم بعد التّرحال.

أصوافها وأوبارها وأشعارها : وجعل لكم من أصواف الغنم، وأوبار الإبل،

أثاثًا: فرشاً كبسط وأكسية وألبسة وأغطية

متاعاً: تتنفعون وتتمتعون بها في معايشكم ومتاجركم. (٨١)ظلالاً: ما تستظلُّون به من الأشجار وغيرها.

كالمغارة والكهف وغيرهما. سرابيل تقيكم الحر: قمصانًا أو ثيابًا من القطن والصوف وغيرهما ، تحفظكم من الحر والبرد.

سرابيل تقيكم بأسكم: ودروعا تحفظكم من الضرب والطعان في الحرب. تُسلمُ ونُ ، توحدون الله ، فتؤمنون به ، وتنقادون

(٨٢) فإن تَولُوا : فإن أعرضوا عن الإيمان بما

البُلاغُ المبين : الإبلاغ الواضح لما أرسلت به.

(١٤) لا هم يستعتبون: لا يقبل عـ ذرهم ، ولا يطلب

(٨٥) العُذَابُ: عذاب جهنم. ولاهم ينظرون: ولاهم

يؤخرون ويمهلون .

(٨٦) شُركاء هُم : الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويزعمون أنهم شركاء الله في الألوهية.

فألقوا إليهم القول : فنطقت الآلهة بتكذيب من عبدوها ، قائلين لهم إنكم لكاذبون.

> (٨٧) السلم: الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة . وضل عنهم : وغاب عنهم .

يفترون ، يختلقونه من الأكاذيب ، وأن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُولُاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١٩ هُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ- وَلَيْبِيِّانَ ۗ لَكُرْبُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن

(<sup>(۸۸)</sup> وَصَدُوا عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ: ومنعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام.

زدناهم عداباً فوق العداب: زدناهم عدابًا على كفرهم وعدابًا على صدِّهم الناس عن اتباع الحق .

(۸۹) الكتاب : القرآن الكريم. تبينانا لكل شيء : توضيحاً لكل أمريعتاج إلى بيان ، كأحكام الحلال والحرام ، والثواب والعقاب ، وغير ذلك. (٩٠) بالعدل : بالإنصاف في حقه بتوحيده وعدم الإشراك به ، وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه .

الإحسان: إتقان العمل مع مراقبة الله تعالى، أو نفع الخق بالإحسان إليهم جميعا، وايتاء ذى القربى: وإعطاء ذوى القرابة حقوقهم من الصلة والبر.

عن الفحشاء : كل ما اشتد قبحه من قول أو فعل .

وَالْمُنْكَرِ: ما أنكره الشرع واستقبحه العقل السليم، كالكفر والمعاصى.

والبغى: تجاوز الحد فى كل شىء ، أو ظلم الناس والتعدى عليهم .

يعظكم: ينبهكم ويأمركم وينهاكم.

(٩١) بعهد ؛ كل ما يلتزمه الإنسان باختياره .

ولا تنقضوا الأيمان : ولا ترجعوا في الأيمان وتحنثوا فيها .

توكيدها : توثيقها وتغليظها .

كفيلاً: ضامنًا وشاهدًا ورقيبًا على أقوالكم وأعمالكم.

(٩٢) نقضت غزلها : أفسدت غزلها بعد ما غزلته .

من بعد قوة : من بعد إحكام له وإبرام . أنكاثًا : أنقاضا .

دخلاً بينكم : مفسدة وخيانة وخديعة بينكم .

يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَانُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ شَ

أمة هى أربى من أمة : جماعة أوفر عددًا وأكثر مالاً من جماعة أخرى .

يبلوكم الله به: يختبركم هل توفون بعهدكم أم لا ؟ ( ( ٣٣ ) أُمَّةً واحد أه الإسلام.

وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بُعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيُّرُكُّ كُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَا أُو حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَا هُمَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠ إِنَّهُ لِيُسَ لَهُ وسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ا وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ هُ قُلُ نَزُّلُهُ وُوْحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ

القرآن من عند نفسك. الحق شيئا.

(١٠٢) روح القدس : جبريل - عليه السلام - ووصف بالقدس لطهارته وبركته.

ليثبت الذين آمنوا ؛ ليزيد المؤمنين ثباتا في إيمانهم ، بما فيه من الحجج والأيات.

وهدى: وهداية من الضلال.

وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ ، وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين.

(٩٤) ولا تَتَحْدُوا أَيْمَانكُم ، ولا تجعلوا من الأيمان التي تحلفونها . دُخُلا بِينْكُم : ذريعة إلى غش الناس وخداعهم واستلاب حقوقهم.

فتزل قدم بعد ثبوتها : فتزل أقدامكم عن طريق الإسلام بعد ثبوتها عليها ، ورسوخها فيها .

وتذوقوا السوء : وتذوقوا العداب الدنيوي من المصائب والخوف والجوع.

مددتم عن سبيل الله: منعتم غيركم عن الدخول في دين الله.

(٩٥) وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّه ثمناً قليلاً : ولا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضا يسيرا من الدنيا. (٩٦) ما عندكم ينفد : ما عندكم من متاع الدنيا وزهرتها ، يفني وينقضي ويزول وينتهى .

باق: دائم لا ينفد. وَلَيْحِيزِينَ اللَّذِينَ صَبْرُوا :

ولنثيبن الذين تحملوا مشاق التكَّاليف ، ومنها الوفاء بالعهد .

(٩٧) حياة طيبة : حياة سعيدة مطمئنة ، بالقناعة والرزق الحلال.

(٩٨) فاستعد بالله من الشيطان: فاستجربالله، والتجئ إلى حماه، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحمايتكمن وسواسه.

الرجيم: المطرود من رحمة الله.

(٩٩) سلطان : تسلط وقدرة على إضلالهم.

وعلى ريهم يتوكلون ، وعلى ربهم وحده يعتمدون. (۱۰۰) پتولونه : پطیعونه

ويتخذونه وليا ونصيرا لهم. (١٠١) وَإِذَا بِدَلْنَا آيِةً مَكَانَ آية: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر.

مفتر: كذاب، تختلق هذا

لا يعلمون : ما في تبديلنا للآيات من حكمة ، ولا يفقهون من أمر الدين

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِّسَاثَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَا ذَالِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيثُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَمْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا ثُبِ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِأُللِّهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَنِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُمْطَمَيِنٌّ أِبَّ لَإِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُوْلَيْكِكُهُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِكُمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ (١٠٣) يُعَلِّمُ لُهُ بَشَرٌ: يتلقى القرآن من بشر من بني آدم. لسانُ ، لغة وكلام .

يلحدون إليه : يميلون إليه، وينسبون إليه أنه يعلمه. أعجمى: غير عربى لا يتكلّم بالعربية .

وهذا: القرآن الكريم.

عربى مبين : أفصح ما يكون من العربية في الوضوح والبيان.

(١٠٤) لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ : لا يصدقون بالقرآن.

لا يَهُديهِمُ اللَّهُ : لا يوفقهم الله لإصابة الحق.

ألبِمٌ: مؤلم موجع في الآخرة . (۱۰۵) يفتري الكذب: يختلقه ويخترعه.

(١٠٦) إلا من أكره: إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمان ، وقلبه ثابت على الإيمان. شرح بالكفر صدراً: طابت

نفوسهم بالكفر، وانشرحت له صدورهم.

(۱۰۷) استحبوا: اختاروا

(١٠٨) طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ: ختم الله على قلوبهم بالكفر وإيشار الدنيا على الآخرة، فلا يصل إليها نور الهداية.

وسمعهم : وأصم سمعهم عن آيات الله ، فلا يسمعونها سماع تدبر.

وأبْصارهم : وأعمى أبصارهم ، فلا يرون البراهين الدالة على ألوهية الله.

(١٠٩) لا جرم: حقًا ، أو لا شك ولا محالة .

الخاسرون: الخاسرون لكل خير في الدنيا والآخرة.

(١١٠) ربك للذين: تكفل بالولاية والنصر والمغفرة لهم.

هاجروا : من مكة فرارًا بدينهم إلى المدينة .

فتنوا: ابتلوا وعذبوا حتى قالوا كلمة الكفر مكرهين. وصبروا : على مشاق الجهاد .

إن ربك من بعدها: إن ربك من بعد الهجرة والجهاد والصبر على الإيمان.

لغفوررحيم: غفور لهم ، رحيم بهم .

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ وَتُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَ اللَّهِ مَا وَتُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبُ اللَّهُ مُثَلًّا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ ۚ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انْوَاْ يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ ١ فَكُلُواْمِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ كَلَاطَيّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِتَّ ٱلله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلْكَذِبَ هَنذَاحَكُنُّ وَهَنذَاحَرَامُّ لِنَّفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٠ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

(١١١) يُومُ: يوم القيامة.

وتوفى كل نفس ما عملت: تعطى جـزاء ما عملت من غير بخس ولا نقصان .

(١١٢) قَرْيَةُ : أهل قرية ، وقيل : أهل مكة.

كَانَتُ آمِنَهُ: كانت تعيش في أمان من الغارات . مُطْمئنَةُ: مستقرة لا ضيق عيش فيها ولا خوف .

رغداً : هنيتًا واسعًا لينًا سهلاً.

من كُلُ مُكَانِ : من كل الجهات.
فكفرت بأنعم الله : فجحد أهلُه انعَم الله عليهم، وأشركواً به ، ولم يشكروا له . لياس الجُوع والخوف : آلام الخوف والجوع والحرمان.

(۱۱۳) رسول منهم : هو النبي محمد على ، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته .

فَأَحْدَهُمُ الْعَدَابُ: فأصابتهم الشدائد والنكبات ، وقتل عظمائهم في بدر. (١١٤) تعبدون ، تعبدونه حق

(۱۱٤) تعبدونه حق العبادة ، وتطيعونه حق العبادة ، وتطيعونه حق الطاعة . (۱۱۵) الميتة : ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة شرعية .

والدم: الدم المسفوح السائل، لا المختلط باللحم والعظم . وما أهل لغير الله به : ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى . فمن اضطر: فمن ألجأته ضرورة الخوف من الموت إلى أكّل شيء من هذه

غيرباغ: غيرطالب للمحرم وهو يجد غيره، أو غيرظالم. ولا عاد: ولا متجاوزٍ حدَّ الضرورةُ.

المحرمات.

( ١١٦) لتفتروا على الله الكذب: لتختلقوا على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه .

لا يُفْلِحُونَ الايفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة .

(١١٧) مَتَاعٌ قَلِيلٌ : متاعهم في الدنيا متاع زائل ضئيل.

ألِيمٌ ، مؤلم موجع في الآخرة.

(١١٨) الذين هادوا : اليهود .

حرمنا ما قصصنا عليك من قبل: وهو كل ذى ظُفُر، وشحوم البقر والغنم ، إلا ما حَمَلَتُه ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطًا بعظم ، مما سبق ذكره فى سورة الأنعام .



بجهل وسفه . ثُمِ تابُوا : ثم رجعوا إلى الله عمّا كانوا عليه من الذنوب. (١٢٠) أُمَّةً: إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير كلها. قانتًا لله : طائعًا خاضعًا لله. حنيفًا: مائلاً عن الباطل إلى الدين القيم (الإسلام). (١٢١)شاكراً لأنعمه: شاكرًا لنعم الله عليه.

اجتباه: اختاره واصطفاه للنبوة والرسالة.

وَهُدَاهُ إِلَى صراط مُسْتَقيم : وأرشده إلى الطريق المستقيم ، وهو الإسلام. (۱۲۲) حسنة: الثناء الحسن من كل أهل الأديان السماوية ، والقدوة به ، أو الولد الصالح.

(۱۲۳) ملة إبراهيم: شريعته التي أمره الله تعالى بها، وهى شريعة الإسلام.

(١٢٤) إنما جعل السبت: جعل السبت تغليظًا على

على الذين اختلفوا فيه: اختلفوا على نبيهم حيث لم يطيعوه في أخذ الجمعة ، وأبوا إلا السبت، ففرض الله عليهم ذلك ، وشدد لهم فيه عقوبة لهم .

(١٢٥) سبيل ريك: إلى دين ربك وشريعته التي هي شريعة الإسلام.

بالحكمة : بالقول المحكم الصحيح الموضح للحق ، المزيل للباطل ، الواقع في النفس أجمل موقع .

والموعظة الحسنة: والقول الرقيق الحسن.

وجادلهم: وحاورهم وناقشهم وناظرهم.

(١٢٧) وأصبر: واصبر أيها الرسول على ما أصابك من أذى. إِلا بِاللَّهِ : إلا بتوفيق اللَّه ، وتثبيته .

ولا تحزن عليهم: بسبب كفرهم، وإصرارهم على ذلك، وإعراضهم عن دعوتك.

ولاتك: ولاتكن.

فى ضيق مما يمكرون : ولا يضق صدرك بمكرهم ، فإن الله تعالى ناصرك عليهم ، ومنجيك من شرورهم .

(١٢٨) محسنون: يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته.



## سورة الإسراء

(١) سبحان : اسم للتسبيح ، ومعناه : تنزه الله تعالى وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.

أسرى: الإسراء: السيرليلا.

يعيده: محمد عَلَيْكِهُ .

الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى: بيت المقدس بفلسطين، ووصف بالأقصى ، لبعده عن المسجد الحرام .

أكثر نفيراً: أكثر عدداً من

(٧) وعد الآخرة: إفسادكم الثاني في الأرض.

ليسوءوا وجوهكم: ليذلوكم ويغلبوكم، فتظهر آثار الإهانة والمذلة على وجوهكم.

ولِيدُ خُلُوا الْمُسْجِدَ كُمَا دُخِلُوهُ أُولًا مَرْةً ؛ وليدخلوا بيت المقدس ، فيخربوه كما خربوه أول مرة.

وليتبروا ما علوا تتبيرا: وليدمروا ويخربوا البلاد والأماكن التي استولوا عليها تدميرا تاما .

عَسَىٰ رَبُّكُو ۚ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (١) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَيْهِرَهُ فِي عُنْقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ ، يُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا ١١ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهِ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١١ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُّونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِك بِذُنْوَبِ عِبَادِهِ ۽ خَبِيرًا بِصِيرًا

(^) وإن عدت عدنا ، وإن عدتم إلى الإفساد والظلم عُدنا إلى عقابكم ومذلَّتكم . حصيراً : سجنًا لا خروج منه أب أو فراشنًا تفترشونه .

(٩) هي أقوم: هي أعدل وأصوب وأحسن الطرق، وهي ملة الإسلام.

أجراً كبيراً ، ثوابًا عظيمًا .

(١٠) لا يَـوْمِنُـونَ بِالآخرة : لا يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء .

عَذَابًا ألِيمًا : عذابًا مؤلما موجعًا في النار.

(۱۱) ويدع الإنسان بالشر: أى على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، وذلك عند الغضب. دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ: مثل ما يدعو بالخير.

عَجُولاً : متسرعا في طلب كـل مـا يقـع في قلبـه ، ويخطر بباله .

(۱۲) آیتین: علامتین دالَّتین علی وحدانیتنا وقدرتنا .

فمحونا آية الليل : فطمسنا نــوره بالظــلام الذي يعقب غياب الشمس .

مبصرة: مضيئة.

لِتَبْتُغُوا فَضُلا مِنْ رَبِّكُمْ: لتَطلبوا في النهار أسباب معايشكم.

عدد السنين والحساب: عدد السنين وحساب الأشهر والأيام.

الاستهرواديام . فصلناه تفصيلاً : بيَّناه تبيينًا كافيًا .

(۱۳) **طائرہ** : عمله الصادر عنه باختیارہ وکسبه ،

حسبما قدره الله عليه من خيروشر.

منشوراً:مفتوحاً.

(١٤) حسيبا : محاسبًا .

(۱۵) ولا تزر وازرة وزر أخرى: ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى.

(١٦) مترفيها: منعميها من أصحاب الجاه والفنى والسلطان .

ففسقوا فيها: فعصوا وتمردوا.

فحق عليها القول: فوجب عليهم العذاب.

فدمرناها : فاستأصلناها بالهلاك التام .

(۱۷) من القرون: المشهور أن مدة القرن مائة سنة ، والمراد: الأمم المكذبة .

خَبِيراً بَصِيراً : عالما ببواطن أعمال العباد وظواهرها ، مطّلعا على ما يقدمونه من خير أو شر.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصَلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ خِرةً وسَعَىٰ لَهَ استَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا إِنَّ كُلَّانُّمِدُّ هَنَوُلآء وَهَنَوُلآء مِنْ عَطْلَه يِّكُ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكَبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (١) لَّا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنْقَعُدُ مَذَّمُومًا تُخَذُّولًا (١١) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُ هُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رِّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَأْرَبِّيانِي صَغِيرًا إِنَّ كُرُبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُرَّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقُّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ١

(٢٠) كلانمد هؤلاء وهؤلاء: كل فريق من العاملين للدنيا الفانية ، والعاملين للآخرة الباقية .

محظوراً: ممنوعًا عن أحد .

(٢١) فضلنا بعضهم على بعض: في الرزق والجاه.

(٢٢) فتقعد مذموماً مخذولاً:

فتبوء بالمذمة والخذلان . (٢٣) وقضى ربك : أمر

وألزم وأوجب.

ف: كلمة معناها التضجر، والمراد: لا يصدر منك صوت يدل على الضجر أو التبرم أو الاستثقال.

ولا تنهرهما : ولا تزجرهما بالكلمة القاسية .

قولاً كريماً: قولاً لينًا الطيفًا.

(۲<u>۶) واخفض لهما جناح</u> الندل : ألن لهما جانبك وتواضع لهما بتذلل وخضوع. (۲۵) بما في تُفُوسكُم: بما في

وه الما كو الموسود الما الما كو الموسود الما كو الموسود الموس

كان لـلاوابين : للتوابين الراجعين إلى الطـاعة بعد المعصية .

(٢٦) وآت ذا القربى حقه: أعط قرابتك حقوقهم من البر والصلة .

ابن السبيل: المسافر المنقطع عن أهله وماله.

الملقطع عن اهله وهاله . ولا تبدر تبديراً ، ولا تنفق المال في غير موضعه ، أو على وجه الإسراف والتبذير . (۲۷) المبدرين ، المسرفين

(٢٧) الْمُبَذَّرِينَ: المسرفين والمنفقينَ أموالهم في معاصى الله .

إخوان الشياطين: أشباه الشياطين في الشر والفساد والمعصية .

لربه كفوراً : كثير الكفران شديد الجحود لنعمة ربه .

(۱۸<mark>) العاجلــة : الدنيا التي ينتهي كــل شيء فيهــا بسرعة وعجلة .</mark>

يص الها مذم وما مدح وراً : يدخلها ملومًا مطرودًا من رحمته عز وجل.

(١٩) وسعى لها سعيها : عمل لها العمل اللائق بها .

كان سعيهم مشكوراً : كان عملهم مقبولاً مُدَّخرًا لهم عند ربهم ، وسيثابون عليه .

ۅؘٳۣمَّاثُعۡرِضَنَّعَنْهُمُ ٱبۡتِغَآءَ رَحۡمَةِ مِّن <mark>رّبِك</mark> تَرْجُوهَا فَقُل لَّـهُ ٓ مُقَوَّلًا مَّيْسُورًا (١) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (١٠) إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَنَقَدِرُ إِنَّهُۥكَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًابِصِيرًا ﴿ وَ الْأَنْفَ لُوۤا ۗ ٱولَندكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَعَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّاقُولُهُمْ حَانَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مُحَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ١٦ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ ، كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلنَّي حَرَّمَ ٱللَّهِ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا لَيْ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَدُّهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْخُولًا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرُوا حُسَنْ تَأْوِيلًا (٢٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ

(۲۸)واما تعرضن عنهم: إن أعرضت عن ذوى القربى والمساكين وابن السبيل فلم تجد ما تعطيهم، بسبب إعسارك.

ابتغاء رحمة من ربك ترجوها : طلباً لرزق ترجوه من الله تعالى ، فتعطيهم منه . قولاً حسناً في أسلم الله تعدم البناً سلم الله المناء عند وجود الرزق . المناعدية المعلولة إلى عنقك ؛ لا النفقة كأن يدك مربوطة إلى عنقك . والله عنقك .

ولا تبسطها كل البسط: ولا تسرف في الإنفاق ، فتعطى فوق طاقتك .

ملوماً: يلومك الناس ويذمونك .

محسوراً : منقطعًا لا شيء عندك بسبب التبذير والإسراف .

(٣٠<mark>) يېسط الرزق : يوسعه</mark> ويکثره .

ويقدر: ويضيقه امتحانًا وابتلاء .

خَيِيراً بَصِيراً: عالما بسرهم وعلّنهم، فيرزقهم على حسب مصالحهم، مطّلِعا على أحوالهم.

(٣١)خشية إمالاق : خوف الفقر وشدته .

خطئاً كبيراً: ذنبًا عظِيمًا.

(٢٢)فاحشة : فعلاً بالغ القبح .

وساء سبيلا: وبئس الطريق طريقه ، فإنها طريق تؤدى إلى غضب الله وسخطه. (٣٣) إلا بالحق : إلا بالحق

اُلشرعُي كَالقصاصُ أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. وَمَنْ قُتُل مَظْلُوماً : ومن قُتل ظلما بغير حق شرعي.

لوليه سُلطان : لولي أمره من وارث أو حاكم حجة في طلب قَتَل قاتله أو الدية .

فلا يسرف : فلا يتجاوز الحد المشروع.

(٣٤) حتى يبلغ أشده : حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ : وحسن التصرف في المال .

(٣٥)وأوفوا الكيل: وأتموا الكيل، ولا تنقصوه.

بالقسطاس المستقيم: بالميزان العدل السوى .

وأحسن تأويلاً: وأحسن عاقبة عند الله في الآخرة.

(٣٦)ولا تقف: ولا تتبع.

ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٤ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّتُهُ وعِندَرَيِّكُ مَكْرُوهَا ١

(٣٧)مرحاً: مختالاً متكبراً.

لن تخرق الأرض : لن تثقبها أو تشقها بقدميك .

ذَ لِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ الْآَ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنتَا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٢ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَتُهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وَاللَّهُ سُبِّحُنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا لِنَّا تُسُبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسُبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَانَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٤٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرِّءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٤٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اذَانِهِمُ <u> وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَذَبَى هِمْ نَفُورًا</u> اللهُ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَكًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

ليذكروا : ليتعظوا ويتدبروا . إلا نفوراً: إلا تباعدًا عن الحق، وغفلة عن النظر والاعتبار. (٤٢) لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً : لطلبوا طريقًا إلى مغالبة ذي العزة والجلال لينزعوا ملكه ويسلبوه. (٤٣) سُبُحانهُ وتَعَالَى : تنزُّه الله وتقدس. (٤٤) يُسَبِّحُ بِحَمْده : ينزه الله تعالى تنزيهًا مقرونًا بالثناء والحمد له سبحانه. لا تَفْقَهُون ؛ لا تفهمون. حليماً غفوراً: حليمًا بعياده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة ، غفورا لهم. (٤٥) حجاباً مستوراً: حجابًا مانعًا ساترًا ، أو مستورًا عن الحس. (٤٦) أكنة أن يفقهوه : أغطية لئلا يفهموا القرآن. وفي آذانهم وقراً: في آذانهم صمماً وثقالاً عظيمًا ، لئلا يسمعوه . ولوا على أدبارهم نفورا: رجعوا على أعقابهم نافرين عن استماعه . (٤٧) هم نجوى: يتحدثون فيما بينهم سرا .

رجلاً مسحوراً : مغلوبًا أصابه

السحر فاختلط عقله . (20) ضربوا لك الأمشال : قالوا : ساحر ، وقالوا : كاهن ، وقالوا : شاعر .

(٣٩) الحكمة : المعرفة والتعقل والتخلق بهذه الأخلاق الواردة في هذه الآيات الكريمة .

فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ : فَتُقَلِّدُف في نار جهنم.

مدحوراً : مطرودًا مبعدًا من رحمة الله تعالى .

(٤٠) أفأصفاكم: أفخصَّكم .

(13) ولقد صرفنا ؛ ولقد وضَّحنا ونوَّعنا في هذا القرآن ، الأحكام والأمثال والمواعظ والعبر .

فضلوا: فجاروا وانحرفوا عن الهدى.

فُلا يَسْتُطَيعُونَ سَبِيلا : فلا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين.

(٤٩) ورفاتا : الرفات : ما تكسر وبكى من كل شيء ، والمراد به : الأجزاء المفتتة التي تشبه التراب في تفتته ودقته وغباره .

(٥٠) كُونُوا حِجَارَةَ أَوْ حَدَيِداً ؛ لو كنتم حجارَة أو حديداً في الشـدة والـقـوة ، فـإن الله يعيدكم كمـا بـدأكـم ، وذلك هيِّن عليه يسير.

(٥١)خَلقاً: مخلوقا سوى الحجارة والحديد. ممايكبر في صدوركم: يَعْظُم ويُسْتَبَعْد في عقولكم.

فطركم: خلقكم وأنشأكم من العدم.

فسينغض ون: فسيَ هُزُّون ويحركون رؤوسهم ساخرين متعجبين.

مَتَى هُوَ: متى يقع هذا البعث؟ (٥٢) يوم يدعوكم: يوم

راه)ي**وم يدعوكم؛ ي**ــوم يناديكم خالقكــم للخــروج من قبوركم .

فتست جیب ون بحمده: فتلب ون نداءه بسـرعـــة وانقیاد ، حامدین له تعالی .

(٥٣) التي هي أحسن : الكلمة التي هي أحسن من غيرها للطفها وحسنها .

**ينزغ بينهم :** يفسـد ويهيج الشربينهم .

عدواً مبيناً: ظاهر العداوة للإنسان منذ القدم.

(٥٤) إنْ يَشَأْ يَـرْحَمْكُمْ ، بالتوبة والإيمان .

يَشَأْ يُعَدُّبُكُمُ : بالإماتة على الكفر والعصيان.

وكيلاً : حفيظًا ورقيبًا . وموكولاً إليك أمرهم في إحبارهم وإكراههم على الدخول في الإسلام .

(٥٥<mark>) زبوراً</mark> : كتابًا به تمجيد ' وتحميد ومواعظ .

(٥٦) زَعَمْتُمُ مِنْ دُونِهِ ؛ زعمتم أنهم آلهة من دون الله ، وهي الأصنام والأنداد .

كشف الضر؛ دفع ما نزل بكم من ضر كمرض أو فقر أو قحط. ولا تحويلاً ؛ ولا نقله منكم إلى غيركم .

(٥٧) **الَّذِينَ يَدُعُونَ** ؛ الذين عبدتموهم من دون اللَّه كعزير والمسيحَ يدعون ربَّهم.

ا قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ١٠ أَوْخَلَقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ اللهِ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحِمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَنَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ كَاكَ لِلإِنسَكِ عَدُوًّا مُّبِينًا ( الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ إِن يَشَأُ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠ وَرَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٥٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذُّ ورًا ١ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهَاكِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكمةِ أُوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٢٠٠٠

يبتغون إلى ربهم الوسيلة : يطلبون الدرجة والمنزلة عنده بالطاعات وأنواع القربات .

كان محذوراً : يحذره العباد ، ويخافوا منه .

(٥٨) في الكتاب مسطوراً: في كتاب المقادير (اللوح المحفوظ) مكتوباً لا بد من وقوعه.

وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفُ الْكِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فَهُمْ مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ۞ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١ الله وَٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

(٦٠<mark>) أحاط بالناس : علمًا</mark> وقدرة فهم فى قبضته وتحت سلطانه .

وما جعلنا الرؤيا : هي ما رآه الرسول ﷺ ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات .

فتنة للناس: اختبارًا للناس.

والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم الوارد لفظها في سورتي الصافات والدخان. إلا طغيانًا: إلا تجاوزا للحد في الكفر والضلال.

(<mark>٦٢) أرأيت كا أرأيت هذا</mark> المخلوق .

كرمت على: فضلته على". لأحتنكن ذريته: لأستولينًّ على ذريته بالإغواء والإفساد. (٦٣) مَوْفُوراً: وافرا كاملا.

(<mark>٦٤) واستضرز:</mark> واستَخُفِف وأزعج .

مِصُوتِ كَ: بدعائك بالغناء والمـزَاميـر، وكـل داع الى المعصية

واجلب عليهم : صح عليهم ، وأفرغ جهدك فَى جميع أنواع الإغراء .

بخيلك ورجلك ، بكل راكب وماش من جنودك .

وشاركهم في الأموال : وشاركهم في كسب الأموال من الحرام وصرفها في الحرام .

والأولاد ، وتكفير الأولاد وإغرائهم على الإفساد .

غروراً ، باطلاً وخداعًا .

(٦٥) ليس لك عليهم سلطان: ليس لك قدرة على إغوائهم. وكيلاً: حافظًا.

(٦٦) يزجى لكم الفلك : يُسيِّر لكم السفن .

لتبتغوا من فضله ؛ لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم .

(٥٩) بالأيات : بالمعجزات التى سألها المشركون ، كتحويل الصفا إلى جبل ذهب ، أو إزالة جبال مكة لتكون أرضًا زراعية وإجراء العيون فيها .

مبصرة ، واضحة بينة .

فظلم وا بها : فكفروا بها وكذبوا فأهلكهم الله تعالى . بالأيات : بالمعجزات أو الآيات المقترحة .

(٦٧<mark>) وإذا مسكم الضر: وإذا</mark> أصابتكم الشمدة والكرب والخوف من الغرق.

ضل من تدعون الا إياه: غاب عنكم كل من تدعونه فى حوائجكم من الأصنام، إلا الله.

فَلَمَّا نَجَّاكُم ، من الغرق.

أَعُرضْتُم : عن الإيمان والإخلاص والعمل الصالح. كَفُورا : كثير الكفران والجحود لنعم ربه عز وجل. (١٨) يخسف بكم : يغيبكم في باطن الأرض.

حاصباً : ريحاً شديدة ترميكم بالحصباء التي تهلككم .

وكيلاً: حافظا يحفظكم من عذابه .

(٦٩) تارة أخرى: مرة ثانية. قاصفاً من الريح : ريحاً عاتية شديدة تقصف الأشجار وتعطم السفن . تبيعاً: نصيراً ومعيناً ليثأر لكم منا ، أو يطالبنا بحق

لكم علينا . (٧٠) كُرَّمْنًا : فضلنا وشرفنا . في البر: على الدواب وغير ذلك من وسائل الانتقال كالمقطارات والسيارات وغيرها .

والبحر: على السفن وعابرات البحار التي تتقلهم من مكان إلى آخر.

(٧١) يُومُ: يوم القيامة.

بإمامهم: النين كانوا يقتدون به في الدنيا ، أو بكتاب أعمالهم .

فتيلاً: مقدار الخيط الذي يكون في وسط النواة .

(٧٢) ومن كان في هذه أعمى : من كان في الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله تعالى .

وأَضلُ سَبِيلا ؛ أبعد طريقًا عن الهداية والرشاد.

(٧٣) وإن كادوا: وإن قاربوا في ظنهم الباطل.
 ليفتنونك: ليصرفونك عن الحق.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلُكُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا لِآ ٱفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ١١ ١ ١ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْكُلُّأُنَاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عِفَأُولَتِ إِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ آ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡـنَاۤ إِلَيۡكَ لِنُفۡتَرِىَ عَلَيۡـنَاعَـيُرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٧٠ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا أَذُقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

لتفترى علينا غيره : لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك . خليلاً : صديقًا وحبيبًا خالصًا .

(٧٤) كدت تركن إليهم ؛ لأوشكت أن تميل إليهم ميلاً فليلاً.

(٧٥) ضعف الحياة : عذابًا مضاعفًا في الحياة الدنيا .

وضعف الممات: وعدابًا مضاعفًا في الآخرة.

لا تُجد لك علينا نصيراً: لا تجد من ينصرك ويمنع عنك العذاب.

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ اللَّهِ سُنَّةَ مَن قَدْ ٱرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيَّا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا الْكُ وَقُل رَّبِّ ٱڎۡخِلۡنِي مُدۡخَلَصِدۡقِ وَٱخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٍ وَٱجۡعَل لِّيمِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا اللَّهِ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلَّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةً وَرَحْمَةُ لِلَّمْوُ مِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ فِي وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسًا اللهُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عِفَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُممِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٩٥٥ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ

بِٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

كان مشهوداً: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.

(٧٩) فتهجد به: وقم من الليل بعد النوم، فاقرأ القرآن في صلاة التهجد. نافلة لكَ: زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات.

أنْ يَبْعَثُكَ: أن يقيمك.

وقرآن الفجر: وأقم صلاة

الصبح.

مقاماً محموداً: مقاماً عالياً يحمده الناس، وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة.

(٨٠) مدخل صدق: أدخلنى إدخالاً مرضياً صادقًا في كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان. وأخرجني مخرج صدق: وأخرجني كذلك إخراجاً طيباً صادقًا من كل أمر أو مكان.

سلطاناً نصيراً : حجة ثابتة ، تتصرنى بها على جميع من خالفنى .

(٨١) جَاءَ الْحَقُّ: سطع نور الحق وهو الإسلام .

زهق الباطل: ذهب واضمحل الشرك والكفر.

زهوقًا : مضمحلاً زائلاً في كل وقت .

(٨٢) شَفَاءٌ : شفاء للنفوس من الأمراض القلبية كالحسد والطمع والنفاق والانحراف عن طريق الحق ، وشفاء للأبدان برقيتها به .

للأبدان برُقَيتها به . وناى بجانبه ، وبَعُدَ عنا بنفسه تكبرًا وتعاظمًا .

(٧٦) ليستفزونك : ليستخفونك ويزعجونك .

لا يلبثون خلافك: لا يبقون بعدك إلا قليلاً ويهلكهم الله.

(٧٧) تحويلاً: تبديلاً وتغييرًا .

(٧٨) لدلوك الشمس : من أول زوال الشمس من وسط السماء نحو الغروب .

إلى غسق الليل: إلى ظلمة الليل.

يؤوساً : شديد القنوط من رحمة الله .

(٨٤)شاكلته : طريقته ومذهبه .

أهدى سبيلاً: أسد طريقا وأقوم منهجا.

(٨٦) لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحِيْنَا إِلَيْكَ المَحْوَنَا القرآن من قلبك لَقَدَرِتَنَا عَلَى ذَلُك .

وكيلا : ناصرًا يمنعنا من فعل ذلك ، أو يرد عليك القرآن.

إِلَّارَحْمَةُ مِّن رِّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ قُل لَّإِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرُءانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَابَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّيَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٩٥٥ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّراً لَأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١١٠ أَوْتُسُقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١ أُوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أُوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِكْبًا نَّقُرُوُّهُۥقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بِشَرًارَّسُولًا ١٠ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كَأُنَّ يُمَشُّونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ ارَّسُولًا ۞ قُلْكَ فَي بِٱللهِ

(۸۷) إلا رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ: لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك.

فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً: أي فضل الله عليك عظيم، حيث أنزل القرآن عليك، وأبقاه في صدرك دون أن يزيله منه، وجعلك سيد ولد آدم، وخاتم رسله، وأعطاك المقام المحمود يوم القيامة.

(<sup>(A)</sup> بمثل هذا الْقُرَّانِ: في الفصاحة والبلاغة ، وحسن النظم ، وكمال المعنى. ظهيراً: معيناً .

ظهيراً: معيناً . (٨٩) صرفنا : بيَّنَّا ونَوَّعنا بأساليب مختلفة .

إ**لا كفوراً** : إلا جحودًا للحق وعنادًا فيه .

(٩٠) كَنْ نُـوُّمِنَ كَكَ: لن نصدقك أيها الرسول ونعمل بما تقول.

ينبوعًا : عينـًا لا ينقطع ماؤها فهي دائمة الجريان.

(٩<mark>١) جنسة: بستان أو</mark> حديقة فيها أنواع النخيل والأعناب .

خلالها: وسطها.

(٩٢) كِسِفاً: قطعاً .

قبيلً: نقابلهم معاينة ومواجهة .

(٩٣) من زخرف: من ذهب . ترقى فى السمّاءِ: تصعد فى السماء .

وَلَنْ نُـوَّمُونَ لِـرُقَيِّكَ ؛ ولن نصـدِّقك في صعـودك . حَتَّى تُنُزُلُ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرُوهُ ؛ حتى تعـود ، ومعك كتاب من الله منشور نقرأ فيه أنك رسول الله حقا .

سُبُحَانَ رَبِّي : تنزه ربي وتقدس .

(٩٤) الْهُدَى: البيان الكافي من عند الله.

(٩٥) مطمئنين : ساكنين في الأرض مستقرين فيها .

ملكاً رسولا ، رسولا من الملائكة.

شَهِيدُ ابينِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ١

(٩٦) شهَيدا بيني وبَيننكم : على صدّقي وحقيقة نبوّتي . خبيرا بصيراً : عالماً بأحوال عباده ، بصيراً بأعمالهم ، وسيجازيهم عليها.

(٩٨) بآياتنا : بآيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته. وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُماً وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيلًا ١ ودقته وغباره. ذَاكِ جَزَا وَهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَاينِنَا وَقَالُوٓ الْمَا أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَّا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ١ أُولَمْ يَرُوْأُ أَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُللَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً لأمسكتم: لبخلتم. ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَى تِسُعَ ءَايَتِ بِيِّنَكَتِّ فَسَّعُلْ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفَرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا ١١٥ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَ وَكُلاَّهِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَىفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا إِنَ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا اللَّهِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَاءِ يل ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُالْلَاخِرَةِ جِنْنَابِكُرْ لَفِيفًا اللَّهُ

مشبوراً : هالكًا أو مصروفًا عن الخير.

(۱۰۳) يستفزهم: يزعجهم ويخرجهم.

(١٠٤) اسكنوا الأرض : الأرض المقدسة بالشام . وَعُدُ الآخرة : يوم القيامة.

لفيفا : مختلطين من أحياء وقبائل شتى .

(٩٧) أُولِياء : نصراء ينصرونهم ويهدونهم إلى طريق الحق. على وجوههم : يمشون على وجوههم .

عمياً وبكما وصماً : لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون .

مأواهم : مصيرهم ومستقرهم .

خبت: سكن لهيبها وخمدت نارها. سعيراً: تَلَهُّبًا واشتعالاً.

ورفاتًا: الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء ، والمراد به : الأجزاء المفتتة التي تشبه التراب في تفتته

(٩٩) أُولُم يروا : أولم يتبصروا

أجلاً: وقتاً محددًا الموتهم وعذابهم.

لاريب فيه: لاشك فيه . إلا كفوراً: إلا جحودًا لدين الله عزُّ وجلَّ .

(١٠٠) خَــزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي : خزائن رزقه وسائر نعمه .

خشية الإنضاق: خوف الفقر والنفاد .

قتوراً : شديد البخل .

(۱۰۱) آتُيناً :أعطينا .

آيات بينات : معجزات واضحات وهي: العصا، واليد ، والسنون ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمل، والضفادع، والدم. مسحوراً : مغلوبًا أصابه السحر فاختلط عقله.

(١٠٢) ما أنزل هولاء: الآيات التسع.

بصائر: بينات واضحات الدلالة على صدقه في نبوته.



بأساً ، عذابًا آجلاً أو عاجلاً .

من لدنه: من عنده سبحانه وتعالى .

أجراً حسناً : ثوابًا جزيلاً هو الجنة .

(٣) ماكثين فيه أبداً: مقيمين فيه ، لا يفارقونه أبدًا .

(٤) وَيُنْدُرُ : ويخوف.

سورة الكهف

وكبره تكبيراً : وعظمه تعظيمًا تامًا كاملاً يليق به .

(١) الكتاب: القرآن الكريم.

ولم يجعل له عوجاً الم يجعل فيه شيئًا من الميل عن الحق.

(٢) قَيْمًا: مستقيمًا معتدلاً لا ميل فيه ولا زيغ، ولا أختلاف فيه ولا تناقض.



أحصى لما لبثوا: أضبط لأوقات لبثهم في الكهف أمداً: مدة وعدد سنين .

(١٣) نبأهم بالحق : خبرهم بالصدق واليقين .

(١٤) وربطنا : شددنا وقوينا .

شططا : جائرًا بعيدًا عن الحق والصواب .

(١٥) بسلطان بين: بحجة قوية ظاهرة .

افتري على الله: اختلق على الله.

(٥) ما لَهُم به: بهذا القول أو باتخاذ الولد.

كبرت كلمة : عُظُمت هذه المقالة الشنيعة ، أو ما أعظمها من مقالة في الكفر.

(٦) باخع نفسك: قاتل نفسك، أو مُهُلك نفسك.

على آشارهم: على أثر توليهم وإعراضهم عنك.

أسفًا: همًا وغمًا وحزبًا.

(V) ما على الأرض: من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك.

زينة لها : جمالا لها ، ومنفعة لأهلها .

لنبلوهم: لنختبرهم مع علمنا بحالهم.

(٨) ما عليها: ما على الأرض من تلك الزينة عند انقضاء الدنيا.

صعيداً جرزاً : ترابًا ، لانبات فيه .

(٩) أم حسبت: بل ظننت.

الكهف: النقب الواسع في الجبل ، والضيق منه يقال له: (غار) .

الرقيم : اللوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف.

(١٠) أوى الفتية : لجأ الشبان المــؤمنـون إلى الكهف فاتخذوه مأوى لهم. رَبُّنُا آتِنًا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمُةً : ربنا أعطنا من عندك رحمة، تثبتنا بها، وتحفظنا من الشر.

وَهُيئً لَنا ؛ ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب.

رشداً: اهتداءً إلى الطريق المستقيم مع البقاء عليه .

(۱۱) فضربنا على آذانهم: فألقينا عليهم النوم العميق. سنين عدداً: أعواماً كثيرة.

(۱۲) شم بعثناهم : شم أيقظناهم من نومهم.

أى الحزبين ؛ أى الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم.

(١٦) اعتزَزَلتُمُوهُمُ : فارقتم قومكم بدينكم . فأووا إلى الكهف : فالجؤوا

الى الكهف في الجبل .

ينشر لكم ربكم من رحمته : يَبُسطُ لكم ربكم من رحمته ما يستركم به في الدارين. ويَهُيَئِ لكم : ويسهل لكم .

مرفقاً ، ما تنتفعون به فى حياتكم من أسباب العيش . (١٧) تزاور ، تميل .

ذات الْيَمِينِ : جهة اليمين.

تقرضهم: تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم .

فجوة منه: متسع من الكهف. من آيات الله: من دلائل قدرة الله.

مَنْ يِهُدُ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ : من يوفقه الله للاهتداء بآياته فيهو الموقَّق إلى الحق . وليا مرشداً ، نصيراً يرشده إلى طريق الحق .

(۱۸<mark>) وتحسبهم أيضاطا:</mark> تظنهم منتبهين غير نائمين .

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشُّمَالِ : نُقلِّبهم حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر ؛ لئلا تأكلهم الأرض.

بالوصيد : بفناء الكهف ، أو عتبة بابه .

لوليت منهم فراراً ؛ لفررت منهم هاربًا .

رُعبًا ، خوفًا وفزعًا .

(۱۹) بعثناهم اليقظناهم من نومهم على هيئتهم دون تغيّر. بورقكم ابنقودكم الفضية .

أزكى طعاماً:أحلُّ وأطيب طعامًا.

وليتلطف ولتكن معاملته لطيفة .

<u> وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَايَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوۡدِ اْإِلَىٱلْكَهۡفِ</u> يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١ وَيَعَسَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَا أَبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَانِهِ عِلِكَ ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـ هُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

(٢٠) يظهروا عليكم : يطُّلعوا عليكم .

يرجموكم : يقتلوكم رميًا بالحجارة .

أُو يُعِيدُوكُمُ فِي مِلْتَهِمُ ، أو يردوكم إلى دينهم ، فتصيروا كفارًا . وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبِدًا .

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارْيَبَ فِيهَ آإِذْ يَتُنْ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَآ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةُ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُّ قُلُ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِرَّاءَ ظُهِرًا وَلاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رِّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُ قُرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا ا وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِاْتَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وَعَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ عِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا ١ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا ٧

عليه شيء . وَكِيُّ : نصير ينصرهم ، أو ولى يلي أمرهم . وَلَا يُشُرِّكُ فِي حُكُمِهِ أَحَدًا :ولا يشرك سبحانه في حكمه أو قضائه أحدا كائنا من كان من خلقه . (۲۷) واتل :واقرأ .

> لا مبدل لكلماته: لا مغير لأحكامه . ملتحداً : ملجاً تلجأ إليه ، أو مأوى تأوى إليه .

(٢١) أعشرنا عليهم: أطلعنا أهل بلدهم عليهم. أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ : أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ بِالبعث حَقُّ وصدق. السَّاعَةَ: القيامة.

لاريب فيها : لاشك فيها .

يتنازعون بينهم : يختلفون فى شأنهم . رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ : ربهم أعلم بحالهم وشأنهم.

الذين غلبوا على أمرهم: أصحاب الكلمة والنفوذ فيهم. النَتَّخِذُنَّ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا: النَتْخَذُنَّ على مكانهم مسجدًا للعبادة.

(٢٢)رجماً بالغيب : قولاً بلا علم .

فلاتمارفيهم : فلا تجادل في عددهم وشأنهم .

الا مراء ظاهراً: إلا جدالاً ظاهراً لا عُمق فيه .

ولا تستفت في هم منهم أحداً اولا تسال عن عددهم وأحوالهم أحدًا من أهل الكتاب .

(٢٤<mark>) إلا أَنْ يَـشَـاءَ اللَّهُ: إلا</mark> أن تُعلَّق قـولك بالمشيئة ، فتقول إن شاء الله .

عَسَى أَنْ يَهُدين رَبِّي : لعل الله يوفقني ويرشدني.

لأقرب من هذا رشداً ؛ لأقرب الطرق الموصلة إلى الهدى والرشاد .

(٢٥) ولبشوا : ومكثوا .

ثُلاثُ مائه سنين وَازْدَادُوا تَسْعًا عَالَ مقدارَه ثلاثمائة سنين وتسع سنين بالهلالية وهي ثلاث مائلة سنلة بالشمسية.

ر (٢٦) أبصربه وأسمع: ما أعظم بصره في كل موجود ، وما أعظم سمعه بكل مسموع ، فهو لا يخفي

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ اَلدُّنْيَا ۗ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِلْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا فَيُ أُولَيَكَ كُمُّ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ زُيْحُلُّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِّن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِاكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ ١ ﴿ وَٱضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنْيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّنَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاكُهُمَا نَهُرًا لَيْ وَكَاكَ لُهُ مُكُرُّفُقَالَ لِصَحِبِهِ عَوْهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَنَاأً كُثُرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

<mark>(۲۸) واصبر نفسك:</mark> ثبت نفسك .

بالغداة والعشي: في الصباح والمساء.

يريدون وجهه : يطلبون طاعته ورضاه .

ولا تعد عيناك عنهم: ولا تصرف نظرك عنهم أغطننا قلبه: جعلنا قلبه

أغفلنا قلبه : جعلنا قلبه غافلاً ساهيًا .

**فرطًا :** ضياعًا وهلاكًا . أو مخالفًا للحق ، ومجاوزًا للصواب .

(۲۹) الْحَـقُ مِنْ رَبِّكُمُ ، ما جئتكم به هو الحق من ريكم. متدنا ، هيأنا وأعددنا .

أحاط بهم سرادقها : حائط من نار يحيط بهم مثل السور أو الخيمة .

بماء كالمهل: ماء كالزيت العكر شديد الحرارة ، أو مثلُ الرصاص ، والنحاس المذاب.

يشوى الوجوه : يحرق الوجوه بلهيبه .

بِئْس َ الشَّراَبُ : قَبُح هـذا الشراب الـذي لا يـروي ظمأهم بل يزيده .

مرتفقاً: متكاً أو مقراً. (٣١) جنات عدن: جنات

(١١) جسان عبدن: جنات الإقامة والاستقرار. من سندس: من حرير

الديباج وهو حرير رقيق . واستبرق : الحرير الغليظ ( السميك ) .

الأرائك: الأسرّة المزينة بالستائر والوسائد الجميلة.

وحسننت مرتفقاً : وحسنت الجنة منزلا ومكانًا لهم.

(۳۲) جنتین: بستانین.

وحففناهما: وأحطناهما ولففنا حولهما.

(٣٣) آتت أكلها : أثمرت الثمر الجيد .

ولم تظلم منه شيئًا ؛ ولم تنقص منه شيئًا .

وفجرنا خلالهما نهراً ؛ وشققنا في وسطهما نهراً .

(٣٤<mark>) ثمر: أموال أخرى مثمرة من الذهب والفضة</mark> والحيوان وغير ذلك .

فَقَالَ لِصاحبِهِ: المؤمن.

يحاوره : يحادثه ويتكلم معه .

أعزنفراً: أكثر عشيرة وخدمًا وحشمًا وأعوانًا.

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَ الِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَبِيدَ هَاذِهِ أَبِدَا الْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعِةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا اللَّهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَوْلآ إِذْ <u>ۮۘڂؘڵؾؘۘجنَّنْكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَاْ</u> أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا إِنَّ فَعَسَى رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْيُصِبِحَ مَآوُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبًا <u>ۅؘٲٛڿؠڟؘڹؚٮٛٚمَرِهِۦڣؘٲڞۧؠؘ</u>ڂۘؠؗڨؘڵۣبٛڴڣۜۧؽۼۘۼڶؽڡؘۜٲٲ۫ڹڣؘٯؘڣؠٵۅؚۿؚؽڂؘٳۅێڐؖ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِيِّ أَحَدًا ١٤ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبَا ﴿ وَالْشِي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ﴿

خير شواباً وخير عقباً: أفضل جزاء، وأفضل عاقبة لمن تولاهم من عباده المؤمنين. (20) فَاخْتُكَ بِهِ نَبِاتُ الْأَرْضِ: امتزج بهذا الماء نبات الأرض،

> فارتوى منه وصار قويا بهيجا يعجب الناظرين إليه. هشيماً: يابساً متكسراً متفتتاً.

تذروه الرياح: تفرقه وتتسفه الرياح إلى كل جهة لخفته ويبوسته. مقتدراً: قادرًا على الإفناء والإحياء لا يعجزه شيء. (٣٥) ودُخلُ جَنْتُهُ: دخل مع صاحبه بستانه يطوف به فيه ، ويريه أثماره ويفاخره.

وَهُو صَلَّالِمٌ لِنَفْسِهِ: وهو معجب بما أوتى مفتخر به ، كافر لنعمة ربه ، معرض بذلك نفسه لسخط الله ، وهو أفحش الظلم. تبيد : تهلك وتفنى.

(٣٦) وما أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمةً : وما أعتقد القيامة واقعة وحاصلة . منظلياً : مرجعًا ومردًا .

(٣٧) من تراب : خلق أصلك من تراب وهو آدم – عليه السلام . من نطفة :من نطفة الأبوين . سواك رجلاً : عدلك وصيرك

و. (<mark>۲۸) لَّكِنَّا هو الله ربى ؛</mark> لكن أنا أقول : هو الله ربى .

(٤٠) يؤتين ، يعطيني .

حسبانًا من السماء : عذابًا من السماء كالصواعق والآفات. فتصبح صعيدًا زلقًا: فتصير أرضًا مأساء لا ينبت فيها شيء ، ولا يثبت عليها قدم .

(٤١) غوراً : غائراً ذاهبًا في الأرض .

فَكُنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا : فـلا تقدر على إخراجه لسقيها .

(٤٢) أحيط بثمره : هلكت ثماره ، فلم يبق منها شيء .

يقلب كفيه : حسرةً وندامة على ما أنفق فيها .

خاوية على عروشها: ساقطة على أعمدتها وعلى سقوفها.

(٤٣) فئة: جماعة أو عشيرة .

يَنْصُرُونَـهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ: يمنعونـه مِن عقاب الله النازل به.

وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً ، وما كان ممتنعًا بنفسه وقوته.

(22) الولاية الله: النصرة لله تعالى وحده، أو الملك والسلطان لله تعالى.

(٤٦) زينَ أَالْحَيَاةِ الدَّنْيَا: جُمالُ وقوة في هذَه الدنيا الفانية.

والباقيات الصالحات: والأعمال الصالحة من والأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربات، وبخاصة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.

وخير أملاً: وخير أمل يتعلق به الإنسان.

(٤٧) نُسير الجبال: نُريل الجبال عن أماكنها وتصير هباءً منبثًا.

بارزة : ظاهرة ، ليس عليها ما يسترها .

وَحُشُرِنَاهُمْ: جمعنا الأولين والآخرين لموقف الحساب. فلم نَفادر: فلم نترك منهم أحدًا.

(٤٨) وعرضوا: وأُحضروا للفصل والحساب.

صَفًا : مصطَفِّين لا يُحجب منهم أحد .

كُما خَلَقْنَاكُمْ أُولٌ مُرَةً: حفاة عراة لا مال معكم ولا ولد. بل زعمتم: بل ظننتم.

موعداً: وقتا للحساب والجزاء.

(٤٩<mark>) ووضع الكتاب</mark>: ووُضع كتاب أعمال كل واحد في يمينه أو في شماله.

مشفقين ؛ خائفين .

ياويلتنا؛ يا هلاكنا.

لايغادر؛ لايترك.

إلا أحصاها: إلا أثبتها . حاضراً: مثبتًا في كتابهم

مسجلاً فيها .

(٥٠) اسجدوا لآدم: سجود تحية له لا عبادة .

فسق عن أمرريه: فخرج عن طاعة ربه ، ولم يسجد كبرًا وحسدًا . أَوْلِياء مِنْ دُونِي : أعوانًا لكم تطيعونهم وتتركون طاعتي . بئس للظّالمين للشيطان بدلا عن طاعة الرحمن .

(٥١) ما أشهدتهم : ما أحضرت إبليس ولا ذريته .

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ الْوَالْبَقِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّك ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ١ وَيُومَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّ وَعِدًا إِنَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّا مَالِ هَلْدَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونَهُ ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُّ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا فِي ﴿ مَّا أَشْهَدَتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (أُن وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ١٠٥

> الْمُضَلِّينَ: الشياطين وأعوانهم. عضداً: أعوانًا وأنصارًا.

(٥٢) موبقاً: مهلكًا في جهنم يهلكون فيه جميعًا.

(٥٣) فَطُنُوا : فأيقنوا

مواقعوها: واقعون فيها لا محالة.

مصرفًا: مكانًا غيرها ينصرفون إليه لينجوا من عذابها .

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَىءِ جَدَلًا ﴿ وَهَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ٥ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓ اْءَايَتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوّا ۞ وَمَنْ ٱڟ۫ڵؙۯؙڡؚؠؠۜٙڹڎؙڴؚڒۘڔٵؽٮؾؚڒؠؚڡؚ؋ڡؘٲ۫ڠۯۻؘۘؗؗۼڹ۫ۿٵۅؘڛؘڝؘڡٵڨۘڐۘڡٮۧۑڬٲۄ۠ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكُ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلُ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مُّوعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبِ لِلا ١٠٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا ١٠ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيًا

قبلاً : عيانًا ومشاهدة .

(٥٦) مُبُشُّرِينَ ؛ مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح.

وَمُنْدُرِينَ ، ومخوِّفين بالنار لأهــل الكفر والعصيان. ليدحضوا به الحق ، ليُزيلُوا بباطلهم الحق .

آيًاتي ، كتابي (القرآن الكريم) وحججي .

وَمَا أُنْدُرُوا : وما خُوقوا به من العذاب،

هزواً: سخرية واستهزاء. (٥٧) أكنة: أغطية.

أن يفقهوه : أن يفهموه .

وفى آذانهم وقراً: فى آذانهم صـمـمـًا وشقـلاً عظيمًا ؛ لئلا يسمعوه .

الهدى : الإيمان والقرآن.

(٥٨) لَـوْ يُـوَّا خِـدُهُـمْ ، لو يعاقب هـوُلاء المعـرضين عن آيـات الله .

مَوْعِدٌ : هو يوم القيامة.

موئلاً: ملجأ ومخلصاً.

(٥٩) الْقُرِي : أهل القرى القرى القريبة منكم ، كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب . لمهلكهم موعداً : لهلاكهم ميقاتًا وأجلاً معينًا .

(٦٠) لفتاه : لخادمه وتلميذه

يوشع بن نون .

لا أبرح: لا أزال أتابع السير.

مجمع البحرين: ملتقى البحرين. أمضى حقباً: أسير زمنًا طويلاً.

(١١) بلغا مجمع بينهما : وصلا ملتقى البحرين .

سبيله في البحرسريا : طريقه في ماء البحر مسلكًا ومنفذًا .

(٥٤) صرفنا: بينًا ووضَّحنا ونوَّعنا.

مُنْ كُلُّ مَثَلِ ؛ أنواعًا كثيرة من الأمثال ؛ ليتعظوا بها ويؤمنوا.

جدلاً: خصومة ومنازعة لغيره.

(٥٥) الْهُدَى: الرسول محمد ﷺ ومعه القرآن.

سنة الأولين: العداب بالإبادة والاستئصال التام.

(٦٢) فلما جاوزا: فلما فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت. آتنًا غَدَاءَنَا: أحضر إلينا طعام الغداء.

نصباً: تعباً ومشقة.

(٦٣) أرأيت إذ أوينا: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة.

فَانِّي نَسِيتُ الْحُوتَ: فإني نَسُيتُ أَلْحُوتَ: فإني نَسُيتَ أَنْ أَخبرك ما كان من الحوت فقد عادت إليه الحياة، ثم قفز في البحر. عجبا: أمره عجيب، الحوت الميت دبَّتُ فيه الحياة، وقفز في البحر.

(7٤) ماكنانبغ: ماكنانطلبه. فارتدا على آثارهما قصصاً: فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما حتى انتهيا إلى الصخرة.

(٦٥) عبداً: هو الخضر – عليه السلام.

آتيناه : منحناه وأعطيناه.

<mark>(٦٦)رشـداً</mark> : أسترشــدُ به في أمرى .

(<mark>/٧٪) كَنْ تُسْتَطيعَ مَعِيَ</mark> صَبْرا ، لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي.

(٦٨)خبراً : علمًا ومعرفة . (٦٩)ولا أعصى لك أمراً :

(۱۹) ولا اعصى لك امــرا : ولا أخــالــف لـك أمـــرا تأمرنى به .

(٧٠) فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ: فلا تسالني عن شيء تنكره. أُحدث لك منه دكراً: أحدثك عنه وأبين لك سره.

(٧١) فَانْطَلُقا : يمشيان على ساحل البحر.

خُرَفُها : ثقبها الخضر ، بأن عمد إلى فأس فقلع لوحًا من السفينة.

لقد جئت شيئًا إمرًا : لقد فعلت أمرًا منكرًا .

(٧٣) بِمَا نَسِيتُ: بنسياني شرطك عليَّ.

لا ترهقني : لا تحمّلني ما لا أطيق .

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلْهُ ءَالِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَالَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا لِي قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِّنُ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا اللَّهِ مَوْسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يَحُطْ بِهِ عَنْبِرًا ١ فَالَ سَتَجِدُنيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا 📆 قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ أَقَالَ أَخْرَقُهُ الْمَافِينَةِ خُرَقَهَ أَقَالَ أَخْرَقُنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا إِمْرًا إِنَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَالَ لَا نُوْاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَـٰلَهُ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنِفَسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ١

أمرى عسراً: العسر: الشدة والمشقة ، والمراد: وعاملنى بيسرورفق.

(٧٤) نفساً زكية: نفساً طاهرة لم تبلغ حدَّ التكليف.

بغيرنفس ، بغير قصاص .

شيئًا نكراً : أمرًا منكرًا عظيمًا .

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ا فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ١٠ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِيْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأُولِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغْيَنَاوَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَدُ، كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَافَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١

فأقامه : فسواه ورممه وأصلحه حتى لا يسقط . وأصلحه حتى لا يسقط . لاتَخنت عليه أَجْراً : لأخذت على هذا العمل أجراً تصرفه في تحصيل طعامنا حيث لم يضيفونا .

(۷۸) سانبئك بتاويل: سأخبرك بتفسير ما لا تعرفه. (۷۹) يعُمْلُون في الْبَحْرِ: يشتغلون في البَحر بقصد التكسب والرزق.

وراءهم: أمامهم وبين أيديهم. غصْباً: ظلمًا وقهرًا.

(۸۰) أن يرهقهما : أن يـ وقع أبويه فى الطفيان والكفر ، لشـــدة محبتهما لـــه ، وحرصهما على إرضائه . (۸۱) زكــاة : طهــارة من

السوء ، أو دينًا وصلاحًا . وأقرب رحما : وأعظم برًا وعطفًا .

(٨٢) المجدارُ: الحائط الذي عدلتُ ميلًه حتى استوى. كنر: مال مدفون تحت العدار.

وكان أبُوهُما صالحاً: كان أبو الغلامين تقيا صالحا، فأكرمهما الله بصلاحه في أنفسهما ومالهما.

يبلغا أشدهما : يكبرا ويبلغا قوتهما .

عن أمرى : عن اختيار منى ، بل بتوجيه من الله .

تأويل ، تفسير .

(۸۳) ويسالونك: ويسالك كفار قريش بتعليم يهود لهم .

ذى القرنين: ملك صالح عادل ، أعطى العلم والحكمة .

سأتلوا عليكم منه ذكراً: سأقص عليكم بعض أخباره.

(٧٦) بعدها: بعد هذه المرة .

من لدنى عذراً : عذراً من قبلى.

(٧٧) استطعما أهلها: طلبا منهم طعامًا على سبيل الضيافة .

فأبوا: فامتنعوا.

جداراً يريد أن ينقض : حائطًا مائلاً يوشك أن يسقط ويقع .

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّبًا ١ فَأَنْعَ سَبِّبًا ٥٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهاقَوْما قُلْنَاينذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ وعَذَابًا نُكُرًا ١٩ وَأَمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَاءً ٱلْحُسُنَى وسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٠ هُمَ أَنْبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ١١ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا الله حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ﴿ قَالُواْ يَكَا اللَّقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ بَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بِيْنَ الْوَبِيْنِ الْمُ سَدًّا إِنَّ قَالَ مَامَكِّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِيْنَكُمْ وَبِينْهُمْ رَدْمًا ١٠٠٥ اتُونِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا الله فَمَا ٱسطَنعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَنعُواْ لَهُ وَنَقْبًا اللهُ اللهُ اللهُ وَقَبًا اللهُ الل

(٨٤) مكّنًا له في الأرض: جعلنا له قوة وسلطة.

من كل شيء سبباً: من كل شيء أسباباً وطرقاً، يتوصل بها إلى ما يريد.

(٨٥) فأتبع سبباً: فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد واجتهاد.

(<mark>٨٦) وجدها تغرب</mark>: وجد الشمس في مـرأى العين عند غروبها .

فى عين حمئة: كأنها تغرب فى عين حارة ذات طين أسود، وإن لم تكن هى فى الحقيقة كذلك.

فيهم حسنًا: أن تحسن إليهم ، فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد .

نكراً: فظيعًا منكرًا.

(<sup>^^</sup>) الحسنى : الجنة ثوابًا من الله .

يسرا: سهلاً ميسراً .

(٩٠) من دونها ستراً عن دون الشمس ما يستترون به من البناء أو اللباس ، فهم قوم عسراة يسكنون الأسراب والكهوف في نهاية المعمورة من جهة المشرق .

(٩١) خبراً ، علمًا شاملاً .

(٩٣) بين السدين: بين الجبلين الحاجزين لما وراءهما .

لا يكادون يفقهون قولاً: لا يفهمون كلام غيرهم .

(۹٤) ياجوج وماجوج ، قبيلتان من بني آدم .

مُفْسدُونَ في الأرض : بشتى

أنـواَع الفسّاد والنهَب والسلب والقتل والتخريب. خرجاً: مقدارًا كبيرًا من أموالنا على سبيل الأجر.

سداً: حاجزًا يحول بيننا وبينهم.

(٩٥) مَا مَكَنَّيُ فِيهِ رَبِّي: ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين. خَيْرٌ: خير لي مَن مالكم.

ردماً : حاجزًا حصينًا ، وجدارًا متينًا ، وهو السد .

(٩٦) زبر الحديد : قطع الحديد الكبيرة .

بين الصدفين : بين جانبي الجبلين .

قطراً: نحاسًا أو رصاصًا مذابًا.

(٩<mark>٧) أن يظهروه :</mark> أن يعلوا على ظهر السد ويجتازوه ؛ لارتفاعه وملاسته .

نقباً ، خرقًا وثقبًا لصلابته .

قَالَ هَنذَارَ مْمَةُ مُن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ وَكُمَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ١١٠ ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ لِيَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَهُمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١١٠ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ أَفَحسِبُ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ مِنْ خِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُّلًا لَنَ قُلْ هَلْ نُنَبِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا اللهِ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُولَيَإِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِم وَلِقَآبِهِ -فَعَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنًا ١٠ فَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُواْ وَاُتَّخَذُوٓاْءَ ايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِكَانَتَ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللهَ خَلِدِينَ فِيهَ الْايَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ١٩٥ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِبُلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ۞ قُلُ ٳ<mark>ڹۜڡؘٲٲؘؽٵ۠ؠؿؘڗؙڡٞؿؙڷٛڴۄۧؿۅۘڂؾٳۣڶؾٙٲڹۜڡ</mark>ٲٳٙڬۿڴٛ<mark>ؠۧٳؚڵڎ</mark>ۘۅؘٵ<u>ڿڎؖٞۿؘڹ</u>ؘػٲڹێڔڿؖۅٲ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً: فجمعنا الخلائــق جميعـا في مكان واحد يوم القيامة للحساب والجزاء.

(۱۰۰) وَعَـرضنا الطهرنا وأبرزنا .

(۱۰۱)غطاء: غشاوة .

عن ذكرى: عن القرآن . لا يَسْتَطِيعُ ونَ سَمَعًا: لا يطيق ونَ سماع حججي يطيق ون الموصلة إلى الإيمان بي وبرسولى.

(۱۰۲)عبادی: كالملائكة

وعيسى ابن مريم . أعتدنا : هيأنا .

نزلاً : منزلاً ومقراً .

(۱۰۳) تُنَبِّتُكُمُ ، نُحبركم.

(۱۰٤) ضل سعيهم: بطل عملهم .

عملهم . يحسبون ايظنون .

يحسنون صنعاً: محسنون في أعمالهم .

(۱۰<mark>۵) ولقائه: أنكروا</mark> البعث والنشور والجزاء .

فحبطت أعمالهم: فبطلت أعمالهم وفسدت.

وزنا : قدرًا وقيمة .

(۱۰<mark>۱) هـــزواً : استـهــ</mark>زاءً وسخرية .

(۱۰۷) الفردوس نزلاً: أعلى الجنة وأفضلها منزلاً.

(۱۰۸) لا يبغون عنها حولاً: لا يريدون عنها تحوُّلاً وبديلاً.

(١٠٩) مددًا : حبرًا للأقلام التي يكتب بها .

لِكَلِمِاتِ رِبِّي : لكلمات الله الدالة على علمه وحكمته .

لنفد البحر: لفنى ماء البحر.

(١١٠) يرجوا لقاء ربه: يطمع في لقاء الله وثوابه.

ولا يشرك بعبادة ربه أحداً: لا يرائى بعمله أحداً ، ولا يشرك في العبادة معه أحداً غيره .

(٩٨) قَالَ هَذَا : قال ذو القرنين : هذا الذي بنيته حاجزًا . وَعُدُرَبِي : وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة .

جعله دكاء: منهدمًا مستويًا بالأرض.

(٩٩) يموج: يختلط ويضطرب ، كاضطراب موج البحر. ونفخ في الصور: ونفخ في القرن (البوق) للبعث.

## سورة مريم

- (۱) كهيعص: هذه من الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، وتقرأ هكذا: كاف، ها، يا، عين، صاد. ومذهب السلف أن يقال فيها: الله أعلم بمراده.
  - (۳) نادی ربه : دعا ربه .
- خفياً:سرًا ،لميسمعه أحد .
- (٤) وهن العظم: ضعف ورَقَّ عظمى .
- واشتعل الرأس شيباً: وانتشر الشيب في رأسى. ولم أكن بدعائك رب شقياً: ولم أكن من قبل محروماً من إجابة الدعاء.
- (٥) خفت الموالى: خفت أقاربى وعصبتى ألا يحسنوا القيام على أمر الدين.

من ورائى: بعد موتى . عاقراً: عقيمًا لا تلد .

فهب لى من لدنك ولياً: فارزقنى من عندك ولدًا وارثًا ومُعيناً.

(٦) يَـرِثُنِي ويَـرِثُ مِنْ آلِ يعْقُوبَ عَيـرث نبوَّتي ونبوة آل يعقوب.

رضياً : مرضيًا منك ومن عبادك .

- (٧) سمياً : لم نُسَمِّ أحدًا قبله بهذا الاسم (يحيى).
- عتياً: نهاية السن ، ويبست مفاصلي وعظامي .
  - (٩) على هين: أمر سهل هيِّن على الله .
  - (١٠) آية: علامة تدلني على حمل امرأتي.



إِنَّانُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسَّمُهُ بَعْيَى لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا فَ الْبَرِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولِ

قَالَ رَبُّكَ هُوعَكَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي عَالَةً قَالَ عَايَتُكُ أَلَا اللهُ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمِ عَلَى عَلَمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمِ عَلَى عَ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْمِمْ أَن سَبِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًا

سويًا: سليمًا صحيحًا، لا خرس بك، ولا مرض. (١١) المحراب: المصلى الذي يصلى فيه.

فأوحى إليهم: فأشار إليهم.

سَبِّحُوا : صلوا أو نزهوا ربكم.

بكرة وعشياً: صباحًا ومساءً.

يَيَحْيَى خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا ١ وَحَنَانًامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَكُر وَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوثُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ١ فَأُ تَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسِلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًاسُويًّا ١٠٠ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُكْمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مِّقْضِيًّا شَ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيًّا ١١ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ مِنْهَا مِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠

وكان تَقِياً ؛ وكان مطيعًا لله تعالى ، مؤديًا فرائضه ، مجتنبًا محارمه .

(12) ولم يكن جباراً عصياً: لم يكن متكبراً متعالياً مخالفا لما أُمربه.

(۱۱<mark>) في الكتاب</mark>: في القرآن الكريم.

مريم : هي بنت عمران ، والدة عيسى – عليه السلام . إذ انت بذت : إذ اعتراب وتباعدت عن أهلها .

مكانًا شرقياً : مكان شرقى بيت المقدس .

(۱۷) حجاباً: ساتراً يسترها. روحنا: جبريل – عليه السلام. بشراً سوياً: في صورة إنسان تام الخَلْق.

(١٨) أعوذُ: أحتمى وألتجىً. تقياً: تتقى الله وتخشاه.

(١٩)زكياً ؛طاهرًا من الذنوب.

(۲۰) أَنَّى : كيف .

ا ولم يمسسنى بشر : ولم يقربنى إنسان بنكاحٍ حلال . بغيًا : زانية .

(٢١)هين: سهل ويسير. وَرَحْمَةُ مَناً: رحمة عظيمة منا لمن آمن به ، واتبع دعوته. أمراً مقدياً ، مسلط وراً في اللوح المحفوظ، فلا بد من نفوذه. وتباعدت به: فاعتزلت وتباعدت به.

قصياً: بعيدًا عن الناس.

(٢٢) فأجاءها المخاض: فألجأها طُلْقُ الحمل ( وجع الولادة ) .

وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا ، وكنت شيئًا منسيًا متروكا ، لا يعرف ولا يذكر .

(٢٤) سَرِياً: نهرًا صغيرًا ، أو غلامًا سيدًا كريمًا عالى القدر .

(٢٥) رطبًا جنيًا: تمرًا غَضًا طريًا ، أو صالحًا للقطف.

(۱۲) الكتاب: التوراة (كتاب بني إسرائيل من بعد موسى).

بقوة : بجد واجتهاد . وأتيناه : وأعطيناه.

الحكم صبياً: الحكمة وحسن الفهم، وهو صغير السن.

(١٣) وحنانًا من لدنا ؛ رحمة ومحبة من عندنا .

وزكاة : طهارة من الذنوب والآثام.

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُواْ يَكُمْ زِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا اللَّهُ يَتَأْخُتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَنِي نِيتًا اللهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللهُ وَبَرَّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ١٦٠ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا اللهُ عَيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأُعُبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ مَعِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

(٢٦) فكلي وأشُرنِي: فكلي من الرطب، واشربي من الماء. وقري عيناً: وطيبي نفساً بالمولود ولا تحزني.

صوماً : صمتًا وإمساكًا عن الكلام .

(۲۷) شيئا فريا: أمرًا فظيعًا منكرًا.

(۲۸) يا أخت هارون : يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح والورع كما يقال يا أخا العرب.

امرأ سوء: رجلاً فاجرًا زانيًا سيئًا .

بغياً: زانية.

(۲۹) فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ: فأشارت مريم إلى ابنها عيسى ليسالوه ويكلموه.

**فى المهد صبياً :** فى فراشه طفلاً رضيعاً .

(٣٠) **آتانى الكتاب:** أعطائى الإنجيل.

(٣١) مباركاً أينما كنت: عظيم الخير والنفع حيثما وُجِدَتُ .

(۳۲<mark>) وبراً بوالدتی</mark> ، محسناً بها مطیعاً لها .

ولم يجعلنى جباراً شقياً: ولـم يجعلنـى متكبـرًا ولا عاصياً لربى .

(<mark>٣٤) يمترون :</mark> يشكون ، أو يختلفون .

(٣٥) سبحانه: تنزَّه وتقدَّس عن الولد والشريك والشبيه والنظير.

قَضى أمراً: أراد أن يحدث أمراً.

(٣٦) صراط مستقيم: طريق لا اعوجاج فيه ، أى طريق مستقيم لا يضل سالكه .

(٣٧) فاختلف الأحزاب: فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في شعر أن عيسى، فقال اليهود: هو ساحر، وابن زنا، وقالت النصارى: هو الله، وابن الله، تعالى الله عما يقولون.

فُويْلُ: فهلاك .

مِنْ مَشْهُد يِوَمْ عَظِيمٍ ؛ من شهود أو حضور يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤه ، وهو يوم القيامة.

(٣٨) اسمع بهم وأبصر: ما أشدًّ سمعَهم وأقوى بصرهم.

يوم يأتوننا ، يوم يُقدَّمون على الله يوم القيامة . ضلال مبين ، بُعد وغفلة عن الحق الواضح .

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ا إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَأُذُكُرُ فِٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نَبِيًّا ١٤ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَتأبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَ نَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ كَانَ لِلرَّحْمَ نِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمَّنَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُينِ وَلِيًّا ٥ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ الهَبِي يَا إِرُهِ مُ كَابِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأُهُجُرُنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُلُكَ رَبِي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَهَمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمُلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١

(٤٩) فلما اعتزلهم : فلما فارقهم وتركهم . وَهَبُنْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ : وَهَا لَكُ اللهُ اللهِ السحاق ، ويعقوب بن إسحاق.

(٤١) في الكتاب: في القرآن

صديقاً ؛ ملازماً للصدق في كلَّ أقواله وأفعاله وأحواله. (٤٢) لا يغنَّ عن كات عناك ؛

لا ينفعك ، ولا يدفع عنك .

(٤٣) صراطًا سويًا: طريقًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه.

(٤٤) لا تعبد الشيطان : لا تطع الشيطان فتعبد هذه

عَصياً: مخالفًا مستكبرًا

(٤<mark>٥) فتكون للشيطان ولياً:</mark> فتكون للشيطان قرينًا في

(٤٦) أراغب: أمعرض.

لئن لم تنته: عن سبّها وعيبها. لأرجمنك: لأقتاناً ومياً

واهجرني ملياً: ولا تكلمني

فلا ينالك مني أذي ولا مكروه. حفياً : لطيفًا وبارًا بي ، كثير

(٤٨) وأَعْتَزلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ :

يخيب دعائي وتضرعي إليه.

وأترككم وما تعبدون. ألا أكون بدعاء ربي شقياً :ألا

زمانًا طويلاً من الدهر . (٤٧) سلام علينك: لك السلام

الأصنام.

عن طاعة الله.

بالحجارة .

الإحسان إلى .

(٥٠) مُن رَحْمَتَنَا : من كُل الخير الديني والدنيوي من المال والولد والنبوة والعلم.

لسان صدق عليًا: ذكرًا حسنًا، وثناءً جميلاً باقيًا في الناس. (٥١) في الكتاب: في القرآن الكريم.

مخلصاً : مختارًا مصطفى .

(٣٩) وَأَنْدَرُهُم ، وخوّف يا محمد كفار مكة .

يوم الحسرة : يـوم الندامة (يوم القيامة) .

إِذْ قُضِيَ الْأُمْرُ: قُضَى أمر الله في الناس بنجاة المؤمنين ، وبعداً إلى الفاسقين ، وذهب أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار .

(٤٠) وَٱلِيُنْا يُـرْجَعُونَ : وإلينا مصيـرهـم وحسـابهـم ، فنجازيهم على أعمالهم. وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَكُ نِجِيًّا ١٥٥ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بِبِيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بِّبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِالصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًا ١٠٥ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ١٠ وَرَفَعُننهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٠ أُولَيْهَك ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَانُنْكَي عَلَيْهِم ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدُاوَبُكِيًّا ١ ١٠ هِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ٥ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللَّهُ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ ، كَانَ وَعَدُهُ ، مَأْنِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِي الْكُرَةُ وَعَشِيًّا اللَّهِ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكُنَّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَأَينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

(٥٢<mark>) من جانب الطور</mark> : من ناحية جبل طور سيناء .

الأيمن: الذي يلي يمين موسى - عليه السلام -حين أقبل من مدين.

وقربناه نجيا : وأدنيناه للمناجاة ، حيث كلمه ربه بلا واسطة .

(٥٣) منْ رَحْمَتِنا : من فضلنا ونعمتناً.

(05) صادق الوعد ، كان صادقًا في وعده فلم يعد شيئًا إلا وفي به .

(٥٥) مرضيًا : نال رضا الله ؛ لاستقامته في أقواله وأفعاله.

(٥٦) صديقاً : ملازمًا للصدق في كل أقواله وأفعاله وأحواله .

(<mark>٥٧) ورفع ناه مكانًا عليًا:</mark> ورفَعُنَا ذكره في العالمين، ومنزلته بين المقربين.

(٥٨) حَمَلُنا مَعَ نُوحٍ: في السفينة.

إسرائيل: يعقوب بن إسحق ابن إبراهيم – عليهم السلام .

واجتبينا: واصطفينا للرسالة والنبوة .

خروا سجداً: خشعوا وسقطوا ساجدين لله رب العالمين.

بكياً : باكين من خشية الله.

(٥٩) خَلَفَ: العقبُ السوء ، النسل الطالح .

أضاعوا الصلاة : تركوا الصلاة المفروضة ، أو فوتوا وقتها ، أو تركوا أركانها وواجباتها .

اتبعوا الشهوات : انغمسوا فى شهوات الدنيا كالزنا وشرب الخمر .

**يلقون غياً : شراً** وضلاٍلاً وخيبة في جهنم . أو واديا في جهنم يلقون فيه .

(٦٠) ولا يظلمون شيئًا ؛ لا ينقصون شيئًا من شواب حسناتهم .

(٢١) جنات عدن: جنات خلد وإقامة دائمة .

بِالْغَيْبِ: غَائبين عنها لا يرونها ، وإنما آمنوا بوجودها بمجرد إخباره سبحانه لهم بذلك.

مأتيا: آت لا محالة .

(٦٢) لغوا : كلامًا باطلاً لا فائدة فيه .

بُكُرةَ وَعَشِيًا : في وقت الغداة في الدنيا وفي وقت العشي في الدنيا إذ لا ليل في الجنة ولا نهار ، وإنما هي أنوار . (٦٣) تقياً : مطيعًا لله مراقبًا له .

(٦٤) وما نتنزل: أى نزول الملائكة من السماء إلى الأرض. وما كان ربك نسياً: وما كان ربك ناسيًا لشيء من الأشياء، فكيف ينساك ويتركك؟



(٧٤) أحسن أثاثًا ورئيا: أحسن متاعلًا ، وأجمل منظرًا ونضارة وحسنًا. (٧٥) فليمدد له : فليمهله ويملى له في ضلاله.

بالنار إن وقع بها هلك ، وإن

حتما مقضياً : أمرًا محتومًا ،

وقضاء لازماً لابد من

(٧٣) وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمْ : وإذا قرئت على المشركين

آيَاتُنَا بَيْنُات: آيات القرآن

الواضحات المعانى والإعجاز. خيرمقاماً:أفضل منزلاً.

وأحسن ندياً : وأحسن مجلسًا ومجتمعًا.

(٧٢) وندر: ونترك . جثيا : باركين على رُكبهم .

المنكرين للبعث.

إما العنداب وإما الساعة: إما العذاب العاجل في الدنيا ، وإما قيام الساعة.

مكانًا: منزلاً.

وأضعف جنداً : وأقل أعوانًا وأنصارًا .

(٧٦) والباقيات الصالحات: والأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربات ، وبخاصة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.

وخير مرداً : وخير مرجعًا وعاقبة .

(٦٥) وأصطبر لعبادته واصبر على طاعته.

سمياً: شبيهًا ، أو مثيلاً ، أو يسمى باسم من أسمائه .

(٦٦) ويقول الإنسان: الإنسان الكافر المنكر للبعث.

أُخْرَجُ حَيًّا ؛ أعرود للحياة مرة أخرى بعد موتى ، وبعد أن أكون كالعظام النخرة.

(٦٨) لنحشرنهم: لنجمعن هؤلاء المنكرين للبعث يوم القيامة.



(۷۷) الدى كفربآياتنا : العاص بن وائل ، وأمثاله . لأوتين مالاً وولداً : لأعطينًّ في الآخرة أموالاً وأولاداً . في الآخرة أموالاً وأولاداً . (۷۸) أطلع الغيب : أظهَر له علمُ الغيب .

أم اتُخذَ عند الرَّحْمَن عَهْداً: أم أعطاه الله عهدا بذلك ؟ (٧٩) سن كتُبُ مَا يَقُولُ: سنسجل على هذا الكافر ما قاله ، ونحاسبه عليه حسابا عسيرًا.

ونمد له من العذاب : ونزيد له من العذاب .

(۸۰<mark>) ونرثه ما يقول :</mark> ونسلبه كلما عنده من مال وولد .

وياتينا فرداً: ويبعث يوم القيامة فرداً لا مال معه ولا ولد.

( ۱۱ ) ليكونوا لهم عزاً : لينالوا بها العزة والشفاعة والنصرة .

(٨٢) ضداً: خصماً للمشركين، وأعداء لهم، وأعوانًا عليهم.

(٨٣) أَرْسَلْنَا : سِلَّطُنَا .

تؤزهم أزاً : تُغريهم وتدفعهم إلى المعاصى دفعاً .

(٨٤) فَلا تَعْجِلُ عَلَيْهِمْ: لا تطلب العجلة بهلاكهم أو تعذيبهم.

نعد لهم عداً: نحصى أعمارهم وأعمالهم إحصاءً. (٨٥) وقداً: وفوداً مكرمين.

(٨٦) ورداً : مشاة عطاشاً .

(<sup>(۸۸)</sup> وَقَالُوا : اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. (۸۹) شيئًا إداً : شيئًا عظيمًا منكرًا .

(٩٠<mark>) يتفطرن : يتشقَّقُ نَ من فظاعة ذلكم القول . و*تَنْشَقُّ الأَرْضُ :* وتتصدع الأرض.</mark>

وتخرالجبال هداً: وتسقط الجبال سقوطًا شديدًا وتتهدم.

(٩٢) وما ينبغى: لا يصلح ولا يليق به ذلك .

(٩٣) عبداً : ذليلاً خاضعًا مقرًا له بالعبودية .

(٩٤) أحصاهم : حصرهم ، وأحاط بهم ، فلا يخرجون عن علمه وقدرته .

وَعَدَّهُمْ عَدًا : عدَّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم .

(٩٥) فرداً :وحده ، لا مال له ولا ولد معه ، ولا سلطان ولا ناصر.

تحس: ترى أو تعلم . ركزًا: صوتًا خفيًا .

## سورة كه

(۱) طه: هذه من الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، وتقرأ هكذا : طا ، ها . وسيق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة .

(٢) لِتَشْقَى: لكبي تتعب وتجهد نفسك هما وغما بسبب إعراض المشركين عن دعوتك .

(٣) تذكرة : عظة وتذكيرًا . لَمَنْ يَخْشَى : لمن يخاف عَقاب الله ، فيتقيه بأداء الفرائض واجتاب المحارم.

(٥) استوى: استواء يليق بجلاله وعظمته، من غير تجسيم، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل.

(٦) وما تحت الشرى: وما تحت الشرى: وما تحت السراب من معادن وخيرات.

(٧) وَأَخْفَى: أخفى من السر، وهو حديث النفس والخاطر الذي يدور في الذهن، دون التفوم به .

(٩) حديث موسى: خبر موسى بن عمران - عليه السلام.

(۱۰) **لأهله** ؛ زوجته بنت الرجل الصالح .

امكثوا: انتظروا أو توقفوا.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِكَ سَيَجْعَلُ لَمُنُمُ السَّرِّفَ وَلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُمْ أَهُلَكُنَا قَبَّلَهُم اللَّمَّةَ قَوْمَا لُلَّا اللَّهُ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا هِ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَحِسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا هِ

## المنافع المناف

بِسُمِ اللَّهِ الرَّهُمَٰنِ الرَّهِمِنِ الرَّهِ الرَّهِمِنِ الرَّهِمِنِ الرَّهِمِنَ الْمَرْكِيمِ طله شَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ نَ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ فَي الْمَرْكِةُ الْمُلَى الْمُرْكِفُ وَالسَّمَوَتِ الْعُلَى فَ الْمَرْعَ فَى الْمُرْعَ وَالسَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَا وَمَا يَحْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَا وَمَا يَحْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِنِّ أَنَا رُبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ١

(٩٦) وُداً: محبة ومودة في قلوب عباده .

(٩٧) يسرناه بلسانك: سهلنا القرآن ، وجعلناه بلسانك العربى المبين.

وَتُنْذرَب قوماً لداً: وتخوف به القوم الألداء، الشديدي الخصومة والجدل بالباطل.

(٩٨) وكم أهلكنا : وكثيرًا أهلكنا . منْ قَرْن : من أمة من الأمم الماضية .

آنست ناراً:أبصرت ناراً.

بقبس : بشعلة من نار على رأس عود تستدفتون بها . هدى: هاديًا يدلني على الطريق .

(١٢) نعليك: ما يلبس في القدمين.

بالواد المقدس طوى: بالوادى المطهر المبارك ، الذى السمه طُوَى . · ·

(۱۳) اخْتَرْتُكَ: اصطفيتك للنبوة من قومك .

(12) وأقم الصلاة لذكري: وأدم إقامة الصلاة بخشوع وإخلاص، ليشتد تذكرك لي. (10) آتيكةٌ: قادمة وحاصلة لا محالة.

أكاد أخفيها: أبالغ فى إخفائها ، فلا يعلم وقت مجيئها أحد .

بما تسعى: بما عملت فى الدنيا من خير أو شر.

(١٦) فـلا يصدنك عنها :
 فـلا يصرفنك عن الإيمان
 بها والاستعداد لها .

فتردى: فتهلك.

(۱۸) أَتُوكِّوُّا عليها: أعتمد عليها في المشي .

**وأهش بها على غنمى** : وأهزّ بها الشجر؛ ليتساقط ورقها فتأكله غنمى .

مآرب أخرى: منافع أخرى.

(٢٠) حَيَّةُ: ثعبان عظيم.

تسعى : تمشى على بطنها بسرعة وخفة .

(٢١) سيرة ها الأولى: إلى حالتها الأولى قبل أن تنقلب حية .

(۲۲) يدك: كفيدك اليمنى. إلى جناحك: إلى جنبك تحت العضد الأيسر.

من غيرسوء : من غير برصونحوه .

(۲۳) آیاتنا الکبری : آیاتنا

العظمي الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك.

(٢٤) إنه طغى: تجاوز الحد في كفره وطغيانه.

(٢٥) اشْرُحْ لِي صَدْرِي : وسع لي صدري بنور الإيمان والنبوة.

(٢٦) ويَسُرْلي أَمْرِي : وسهل لي ما أمرتني به.

(٢٧) واحلل عقدة من لسانى: وفك عُقدة لسانى حتى يفهم الناس قولى .

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلا يَصُدَّ نَكُ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤُمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَى ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١١ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٥ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدًّ أُخْرَىٰ (١٠) لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهِ الْهُ فِرْعُونَ إِنَّهُ وَطَعَى اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥ وَيُسِّرُلِيّ أَمْرِي ١٥ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيٰ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا هُوْنَ أَخِي إِنَّا ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي (٢) وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرِي (٢) كُنْسُبِّحك كَثِيرًا لِنَهُ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا لِنَهُ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا (نَهُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ٢

- (٢٩<mark>) وزيراً</mark> : معينًا وظهيرًا .
- (٣١) أشدد به أزرى : قوى به ظهرى .
- (٣٢) وأشركه في أمرى: اجعله شريكًا لي في النبوة والرسالة.
  - (٣٥) بصيراً : عالمًا بأحوالنا .
  - (٣٦) قد أوتيت سؤلك: قد أعطيتك كل ما سألت.
    - (٣٧) مننا عليك: أنعمنا عليك.



(٣٨) أوحينا: ألهمنا.

(٢٩) اقْدْفِيهِ: ألقيه واطرحيه.

فى التابوت: في الصندوق.

فاقذفيه في اليم : فألقيه واطرحيه في نهر النيل . الساحل : الجانب والشاطئ .

ولتصنع على عينى : ولتتربى برعايتى .

(٤٠) من يكفله : من يرضعه ويحفظه .

تة رعينها: تطيب نفسها وتُسر بلقائك .

وقتلت نفساً : وقتلت الرجل القبطى خطأ .

فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ: فنجيناك من الغم الذي نزل بك بسبب هذا القتل.

وفتناك فتونا: اختبرناك اختبارًا وابتليناك ابتلاء عظيمًا.

فلبثت: فمكثت.

ثم جئت على قدر: ثم عدت من مدين في الموعد الذي قدرناه لإرسالك.

(٤١) واصطنعت ك لنفسى : واصطفيتك لوحيى وحمل رسالتى .

(٤<mark>٢) بآياتى : بمعجزاتى</mark> التى آتيتك كالعصا واليد وغيرها .

ولا تنيا في ذكري: ولا تَفتَرا ولا تَقَصَّرا في ذكر الله وتسبيحه .

(٤٣) طَغى: تجاوز الحد بادعائه الربوبية.

(٤٤) قولاً ليناً : قولاً لطيفًا ، خاليًا من الغلظة والعنف .

(20) يفرط علينا : يعجل بعقوبتا قبل أن ندعوه ونبين له. أو أن يطغي : أو يت جاوز

الحد فى الإساءة . (2V) فأرسل معنا بنى إسرائيل : أنَّ أطلق بنى إسرائيل ، ولا تكلِّفهم ما لا يطيقون من الأعمال .

بآية : بمعجزة من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا .

(٤٨) وتولى: وأعرض عن دعوته وشريعته.

(٥٠) أعطى كل شيء خلقه: أتقن خلّق كل شيء وأعطاه صورته وشكله.

شم هدى : ثم عرفه كيف ينتفع بما أعطى له .

(٥١) فما بال القرون الأولى: فما حال وما شأن الأمم السابقة .

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَابِّ لَأَيْضِلُّ رَبِي وَلَايَسَى ٢ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجْنَا بِهِ عَأْزُو ٓ كِامِّن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٥ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١ خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ﴿ فَانَا أَتِينَاكَ بِسِحْرِمِّ مُثْلِهِ عَ فَٱجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مِغَنْ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ وَثُمَّ أَتَى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ إِنَّ فَنْنَازَعُو ٓ الْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ ٱلنَّجُوك اللَّ قَالُو أَإِنَّ هَلْاَ نِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أُرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَمُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٤

(٥٢) في كتاب : في اللوح المحفوظ ، ولا علَّمَ لى به . لا يفيب عن علمه شيء منها .

(٥٣) مهداً: ممهدة كالفراش. وسلك ككم فيها سبلاً: وسهل لكم فيها طرقًا. أزواجاً من نبات شتى: أصنافاً وأنواعاً من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة.

(٥٤) لآيَــات: لــُعــلامــات واضحــة عـلــي قـــدرة الله تعالى.

لأولى النهى : لذوى العقول السليمة.

الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق نبينا موسى . أبى: امتنع عن قَبول الحق .

(۵۷) مِنْ أَرْضِئُا : مـن أرض مصر.

(۵۸) مُوعداً : میعادا معینا . مکاناً سوی : فی مکان مستو معتدل بیننا وبینك .

(٥٩) يــوم الزينــة: يــوم عيدكم الذي تتزينون فيه . يحشر الناس ضحى : يؤتى بالناس من كل أنحاء البلاد وقت الضحى .

(۲۰) فتولی فرعون : انصرف فرعون معرضاً . فجمع کیده : ما یکید به

من السحرة وأدواتهم .

(٦١) ويلكم: هلاك لكم. لا تَفْتَرُوا: لا تختلقوا.

فیسحتکم بعداب : فیهلککم ویستأصلکم بعداب شدید من عنده .

وقد خاب من افترى: وقد خسر من اختلق على الله كذبًا.

(٦٢) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؛ فتفاوض السحرة وتشاوروا في أمر موسى ، حين سمعوا كلامه.

وأسروا النجوى: بالغوا في إخفاء كلامهم.

(٦٣) بطريقتكم المثلى: بمذهبكم ودينكم الذى هو أمثل المذاهب وأفضلها في زعمهم.

(٦٤) فأجمع واكيدكم: فأحكم وا أمر كيدكم حتى لا تختلفوا فيه .

وقد أفلح اليوم من استعلى : وقد فاز اليوم من غلب .

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ٢٠٠ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَسْعَى اللهُ فَأُوْجَسُ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ اللهِ قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسُ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ شَا فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرَ فَلاَّ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلا نُصلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ١ قَالُواْ لَن نُّوَّثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأُقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّ مَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرلَنَا خَطْيَنَا وَمَاۤ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٠٠ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (٥٠) جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ١

صنَعُوا : زوروا وافتعلوا . لا يفلح الساحر حيث أتى : لا يفوز الساحر أينما كان .

د يفور الساحر اينما دان . (۷۰) فألقى السحرة سجداً : خـر السحرة على الأرض ساجدين .

(٧١) آمَنْتُمْ لَهُ: أصدَّقتم بموسى، واتبعتموه،

لكبيركم ؛ لَزعيمكم الذي علمكم السحر .

من خلاف: بأن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس.

وأبقى ، وأدوم في إنزال الهلاك بكم.

(۷۲<mark>) لن نؤشرك ؛</mark> لن نفضلك ونختارك .

مِنَ الْبَيِنُات: من المعجزات الـواضحات الـدالـة على صدق موسى.

فطرنا : خلقنا ولم نكن شيئًا .

**فاقض ما أنت قاض :** فافعل ما تريد أن تفعله .

إِنَّمَا تَقُضِي هَـنَهُ الْحَيَاةَ اللهُ يَا تَقُضِي هَـنَهُ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا ، إِنْما ينفذ أمرك في هـنه الحياة الدنيا ، وهي سريعة الزوال ، وعذابها أهـون من عـذاب الآخرة. أهـون من عـذاب الآخرة. (٧٣) خطايانا ، ذنوبنا .

والله خير وأبقى: خير منك ثوابًا إذا أطيع ، وأبقى منك عذابًا إذا عُصى .

(٧٤) مجرماً : مرتكبا لجريمة الكفر والشرك بالله.

لا يَمُـوتُ فيهَـا وَلا يَحْياً ؛ لا يموت فيها فيستريح ، ولا يحيا حياة هنيئة فتنفعه.

(٧٥) الدرجات العلى: المنازل العالية ، والمكانة الرفيعة. جَنَّاتُ عَدُن: جِنات الإقامة الدائمة .

(٧٦) خالدين فيها : ماكثين فيها أبدًا .

جزاء من تزكى : ثواب من تتطهر من آثار الشرك والمعاصى .

(٦٦) تَسْعَى: تتحرك وتسعى على بطونها.

(۱۷<mark>) فأوجس في نفسه خيفة</mark> : فأحس موسى في نفسه بالخوف .

(٦٨) الأعلى: الغالب المنتصر.

(٦٩) وَٱلْقِ ما في يَمِينِكَ : وألق عصاك التي في يمينك. تلقف : تبتلع وتلتقم بسرعة .

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِ بَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَفُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمُم مَا غَشِيهُمْ ١١٠ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ. وَمَا هَدَىٰ وَهِ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِحِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَٱلطُّورِٱلْأَيْمَنَ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هَوَىٰ ١٥ وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مَا قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَيْ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَا لَا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٥٠ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُأَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١٥ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكُذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ الْسَّامِيُّ (۷۷) أسربعبادی: سربهم ليلاً من أرض مصر.

يبسا: يابسا لا ماء فيه .

لا تخاف دركاً ؛ لا تخش أن يلحقك ويدركك فرعون وجنوده.

(٧٨) فغشيهم من اليم: فغطاهم ماء البحر وغمرهم حتى غرقوا فيه.

(٧٩) وأضل فرعـون قومه : صرفهم عن طريق الرشد والهداية.

(٨٠) جانب الطور الأيمن: جانب جبل الطور الأيمن لإنزال التوراة عليكم.

المن : مادة حلوة لزجة ، تشبه العسل.

والسلوى: طائر لذيذ الطعم ، يشبه السماني .

(٨١) ولا تطغوا فيه : ولا تعتدوا فيه بأن يظلم بعضكم بعضًا .

فيحل عليكم : فينزل بكم . فقد هوى : فقد هلك وخسر.

(٨٢) لَغَضَّارٌ: لكثير المغفرة وستر الذنوب.

ثم اهتدى : ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه حتى

(٨٣) وما أعجلك: لماذا تركت قومك وعجلت.

(٨٤) هـم أولاء على أشرى: آتون بعدى ، قريبون منى ، لاحقون بي.

لِتُرضَى التزداد عنى رضا.

(٨٥) فتنا قومك: ابتليناهم بعبادة العجل.

وأضلهم السامرى: أوقعهم السامري في الضلال وزين لهم عبادة العجل.

(٨٦) غضبان أسفًا: شديد الغضب حزينًا.

وعداً حسناً: بإنزال التوراة فيها الهدى والنور. فأخلفتم موعدى : ما وعدتموني من الثبات على الإيمان .

التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر. فقدفناها : فألقيناها في حفرة فيها نار .

(۸۷) **بملكنا** : بقدرتنا واختيارنا .

ألقى السامرى : فكذلك رمى السامرى التراب الذي أخذه من تحت حافر فرس جبريل في الحفرة على الحلي.

أوزاراً من زينة القوم: أثقالا من حلى نساء الأقباط ومصاغهم

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ وخُوَارُ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَنْرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوَّمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ<sup>ج</sup>َ وَ إِنَّ <mark>رَبَّكُمُ ٱلرَّمَانُ</mark> فَٱنَّبَعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ أُمْرِي فَ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَفَعُصَيْتَ أَمْرِي إِنَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُيْتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَيْمِرِيُّ (0) قَالَ بَصْرَتُ بِمَالَمْ يَجْرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبَضَ تَ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَّبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن ثُخَلْفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى عِلَى ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْ وِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ وفِي ٱلْيَمِّرِنَسْفًا ﴿ إِنَّهَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

. لن تخلفه: سيأتيك حتمًا .

وَإِنَّ لَكَ مُوْعِداً : في الآخرة

(٩٠) فتنتم به : ابتليتم واختُبرتم بهذا العجل.

فَاتَبِعُونِي : فاقتدوا بي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله. (٩١) لن نبرح عليه عاكفين:

لن نزال مقيمين على عبادة

(٩٢) ضَلَّوا : كفروا بالله

إنى خشيت ؛ إنى خفت إن

قَ اتلته م أو فارقتهم بمن معى من المؤمنين.

ولم ترقب قولى : ولم تحفظ وصيتى بحسن رعايتهم .

(٩٥) فما خطبك: فما شأنك. (٩٦) بصرت بما لم يبصروا

به: علمت ما لم يعلمه القوم . فُقَبَ ضُتُ قبضة من أشر الرسول : قبضت قبضة من

تراب حافر فرس جبريل -

فنبذتها : فألقيتها وطرحتها على الحلى المصنوع عجلاً .

سولت لى نفسى : زينت لى نفسى الأمارة بالسوء

(٩٧) في الحياة : تعيش في

أن تقول لا مساس: تقول لا يمسنى أحد ولا أمسه،

فلا يخالطه أحد ، فعاش

عليه السلام.

هذا الصنيع .

حياتك منبوذًا .

وحيدا طريدا.

(٩٤)يا ابن أم : يا أخى . لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي : لا تمسك بلحيتي ولا بشعر

وعبدوا العجل.

الهك الذى ظلت عليه عاكفاً ؛ العجل الذى دمت وأقمت على عبادته .

لننسفنه في اليم نسفاً: لنُذرينُه في البحر تذرية ، لا يبقى منه عين ولا أثر .

(٩٨<mark>) وسع كل شيء علماً</mark> : أحاط علمه بكل شيء مما كان ومما سيكون .

(M)عجلاً جسداً: جسمًا من الذهب.

له خوار : له صوت كصوت البقر.

فقالُوا: السامري وأتباعه.

فنسى: فنسى موسى إلهه هنا ، وذهب يطلبه في الطور.

(٨٩) ألا يرجع اليهم قولاً : لا يرد على أقوالهم . وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًا وَلا نَفْعًا : لا يقـدر على دفع ضر عنهم ،

ولا جلب نفع لهم ؟

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ١ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِي المُوسَاءَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرُقًا ١٠٠٠ يَتَخَافَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا إِنَّ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا إِنَّ وَيَعْتُلُونَكُ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ لاَ تَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلاَ أَمْتَا ١٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا اللهِ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قُولًا اللهِ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا ١١٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

(٩٩) أنباء: أخبار الأمم السابقة .

آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا :أعطيناك من عندناً .

ذكراً : قرآنًا .

(۱۰۰) من أعرض عنه: من أعرض عن القرآن ولم يصدق به، ولم يعمل بما فيه.

وزراً : حملاً ثقيلاً من الآثام.

(۱۰۱)ساء:قبح.

(۱۰۲) الصور: قرن ينفخ فيه ، لصيحة البعث .

زرق العيون ، سود الوجوه .

(۱۰۳) يتخافتون بينهم: يهمس بعضهم إلى بعض. إن لبثتم إلا عشراً: ما مكثتم في الدنيا إلا عشرة أيام.

(١٠٤) أمثلهم طريقة ، أعدلهم قولاً ، وأفضلهم رأياً .

(۱۰<mark>۵) ينسفها ربى نسفا :</mark> يقلعها من أصولها ، ثم يفتتها فيجعلها كالرمل المتناثر .

(۱۰۱) فيدرها ، فيتركها .

قاعاً : أرضاً ملساء لا نبات فيها ولا بناء .

صفصفاً:أرضاً مستوية.

(١٠٧) عسوجها ولا أمتها : انخفاضاً ولا ارتفاعاً .

(۱۰۸) يَتَبِّعُونَ : يتبع الناس بعد القيام من القبور .

الداعي : دعوة الداعي وهو إسرافيل – عليه السلام – إلى المحشر للعرض على رب العالمين.

لا عوج له: لا يَـزيـغُ منه مدعو، ولا ينحرف.

وخشعت الأصوات: سكنت وذلت أصوات الخلائق.

هَمْساً : صوتًا خفيًا لا يكاد يسمع ، أو صوت وطاء الأقدام في نقلها إلى المحشر.

(۱۱۰) ولا يحيطون به علماً : ولا يحيطون علمًا بتدبيره وحكمته .

(۱۱۱) وعنت الوجوه : خضعت وجوه الخلائق ، وذلّت لخالقها . القيوم : القائم بتدبير الأمور .

خَابٍ مَنْ حَمَلَ ظَلُمًا : خسر يوم القيامة مَن أشرك مع الله أحدًا من خلقه.

(١١٢) ظُلُما : زيادة في سيئاته .

هضماً : نقصاً من ثوابه .

(۱۱۳) صرفنا : بينا وفصلنا وكررنا . لهم ذكراً : لهم عظة واعتباراً .



(١١٤) فَتَعَالَى اللَّهُ : فتنزَّه الله سبحانه وارتفع ، وتقدَّس عن كل نقص .

ولا تعجل بالقرآن : ولا تعجل يا محمد بقراءة القرآن .

يُقُضى إليك وحيه : يفرغ جبريل من قراءته عليك .

(١١٥) عَهِدْنًا إِلَى آدمٌ: وصينا وأمرنا آدم أن لا يأكل من الشجرة.

· · · (۱۲٤ عن ذكرى ؛ عن القرآن فلم يـؤمن بـ ه ولم يعمل بما فيه . يعمل بما فيه .

معيشة ضنكا : معيشة ضيقة ، ولم يسعد بها ولو كانت واسعة . أعمى البصر ، لا يبصر .

(١٢٥) وقد كنت بصيراً : وقد كنت بصيراً في الدنيا .

قَالَ كَذَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَالِكَ ٱلْيُوْمَ نُسَى ١٠٠ وَكَذَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَيَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُمْ كُمُ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّأَوْ لِي ٱلنَّهَى ١ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى شَ فَأَصْبِرُعَكِ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوجٍ ۖ وَمنْءَانَآ يَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۗ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُواْ بَقَى ١٠٠ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعْلُكَ رِزْقًا تَخُنْ نَزْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِحَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى إِنَّ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَٰنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْرَى ﴿ قُلْكُلُّ مُّ مَّرَبِّصُ فَأَركُمُ وَأُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْاللَّهِ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْاللَّ

(۱۲٦) قال كذلك : كذلك : كذلك جاءتك دلائلنا ورسلنا في الدنيا فنسيتها ، وتعاميت عنها ، ولم تؤمن بها .

(۱۲۷) نَجْزِي: نعاقب.

من أسرف: جاوز الحد في ارتكاب السيئات والموبقات. أشد وأبقى: أشد ألمًا من عذاب الدنيا وأدوم وأثبت . (١٢٨) أفلم يهد لهم: أفلم يبين لهم .

من القرون : من الأمم السابقة المكذبة .

لأولى النهى: لأصحاب العقول الراجحة .

(1**۲۹) ولـولا كلمـة سبقت:** و ولـولا حكـم سبق من ربك بتأخير العـذاب عنهم إلى يوم القيامة .

**لكـان لـزامـاً** : لكـان العذاب واقعًا ولازماً لهم فى الدنيا لا يتأخر عنهم .

(١٣٠) قبل طلوع الشمس: فى صلاة الفجر قبل طلوع الشمس.

وقبل غروبها : وصلاة العصر قبل غروب الشمس .

ومن آناء الليل: وصلاة العشاء في ساعات الليل. أطراف النهار: تتناول صلاة

الفراف اللهار؛ تتناول صفره الفجر وصلاة المغرب، وكرر الفجر لأهميته.

لعلك ترضى: تعطى الثواب الحسن الذي يرضيك.

(۱۳۱) ولا تمدن عينيك: ولا تطل النظر.

أزواجًا منهم: أصنافا من هؤلاء المشركين.

زهرة الحياة الدنيا : زينة الحياة الدنيا وبهجتها .

لنفتنهم فيه ؛ لنبتليهم في ذلك أيشكرون أم يكفرون .

(١٣٢) واصطبر عليها : وداوم على إقامتها كاملة .

والعاقبة للتقوى: وحسن العاقبة الحميدة لأهل التقوى. (۱۲۳)الصحف الأولى: الكتب السماوية السابقة.

(<mark>١٣٤) من قبله</mark>: من قبل أن نرسل إليهم رسولنا محمد ﷺ وننزل عليهم القرآن .

(<mark>۱۳۵) متريص : منتظر دوائر الزمان ، ولمن يكون النصر والفلاح .</mark>

الصراط السوى: الطريق الواضح المستقيم.



٩) صدقناهم الوعد : حققنا لهم الوعد .

المسرفين: المكذبين للرسل.

(١٠) كتابًا: القرآن العظيم.

ذكركم: عزَّكم وشرفكم في الدنيا والآخرة.

أَفَلا تَعْقِلُونَ : تتدبرون ما فيه من المواعظ والعبر ، فتؤمنوا به .

سورة الأنبياء

(١) اقترب : قرب ودنا .

وهم في غفلة: ساهون ، غافلون عن هول ذلك اليوم .

(Y) من ذكر: من قرآن .

محدث: جديد النزول.

وهم يلعبون : مستهزئون ساخرون لاعبون غير متدبرين له .

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَكُمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْأَرَدُنَا أَنَ نَنَّخِذُ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَيعِلِينَ ١ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُو ٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أَمِ الشِّكُ أُوا عَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِي مَآءَ الْهَـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعِلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١٠ أُمِ ٱتَّخَـٰذُواْمِن دُونِهِ ٤٤ - الْهَاةُ قُلْهَا ثُواْ بُرُهَانِكُمُ ۖ هَاذَاذِكُرُمَنَّعِي وَذِكْرُمَن قَبْلِيٌّ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

<mark>(۱۱) وكم قصمنا</mark> ، وكثيرًا أهلكنا .

أنشأنا: أوجدُنا.

بعد ها : بعد إهلاك أهلها. (١٢) أحسوا بأسنا : أدركوا

عذابنا الشديد .

يركضون: يهربون مسرعين.

(۱۳) لا تركضوا: لا تهربوا .

أترفتم فيه : نعمتم فيه من لين العيش .

لَعُلَكُمْ تُسْأَلُونَ ؛ لتسألوا غدا عن أعمالكم أو تعذبون ، فإن السؤال من مقدمات العذاب .

<mark>(۱٤) قالوا يا ويلنا ؛ قالوا</mark> يا هلاكنا ،

(۱۵<mark>) تــك دعــواهــم :</mark> دعــوتهــم التى يــرددونها وهى ﴿ يا ويلنا ﴾ .

حصيداً: مثل الزرع المحصود.

خامدين : ميتين لا حياة فيهم.

(١٦) لاعبين: عابثين.

(۱۷) نتَّخذ لهواً عما يتلهى به من صاحبة أو ولد.

من لدنا : من عندنا .

(۱۸) نقذف بالحق: نرمى بالحق على الباطل.

فيدمغه : فيبطله ويمحوه . واهق : زائل ، هالك .

الويل: الهلاك.

ممًّا تَصِفُونَ ؛ مِن وَصَفْكم ربكم بما لا يليقَ بشأنه من الزوجة والولد .

(١٩) ولا يستحسرون: ولا يتعبون ولا يملون.

(٢٠) يُسبِّحُونَ : ينزهون الله ويعظمونه دائما .

لا يفترون : لا يضعفون ، ولا يتراخون .

(٢١) ينشرون : يُحيون الأموات .

(٢٢) فيهما : في السموات والأرض. لفسدتا : لاختلُّ النظام الذي قام عليه خلقهما .

(٢٤) برهانكم : دليلكم على ذلك .

هذا ذكر من معى : هذا القرآن الذى معى . وذكر من قبلى : الكتب السماوية السابقة .

الْحَقُّ: توحيد الله.

مُعْرِضُونَ : منصرفون عن الهدى ، ومتجهون إلى الضلال.



(٣٤) الخلد : البقاء الدائم في الدنيا .

(<mark>٢٥) ونبلـ وكـ م بالشروالخير فتنة</mark> : ونختبركم بالمصائب والنعم لنرى أتشكرون عند النعمة ، وتصبرون عند المحنة أ. (٢٥)

وَإِلَيْنَا تُرْجِعُونَ ؛ وإلينا مرجعكم فنجازيكم بأعمالكم .

(٢٥) فاعبدون : فأخْلصُوا لي العبادة .

(٢٦) سبحانه: تنزَّهُ الله وتقدس عن ذلك .

مُكُ رمُ ون : مقربون مخصصون بالفضائل.

(٢٧) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ: لا يتكلمون حتى يأمرهم، ولا يقولون شيئا بدون إذنه.

(٢٨) لمن ارتضى: لمن رضى الله تعالى عنه .

مِنْ خَشْ يُتَ لِهِ: من عظمته ومهابته تعالى.

مشفقون: خائفون حذرون. (٢٩) منهم: من الملائكة.

من دونه: من دون الله . نجزى الظالمين: نجزى كل ظالم مشرك .

(۲۰) كانتا رقضا ؛ كانتا ملتصقتين لا فاصل بينهما .

فنتقناهما : ففصلناهما بقدرتنا .

(٣١) رواسى : جبالاً ثابتة . أن تميد بهم : لئلا تضطرب وتتحرك فتميل بهم .

فجاجاً سبلاً: طرقًا واسعة . لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ : ليهتدوا بها إلى مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار والزراعة. (٣٢) السماء سقفًا : سقفًا للأرض كما يكون السقف

محفوظاً وجعلناه محفوظاً من الوقوع والسقوط، ومن التشقق، ومن كل شيطان رجيم. وهم عن آياتها ،أي الشمس والقصر والنجوم والليل والنهار....الخ.

معرضون : غافلون عن التفكير فيها .

(٣٣) كل فى فلك يسبحون: الشمس والقمر، لكل منهما مدار يجرى فيه، ويسير بسرعة كالسابح فى الماء. وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُنُوًّا أَهُنذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِ رِٱلرَّمْنِ هُمْ كَنِفْرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُٰلِمِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْنَهُزِءُونَ ١٤ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْكَنُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِربِيهِ مِ شُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْ لَمُهُمْ ءَالِهَ أَتُمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمِّراً فَالْايرُونَ أَنَّاناً قِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطَرَا فِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ

يحفظكم ويحرسكم. من الرحمن : من بأس عن ذكرريهم : عن القرآن ومواعظ ربهم . ننقصها من أطرافها : نقص أرض الكفر ، بتسليط المسلمين عليها وانتزاعها من أيديهم ، أو إهلاك (٤٣) مِنْ دُونِنا :من عذابنا إن أردنا إنزاله بهم . المشركين السابقين الذين كذبوا رسلهم ، وكيف طوى الله الأرض بهم ، وجعلها أثرًا بعد عين ، والبعض يستدل بذلك ، على أن الأرض تنقص من قطبيها ، وهذا ما بينه علماء (٤٤) هؤلاء: المشركين. الجيولوجيا ، والله أعلم . حتى طال عليهم العمر : حتى طالت أعمارهم .

(٣٦) إن يتخذونك إلا هزواً : لا يضعونك إلا في موضع السخرية والاستهزاء.

يذكر ألهتكم : يذكر ألهتكم بالعيب.

(٣٧) خلق الإنسان من عجل: خلق الله الإنسان عجولاً، يطلب الشيء قبل أوانه.

آياتى : عقابى وانتقامى

فلا تستعجلون : فلا تتعجلوا ذلك فإنه آت لا ريب فيه .

(٣٨) الْوَعْدُ: العذاب الذي يعدنا به محمد .

(٢٩) لا يكفون : لا يمنعون ولا يدفعون .

ولا هُم يُنْصَرُونَ : ولا يجدون لهم ناصرًا ينصرهم ، ولا يمنعهم منها يوم القيامة.

(٤٠) بَـلْ تَـأْتِيهِمْ : ولسوف تأتيهم الساعة ، أو النار. بغتة : فجأة .

فتبهتهم : فتحيرهم ، وتدهشهم.

ولا هم ينظرون : ولا هم يمهلون ليتوبوا ويعتذروا عما قدموا.

(٤١) فحاق : فحُلُّ ونزل.

(٤٢) من يكلؤكم: من

الرحمن وعذابه إذا نزل بكم.

معرضون الاهون غافلون الا يتفكرون ولا يعتبرون .

ولا هم منا يصحبون : ولا هم منا يجارون ويُحفظون .



(٤٥) أنذركم: أُخوِّفكم من العذاب.

بالوحى: بوحى من الله ، وهو القرآن .

(٤٦) نفحة: شيء قليل ضئيل.

يا وَيُلْنَا : يا هلاكنا .

طَالِمِينَ؛ ظالمين لأنفسنا بعبادتنا غير الله وتكذيبنا محمد عليه.

(٤٧) ونضع الموازين القسط: ونحضر الموازين العادلة. فَلا تُخْلُكُم نَفْسٌ شَيْئًا: من نقص حسنة أو زيادة سيئة. مثقال حبة: وزن حبة

خردل: حب في غايـة الصغر والدقة.

أتَيْنا بها: جئنا بها وأحضرناها.

حاسبين : محصين عَادِيّن .

(2<mark>٨) الفرقان وضياء وَذَكراً ؛</mark> التوراة ؛ لأنها فارقة بين الحق والباطل ، ونوريهدى إلى طرق الخير والرشاد ، وتذكير ينتفع به المتقون .

(٤٩<mark>) يخشون ربهم بالغيب:</mark> يخافون ربهم ولم يروه.

ي السَّاعة: من أهوال يوم القيامة وشدائدها.

مشفقون: خائفون وجلون.

(٥٠) وهذا ذكر مبارك: القرآن الكريم كثير الخير، عظيم النفع.

منكرون : مكذبون .

(٥١) رشده: هداه .

مَنْ قَبُلُ: من قبل موسى وهارون - عليهما السلام.

ر (۵۲) التماثيل: الأصنام التي صنعتموها .

عاكفون: مقيمون على عبادتها.

(٥٤) ضَـلال مُبين : فساد ظاهر واضح لا يخفى أمره على عاقل.

(٥٥) اللاعبين: الهازلين غير الجادين فيما يقولون أو يفعلون.

(٥٦) فطرهن : خلقهن .

(٥٧) وتالله : والله .

لأكيدن أصنامكم ؛ لأحتالن ولأدبرنّ لأصنامكم تدبيرًا يسوؤكم .

بعد أن تولوا مدبرين : بعد أن تتولُّوا عنها ذاهبين .

(٥٨) جُداداً : فتاتاً وقطعاً صغيرة .

الاكبيراً لهم : إلا صنمًا كبيرًا تركه .

لعلهم اليه يرجعون: ليرجعوا إليه ويسألوه عما وقع لآلهتهم، فيتبين عجزهم وضلالهم.

(٥٩) قَالُوا : بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم العيد ، ورؤيتهم تحطيم آلهتهم . (٢٠) يَـــنُكُرهم : يَعِيبُهم ويسُبُهم .

(<mark>٦١) على أعين الناس:</mark> علنًا أمام جميع الناس.

یشهدون ایشهدون ، ویشاهدون العقوبة التی سننزلها به .

(٦٢) أأنْتُ فَعَلْتَ هَذَا بِالهِتَنَا: أأنت الذي كسَّرُتَ الهَتَا؟

(٦٣) كبيرهم هذا: الصنم الكبير.

ينطقون ، يتكلمون .

(٦<mark>٤) فرجعوا إلى أنفسهم :</mark> ففكـروا وتدّبروا ، فرجعوا إلى أنفسهم باللوم .

الظُّالِمُونُ :بعبادتكم ما لا ينطَق ، أو ترك آلهتكم بدون حراسة .

(٦٥<mark>) نكسوا على رُءُوسهِم :</mark> شم عادوا إلى جهالتُهم كأنهم وقفوا على رؤوسهم.

(٦٧<mark>) أف لكم ولما تعبدون :</mark> قبحًا لكَم ولآلهتكم التى تعبدونها من دون الله .

(٦٨) حَرِقُوه :أحرقوه بالنار.

وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمُ : بتحريقه والانتقام لها . إِنْ كُنْتُمُ فَأَعلِينَ ؛ إِن كنتم ناصريها حقا .

(٦٩) بَرْدًا وَسَلَاماً ؛ ذات برد وسلام ، أي ابردي بردا غير ضار ، فلم تحرق منه غير وثاقه ، فكانت وسطا لا حامية ولا باردة.

(٧٠) كيداً ، تحريقه بالنار للتخلص منه .

الأخسرين: المغلوبين الأسفلين.

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّرِلِمِينَ ٥٠ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ مُيْقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ ع عَلَىٓ أُعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْءَأَنَ فَعَلْتَ هَنذَابِ الْهَتِنَايَ إِبْرَهِيمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ. كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَسْتَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُوٓ الْإِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٤٤ أَمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ آؤُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّ مُشَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ شَ أُفِّ لَّكُرُ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِن قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَارُكُونِ بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِنْدَا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِكْنَافِمِ اللَّعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

(۱۷) الأرض التى باركنا فيها : أرض الشام التى باركنا فيها بكثرة الخيرات ، وفيها أكثر الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام. (۷۲) وَوَهَبُنْنَا لَهُ إِسْحَاقَ : وأعطينا إبراهيم إسحاق إجابة لدعائه.

> نافلة : زيادة وفضلا من غير سؤال . صالحين : من أهل الخير والصلاح.



أن نفع ل هـذا ، وإن كـان عجبا عندكم. عجبا عندكم. (٨٠) صَنْعَةُ لبوس: الدروع من الحديد ، وهي لباس الحرب.

من القرية : من قرية سدوم . تعمل الخبائث : الأعمال

القذرة كاللواط وغيره من

قوم سوء فاسقين : أهل سوء وقُبَح ، خارجين عن

(٧٥<mark>) وأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتَنا ؛</mark> وجعلناه من أهلَ رحمتناً أو

من قبل : من قبل إبراهيم

فَنَجُيْناهُ وَأَهْلَهُ : الذين آمنوا بـ وصدقوه في السفينة .

من الكرب العظيم: من الغرق الناتج عن الطوفان.

(۷۷) بِآیاتنا ، بأدلتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ، وعلى

أن نوحا رسولا من رسلنا. قَوْمُ سَوْء: أهل قُبُح .

(۷۸) في الحرث : في الزرع . نفشت فيه : رعت فيه الغنم

ليلاً بدون راع فأفسدته . شاهدين : عالمين لا يخفى

(٧٩) ففهمناها: فهمنا

حكمًا وعلمًا : نبوة وفقهاً

وكُنَّا فاعلينَ : قادرين على

سليمان الحكم الصواب. وكلاً: كلاً من داود وولده

علينا شيء .

سليمان .

بأحكام الله.

المفاسد .

طاعة الله.

في جنتنا . (٧٦<mark>) نادى :</mark> دعا .

> لتحصنكم: لتحفظكم وتحميكم . من بأسكم: من حرب عدوكم .

(٨١) ولسليمان الريح : وسخَّرنا لسليمان الريح .

عاصفة: شديدة الهبوب.

إلى الأرض : أرض بيت المقدس بالشام .

(٧٣) أئمة: أئمة يقتدى بهم في الخير.

عابدين : خاشعين منقادين مطيعين .

(٧٤) حكماً: النبوة وفصل القضاء بين الخصوم . وعلماً: وفقهاً في الدين .

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللَّهُ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصِّر وَأَنْتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ، فَكَشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِرَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النُّونِ إِذ ذَّهَبُ مُعَلِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِأُن لَّا إِلَنه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَٱلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ, رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ اللهُ وَالسَّتَجَبُّنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرُهُبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ نَ (۸۲) يغوصون الذين يغوصون في أعماق البحر لاستخراج الجواهر الثمينة . عمالاً دون ذلك : غير ذلك من بناء المدن والقصور والصناعات .

لهم حافظين: مراقبين لأعمالهم حتى لا يفسدوها.

(۸۳) نادی ربه : دعا ربه .

مسني الضر؛ أصابني البلاء والكرب والشدة. (٨٤) فاستُجَبِنا لَهُ: أجبنا له دعاءه وتضرعه.

فكشفنا ما به من ضر: فرفعنا عنه الضرُّر.

وَآتَیْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ : ورددنا علیه ما فقده من أهل وولد ، وزیادة مثل آخر ، بأن ولد له ضعف ما کان عنده من زوجته .

**وذكــرى للمــابـديــن :** عبـرة وعظة للعابدين ، ليصبــروا فيثابوا .

(۸۵) ذاالكفل: نبى من الأنبياء. الصابرين: على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعن معاصيه ، وعلى مشاق التكاليف وشدائد النوائب.

(٨٦<mark>) مِنَ الصَّالِحِينَ</mark> : من أهل الفضل والصلاح.

(۸۷) وذا النون : صاحب الحوت ، وهو يونس بن مَتَّى – عليه السلام .

مغاضباً: غاضباً على قومه . أن لـن نقـدرعليـه: أن لن نحبسـه ونضيـق عليه في بطن الحوت .

في الظلمات : ظلمة بطن

الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل.

سُبُحانكَ: تنزيها لك من أن يعجزك شيء.

( ۱۸ ) ونجيناه من الغم : وخلّصناه من الكرب الذي أصابه . الْمُؤْمِنِينَ : المصدِّقين العاملين بشرعنا ، إذا استغاثوا بنا ، وطلبواً رحمتا .

(٨٩) لا تدرني فرداً : لا تتركني وحيدًا بلا ولد ولا وارث.

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ وأنت الباقي بعد فناء خلقك ، فإن لم ترزقني من يرتني ، فلا أبالي .

(٩٠) وأصلحنا له زوجه: جعلناها تلد بعد أن كانت عقيما. يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ: يبادرون في فعل الطاعات وعمل الصالحات.

رغبًا ورهبًا : طمعا ورجاء في رحمتنا ، وخوفا وفزعا من عذابنا. خاشعين : خاضعين متواضعين.



(٩٣) وتقطعوا أمرهم: وتفرقوا في دينهم فأصبح لكل فرقة دين كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنيات وما أكثرها. (٩٤) فلا كفران لسعيه : ولا

نكران ولا جحود لعمله.

وإنا له كاتبون : نكتب عمله في صحيفته.

(٩٥) وحرام على قرية: وممتنع امتناعًا تامًا على أهل قرية .

لا يرجعون: رجوعهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة.

(٩٦)فتحت يأجوج ومأجوج: فتح سد يأجوج ومأجوج عند قرب الساعة .

حدب: مرتفع من الأرض. ينسلون: يسرعون.

(٩٧) الوعد الحق : يوم القيامة.

شاخصة أبصار الذين كفروا: أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تُطرف.

يا ويلنا : يقولون : يا هلاكنا . في غفلة من هذا: غافلين عن هذا اليوم الرهيب.

(٩٨) من دُون الله : من غير الله كالأوثان والأصنام.

حصب جهنم : وقود جهنم وحطبها.

أنته لها واردون : أنتم وهم فيها داخلون .

(۹۹) ما وردوها : ما دخلوا نار جهنم معكم ، لأن المؤاخذ المعذّب لا يكون إلها.

(٩١) أحصنت فرجها : صانته وحفظته من الفاحشة ، وهي السيدة مريم - عليها السلام.

فنفخنا فيها من روحنا: أرسل الله إليها جبريل فنفخ في جيب قميصها .

آية: علامة على قدرة الله تعالى .

(٩٢) أمتكم أمة واحدة : ملتكم وهي الإسلام ، ملة واحدة من آدم إلى محمد عليها .

وكل فيها خالدون: العابدون والمعبودون خالدون في نارجهنم.

(۱۰۰) زفیر: تنفس شدید.

وهم فيها لا يسمعون: وهم في جهنم لا يسمعون شيئا لشدة ما هم فيه من هول وخوف.

(١٠١)منا الحسنى: العاقبة الحسنة ، وهي الجنة.

مبعدون ؛ عن النار ، لا يصلون حرها ، ولا يذوقون عذابها .

(۱۰۲) حسیسها: صوت لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ في ما اشتهت أنفسهم خالىدون : فيما تشتهيه نفوسهم من نعيمها ولذاتها خَلِدُونَ ١ لَكِعُزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَنَلَقَّلُهُمُ (١٠٣) الفزع الأكبر: نفخة ٱلْمَلَيْمِكَةُ هَنْذَايُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وتتلقاهم : تستقبلهم . الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا هَــذاً يَــوْمُكُــمُ الّــذي كُنْتُمُ توعدون : هذا يوم الكرامة بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نَّعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَكِيلِينَ والنعيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء والسرور. الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ (١٠٤) كطى السجل للكتب: كما تطوى الصحيفة على يرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ فَ إِنَّ فِهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ فَي إِنَّ فِهَا هَاذَا لَبَلَغًا كما بدأنا أول خلق نعيده: يعيد الله الخلائق كما بدأهم لِقُوْمِ عَكِيدِينَ اللَّهِ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةُ لِّلْعَكِمِينَ أول مرة كما ولدتهم أمهاتهم. فأعلين : قادرين على ما نشاء. الله عَلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّ مَآ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ (١٠٥) الزيسور: الكتاب فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولِّوْاْ فَقُلْءَاذَننُكُمُ النكر: اللوح المحفوظ. أن الأرض: أرض الجنة. عَلَى سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَمرَبِيدُ مُّا تُوعَدُونَ فَيَ (١٠٦) لبلاغكًا ؛ لكفاية في إِنَّهُۥيَعْلُمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُتُمُونَ عابدين : خاضعين متذللين اللهُ وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ, فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَنَاعٌ إِلَى حِينِ اللَّهُ قَالَ (١٠٧) للعالمين: الإنس (١٠٨) مُسْلِمُ ونَ : منقادون رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْكُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١ خاضعون لما يوحي إلى . والاستفهام بمعنى الأمر ، أي الناب المورة المرابع الناب المرابع الم أسلموا وأخلصوا العبادة لله

آذنتكم على سواء: أعلمتكم وأخبرتكم جميعًا .

فوران نارها.

مقيمين إقامةً دائمةً.

البعث الثانية.

ما كتب فيها .

المنزل على داود .

الوصول إلى الحق.

لله رب العالمين.

تعالى على مقتضى الوحى . (١٠٩) تولوا: أعرضوا عن

وإن أدرى : وما أدري. ما تُوعدون : من العذاب ، أو من غلبة المسلمين عليكم ،

أو من القيامة والبعث والجزاء ، فذلك كائن لا محالة ، ولكن لا علم لى بقريه ولا ببعده.

(١١٠) يعلم الجهر من القول: يعلم ما تجهرون به من أقوال وأعمال.

مَا تَكْتُمُونَ : ما تسرون في نفوسكم من كفر وجحود. (١١١)فتنة لكم: اختبار وامتحان لكم.

ومتاع إلى حين: ومتعة إلى زمن محدد.

(١١٢) احْكُمْ بِالْحَقُّ: اقض بيني وبين هؤلاء المكذبين بالعدل. المستعان: المطلوب منه العون.

على ما تصفون : على ما تفترون وتكذبون.

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكَهُنِ ٱلرَّكِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللَّهُ يُومَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلِ مُمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنري وَمَاهُم بِشُكَرَى وَلَكِكنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيلٌّ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَجُدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ اللهِ يَتَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمَّ فِي <u>ڔٙؿۑؚڡؚۜڹۘٱڶ۫ؠۼۧڎؚؚڣؘٳؚؾۜٵڂؘڵڡٞ۬ڬػؗۄڝؚۜڹڗؙۘۯ؈۪ٛٛػۜؠٙڡڹڹؖۘڟؙڡؘۊؚٟڞٛۜۜۜ</u> مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآ ءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلا ثُمَّ إِلَتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفُّ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْلا يَعْلَمُمِنُ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ

وتضع كل ذات حمل حملها : وتُستقط الحامل حملها من الرعب .

سكارى: يترنحون فاقدون رشدهم وصوابهم .

(٣) يجادل: يخاصم وينازع. شيطان مريد: طاغ متمرد

سیمان مرید . علی ربه .

(٤) كتب عليه : قضى الله وقدر على هذا الشيطان .

من تولاه : من اتبعه .

يضله: يبعده عن الحق.

(٥) في ريب : في شك .

البعث: الحياة بعد الموت.

خلقناكم: خلقنا أباكم آدم.

من نطفة: المنى يقذفه الرجل في رحم المرأة.

علقة : دم متجمد يعلق بجدار الرحم .

مضغة: قطعة لحم صغيرة قَدُر ما يُمُضَغ .

مخلقة: مصورة تامة الخلق.

وغير مخلقة: غير تامة الخلقة ، فتسقط لغير تمام . لنبين لكم : لنبين لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق. نقر: نثبت .

إلى أَجَلِ مُسَمَى: إلى زمن معين، هو وقت الوضع. لتبلغوا أشدكم: لتصلوا إلى كمال أبدانكم وتمام عقولكم. يُتَوفَّى: يموت قبل بلوغ

سورة الحج

(١) اتقواريكم: أطيعوه ولا تعصوه.

إن زلزلة الساعة: حركة الأرض الشديدة عند مجيء الساعة.

شَيْءٌ عَظِيمٌ : أمر هائل ، مزعج ترتجف منه الخلائق.

(٢) تذهل كل مرضعة: تنسى رضيعها وتغفل عنه من شدة الهول والخوف.

إلى أرذل العمر: آخر العمر من الهرم أوالشيخوخة.

هامدة : يابسةً ميتة لا نبات فيها .

اهتزت: تحركت بالنبات تتفتح عنه .

وربت : وارتفعت وزادت .

زوج بهيج ، صنف حسن رائق ، يسر الناظر ببهائه ورونقه.

<u>ڎؘٳڮ؈ؚٲ۫ڹۜٱڛۜۘڎۿۅۘٱڂٛۊؙؖۅٲؘڹۜڎۥؿؗۼؠٱڵٙؗؗٙؗؗڡۅٝؾؘۅٲؘڹۜڎؙۥۼڮؽػ۠ڸۜۺٙؽ؞ؚؚڨٙڋؚڽڗؙٛ</u> وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ -لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لِلَّهِ لَهُ . فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ مِي مُ الْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( ) ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرَّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ، خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِمِ فَوَ إِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَ لِكَ هُوَ الضَّاكُ لُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفْعِلْ عَلِيْ مُن أَفْعِلْ عَلِيْ مُن أَلْمُولِي وَلَيِثُس ٱلْعَشِيرُ الله إِنَّ ٱللَّهُ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُّدُ دِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذُهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ١

(٦) الْحَقَّ: الإله الحق، الخالق المدبر الفعال لما يشاء. (٧) لا در راب دلاث إن

(V) لا ريب: لا شك .

يَبِعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ: يبعث الموتى مَن قبورهـم لحسابهم وجزائهم.

(^) بِغَيْرِ عِلْم: بدون علم صحيح يهدي إلى المعرفة . ولا كتاب منير: ولا كتاب نير بين البرهان والحجة . (^) ثانى عطف • الاويا عنق • فى تكبر ، معرضاً عن الحق .

ليضلُّ عُنْ سَبِيلِ اللهِ : ليصد الناسَ عن الدُخُولَ في دين الله(الإسلام).

خزى: هوان وذل.

عداب الحريق : النار المحرقة .

(١٠) بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ: بسببُ ما اقترفته من الكفروالمعاصي.

ليس بظالام للعبيد : ليس بذي ظلم لأحد ، فيعدبهم بغير ذنب ، وإنما هو مجازيهم على أعمالهم. (١١) على حرف : على ضعف وشك كالذي يقف على طرف جبل أو حائط . خير : صحة وسلامة في نفسه وماله .

فتنة: ابتلاء، أو شدة في نفسه أو ماله أو ولده.

انقلب على وجهه: ارتد عن الإسلام إلى الكفر.

الخسران المبين: الخسران الحقيقى الواضع.

(۱۲) ما لا يضره ومالا ينفعه: أصنامًا لا تضره إن لم يعبدها ، ولا تنفعه إن عبدها .

الضلال البعيد: بعيد عن كل صواب ورشاد.

(١٣) المولى: الناصر.

العشير: القريب والصاحب الملازم.

(١٤) يفعل ما يريد: من ثواب أهل طاعته تفضلاً ، وعقاب أهل معصيته عدلاً .

(١٥) لن ينصره: لن يؤيد رسوله محمدًا ﷺ بالنصر .

في الدُّنْيَا وَالآَحْرَةَ : في الدنيا بإظهار دينه ، وفي الآخرة بإُعلاء درجته ، وعُذاب من كذَّبه .

بسبب إلى السماء : بحبل إلى سقف بيته .

ثم ليقطع : ثم ليختنق به حتى يموت .



(٢١) مقامع من حديد : مضارب من حديد .

(٢٢) من غم : من غمها وكربها وسعيرها .

أُعِيدُوا فِيها: ردوا إليها بالمقامع.

عذاب الحريق: عذاب النار المحرق لأبدانكم.

(٢٣) يحلون فيها: يتزينون في تلك الجنات.

(١٦) أنزلناه : القرآن .

بينات: واضحات.

يهُدي من يريد : يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

(١٧) هادوا: اليهود .

والصابئين : عبدة الملائكة أو الكواكب.

والمجوس : عبدة النار .

وَهُ دُوۤ أَإِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ أَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلْرُّكَّع ٱلشُّجُودِ ١ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعُكِرِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطُعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١ أَنْ مُلَيْقَضُواْ تَفَدَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ وَاللَّهُ وَمُن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهِ } وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَٱجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُانِ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ نَ

(٢٤) وَهُدُوا: وأرشدوا.

الطيب من القول: القول الطيب الذي يرضى الله تعالى.

صراط الحميد: الطريق المحمود، وهو طريق الجنة. (٢٥) ويصدون عن سبيل الله: ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام، ويصرفونهم عنه.

والمسجد الحرام: ويمنعون رسول الله عليه والمؤمنين في عام الحديبية عن المسجد الحرام بمكة.

العاكف: المقيم فيه .

والباد : والقادم إليه . بالحاد بظلم : الميلَ عن

برصد بصم الميل عن الحق ظلمًا . أليم : مؤلم موجع .

ر ۲۲<mark>) بوانا لإبراهيم : بَينًا لإبراهيم : بَينًا الإبراهيم . المنابع </mark>

وطهربيتى: ونظف بيتى من أقذار الشرك وأنجاس المشركين.

(۲۷) وأذن في الناس: أعلن وناد في الناس بأعلى صوتك. رجالاً: يمشون على أرجلهم. وعلى كل ضامر: وعلى كل دابة أتعبها السير الطويل. فج عميق: طريق بعيد.

(٢٨) لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ: ليحضروا منافع لهم من: مغفرة ذنوبهم، وثواب أداء حجهم وطاعتهم، وتكسبهم في تجارتهم، وغير ذلك.

في أيام معلومات: الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أو أيام التشريق.

بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم إذ لا يصح الهدى إلا منها. البائس الفقير: شديد الفقر.

(٢٩) ليقضوا تفثهم: ليزيلوا أوساخهم، ويقصوا أظافرهم، ويحلقوا رؤوسهم.

البيت العتيق: البيت القديم ، الذي أعتقه الله مِن تسلُّط الجبارين عليه .

(٢٠) حرمات الله: أوامر الله ونواهيه.

وَأُحلِّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ: وأحلَّ الله لكم أكْلَ الأنعام بعد الذبح . الا ما يقرأ عليكم في القرآن كالميتة وغيرها .

الرجس: القذارة والأوثان.

قول الزور: شهادة الزور، أو كل قول مائل عن الحق.



(٣٢) شعائر الله: كل أعمال الحج والهدايا التي يسوقها الحاج.

مِنْ تَقَوْىَ الْقُلُوبِ: من أفعال أَصَحاب القلوب المتصفة بتقوى الله وخشيته.

(<mark>٣٣) لكم فيها منافع :</mark> منافع تتقعون بها من الصوف واللبن والركوب .

إلى أجل مسمى: إلى وقت نحرها.

ثم محلها: مكان ذبحها. (۲۵) منسكا: عبادة خاصة وهى الذبح تقريًا إلى الله. فله أسلموا: فانقادوا لأمره ونهيه.

المخبتين: المتواضعين الخاضعين الخاشعين .

(٣٥) وجلت : خافت .

ما أصابه م على يصيبهم من مصائب ومحن في هذه الحياة الدنيا .

وَالْمُقْيِمِي الصَّلاق: والمداومين على أَداء الصلاة في موافيتها بإخلاص وخشوع. يُنْفَقُونَ ، يتصدقون.

(٣٦) والبدن: جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة التي تُنحر بمكة أيام الحج . صواف: قائمات قد صُفت أيديهن وأرجلهن استعدادًا

وجبت جنوبها: سقطت جنوب هذه الإبل على الأرض بعد النحر.

القائع: الفقير الذي لم يسأل تعففًا .

والمعترُّ: الذي يسأل لحاجته.

(٣٧) لن ينال الله لحومها : لن يصل إليه تعالى شيء من لحومها ولا دمائها .

لتكبروا الله : لتعظموا الله .

ما هداكم: ما أرشدكم إليه من أحكام دينه . المُحُسنينَ: الموحدين المخلصين لله.

(٣٨) خُوِّانٍ : كثير الخيانة لأمانته وعهوده .

كفور: جحود لنعمته .

(٣١) حنفاء لله : مخلصين لله ، مائلين عن كل الأديان الباطلة إلى دين الإسلام .

خر: سقط .

فتخُطفه الطير؛ فاختطفته جوارح الطير بسرعة فمزقت أوصاله.

أوتهوى به الريح ، أو تعصف به الريح العاتية .

في مكان سحيق : في مكان بعيد .

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْاْ وَإِنَّاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَثْيرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفُّحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُّدِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَزِيرٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّالُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكرِ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وُتُمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهَ وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّب مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِمُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ١ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانُ يُسَمَعُونَ مِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّي فِٱلصُّدُورِ ١

صوامع: معابد الرهبان. وبيع : كنائس النصاري . وصلوات : معابد اليهود . ومساجد : ومساجد المسلمين التي يصلُّون فيها . من ينصره : ينصر دينه ورسوله وعباده المؤمنين. لَقُويٌ عَزيزٌ: لقادر على كل شيء ، ومنه نصرهم ، والعزيز: المنيع في سلطانه وقدرته، لا يغلبه غالب. (٤١) مكناهم في الأرض: مكّنا سلطانهم في الأرض، أو جعلنا السلطة بأيديهم. عاقبة الأمور: مصير الأموركلها. (٤٢) وإن يكذبوك: إن يكذبك قومك. عاد: قوم هود - عليه السلام. ثمود: قوم صالح - عليه (٤٤) وأصحاب مدين : قوم شعيب - عليه السلام. فأمليت للكافرين : فأمهلت المكذبين فلم أُعجل العقوبة لهم.

(۲۹)أذن: سُمح ورُخًص

لَقَدِيرٌ: قادر على نصرهم

(٤٠) من ديارهم: من مكة . بغيرحق : من غير ذنب .

ولولا دفع الله : ولولا ما شرعه الله من الجهاد.

وإذلال عدوهم.

لَهُدُمتُ: لخربت.

خاوية على عروشها : ساقطة سقوفها على جدرانها ، خالية من سكانها .

بئر معطلة : متروكة مهجورة لا يُستقى منها لموت أهلها . وقصر مشيد : قصر عظيم فخم خلا من سكانه .

(٤٦) يعقلون بها : يفهمون ويعتبرون بها .

تعمى القلوب: عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار.

شم أخذتهم: بالعذاب المستأصل لهم.

فكيف كان نكير: كيف كان عقابي الرادع لهم ١٤.

(٤٥) فكأين من قرية : فكثيرًا من القرى .

أخذتها: عذبتها . (٤٨) إلى المصير: إلى المرجع والمآب. وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا (٤٩) نديرمبين : أنذركم إنذارًا بينًا واضحًا . عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١٤٥ وَكَأَيِّنمِّن (٥٠) مَغُفُرَةٌ: عَفُوعِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ورزق كريم : ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة. هُ قُلْ يَكُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ فَالَّذِينَ (٥١) سعوا في آياتنا: اجتهدوا في الكيد لإبطال ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ آيات القرآن بالتكذيب. معاجزين : معارضين مغالبين. وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم أصْحَابُ الْجُحِيمِ: أهل النار الموقدة. وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىَ مُ (٥٢) تمنَّى: أحب لأمَّته الهداية والإيمان . أو قسراً وتلا كتاب الله. <u>ٱلْقَى ٱلشَّيْطِكُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ</u> مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَكُنُ ألقى الشيطان في أمنيته: ألقى الشيطان الوساوس ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ قَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى والشبهات في طريق الهداية والإيمان ؛ لكي لا تتحقق هذه مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتَ نَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ وَٱلْقَاسِيَةِ الأمنية . أو ألقى الشيطان فى قراءته الشبه والأباطيل. قُلُوبُهُم وَإِبِ ٱلظُّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَلِيعُلُمُ فينسخ : فيزيل ويبطل . ثم يُحكمُ الله آياته : يثبتها . ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ عَلَيْ مِنْ وَلِيكِ عَلَيمٌ حَكَيمٌ: عليم بما كان ويكون ، لا تخفى عليه خافية، حكيم في تقديره وأمره. فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ (٥٣) فتنة للذين في قلوبهم مرض : اختباراً للذين في مُّسْتَقِيمِ ١٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِمِّنْ هُ حَتَّى قلوبهم شك ونفاق. والقاسية قلوبهم : هم تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ المشركون الذين لا تلين قلوبهم . قاق بعيد : خلاف للحق

(٥٤) أنه الحق ؛ أن القرآن الكريم هو الحق .

فتحبت له قلوبهم : فتخضع وتخشع له قلوبهم .

صراط مستقيم: الطريق القويم وهو دين الإسلام. (٥٥) في مرية منه : في شك مما جئتهم به من القرآن.

السَّاعَةُ بِغْتَةً: القيامة أو الموت ، فجأة .

يوم عقيم: عذاب يوم لا خير لهم فيه ولا رحمة ، وهو يوم القيامة.

بعيد عن الصواب.

(٤٧) يستعجلونك بالعذاب: ويستعجلك أيها الرسول كفار قريش بالعذاب استهزاء .

وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهِ وَعُدَّهُ ؛ ولن يخلف الله ما وعدهم به من العذاب فلا بد من وقوعه .

كألف سنة مما تعدون : كألف سنة مما تَعدون من سنى الدنيا .

(٤٨) وكأين من قرية : وكثير من القرى .

أمليت لها: أمهلت، فلم أُعجل عقوبة أهلها.

(٥٦) الْمُلْكُ: السلطان والتصرف.

يُومئذ ، يوم القيامة .

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : يقضي بين المؤمنين والكافرين .

(٥٧<mark>) كَ فَ رُوا : جـ حـ د</mark>وا وحدانية الله .

وَكَنْبُوا بِآيَاتِنَا ، وكذبوا رسوله وأنكروا آيات القرآن. مهين ، مذل ومخز .

(٥٨) هاجروا في سبيل الله: خرجوا من ديارهم طلبًا لرضا الله، ونصرة لدينه. قتلوا أوماتوا: قتلوا في الجهاد، أوماتوا من غير قتال. رزقا حسنا: نعيمًا خالدًا وهو الجنة.

خَيُ رُالرَّازِقِينَ: أفضل المعطين ، فَإنه يرزق بغير حساب.

(٥٩) ليدخلنهم مدخاً يرضونه: الجنة يوم القيامة. لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ: لَعَلِيمٌ بنياتهم وبأُحوالهم . حَلِيمٌ عَن عقابهم، فلا يعاجلهم في العقوبة. (١٠) عاقب: جازي الظالم .

ثم بغي عليه: ثم اعتدى عليه وظُلم بعد ذلك .

لعفو عن المدنبين فلا يعاجلهم المدنبين فلا يعاجلهم المدنبين ويغفر دنوبهم.

(٦١) يولج: يدخل.

سَمِيعٌ بَصِيرٌ : يسمع أقوال عباده المؤمنين والكافرين ،

بصير بما يصدر عنهم من أفعال.

(٦٢) هو الحق : هو الإله الحق الذي لا إله معه غيره .

من دونه هو الباطل: من أصنام وأوثان وغيرها هو الباطل الذي لا حقيقة له .

العلى: العالى على كل شيء .

الكبير: ذو العظمة والكبرياء فهو أكبر من كلِّ شيء.

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلِلَّهِ يَعْكُمُ بِيْنَهُمْ مَا لَّذِينَ عَالَدُينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْبِ اينينا فَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِ مِن اللهِ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أُوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠ اللهُ لَيُدْخِلَنَهُم مُّدْخَلَا يَرْضُوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيثُمُ ١٩ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَنصُرَنَّ هُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ إِنَّ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلنَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ وَ اللهُ ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتِّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَالْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَجِيرُ ١ ٱلمُوتَرَأُبِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَتُصِّبحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ اللهَ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١

(٦٣) ألم تر: ألم تعلم .

مخضرة : بالعشب والكلأ والنبات .

لطيف: كثير اللطف بعباده.

خبير: خبير بمصالحهم وبمنافعهم فيهيؤها لهم بقدرته . (١٥٠) النصالحهم المعالمة عليه المعالمة ال

(٦٤) الغنى: الغنى الذي لا يحتاج إلى شيء.

الحميد: المحمود في كل حال.



(٦٥) ألم تر: ألم تعلم .

سخرلكم: ذلَّل لكم.

الفلك: السفن.

بأمره : بقدرته ومشيئته .

إلاَّ بِإِذْنِهِ : إلا بمشيئته وإرادته. لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ : لكثير الرأفة والرحمة بهم.

عبوس الوجه وتقطيبه .

يسطون : يبطشون .

يَتُلُ ونَ عَلَيْهِمْ آيَـاتِنَا : يدعونهم إلى الله تعالى ، ويتلون عليهم القرآن. يَتُنُهُ الْهُ إِنْهُ الْهُ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أَفَأْنَبُنُّكُمْ : أَفلا أخبركم.

من ذلكم : من غيظكم وبطشكم بالمؤمنين .

وبئس المصير: وبئس المكان الذي يصيرون إليه.

(<mark>۱۱) احياكم: أوجد فيكم</mark> الحياة . ثُمَّ يُمِيتُكُمُ: عند انتهاء آجالكم وأعماركم.

أَجَالِكُمْ وَاعْمَارِكُمْ. ثُمَّ يُحْيِيكُمُ: في الآخرة عند البعث لمحاسبتكم على أعمالكم.

لكف ور: لشديد الجحود بالله وبنعمه عليه .

فى الأمر: فى شريعتك، وما أمرك الله به.

وَّادُعُ إِلَى رَيِّكَ : إلى تـوحيــد ربــك وإخــلاص العبـادة له واتباع أمره .

هدى مستقيم : دين قويم ، لا اعوجاج فيه .

(1/ ) وإن جاد لوك : وإن أصروا عاس مجادلتك بالباطل فيما تدعوهم إليه . بمن الكفر والتكذيب .

( ( ( ۱۹ ) يَحْكُمُ بَيْنْكُمُ ، يفصل بين المؤمنين والكافرين. تَخْتُلفُونَ ، من أمر الدين .

(۷۰<u>) **في كتاب** : في اللوح</u> المحفوظ.

يُسيرُ اسهل.

ر (۷۱) سلطاناً ، حجة وبرهاناً .

نصير : ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب النار .

ر (۷۲) آیاتنا بینات : آیات

القرآن الواضحة . المنكر: الإنكار الدال عليه



(٧٣) فاستَمعُوا لَهُ: للمثل بتدبر وتعقل. تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه: تعبدون من الأوتان والأصنام.

من الأوثان والأصنام . لن يخلقوا ذباباً الن تقدر مجتمعة على خُلُق ذبابة واحدة .

يسلبهم الذباب شيئاً . اختطف الذباب منهم شيئاً . لا يستنت قدوه منه : لا يستردوه منه وذلك لعجزهم . ضعف الطالب والمطلوب : ضعف المعبود من دون الله ، والذباب .

(٧٤) ما قدروا الله حق قدره : ما عظم المشركون الله تعالى حق عظمته . لقوى :قادر لا يعجزهشيء . عزيز : غالب لا يغلَب .

(۷۵) يصطفى : يجتبى ويختار .

سَمِيعٌ بَصِيرٌ: سميع لأقوال عباده ، بصير بجميع الأشياء ، لا تخفى عليه خافية.

(٧٦) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم : يعلم سبحانه مستقبل أحوالهم وماضيها . (٧٧) ارْکَ عُوا وَاسْجُدُوا : صلوا لربكم خاشعين.

وافعلوا الخير: افعلوا ما يقريكم من الله من أنواع الخيرات.

لعلكم تفلحون : التظفروا وتفوزوا بنعيم الآخرة . (٨٧) وجَاهِدُوا فِي اللَّهِ:

جاهدوا بأموالكم والسنتكم وأنفسكم، لإعلاء كلمة الله.

حق جهاده: جهادًا كاملاً صادقًا.

اجتباكم: اختاركم.

من حرج : من ضيق وتكليف لا يطاق .

ملة: دين وشريعة .

من قبل : في الكتب المنزلة السابقة ، قبل نزول القرآن .

وفي هذا: وفي هذا القرآن.

شَهُيداً عَلَيْكُمُ: يوم القيامة بتبليغه الرسالة لكم . شهداء على الناس: بأن رسلهم قد بلغوهم رسالة ربهم.

واعتصموا بالله ، التجنّوا إليه ، واستعينوا به في كل أموركم . مولاكم ، ناصركم ومتولى أموركم .

ونعم النصير: الناصر والمعين لكم.

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمْنِ ٱلزَّكِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِمٍ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمَّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ اللَّا شُمَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ اللَّا ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْكَمِ لَحُمَّاثُمُّ أَنشَأَنكُ خُلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيَّتُونَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبُّعَثُونَ ١٠ اللَّهِ وَلَقَكُم خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ

(٥) حافظون: صائنون لها

(٥) حافظون : صائنون لها عن ما حرَّم الله من الزنا واللواط وكل الفواحش .

(٤) فاعلون : مؤدون .

(٦) ما ملكت أيمانهم: الجـوارى، وهـذا لم يعد موجودا الآن.

غير ملومين : غير مؤاخذين.

(٧) فمن ابتغــى وراء ذلك:
 فمــن طلب التمتع بغيـر
 زوجته أو أمته.

العصادون ؛ المعتسدون المجاوزون الحسلال إلى الحرام .

(^) لأماناتهم: كل ما المتمنوا عليه من مال، أو قول، أو عمل، أو غير ذلك. وَعَهْدِهُمْ: كل عهد بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس. راعون: حافظون، موفّون.

(٩) يحافظون: يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة، الواردة عن النبي ﷺ.

(۱۱) الفردوس : أعلى درجة في الجنة .

خالدُونَ : ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا .

(۱۲) سلالة: خلاصة، والمراد: جزء من طين مأخوذ من جميع الأرض.

(١٣) نطفة: المنى يقذفه الرجل فى رحم المرأة .

قرار مكين: الرحم المصون. (12) علقة: دم متجمد يعلق

بجدار الرحم.

مضغة : قطعة لحم صغيرة قدُّر ما يُمُضَع . أحسن الخالقين : أحسن الصانعين .

(١٥) لَمَيْتُونَ : لصائرون إلى الموت لا محالة.

(١٧) سبع طرائق: سبع سموات بعضها فوق بعض.

غافلين : مهملين أمرهم ، بل نحفظهم ، وندبر أمرهم .

سورة المؤمنوي

(١) أفلح: فاز.

الْمُ وَمِنُ وَنَ : المصدِّقون بالله وبرسوله العاملون بشرعه.

(Y) خاشعون : خاضعون ، خائفون .

(٣) اللفو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال .

معرضون: تاركون ، مبتعدون .

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ وْفِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ وْفِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَانُوُحًا إِلَى قَوْمِهِ-فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ <mark>ٱللَّهَ</mark> مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهُ وَ أَفَلا نَنَّقُونَ ١٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا آ ٳؚڵۜۘٳۺؘۯؙڡۣۨٞؿۧڷؙڴ<sub>ۯ</sub>ؽؗڔۑۮؗٲ۫ڹؽۜڹڡٛۻۜۜڶؘڡؘڵؿڪٛؗؠٞۅؘڵۅ۫<mark>ۺٵٙٵۘڵڵ</mark>ڎ۬ڵٲؘ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَا أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ فِٱلْقُولُ مِنْهُم وَلَا تُخْ لَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

(۱۸) ماء بقدر: بمقدار معلوم لا يزيد ولا ينقص. فاسكناه في الأرض: جعلناه ثابتًا مستقرًا في الأرض على ظهرها وفي جوفها. على ذهاب به: على إزالته

(۱۹) جَنَّات: حدائق وبساتين.

وإعدامه.

(۲۰) شجرة : هي شجرة الزيتون .

من طورسيناء : جبل طورسيناء .

تنبت بالدهن : وفى ثمارها زيت الزيتون تنتفعون به .

وصب غ الأكلين: إدام للآكلين، سمى صبغًا: لأنه يلون الخبز إذا غمس فيه. ((٧) الأخبار إذا عسل فيه.

(٢<mark>١) الأنعام: الإ</mark>بل والبقر والغنم .

لُعبرة : لعظة تعتبرون بخلقها . مما في بطونها : من ألبانها . منسافع كثيرة : كالوبر والصوف والجلود واللبن والركوب .

(٢٢) الفلك: السفين.

(٢٣) اعْبُـدُوا اللَّهُ: أطيعوا اللَّه ووحدوه .

أفلا تتقون : أفلا تخشون عذابه ؟

(٢٤) المَلَوُّاُ ؛ أشراف قومه ورؤساؤهم .

يتفضل عليكم : يدعى الفضل والسيادة .

(۲۵) رجل به جنة : رجل به مس من الجنون .

فتربصوا به: فانتظروا هلاكه أو شفاءه .

حَتَّى حِينٍ ؛ إلى زمن لعله يفيق من جنونه ، أو يموت.

(٢٦) بما كذبون: بسبب تكذيبهم إيّاى .

(٢٧) الفلك: السفينة.

بأعيننا ووحينا : بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتنا ، وبتعليمنا إيًاك صنعها .

أَمُرْنَا : العذاب الذي أعده الله لهؤلاء الظالمين . وفار التنور : ونبع الماء من التنور الذي يخبز فيه .

فاسلك فيها : فأدخل فى السفينة . زوجين اثنين : من كل الأحياء ذكرًا وأنثى؛ ليبقى النسل .

وأهلك: أولادك ونساءك.

سبق عليه القول: وجب عليه الهلاك كزوجتك وابنك.



ة مستقرًا عليها .

(٤<mark>١) فأخذتهم الصيحة :</mark> جاءتهم صيحة شديدة مع ريح ، أهلكهم الله بها .

قرنا آخرين: جيلا آخر هم

(٢٢) رسولا منهم: هو هود

(٣٣) الملأ: الأشراف

وأنكروا الحياة الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

وأتـرفنـاهـم : وسعنا عليهم الـرزق وجعلناهم في تـرف

(٣٤) ولئن أطعتم : ولئن

لخاسرون : مغبونون في

آرائكم ، حيث أذللتم

(٣٥) مخرجون: تخرجون

لما توعدون : وقوع ما

(٣٧) إن هي إلا حياتنا

الدنيا : لا حياة إلا هذه

وما نحن بمبعوثين : وما نحن بمخرجين أحياء مرة

(٣٨) افترى على الله كذباً: اختلق على الله كذباً.

وما نحن له بمؤمنين : ولسنا له بمصدقين فيما يقوله .

(٣٩) بما كندبون : بسبب

(٤٠) عما قليل: بعد زمن

تكذيبهم إياي.

من قبوركم أحياء . (٣٦) هيهات : بعدُ بُعدًا

أنفسكم باتباعه.

يعدكم به .

الحياة الدنيا.

قوم عاد .

عليه السلام .

والوجهاء من قومه . وكَـنَّبُ وا بلقَ اء الآخرة :

فجعلناهم غثاء : فصيرناهم هلكي هامدين كغثاء السيل . فبعداً : فسحقًا وهلاكًا .

(٤٢) قرونًا آخرين : أممًا وخلائق آخرين ، كقوم صالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام . (٢٨) استويت: علوت السفينة مستقرًا عليها .

(٢٩)رب أنزلني منزلاً: ربيسر لي النزول المبارك الآمن.

(٣٠) لأيات: لدلائل وعبر وعظات.

لمبتلين : لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم .

(٣١) أنشأنا : خلقنا .

مَاتَسَبِقُمِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسَتَغْخِرُونَ (٤٠) شُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُسْلَنَا وَسُلَنَا تُسْلَنَا وَسُلَنَا وَسُلَخُ وَلَيْ وَسُلَّعُ وَسُلِكُ اللَّهُ لَنَا وَسُلَنَا وَسُلَعَا وَمِنَا وَسُلَنَا وَسُلَنَا وَسُلِكُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَسُلِكُ وَلَنَا وَسُلِكُمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلْمُ فَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَال كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ اكَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ أَرُّ سَلَّنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلُطَنِ شَبِينٍ فَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ٤٠٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله عَلَيْهُ مَ الله الله عَلَيْهُ مَ مَنْدُونَ ( الله عَلَيْهُ مَ مَنْدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّتُهُ عَايِةً وَعَاوِيْنَهُ مَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ وَ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِطًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ فَأَنَّقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّى حِينٍ ﴿ فَا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُرِيهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَلَا يَشْعُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُم عِايَاتِ رَبِّمَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِبِّمَ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِبِّمَ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

(٤٣) أجلها : الـوقـت المحدد لهلاكها .

وما يستاخرون : ولا يتأخرون عنه .

(٤٤) تترا : متتابعين ، يتبع بعضهم بعضًا .

فأتبعنا بعضهم بعضاً: بالهلاك والدمار.

وجعلناهم أحاديث : يتحدث الناس بما جرى عليهم .

فبعداً: فهلاكًا وسُحُقًا. لا يصدقون لا يصدقون

لا يُسؤُمنُسونَ: لا يصدقون الله ورسله.

(20) بآیاتنا : الآیات التسع وهی : العصا ، والید ، والسجسراد ، والقُمل ، والضفادع ، والسدم ، والطوفان ، والسنون ، ونقص من الثمرات .

وسلطان مبين : وحجة واضحة.

(٤<mark>٦) فرْعُونُ وَمَلَئِهِ: حاكـم</mark> مصر وأشراف قومه.

**عالين :** متكبرين متمردين ، قاهرين لهم بالظلم .

(٤<mark>٧) عـابـدون</mark> : مطيعـون متذللون لنا .

(٤<mark>٨) من المهلكين</mark> : بالغرق فى البحر .

(٤٩) الكتاب: التوراة.

يهتدون : ليهتدى بها قومه إلى الحق .

(۵۰) ابن مریم : عیسی بن مریم علیه السلام .

آية: علامة دالة على قدرتنا ؛ إذ خلقناه من غير أب.

وآويناهما : وأسكناهما ، وأنزلناهما .

ريوة امكان مرتفع من الأرض.

ذات قرار: مستوية يستقر عليها الناس . ومعين: وماء جار ظاهر للعيون .

(۵۲) أمتكم : دينكم وملتكم وشريعتكم.

أُمَّةً وَاحِدَةً : دين واحد وهو الإسلام.

(٥٣) فتقطعوا : تفرقوا وتمزقوا .

زُبُرا : شيعًا وأحزابًا .

كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ : كل جماعة وأمة بما عندهم من الدين مسرورون ، معجبون ، معتقدون أنهم على الحق. (٤٥) فذرهم في غمرتهم : فاتركهم في ضلالتهم وجهلهم.

حَتَّى حِينِ: إلى زمن موتهم أو قتلهم.

(٥٦) نسارع لهم: نعجل لهم الخير، فتنة لهم واستدراجًا.

(٥٧) مشفقون : خائفون.

(٥٨) يؤمنُونَ : يصدقون ويعملون بها.



(٦٠) يـؤتـون ما آتـوا : يجتهـدون في أعمـال الخير والبر . وقلوبهم وجلة : وقلوبهم خائفة ألا تُقبل أعمالهم .

(٦١) الْخَيْرات: الطاعات.

(٦٢) إلا وسعها: إلا طاقتها وما تقدر عليه.

ولدينا كتاب: وعندنا صحائف أعمالكم ، التي سجلها عليكم الكرام الكاتبون.

بِالْحَقِّ: بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع.

(٦٣) غمرة : غفلة وجهالة . من هـ ذا : عن هـ ذا القـ رآن وما فيه .

ولهم أعمال: سيئة كثيرة. (٦٤) مترفيهم: أغنياءهم

وكبراءهم.

يجارون : يصيحون ويصرخون بأعلى أصواتهم مستغيثين .

(٦٥) لا تجأروا: لا تصرخوا، ولا تستغيثوا.

لا تُنْصَرُونَ ؛ لا تمنع ونمن عذابنا ، ولا يدافع عنكم أحد.

(٦٦) آياتي تُتُلُى: آيات القرآن تُقرأ عليكم.

تنكصون : ترجعون على أعقابكم ، وتعرضون عن سماعها .

(٦٧) مستكبرين به: متكبرين على المسلمين بسبب بيت الله الحرام، تقولون، نحن أهله لا نُغْلُب فيه.

سامرا تهجرون : تسمرون بالليل بـالكـلام القبيـــ والطعن في القرآن.

(٦٨) أفلم يدبروا القول: أفلم يتفكروا في القرآن.

(٦٩) رسولهم: محمدًا عَلَيْةٍ.

(٧٠) به جنگه ، به جنون .

بِالْحَقِّ: بالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام.

(۷۱) أتيناهم بذكرهم: بالقرآن الذي فيه فخرهم وشرفهم.

(٧٢) خرجاً: أجرًا.

فخراج ربك خير؛ ما عند الله من الثواب والعطاء خير لك.

(٧٣) إلى صراط مستقيم : دينٍ قويم ، لا عوج فيه ، وهو دين الإسلام .

. ( ٧٤) لا يُؤْمِنُ ونَ بِالآخِرَةِ ؛ لا يُصَدِّقون بالبعث والحساب ، ولا يعملون لهما .

لناكبون : لمائلون ومنحرفون.



(٨٢) وكُنّا تُسراباً وعطاماً :وصرنا ترابا وعظاما بالية.

(٨٣) أساطير الأولين : أكاذيب السابقين التي سطروها .

(٨٤) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ : أَن كنتم من أهل العلم والفهم ؟ أو كنتم عالمين بذلك فأخبروني من خالقهم ؟

(٥٥) أفلا تذكرون : أفلا تعتبرون ؟ .

كل خير.

وأوجد لكم.

والحساب.

الحياة.

وتفاوتهما.

(٨٧) أفلا تتقون : أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره ؟.

(٨٨) ملكوت: ملك كل شيء يتصرف فيه كيف يشاء.

وهويجير: يغيث ويحمى من يشاء من خلقه .

ولا يجارعليه : ولا يمكن لأحد أن يحمى أحدًا من عذابه .

(٨٩) فأنى تُسحرون : فكيف تخدعون وتصرفون عن الحق ؟.

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا اتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاةً إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَىهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُ هُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَنَّ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ لَا يَكِ فَكَلَّ تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ (٥٠) ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ١ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١١٥ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١١ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كِلْمَةً هُوَقَاآبِلُهُ الْوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالْآ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِو وَلَا يَسَاءَ لُونَ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ لَيْ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا أَنفُسَ هُمْ فِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اللَّهُ

نسب ينفعهم . يتساءلون : لا يسأل بعضهم بعضا شيئا ينفعه . بعضهم عضا شيئا ينفعه .

والنشور.

يصفُون : عما يصفه به هؤلاء

(٩٢) **عالم الغيب والشهادة:** يعلم ما غاب عن خلقه وما

فَتُعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ؛ فتنزه الله وتقدس عن

(٩٣) إما تريني ما يوعدون:

إن تطلعنى وترينى العذاب الـذى تـوعــدت به هــؤلاء

(٩٥) ما نُعِدُهم: من العذاب. (٩٦) ادفع بالتي هي أحسن:

ادفع إساءتهم بالإحسان

(۹۷) أع**ود بك**: ألتجئ إليك وأعتصم بحماك .

من همزات الشياطين : من إغواء الشياطين ووسوستها . ( ٨٨ ) أن يحضرون : أن يكونوا

معى فى أمر من أمورى . ( ٩٩ ) ارجعون : ردُّونى إلى

(۱۰۰) فيما تركت: فيما

برزخ ، حاجز يحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا .

إلى يُوم يَبُعثُونَ ؛ إلى يوم البعث والنشور ، وهو يوم القيامة . ( ۱۰۱) نفخ في الصور : نفخ

الملك في البوق للبعث

فلا أنساب: فلا قرابة ، ولا

ضيعت من عمرى . من ورائهم : من أمامهم .

الجاهلون.

شاهدوه.

الشريك والولد.

المشركين.

منك إليهم .

(۱۰۳) خفت موازینه : زادت سیئاته على حسناته .
 خَالِدُونَ : مقیمون لا یخرجون منها أبدا .

(۱۰٤) تلفح: تحرق . كالحون : عابسون تَقَلَّصنتُ شفاههم ، وبرزت أسنانهم . (٩٠) أَتَيُنْ نَاهُمُ مِالْحَقُ : جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء .

لكاذبون: في شركهم وإنكارهم البعث.

(٩١) لذهب كل اله بما خلق: لانفرد كل معبود بمخلوقاته . ولع الا بعضه م على بعض : ولكان بينهم مغالبة كشأن

ولعالا بعضه م على بعض : ولذان بينهم معالبه حدة ملوك الدنيا ، فيختل نظام الكون . سبحان الله : تنزّ الله سبحانه وتعالى وتقدّس .



والشرك والمعاصى. ظالمون: متجاوزون لكل حـد في الظلـم ، ونستحق بسبب ذلك عذابا أشد مما نحن فيه. (۱۰۸) اخســؤوا فيها: امكثوا في النار أذلاء. ولاتكلمون: ولا تخاطبون. (۱۰۹) فريق من عبادي: هم المؤمنون المتقون. فاغفرلنا: فاسترذنوبنا. (۱۱۰) سخريا: سخرتم منهم، واستهزأتم بهم. ذكرى: عبادتي ، أو تذكر عقابى لكم في هذا اليوم. تضحكون : تضحكون عليهم وتتغامزون عندما ترونهم استخفافا واستهزاء بهم. (۱۱۱) بما صبروا: بسبب صبرهم على سخريتكم وإيذائكم. الفائزون : الفائزون بالنعيم المقيم في الجنة. (١١٢) كم لبثتم في الأرض: كم سنة عشتموها في الدنيا؟ (١١٣) العادين: الحاسبين المتمكنين من العد. (١١٤) إن لبثتم إلا قليلا: مًا عشتم في الدنيا إلا زمنا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون : لو كان عندكم علم وفهم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل.

وأهواؤنا.

عن طريق الهدى .

(١١٧) لا برهان له به: لا دليل ولا حجة له على استحقاقه العبادة. حسابه: جزاؤه على عمله السيئ.

لا يفلح : لا ينجو ولا يفوز .

(١١٨) اغْضِ: تجاوزُ عن الذنوب، واستر العيوب.

وارحم: ارحم العصاة منهم بالرجوع إليك وقبول توبتهم، ونجاتهم من العذاب.

(١١٥) أفحسبتم: أظننتم. عبثا : باطلا وهملا بلا ثواب ولا عقاب .

لا ترجعون : لا تعودون إلينا في الدار الآخرة للحساب والجزاء.

(١١٦) فتعالى الله: فتنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.

> المُلكُ: مالك الملك كله ، المتصرف في كل شيء . الْحُقّ : الثابت الذي لا يزول.



سورة النور

- (۱) سورة أنزلناها: سورة عظيمة الشأن أوحينا بها إليك. وفرضناها: وأوجبنا أحكامها.
  - آيات بينات : دلالات واضحات .
    - تذكّرون : تتعظون .
- (٢) الزانية والزاني: اللذان يأتيان الفاحشة ولم يسبق لهما الزواج.

مُن رحمة الله ، فَإِذَا تُـم

(٧) لَعْنُتَ اللَّهُ عَلَيْهُ ؛ الطرد

لعان الرجل ، سقوط حد القذف عنه.

- (٨) ويدرأ عنها العداب: ويدفع عنها حد الزنا.
  - (٩) غَضَبَ اللَّهِ: سخط الله وتعذيبه.
- (١٠) تواب: كثير التوبة على من تاب مِن عباده.
  - حكيم: في ما شرع من الأحكام لعباده.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرُ لِّكُمِّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبِ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلِّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ مَخَيرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ مِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوَعِنداً اللّهِ عَظِيمٌ ١٠ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّم بِهَذَا سُبْحَنكَ هَنَدَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبدًا إِنكُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَهُ وَفُ رَحِيمُ اللَّهَ

(۱۱) بالإفك: بأشنع الكذب، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بالفاحشة.

عصبة منكم: جماعة منتسبون إليكم.

لا تُحْسَبُ وهُ شُراً لَكُمْ: لا تظنوا هذا القذف والاتهام شرا لكم .

الإثم: جزاء فعله من الذنب. تولى كبره: تحمل معظمه، وهو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين.

عَدَابٌ عَظيمٌ ؛ في الآخرة ، وهـ و الخلود في الـــدرك الأسفل من النار .

(۱۲) **لـولا إذ سـمعتمـوه:** هــلا حين سـمعتم هــذا الافتراء والكذب .

**إفك مبين: كَذ**ِبُ ظاهر واضح.

(١٤) لمسكم: لأصابكم. فيما أفضتم: فيما خضتم وتحدثتم.

(۱۵<mark>) إذ تلقونه</mark> : إذ يتناقله بعضكم عن بعض .

وتحسبونه هيئًا ، وتظنون ذلك ذنبًا صغيرًا .

عظيم : من أعظم الموبقات والجرائم .

(١٦<mark>) ما يكونُ لنَا</mark> : ما ينبغي لنا وما يصح.

سبحانك: سبحان الله، والمراد بها تنزيه الله تعالى عما لا يليق به.

بهتان عظيم: كذب محير، عظيم الجرم.

(١٧) يعظكم الله: يذكّركم الله وينهاكم.

(١٨) وَيَبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات : ويوضح الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب ، لتتعظوا وتتأدبوا بها .

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ؛ عالم بما يصلح العباد ، حكيم في شرعه وتدبيره.

(١٩) تَشْيِعَ: تنتشر وتكثر في المجتمع.

الفاحشة: الزنا ، وكل أمر قبيح .

عذاب أليم في الدنيا: عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الحد عليهم.

والآخرة : وفى الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا . والله يُعلُّم : ما ظهر وما خفي من الأمور والأحوال . (٢٠) رَءُوف رَحِيم : شديد الرأفة بعباده ، رحيم بهم .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مِأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآ أُو وَاللَّهُ سَمِيحُ عَلِيمُ شَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُومَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ إِذِيُوفِي مُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُينُ الْفَهِيثَ الْخَبِيثَانُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَكُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَونَ الطَّيِّبَكِ أُوْلَيَمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّكَ تَسُتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ١

بزكي من يشاء : بطهر من الذنوب من يشاء من خلقه ، بقبول توبتهم ، وتوفيقهم إلى ما يرضيه . سميع عليم: سميع لأقوالكم،

عليم بنياتكم وأفعالكم. (٢٢) ولا يأتل : ولا يحلف . أولوا الفضل: أهل الفضل في الدين.

والسعمة: أصحاب الغني واليسار.

أن يؤتوا أولى القريى : أن لا يعطوا أقرباءهم الفقراء.

وليعف وا وليصف حوا: وليتجاوزوا عن إساءتهم ويسامحوهم ولا يعاقبوهم.

(٢٣) يرمون المحصنات: يقذفون بالزنا العفيفات.

الغافلات: سليمات الصدور، اللاتي لا يفكرن في السوء.

لعنوا : طردوا من رحمة الله.

(٢٤) وأيديهم وأرجلهم: وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما

(٢٥) يوفيهم : يجازيهم .

دينهم الحق: الجزاء الحق العادل الذي يستحقونه.

الحق المبين: العادل المظهر لما أبطنته النفوس.

(٢٦) الخبيثات للخبيثين: الخبيثات من النساء يكن للخبيثين من الرجال.

والطيبات للطيبين ، وكذلك الطيبات من النساء يكن للطيبين من الرجال.

مبرءون مما يقولون :مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء . ورزق كريم : في جنات النعيم .

(۲۷) تستأنسوا : تستأذنوا .

لعلكم تذكرون التتعظوا وتعملوا بموجب هذه الآداب الرشيدة.

(٢١) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تَتَّبعُوا : لا تسلكوا .

خطوات الشيطان : طرقه ومسالكه ووساوسه . بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ، بقبيح الأفعال ومنكراتها .

ما زكى منكم من أحد أبداً : ما طهر أحد منكم من دنس الذنوب والمعاصى طول حياته. فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لِيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنْعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْفُرُوجَهُمَّ ذَ لِكَ أَزِّكَ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَ نَمِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتهِ أَوْأَبْنَآبِهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ بَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أُوْلِسَآ إِهِنَّ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُولَاتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ

(۲<mark>۸) أزكى لكم: أطهر</mark> وأكرم لنفوسكم .

عَلِيمٌ : مطلع على كل شيء ، لا تخفى عليه خافية ، فيجازي كل إنسان بعمله .

(۲۹) جناح : إثم و حرج . غير مسكونة : ليست مخصصة لسكنى أحـد كالفنادق والدكاكين .

متاع لكم: منافع وحاجة لمن يدخلها .

ما تبدون وما تكتمون : ما تظهرونه وما تخفونه من أقوال وأعمال .

(٣٠) يغضوا من أبصارهم: يكفوا أبصارهم عن المحرمات ويخفضونها.

ويحفظوا فروجهم؛ ويصونوا فروجهم عمّا حرم الله من الزنا واللواط، وكشف العورات، ونحوذلك.

أَزْكَى لَهُمْ: خير وأطهر لهم. (٣١) ولا يبدين زينتهن: ولا يظهرن زينتهن للرجال. إلا ما ظهرمنها: إلا ما جررت العادة بإظهاره كالوجه والكفين.

وليضربن ، وليسترن .

**بخمـرهن:** جمـع خمـار ، وهو ما تغطـى به المــرأة رأسها وعنقها وصدرها .

جيوبهن : جمع جيب ، وهو فتحة فى أعلى الثوب يبدو منه بعض صدر المرأة وعنقها .

**ولا يبدين زينتهن :** ولا يُظَهِرن الزينة الخفية .

لبعولتهن الأزواجهن .

أو نسائهن: المسلمات دون الكافرات ، فلا تتكشف المسلمة أمامهن .

أوما ملكت أيمانهن: العبيد والجوارى.

غير أولى الإربة : الرجال الذين يعيشون معهن ، ولا يوجد عندهم الحاجة والميل للنساء كالطاعنين في السن .

أو الطفل: الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم.

لم يظهروا على عورات النساء ؛ لم يبلغوا حد الشهوة ولا يدرون ما هى .

ليعلم ما يخفين من زينتهن ؛ لئلا يسمع الرجال صوت ما خفى من زينتهن كالخُلخال ونحوه.

تُفْلحُون : تفوزون بخيرى الدنيا والآخرة.



(٣٢) وأنكحوا الأيامي : وزوجوا من لا زوج له . والصالحين من عبادكم وإمائكم: والصالحين من عبيدكم

واسع : كثير الخير عظيم الفضل.

عليم: بأحوال ومصالح عباده.

(٣٣) وليستعفف: وليطلب عفة نفسه بالصبر والصيام. يبتغون الكتاب : يطلبون المكاتبة من عبيدكم .

فيهم خيراً : من رشد وقدرة على الكسب وصلاح في الدين .

فتياتكم: جواريكم وإماءكم.

على البغاء : على الزنا طلبًا للمال.

تحصناً: تعففًا وتحفظًا من فاحشة الزنا.

ومن يكرههن : ومن يجبرهن على الزنا.

غفوررحيم؛ غفور لهن رحيم بهن، والإثم على من أكرههن. (٣٤) مبينات: واضحات مفصلات لكل ما تحتاجون. ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم: أمثلة من أحوال السابقين الصالح منهم والطالح ، مثل تنزه يوسف عن الوقوع في المعصية.

(٣٥) الله نيور السموات والأرض ؛ الله مصدر النور في هذا الكون ، فهو منور السيموات والأرض بكل نور حسى نـراه ونسير فيه، وبكل نور معنوى، كنور الحق والعدل، والعلم والفضيلة ، والهدى والإيمان.

مثل نوره : مثل نوره الباهر في الوضوح.

كمشكاة: كالفتحة الصغيرة في الجدار دون أن تكون نافذة فيه.

مصباح: سراج.

في زجاجة : في قنديل من الزجاج الصافي النقي.

کوکب دری : نجم مضیء متلألىء ، شديد الإنارة.

لا شرقية ولا غربية : يعنى فى مكان متوسط،

مستقبلة للشمس طول

النهار ، لا شرقية فتُحرم حرارة الشمس آخر النهار ، ولا غريبة فتحرمها أول النهار.

يضيء : من شدة صفائه .

(٣٦) بيوت: مساجد.

أذن : أمر وقضى .

أن ترفع : أن تعظم ويرفع شأنها وبناؤها . بالغدو والأصال : في الصباح والمساء .

رِجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ تِجَـُرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَ إِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَ إِينَآءِ ٱلزِّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَرُ ٢ ليَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ } وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَاجَآءَهُۥلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَقَّنهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكَظُلُمُن مِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلْمُن أَبَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ الَّهُ يَكَدِّيرَنِهَا ۗ وَمَن لَمَّ يَجِعُلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ إِنَّ ٱلْمُرَّسَرَأَنَّ لَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّفَّاتِ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٤ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزَجى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَلْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ـ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ـ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُ قِهِ عِيَدُهُ مِبْ بِٱلْأَبْصُرِ

(٣٧) لا تلهيهم: لا تشغلهم. تجارَةٌ: معاملة رابحة ، سواء بالتجارة أو الصناعة أو غيرهما.

عن ذكر الله: عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتمجيده وطاعته.

إقام الصلاة: المحافظة على الصلاة في مواقيتها بخشوع وإخلاص.

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ: تضطرب فيه القلوب والأبصار فلا تثبت من شدة الهول والفزع.

(٣٨) بغير حساب : بلا عَدً ولا كيل ولا وزن .

(۳۹) كسراب: كشعاع أبيض يرى في وقت الظهيرة كأنه ماء ، وما هو إلا وهم لا حقيقة فيه .

بقيعة: أرض منبسطة مستوية .

يحسبه الظمآن : يظنه العطشان .

**فَوَفَّاهُ حَسَابَهُ** : فوفَّاه جزاء عمله كامَلا .

(٤٠) بحر لُجُسى ، بحر عميق لا يدرك قعره .

يغشاه مصوح: يعلوه ويغطيه موج.

ظلمات بعضها فوق بعض: ظلمة البحر ، وظلمة الموج، وظلمة السحاب .

لميكد يراها: تصعب رؤيتها.

(٤١) أَلُمْ تُرُ: ألم تعلم.

صافات: باسطات أجنحتها في الهواء.

قد علم : قد عرف .

(٤٢) المصير: المرجع.

( ٢٦ ) يزجى سحاباً : يسوق برفق ويسر .

**يؤلُف بينه : يجمع بين أ**جزائه وقطعه . **ثم يجعله ركاماً :** متراكماً بعضه فوق بعض .

الودق: المطر.

من خلاله : من بين فتحاته .

من جبال: من قطع تشبه الجبال في عظمتها.

من برد : كرات من الثلج ، تشبه الحصى .

سنا برقه : ضوء برقه ولمعانه .

يذهب بالأبصار: يخطفها لشدة بريقه ولمعانه.



على رجلين: كالإنسان والطير. على أربع: كالأنعام والبهائم. قَديرٌ: قادر على خلق كل شيء ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن. (٢٤) مبينات : واضحات مرشدات إلى الحق.

. **إلى صراط مستقيم :** إلى الطريق المستقيم ، وهو الإسلام .

(٤٧) ويقولون ؛ المنافقون . آمنًا بالله وَبالرسُول ؛ صَدَّقنا بالله وبما جاءبه الرسول محمد ﷺ .

يتولى : يعرض ولا يطيع .

(٤٩<mark>) مذعنین :</mark> مسرعین منقادین مطیعین .

(٥٠) مرض: نفاق وشرك. أم ارتابوا: أم شكُّوا في نبوة الرسول ﷺ .

أن يحيف: أن يجور .

(٥١) المضلحون: الضائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة.

(٥٢) ويخش الله : ويخاف الله في السر والعلن .

ويتقه : يمتثل أوامره

ويجتنب زواجره . الْفَائِزُونَ : بالنعيم المقيم في جَنَان الله .

(٥٣) وأقسمُ وا : حلف المنافقون .

جهد أيمانهم: غاية اجتهادهم في الأيمان المغلَّظة .

(٤٤) يقلب الله الليل والنهار؛ يغير أحوال الليل والنهار بالطول لئن أمرتهم؛ بالخروج إلى الجهاد.

لا تقسموا : لا تحلفوا كذباً .

طاعة معروفة : طاعتكم معروف أمرها ، ومفروغ منها ، فهى طاعة باللسان فقط .

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، بصير بما تعملون ، لا يخفى عليه شيء من خفاياكم ونواياكم . والقصر، والبدء والانتهاء . لعبرة : لدلالة واضحة .

الأولى الأبصار: لذوى العقول والبصائر المستنيرة .

(٤٥) دابة: حيوان.

على بطنه : كالحيات والزواحف وما يشبهها .

(٥٤) فإن تولوا : فإن تتولوا، أى تعرضوا عن الطاعة. ما حمل : ما أمربه من قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ تبليغ الرسالة . ما حملتم : ما كُلِّفتم به من وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ الطاعة والانقياد. تهتدوا : ترشدوا إلى الحق. إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِمُواْ إلا البلاغ المبين: التبليغ الواضح. ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ (٥٥) ليستخلفنهم : يجعلهم خلفاء في الحكم على هده الأرض. ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَمُمْ وليمكنن لهم دينهم: وليجعلن الإسلام الذي وَلَيْ بَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي ارتضاه لهم دينا ثابتا عزيزا ،مكينا عاليا . شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعً دَذَالِكَ فَأُولَيْ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا : وليغيرن حالهم التي كانوا عليها من الخوف وَأَقِيمُواْٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُواْٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ والفزع إلى الأمن والاستقرار. تُرْحَمُونَ ١٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ يعبدونني ، يوحدونني ويخلصون لي العبادة. وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُولِ بَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الفاسقون ؛ الخارجون عن طاعة الله. (٥٦) وأقيم واالصلاة: لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلْغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ وأدوا الصلاة في أوقاتها بخشوع. تُلَثُ مُرَّتِّ مِن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وأتَّوا الـزكاةُ: وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ للمستحقين لها. تبرحمون : تنالون رحمة الله تعالى ورضوانه. وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعُضْكُمْ عَلَىٰ (٥٧) معجزين : فائتين من عذاب الله ونقمته. بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ مأواهم: مرجعهم. ولبئس المصيـــر : بئس

(٥٨) ملكت أيمانكم ، عبيدكم وإماؤكم .

لم يبلغوا الحلم منكم : لم يبلغوا سن البلوغ .

ثُلاثُ مُرَّاتٍ : في ثلاثة أوقات .

المرجع والمال الذي

يصيرون إليه.

تضعون ثيابكم من الظهيرة : تتخففون من ثيابكم للقيلولة فى وفت الظهر .

ثلاث عورات لكم : ثلاث أوقات ينكشف فيها الإنسان في فراشه. جناح : حرج وإثم .

بَعْدُهُنَّ : بعد الأوقات الثلاثة . طوافون عليكم : يطوفون عليكم للخدمة والمخالطة . يبين الله لكم : يوضح الله لكم .

الآيات: الأحكام الشرعية.

عليم: بما يصلح خلقه .

حكيم : في تدبيره أمورهم .



(٥٩) الحلُّم: سن الاحتلام والبلوغ.

فليستأذنوا: في جميع الأوقات.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : الأحرار الكبار الذين بلغوا من قبلهم . يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ : يفصل الله لكم أمور الشريعة والدين . عليم : بأحوال النفوس وبما يصلحها من آداب .

حكيم : في كل ما يشرعه من أحكام.

(٦٠) والقواعد من النساء: العجائز اللاتى قعدن عن الولد أو عن الحيض لكبرهن .

لا يرجون نكاحا : لا يطمعن فى الزواج ولا يرغبن فيه . فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنُاحٌ : لا حرج ولا إثم عليهن .

أن يضعن ثيابهن اأن يغزعن عنهن ثيابهن الظاهرة كالجلباب والعباءة.

غير متبرجات بزينة ، غير مظ هرات للزينة ، غير أمرهن الله بإخفائها . وأن يستعففن خير لهن ، وأن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن بدون خلع ، خير لهن وأكرم .

سَمِيعُ عَلَيمٌ اسميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم. (٦١)

من بيوتكم امن بيوت أولادكم .

ما ملكتم مفاتحه البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أصحابها ، كأن تكونوا وكلاء عنهم في التصرف في أموالهم .

أو صديقكم : أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم . جميعًا أو أشتاتًا : مجتمعين

أو متفرقين .

فسلموا على أنفسكم: فليسلِّم بعضكم على بعض بتحية الإسلام وهي: السلام عليكم ورحمة الله

وبركاته ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، إذا لم يوجد أحد .

مباركة : تُتَمِى المودة والمحبة . أو مباركة بالثواب والأجر. طيبة : تطيب بها نفس المسلم .

> يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الأَياتِ عِفصل اللّه لكم معالم دينكم . تَعْقِلُونَ عَتدبرون وتتفهمون أوامر اللّه وآدابه .



الله ورسوله ، وعملوا بشرعه. معه : مع الرسول عَلَيْد. أمر جامع : أمر مهم فيه مصلحة المسلمين لم يذهبوا : لم ينصرف أحد منهم . لبعض شأنهم البعض حاجتهم وأمورهم الخاصة بهم. فأذن لمن شئت منهم فاسمح لمن أحببت بالانصراف إن كان فيه حكمة ومصلحة. واستغفر لهم الله : واطلب لهم المغفرة من الله. غفور رحيم : واسع المغفرة لعباده ، عظيم الرحمة بهم. (٦٣)لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا : لا تنادوا الرسيول باسمه: يا محمد ، بل شرفوه وعظموه ، وقولٍوا : يا رسول الله ، يا يتسللون منكم : يخرجون واحدًا بعد واحد في خفاء واستتار. لواذا : متسترين يستر بعضهم بعضاً . يخالفون عن أمره يخرجون عن طاعته. تصيبهم فتنة : محنة شديدة في الدنيا كالقحط والزلزال. عذاب أليم : عنذاب مؤلم موجع في الأخرة.

> يعلم ما أنتم عليه من الكفر والإسلام والعصيان والطاعة.

> > فينبئهم : فيخبرهم .

في الإيمان.

نزِّل الفرقان : نزَّل القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل. على عبده: محمد عليه

للعالمين اللإنس والجن .

نديراً : مخوفًا لهم من عقاب الله وعدابه . (Y) فقدره : فهيأه لما يصلح له .

سورة الفرقاق

عليم الا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

(١) تبارك : تعالى أمر الله ، وعظُمت بركاته ، وكثرت خيراته ، وكملت أوصافه .

وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَ لَا يَغَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغُلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا وَقَالُوٓ الْمَالَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلُا، عَلَيْهِ بُصِّحُرةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلنَّذِي يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ,نَذِيرًا ١ أُويُلُقَى إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ مَجَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّىٰلِمُونِ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلايَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا أَن تَبَارَكُ ٱلَّذِي إِن شَاآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورُا ١٠٠٠ كُنَّتٍ مَجْعَل لَّكَ قُصُورُا ١٠٠٠ كُلّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنكَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

وأعانه عليه قوم: وساعده على هذا الاختلاق قوم من أهل الكتاب.

ظلما وزورا : ارتكبوا ظلما فظيعًا ، وكذبًا شنيعًا .

(٥)أساطيرالأولين: أكاذيب السابقين سطروها في كتبهم .

اكتتبها: أمرغيره بكتابتها له ، أو جمعها من بطون كتب السابقين.

تملى عليه: تُقرأ عليه. بكرة وأصيالا : صباحاً ومساء.

(٦) السر: الغيب.

غفورا ؛ لمن تاب من الذنوب والمعاصى.

رحيماً : بعياده حيث لم يعاجلهم بالعقوبة.

(V) الرسول: محمد علية.

له لا أنزل إليه ملك : هلا أنزل اليه ملك بعضده ويساعده ويشهد له بالرسالة.

(٨) أو يلقى إليه كنز : يأتيه مأل عظيم من السماء يغنيه عن التماس الرزق بالأسواق كسائر الناس. جنة يأكل منها : بستان يأكل من ثماره.

الظَّالمُونَ: الكافرون المكذبون. مسحوراً: مخدوعًا مغلوبًا على عقله .

(٩) ضربوا لك الأمشال: وصفوك بهذه الأقاويل العجيبة: تارة بالسحر، وتارة بالشعر ، وتارة بالكهانة ، وما إلى ذلك .

فلا يستطيعون سبيلاً: فلا يهتدون طريقا إلى الحق.

(١٠) خيراً من ذلك : خيراً من الكنوز والبساتين .

ويجعل لك قصوراً : ويهبك قصورا فخمة ضخمة .

(١١) بالساعة: بيوم القيامة وما فيه من بعث وحشر وثواب وعقاب.

وأعتدنا : وأعددنا وهيأنا .

سعيراً: نارا عظيمة شديدة الاشتعال.

(٣) آلهة الأوثان والأصنام.

لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا: لا يقدرون على خلق شيء أصلا.

ضراً ولا نفعاً : لا يستطيعون دفع ضرعنهم ، ولا جلب نفع لهم. ولا نشوراً ولا بعث الأموات من قبورهم .

(٤)إن هذا : ما هذا القرآن.

إلا إفك افتراه: إلا كذب وبهتان اختلقه محمد .

(۱۲) إذا رأته مم من مكان بعيد : إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة من مسافات بعيدة. سمعوا لها تغيظاً : سمعوا

سمعوا لها تعيطا : سمعوا لها غليانًا وهيجانًا عظيمًا كصوت من اشتد غضبه . وزفيراً : صوتًا شديدًا مترددًا .

(۱۳) مقرنين مقيدين ، قُرِنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم .

ثبوراً : هلاكًا .

(12) وادعوا ثبوراً كثيراً : واطلبوا هلاكاً كثيرا لا غاية لكثرته .

(١٥) أذُلك خيــر: العذاب المهين لهم .

الْخُلُدِ: النعيم الدائم.

الْمُتُقُونَ : الخائفون من عذاب ربهم.

جناء ومصيراً : ثوابًا على أعمالهم الصالحة ، ومصيراً طيبًا يصيرون إليه.

<mark>(۱٦) خُـالِدِينَ</mark> : مـاكثين فيها أبدا .

وعداً مسئولا: موعودًا حقيقيا يسأله المؤمنون ويطلبونه.

(۱۷) يحشرهم: يجمعهم للحساب.

فَيَقُولُ : لهؤلاء المعبودين من الملائكة والجن وعيسى وعزير ، والأصنام.

ضلوا السبيل: تاهوا عن طريق الحق والهدى.

(١٨) سبحانك: تنزيهًا لك عما لا يليق بجلالك وكمالك. ما كان يَنْبغي لنا: ما كان يصح أو يستقيم لنا.

من أولياء : من معبودين نعبدهم ونواليهم .

ولكن متعتهم أكثرت عليهم النعمة وأطلت أعمارهم ووسعت عليهم أرزاقهم .

نسوا الذكر ، غفلوا عن ذكرك وشكرك والإيمان بك . قوماً بوراً ، قوماً هالكين .

(١٩) صرفاولا نصرا : دَفْعًا للعذاب عن أنفسكم ، ولا نصرًا لها .

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزُفِيرًا لَكَ وَإِذَا ٱُلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِك ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠ لَمُّ مُ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَالِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعُدًامِّسْ عُولًا ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَ نَتُمْ أُضَّلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُّلَآءِ أُمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَآ أَنْ تَتَّخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّكَرَوَكَانُواْ قُومًا بُورًا ١١ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠

ومن يظلم منكم : ومن يشرك منكم .

عَدَابًا كَبِيراً عدابًا شديدًا في الآخرة ، وهو النار. (٢٠) فتنة ابتلاء واختبارًا .

أُتصبرون : فهل تصبرون ، على حقكم وتتمسكون بدينكم حتى يأتى أمر الله بالنصر ؟!

وكان ربك بصيراً : عالمًا بمن يجزع أو يصبر، وبمن يكفر أو يشكر .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ مِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا (أ) وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءُمِّنثُورًا (١) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَىمِ وَنُزِّلُٱلْلَاَيِكَةُ تَنزيلًا ١٠ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيفرينَ عَسِيرًا ١١ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلُتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١ لَّهُ لَّقَدْأُضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِبَعُدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِنِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِكْرِبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَنِعِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ١

(٢٢) يـوم يـرون الملائكة : يوم يرون الملائكة عند الاحتضار، وفي القبر، المناه الما ويوم القيامة. ويقولون حجرا محجورا تقول لهم الملائكة: حرامًا محرمًا عليكم الجنة. (٢٣) وقدمنا : وقصدنا · Lisaco هداء منثوراً: غبارًا متفرقًا لا قىمة له. (٢٤) يومئذ : يوم القيامة. خبر مستقرا : خير مكانا ومنزلا في الجنة، مما كان عليه الكافرون في الدنيا من متاع زائل. وأحسن مقيلاً: وأحسن مكان للراحة والقيلولة. (٢٥) تشقق السماء : تنفرج السماء وتتفتح. بالغمام : بالسحاب الأبيض الرقيق. وَنُزِلُ الْمُ الائكَةُ تَنْزِيلا ، نزلت الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر. (۲۱)عسیرا: صعبا شديدا . (۲۷) يعض الظالم على يديه : من شدة غيظه وندمه وحسرته. سبيلا : طريقًا إلى النجاة بالإيمان والطاعة. (۲۸) یا ویلتا : یا هلاکی وحسرتي. خليلاً: صديقًا وصاحبًا لي. (٢٩) عن الذكر: عن القرآن. خدولا : بخدل الإنسان عن الحق ويضله ويغويه ، ثم يتركه ويتبرأ منه عند البلاء،

( ٣٠) الرسول: محمد عَلَيْق. محمد عَلَيْق. محمد عَلَيْق.

(٢١) لا يرجون لقاءنا: لا يؤمِّلون ولا يتوقعون لقاء الله. لولا أنزل علينا الملائكة: هلاّ أنزلت علينا الملائكة تشهد لك بأنك رسول الله.

أو نرى ربنا ، أو يتراءى لنا الله في خبرنا بأنه أرسلك . استكبروا في أنفسهم ، تمكن الكبر من نفوسهم . وعَتَوْ عُتُوا كبيراً ، وتجاوزوا كل حد في الطغيان تجاوزاً كبيراً .

(٣١)عَدُواً: أعداء من مجرمي قومه .

هاديًا ونصيرًا: مرشدًا ومعينًا يعينك على أعدائك . (٣٢) جُمُلَةُ واحدةً: دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور.

(٣٢) جملة واحدة : دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور.
 لنثبت به فؤادك : لنقو م به قلبك و تزداد به طمأنينة .

رتاناه ترتيلاً: نزلناه على مهل ، بعضُه إثر بعض ليتيسر فهمه وحفظه .

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَ إِكَ شَكٌّ مَّكَانَاوَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا ١٠٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَتَّدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطْرَالسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَارَأُولَكِ إِن يَنَّخِذُونَك إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنَ أَصَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُ وَلَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

(٣٦) بمشل: بحجة أو شبهة أو نوع من الكلام. بالحق: بالجواب الحق.

أحسن تفسيراً: أحسن بيانًا وإيضاحًا.

(٣٤) يحشرون على وجوههم: يسحبون على وجوههم. شرمكانًا وأضل سبيلا: شر الناس منزلة، وأبعدهم طريقًا عن الحق.

(٣٥) الكتاب: التوراة.

وزيراً : معينًا له .

(٣٦) الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا: فرعون وقومه.

بآياتنا : بدلائل ربوبيتنا وألوهيتنا .

فدمرناهم تدميراً: فأهلكناهم إهلاكًا عظيمًا.

(٣٧) أَغُرُقْنَاهُمْ: بالطوفان حين كذَّبوا نوح .

آية، عبرة.

عَذَابًا ٱليماً : عذابا مؤلماً موجعاً.

(٣٨) وعاداً: قوم هود عليه السلام .

وشمسود : قوم صالح عليه السلام .

**وأصحـاب الرس :** وأصحاب البئر.

وقرونا : وأممًا وخلائق . (٣٩) ضَرَيْنًا لَهُ الأَمْثَالَ : بينًّا لَهُ الأَمْثَالَ : بينًّا لهم الحجج ، ووضعنا لهم الأدلة .

تبرنا تتبيراً : أهلكناهم إهلاكًا فظيعًا .

(<mark>٤٠) وَلَقَدُ أَتَوْا ؛ و</mark>لقد مرَّت قـريـش أثناء تجارتهم إلى الشام.

القرية : قرية سدوم التي هي أكبر قرى قوم لوط.

أمطرت مطر السوء: أُهلكت بالحجارة من السماء.

يرُونُها ، في أثناء سفرُهم إلى الشام ، فيعتبروا ويتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله .

لا يرجون نشوراً ؛ لا يرجون معادًا يوم القيامة يجازون فيه. ( ٤١ ) إلا هزواً ؛ إلا موضع هزء وسخرية .

(٤<mark>٢) إن كاد ليضلنا عن آلهتنا</mark> : إنه قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه .

مَنْ أَضَلُ سُبِيلا : من أبعد طريقا عن الحق .

(٤٣) أرأيت: انظر أيها الرسول.

اتحد الهه هواه : اتبع هواه وشهواته .

وكيلا : حفيظًا تحفظه من اتباع هواه ؟.



مد الظل : بسط الظل . ساكنا : ثابتا على حاله لا يزول . دليلا : علامة دالة عليه ، ولولاها ما عرف الظل. (٤٦) قبضًا يسيراً: أزلنا هذا الظل شيئًا فشيئًا، وقليلاً قليلاً. (٤٧) الليل لباساً : ساترًا لكم بظلامه كما يستركم اللباس. والنوم سباتاً: راحة لأبدانكم من عناء عمل النهار. (٤٨)بشرابين يدى رحمته: مبشرة بالمطر قبل نزوله. طهورا:طاهرا مطهرا يتطهربه. (٤٩) بلدة ميتًا: أرضًا لا زرع فيها ولا نبات. أنعامًا وأناسى كثيرًا : خَلَقْنَا كثيرًا من الأنعام والناس. (٥٠) ولقد صرفناه بينهم: ولقد حولنا المطر وأنزلناه على أرض دون أخرى. ليذكروا : ليتفكروا ، ويتدبروا . كف وراً : كفرانًا للنعمة وجحودًا لها . (٥٢) وجاهدهم به: وجاهدهم بالقرآن. (٥٣) مرج البحرين: أرسل وأجرى البحرين. عدب فرات: حلو سائغ للشرب. ملح أجاج : مالح شديد الملوحة. برزخا : حاجزًا لا يختلط أحدهما بالآخر.

(٤٤) إن هم إلا كالأنعام: ما هم إلا كالبهائم في عدم الوعي والإدراك.

أَضُلُ سُبِيلاً: أبعد عن الحق طريقا من الأنعام؛ لأن الأنعام تنقاد لصاحبها الذي يحسن إليها، أما هؤلاء فقد قابلوا نعم الله بالكفر والجحود.

(٤٥) الم تُرالي ربك: ألم تنظر إلى صنع ربك.

وحجراً محجوراً : وسدًا مانعًا من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به .

(٥٤) من الماء بشراً : من النطفة إنسانًا .

نسبًا وصهراً : ذكوراً وإناتًا ذوى قرابات بالنسب أو المصاهرة . (٥٥) على ربه ظهيراً : معينًا للشيطان على معصية ربه

بالشرك والكفر.

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (أَنَّ قُلْمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٠ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ١ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعُلْ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعُلْ بِهِ عَ خَبِيرًا ١٥٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُوْاْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُلِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ أَنْ نَبَارَكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مَّنِيرًا ١١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَأُوۤ أَرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرِّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَالْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصۡرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا نَ إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١ (٥٦) مُبُشَّراً : للمؤمنين بالجنة.

ونَديراً ومنذرًا للكافرين بالنار.

أجر : على هـذا التبليخ والتبشير والإنذار من أجر .

يتخذ إلى ربه سبيلا ، طريق الحق إلى ربه وينفق فى مرضاته .

(٥٨) **وتوك**ل : واعتمد في جميع أمورك .

وسبح بحمده ، ونزه ربك عن كل نقص ، وأكثر من التقرب إليه بصالح الأعمال ، وقل سبحان الله وبحمده.

خَبِيراً : عالما بالظاهر والباطن .

(٥٩<mark>) في ستة أيام : م</mark>ن أيام الله التي لا يعلم مقدار زمانها إلا هو .

استوى على العرش : استواءً واستعلاءً يليق بذاته ، بـلا كيف أو تشبيه أو تمثيل .

فاسأل به خبيراً: فاسأل الخبير عنه يجبك، وهو الله العليم الحكيم.

(٦٠) نفوراً : بُعلَداً عن الإيمان ونفوراً منه .

(٦١) تبارك: تمجد وتعظم . بروجاً: المنازل الخاصة بالكواكب السيارة ، ومداراتها الفلكية الهائلة .

سراجاً وقمراً منيراً: شمساً تضيء بالنهار، وقمراً ينير بالليل.

(٦٢) خلفة: يَخلُف أحدهما الآخر.

يَذَّكُّرُ: يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه.

(٦٢) هوناً : بتواضع وسكينة ووقار .

الجاهلون: السفهاء بغلظة وجفاء.

قالوا سلامًا: قالوا قولا يُسلّمون فيه من الإثم ، أو مسالمة ومسامحة .

(٦٤) يَبِيتُونَ : يدركون الليل ، ناموا أو لم يناموا .

سُجِّدًا وَقَيِّامًا : ساجدين لله على جباههم ، أو قائمين على أقدامهم بين يدي الله تعالى.

(٦٥) كان غراماً : كان لازمًا لا يفارق صاحبه .

(٦٦) ساءت مستقراً ومقاماً : بنست مستقرا لمن استقر بها ، وبنست مقاما لمن أقام بها .

(٦٧) لم يسرفوا ولم يقتروا : لم يبذروا ولم يضيقوا .

قوامًا: وسطا بين الإسراف والتقتير والتبذير والبخل.



واجعلنا للمتقين إماماً: واجعلنا قدوة يقتدى بنا المتقون. (٧٥) يجـزون الغرفـــة: يثابون أعلى منازل الجنة.

(٧٤) هب لنا: أعطنا من

قرة أعين : ما يَسُرُّ الأعين

ويفرحها.

ويلقون فيها تحية وسلاماً: وسيلقون في الجنة التحية

والتسليم من الملائكة.

(٢٨) حسنت مستقراً ومقاماً ؛ صلحت وطابت مستقراً يقرون فيه ومقاما يقيمون به .

(VV) ما يعبأ بكم: لا يبالى بكم.

لولا دعاؤكم ؛ لولا عبادتكم وتضرعكم له تعالى .

فسوف يكون لزاماً ، فسوف يكون جزاء تكذيبكم عذابًا دائمًا ملازمًا لكم. (٦٨) لا يدعون: لا يعبدون ولا يشركون.

حرم الله : حرم الله قتلها .

إلا بالحق: إلا بسبب الحق المزيل والمهدر لعصمتها وحرمتها ، ككفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو القتل قصاصاً.

يلق أثاماً : يلق عقاباً شديداً .

(٦٩) فيه مهانًا: فيه ذليلا حقيرًا.

## سورة الشعراء

- (۱) طسم: هذه من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن، وتقرأ هكذا :طا، سين، ميم، وسبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.
- (۲) الكتاب المبين: القرآن الموضــِّح لكلشيء ، الفاصل بين الهدى والضلال .
- (٣) باخع نفسك : مُهلك نفسك مهلك نفسك من شدة الحزن .

ألا يكونوا مؤمنين: لعدم إيمان هؤلاء الكفاريك.

- (٤) آية: معجزة مخوَّفة لهم. فظلت أعناقهم لها خاضعين: فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة.
- (٥) **من ذك**ر: من مـوعظة وتذكير ، أو من قرآن . مُحْدَث: متجدد نزوله .
- (٦) أَنْبَاءُ: أخبار الأمر الذي كانوا يسته زئون بـــه ويسخرون منه.
- (٧<mark>) يَرُوا إِلَى الأَرْضِ : ينظروا إِلَى الأَرْضِ : ينظروا إِلَى عجائبها .</mark>

ز**وج كريم :** نوع حسن نافع من النبات .

- (٨) لآيَةً: لَدلالة واضحة على كمال قدرة الله.
- (٩) العزيز: القاهر الغالب على أمره ومراده.

الرحيم : الواسع الرحمة بعباده المؤمنين .

- (۱۱<mark>) ألا يتقون</mark> : ألا يخافون عقاب الله تعالى ؟.
- (۱۳) ويضيق صدرى: ويملأ صدرى الغم لتكذيبهم إياى.
- (١٤) على ذنب : حيث إنى قتلت منهم نفسا ، وهو القبطى الذي قتلته قبل خروجي إلى مدين .
  - (١٥) كلا: لن يقتلونك .

بآياتنا: بالمعجزات الدالة على صدقكما.

(۱۸) الم نربك فينا وليداً : قال فرعون لموسى ممتنًا عليه : ألم نُربُّك في منازلنا صغيرًا ؟.



ولبثت فينا من عمرك سنين : ومكثت في رعايتنا سنين من عُمرك .

(١٩) وفعلت فعلتك: قتلت الرجل القبطي.

وأنت من الكافرين: وأنت من الجاحدين نعمتى، المنكرين ربوبيتى ؟ .



(٢٤) موقنين: تعرفون الأشياء بالدليل. (٢٥) لمنحوله: من أشراف

(٢٥) لمن حوله: من اشراف قومه ورجال دولته .

(٢٦) الأولين: السابقين.

(۲۷) لَمَجِنْدُونُ ؛ لا عقل له ، أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء آخر.

(٢٨) إِنْ كُنْتُمْ تَعْظُونَ ؛ إِن كنتم من أهل العقلَ والتدبر!

(۳۰) بشیء مبین : ببرهان قاطع یتبین منه صدقی .

(٣٢) ثعبان مبين: ثعبانٌ حقيقيٌّ ظاهرٌ واضحٌ.

(<mark>۳۳) ونزع يده</mark> : وأخرج ي*ده* من جيبه .

بيضاء : تتللًا لأ كالشمس الساطعة .

(٣٤) للملإ: لأشراف القوم وسادتهم .

لساحر عليم : ماهر في فن السحر .

(۳۵) يخرجكم من أرضكم: يستولى على بلادكم.

فماذا تأمرون : بماذا تشيرون ؟.

(٣٦) أرجه وأخاه: أخِّرأمر موسى وهارون ولا تقتلهما.

وابعث فى المدائن : وأرسل جندك فى مدن مملكتك .

حاشرين: جامعين للسحرة من جميع البلاد.

(۲۷) سحار عليم: بكل ساحر ماهر في سحره، عليم

الزينة (يوم العيد).

بفنونه ومداخله . (٣٨) يـوم معلـوم : وقت معين ، هو وقت الضحى من يوم

(٣٩) هل أنتم مجتمعون : بادروا إلى الاجتماع .

(٢٠) من الضالين : من الجاهلين ، أي من قبل أن يشرفن ي الله بوحيه ، ويكلفني بحمل رسالته .

(X1) فَفَرَرْتُ مِنْكُمُ: فخرجت من بينكم فارًّا إلى مدين. وكُما: فهَماً وعلمًا نافعًا.

(٢٢) أن عبدت بنى إسرائيل : جعلت بنى إسرائيل عبيدًا وخدمًا لك .

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ الله فَأَلْقَوُا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ٤ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٠٠ فَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سَايِجِدِينَ (٤٠) قَالُوٓاْءَامَنَّابِرِبِّٱلْعَالِمِينَ (١٠٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٤ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَ كُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَاۤ أَن كُنَّاۤ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ١٠٥ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ١١ إِنَّ هَنَوُلَآهِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ (فَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِد رُونَ اللهُ عَالَخُرَجْنَاهُم مِّنِ جَنَّتِ وَعُيُّونِ اللهُ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ اللهُ كَذَالِكَ وَأُورَثِنَاهَا بَنِي إِسْرَةِ يلَ ۞ فَأَتَبْعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

(٤٢) لَمِنَ الْمُقَرِّدِينَ ؛ إلى نفسي ، والذين سَأخصهم برعايتي ومشورتي.

(27) ألقوا ما أنتم ملقون: ألقوا ما تريدون إلقاءه من السحر.

(٤٤<mark>) بعزة فرعون : قسمٌ</mark> بقوة فرعون وعظمته .

(20)تلقف: تبتلع بسرعة . ما يأفكون: ما يكذبون بقلب الحقائق ظاهراً

بكيدهم وسحرهم . (٤٦) فَأُلُ قِيَ السحرة سَاجِدِينَ : سَاجِدِينَ على هج وَهُهُ عِما لِهِ نَتْ وَدِد

وجوههم بدون تردد. (٤٩) لکبیرکم الرئیسکم .

من خلاف: بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك .

ولأصلبنكم أجمعين: ولأشدنكم بعد قطع أيديكم وأرجلكم من خلاف على جذوع النخل.

(٥٠) لا ضير : لا ضرر علينا من عقابك .

منقلبون: راجعون إليه، فيجازينا على صبرنا.

(٥١) نَطْمَعُ: نرجو.

خطايانا : ذنوبنا التي كانت قبل إيماننا به .

أن كنا أول المؤمنين: أول المؤمنين في قومك .

(٥٢) أن أسربعبادى: سر ببني إسرائيل ليلا إلى جهة البحر .

انكم متبعون: سيتبعكم فرعون وجنوده ؛ لينتقموا منكم.

(٥٣) حاشرين: جامعين جيشا كبيرا.

(٥٤) لشردمة الطائفة قليلة من الناس.

(٥٥) لغائظون ، يأتون بأقوال وأفعال تغيظنا وتغضبنا .

(٥٦) حاذرون : متيقظون مستعدون .

(٥٧<mark>) من جنات وعيون :</mark> من بساتين كانوا يعيشون فيها ، وأنهار عذبة الماء كانوا يشربون منها .

(٥٨) وكنوز: وأموال كنزوها من الذهب والفضة .

ومقام كريم : ومساكن حسنة جميلة كانوا يقيمون فيها .

(٥٩) وأورثناها بنى إسرائيل : ملّكنا تلك الجنات والعيون والكنوز والمنازل الحسنة لبني إسرائيل .

(٦٠) فأتبعوهم مشرقين : فلحقوا بهم وقت شروق الشمس .

فَلَمَّا تَرْدَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٓ أَنِ ٱصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْعِينَ ٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْأَخْرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعَبُدُونَ ١ فَأَلُواْ نَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ١ تَدْعُونَ اللَّهِ أَوْ يِنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللَّهِ قَالُواْ بَلُ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ الْكُلُّ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَحُكُمُ الْأَقْدُمُونَ لِنَكُا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارِبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ اللَّهِ وَٱللَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (١) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ إِنَّ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله وَبِ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ الله

(٦٣) فانفلق: فانشق وانفلق إلى اشى عشر طريقًا بعدد طوائف بنى إسرائيل. كل فرق كالطود: كل جزء كالجبل الضخم.

(٦٤) وأزلفنا شم الآخرين: وقربينا هنالك فرعون وجنده حتى دخلوا البحر.

(٦٦) الأُخَرِينَ: فرعون وقومه ، بإطباق البحر عليهم. (٦٧) لآية: لعبرة عجيبة

دالة على قدرة الله .

(٦٩) واتل عليهم نبأ ابراهيم: اقرأ على قومك أيها الرسول خبر إبراهيم وشأنه العظيم. (٧١) فنظ ل لها عاكفين:

(۷۱) فنظل لها عاكفين: فنبقى مقيمين مللزمين على عبادتها ليلا ونهارا

(۷<mark>۵) أفرأيتم</mark> : أفأبصرتم وشاهدتم .

(۷۷) ربُّ العالمين : المربى لجميع خلقه ، ومالك المخلوقات كلِّها ، كالملائكة والجنوالإنس وغيرها.

(۷۸) يهدين: يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة.

(۷۹) يطعمني ويسقين: ينعم عليَّ بالطعام والشراب.

(۸۰) فهو يشفين : وإذا أصابني مرض فهو الذي

يشفيني ويعافيني منه .

(٨١) يميتنى ثم يحيين : وهو الذي يميتى في الدنيا بقبض روحى ، ثم يحييني يوم القيامة ، لا يقدر على ذلك أحد سواه .

(٨٢) أَطْمَعُ: أرجو.

يوم الدين : يوم الجزاء والحساب .

(٨٣) هـب لـي حكماً: امنحنى العلم والفهم .

(٦١) تراءى: رأى كل منهما الآخر.

الجمعان: جمع بنى إسرائيل وجمع فرعون.

لمدركون : ملحقون ، يلحقنا فرعون وجنده .

(٦٢) كلا: لن يدركوكم ولن يلحقوا بكم.

سيهدين: سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص.



(۸٤<mark>) لسان صدق: ثناء</mark> حسنًا وذكرًا جميلا .

فى الآخرين : فى الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة .

(۸۵) ورثة جنة النعيم: من عبادك الذين تورثهم نعيم الجنة.

(٨٦) واغفر لأبى اصفح عنه واهده إلى الإيمان كان هذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله .

من الضالين : من الكافرين (۸۷) ولا تخرنك : ولا تفضحنى ولا تذلنى .

<mark>(٨٩)بقلب سليم :</mark>بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة .

(۹۱<mark>) وبـــرزت الجحيــم :</mark> وأظهرت وجليت .

للغاوين المجرمين الضالين.

(٩٣) هل ينصرونكم : هل ينقذونكم من عذاب الله ؟ . أو ينتصرون : بدفع العذاب عن أنفسهم ؟ .

(42) فكبكبوا فيها: فألقوا على وجوههم في جهنم. هم والغاون: الأصنام والمشركون العابدون والمعبودون.

(٩٥) وجنود إبليس : وأتباع إبليس وأنصاره وأعوانه من الإنس والجن .

(٩٦) يختصمون بيتازعون .

(٩٧) تالله : نقسم بالله . مُبِينِ : واضح لا خفاء فيه .

(٩٨) نسويكم: نجعلكم مساوين له في استحقاق العبادة .

(٩٩) المُجْرِمُونَ: شياطين الإنس والجن.

(۱۰۱) ولا صديق حميم : ولا صديق خالص الود يهتم بأمرنا ، ويدافع عنا في هذا الموقف العصيب .

(١٠٢) كرة : رجعة إلى الدنيا.

(١٠٦) أخوهم نوح : في النسب لا في الدين .

ألا تتقون ، ألا تخشون الله وتخافون عقابه ؟ . (١٠٧) أمينٌ ، في نصحي لا أخون ولا أكذب.

(١١١) أنوَمنُ لَكَ : أنصدق لقولك .

الأردلون : السفلة والفقراء والضعفاء .



(١١٨) فافتح بينى وبينهم فتحاً ، فاحكم بينى وبينهم حكماً تُه لك بِـه من جحـد توحيدك وكذّب رسولك.

وحيدك وحدب رسونك. (۱۱۹) في الفلك المشحون: في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقات التي حملها معه.

(۱۲۰) الباقين : الكافرين

الذين لم يؤمنوا من قومه .

(۱۲۳) عاد : قبيلة عاد ، قوم هود عليه السلام .

(۱۲٤) أخوهم : أخوهم في النسب.

ألا تتقون: ألا تخافون عذاب الله وانتقامه ؟ .

(۱۲۸<mark>) بکل ریع</mark>: بکل مکان مرتفع .

آية: علامة على عبثكم وترفكم، والمراد به: بناء عاليًا مرتفعًا.

تعبثون ، تفسدون وتلهون .

(۱۲۹) مصانع: حصوناً منيعة وقصوراً رفيعة.

لعلكم تخلدون : كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون .

(۱۳۰) بطشتم: اعتَدَيْتُم وسَطُوْتُمُ .

جبارين: متسلطين بلا رأفة ولا شفقة .

(۱۳۲) أمدكم: أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء فيه عليكم.

(۱۳۳) أمدكم بأنعام: أعطاكم من الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

(۱۳٤) جنات: بساتين مثمرة.

وعيون : وعيون تجرى بالماء الذى تحتاجون إليه .

(١٣٥) يوم عظيم: يوم القيامة.

(۱۳۱) سواء علينا : يستوى عندنا .

أوعظت: أنصحت وذكرت.

(۱۱۳) لو تشعرون ؛ لو تفهمون وتعلمون ذلك .

(١١٥) نَدير مُبين ؛ بيِّن الإندار .

(١١٦) لئن لم تنته : إذا لم تكف وترجع عن دعوتك .

المرجومين : من المقتولين رجمًا بالحجارة.

(١١٧) كذبون : أصروا على تكذيبي .

إِنْ هَنِذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ الْآَلُ وَكِينَ الْآَلُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ مِثَّةً مِنِينَ (٢٣) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَنِ بِزُالرَّحِيمُ إِنَّ كُذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلاَنَتَقُونَ ﴿ إِنِّي إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ ا فَأَتَّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ أَتُأْتُرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَا ءَامِنِينَ ١٠٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَأُرْدُوعٍ وَنَعَلْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَكْرِهِينَ الثَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله عَمَا الله عَمَا أَمْرُ المُسْرِفِينَ الله اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنت إِلَّا بَشَرُّمِّ ثَلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ۖ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَىدِمِينَ ١ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَحْ ثَرُهُم مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا لَعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

(۱۳۷) خلق الأولين: دين الأولين وعاداتهم.

(۱۳۸) بِمُعَدْبِينَ: على هذه الأعمال التي نعملها. (۱۲۹) فَكَذَّبُوهُ: فاستمَرُّوا على على تكذيبه.

فَأَهْلُكُنْنَاهُمْ: فأهلكهم الله بريح باردة شديدة. لأية: لَعبرة وعظة.

(۱٤۱) ثمود: قبيلة ثمود، قوم صالح عليه السلام.

(۱٤۲) الاقتقون: ألا تخافون عذاب الله وانتقامه ١٤

(١٤<mark>٦) في ما هاهنا : فيما</mark> أنتم فيه من النعيم والخيرات.

(۱٤۷) جنات: بساتين مثمرة .

وعيون : وعيون تجرى بالماء الذي تحتاجون إليه. (١٤٨) ماله علامة بالمناسبة

(۱٤۸) طلعها هضيه: ثمرها يانع لين نضيج.

(١٤٩) وتنحتون: وتحفرون البيوت في الصخر.

فارهين: ماهرين حاذقين فى نحتها ، أو فرهين – بغير ألف – أى : أُشِرين بطرين .

(۱۵۰) وأطيع ون: فيما أمرتكم به.

(١٥١) المسرفين: الذين تجاوزوا الحد في كل أمر.

(۱۵۳<mark>) مِن المسحرين</mark> : من الذين سُحروا حتى ذهبت عقولهم .

عبونهم .

(١٥٤) بآيـة: بمعجزة.

(١٥٥) هذه ناقة : هذه معجزتى إليكم ، وهى ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء ترونها وتشاهدونها ، بقدرة الله . لها شرب الها نصيب من الماء .

(١٥٦) ولا تمسوها بسوء : ولا تنالوها بأى ضرر . فَيَأْخُذُكُمُ : فيهلككم.

عظيم: شديد هائل.

(١٥٧) فعقروها : فقتلوها .

نادمين: متحسرين على ما فعلوا لمَّا شاهدوا العذاب.

(۱۵۸) العذاب: صيحة خمدت لها أبدانهم ، وانشقت لها قلوبهم ، فماتوا عن آخرهم .

لأية : لعبرة لمن اعتبر بهذا المصير .



على شرككم ومعاصيكم ؟ (١٨١) أوفوا الكيل: أتمُّوا الكيل للناس وافيًا لهم . من المخسرين: من المنقصين المطففين في المكيال

من المحسوبين : من المنفضين المطفقين في المحيار والميزان.

ألا تتقون: ألا تخافون

(۱<mark>٦۵) أتاتون الذكران:</mark> أتفعلون الفاحشة بالذكور

(١٦٦)وتدرون : وتتركون النساء .

عادون : معتدون ظالمون

(17۷) لئن لم تنته الئن لم تترك نَهِينا عن إتيان الذكور .

من المخرجين : من المطرودين من بلادنا .

(١٦<mark>٨) مــن القاليــن :</mark> من المبغضين له أشد البغض ،

المنكرين له أشد الإنكار . (١٧١) إلا عجوزًا: إلا زوجته

العجوز التى كفرت بدينه . الغابرين : الهالكين الباقين

(١٧٢) دُمُ رُنَا الآخرين :

أهلكناهم أشدٌ إهلاك. (١٧٣) وأمطرنا عليهم مطراً:

وأنزلنا عليهم حجارة من السماءكالمطرأهلكتهم.

فساء مطرالمنذرين : فقُبُحَ

مطرُ من أنــذرهــم رَسُلِهِم اولم يستجيبوا لهم ·

(١٧٦) أصحاب الأيكة:

أصحاب الشجر الملتف،

(۱۷۷) أَلَا تَــَّـ قُــونَ: أَلَا تخشون عقاب الله

وهم أهل مدين .

في العذاب.

عذاب الله؟.

من الرجال.

متجاوزون الحد .

(١٨٢) بالقسطاس المستقيم: بالميزان العدل المستقيم.

(١٨٣) ولا تبخسوا : ولا تنقصوا .

ولا تعثوا: ولا تفسدوا.

(١٦٠) قوم لوط : كانوا يسكنون في منطقة البحر الميت ، أخفضه بقعة في العالم ، وهي واقعة في وادى الأردن ، وكانت تسمى مدينة سندوم وما حولها من القرى .

(١٦١) أخوهم لوط: هذه أخوة بلد وسكنى ، لا أخوة نسب ولا دين ، وكان لوط غريبًا من أرض العراق ، وهو ابن هاران بن أخى إبراهيم .

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ قَالُوٓا إِنَّا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ أَن فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّلِكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ إِنَّا وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ النَّا نَزَلَ بِهِٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ إِلَى إِلِسَانٍ عَرَقِيِّ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لِمُّ عَايَدٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا البَيْ إِسْرَاءَ يل (١٧١) وَلَوْنَزَّ لْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجِمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِيمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعُنُ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ١٠ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠

(١٨٤) والجبلة الأولين: والخليقة المتقدمين.

(١٨٥<mark>) من المسحرين :</mark> من الذين سُحروا حتى ذهبت عقولهم .

(۱۸۲) الْكَادْبِينَ: فيما تدَّعيه من الرسالة .

(١٨٧) كسفًا: قطعًا من العذاب.

(١٨٨) تَعْمَلُونَ: مِنَ الشرك والمعاصى.

(۱۸۹) عذاب يوم الظلة:
سلّط الله عليهم الحر
الشديد، وصاروا يبحثون
عن ملاذ يستظلون به،
فأظلتهم سحابة، وجدوا
لها بردًا ونسيماً، فلما
اجتمعوا تحتها، التهبت
عليهم نارًا فأحرقتهم،
فكان هلاكهم جميعاً في
يوم شديد الهول.

(١٩٠) لآية : لَدلالة واضحة على قدرة الله ، وعبرة لمن يعتبر .

(۱۹۲) وانّه: القرآن الكريم.

(۱۹۳) الروح الأمين: جبريل عليه السلام، أمين الوحى.

(١٩٤)على قلبك: يا محمد.

من المنذرين: من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله .

(۱۹۵) مبین: واضح فصیح.

(۱۹<mark>٦) زبرالأولين: كتب</mark> الأنبياء السابقين.

(١٩٧) آية : علامة ودليلاً.

(١٩٨) الأعجمين: الذين لا يتكلمون بالعربية .

(۱۹۹) عليهم: على كفار قريش.

مُؤْمِنِينَ ؛ مصدقين.

(۲۰۰) كذلك سلكناه: كذلك أدخلنا القرآن في قلوب كفار
 مكة فعرفوا فصاحته وإعجازه ولم يؤمنوا به.

(٢٠١) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ: لا يصدقون بالقرآن مع ظهور إعجازه.

(٢٠٢) بغتة : فجأة .

(٢٠٣) منظرون : مُمهَلون مُؤخَّرون .

(٢٠٥) متعناهم سنين : متعناهم بالحياة سنين طويلة مع طيب العيش .

(٢٠٦) يوعدون: العذاب الذي وعدوا به .



(٢٠٧) ما أغنى عنهم : ما يدفع عنهم .

(۲۰۸) مندرون : نرسل إلى أهلها رسلا ، ينذرونهم عاقبة الكفر والشرك .

(۲۰۹) ذكرى : تذكرة وعبرة.

ظالمِين : في إهلاكهم وتعذيبهم بعد إنذارهم .

(۲۱۰) به: بالقرآن .

(۲۱۱) وماينبغى لهم: ولا يصح منهم ذلك .

وما يستطيع ون: ولا يقدرون عليه .

(۲۱۲) عن السمع : عن استماع القرآن من السماء . لمعزولون المحجوبون ومرجومون بالشهب .

(٢١٢) فلاتدع: فلا تعبد.

(۲۱<mark>٤) وأنذر</mark> وحذِّر أيها الرسول .

عشيرتك الأقربين: أهلك القريبين كبنى هاشم وبنى عبد المطلب .

(٢١٥) واخفض جناحك: وألـن جانبـك وكلامـك تواضعا ورحمة.

(٢١٦) فإن عصوك : فإن خالفوا أمرك ولم يتبعوك . مما تعملون : من الشرك وسائر المعاصى .

(۲۱۷) <u>وَتَ وَكًالْ</u>: وَفَ وِّضَ جميع أمورك .

العزير: الذي لا يغالب ولا يقدر. يقهر.

الرحيم: الذي لا يخذل أولياءه.

(۲۱۸) حين تقوم: للصلاة وحدك في جوف الليل.

ر (۲۱۹) وتقليك في الساجدين: ويرى تقلبك مع المصلين قائمًا وراكمًا وساجدًا وجالسًا.

( ۲۲۰) السميع العليم: السميع لتلاوتك وذكرك، العليم بنيتك وعملك .

(٢٢١) أنبئكم: أخبركم .

(۲۲۲) أفاك أثيم: كذّاب مجرم كثير الذنوب والآثام.

(۲۲۳) يلقون السمع:

يصغون أشد الإصغاء للشياطين، فيتلقون منهم الكذب والباطل. ( ٢٢٤) الغاوون : الضالون الزائغون .

(۲۲۵) العاوون : الضالون الرابعون . (۲۲۵) هي كل واد ، كل هن من هنون القول كالكذب والزور .

يهيمون : يخوضون ويسلكون .

(٢٢٧) وانتُصُرُوا: هجوا المشركيينُ دفاعًا عن الحق ونصرة للإسلام.

أى منقلب ينقلبون : أى مرجع يرجعون إليه .

## سورة النمل

(۱) طس : هذه من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القـرآن ، وتقرأ هكذا : طا ، سين ، وسبق الكـلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

كتاب مبين ، كتاب بين المعني ، واضح الدلالة .

(٢) هَدَى : هداية للمؤمنين الى طريق السعادة والفلاح. وَبُـشُرى : وبشارة لهم بجنات النعيم .

(٣) يغيمون الصلاة : يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل بخشوعها ، وآدابها ، وأركانها .

يوقنون : يصدقون ويعتقدون .

(٤) زينًا لهم أعمالهم: حسناها لهم ، وحببناها إليهم .

يعم هون : يتحيرون ويتخبطون .

(°) سوء العذاب: أشد أنواع العـذاب الذي يذلهم ويؤلمهم فى الدنيا بالأسر والقتل ٍ.

(٦) لتلقى: لتعطى أو لتلقَّن.

من الله . حَكِيمِ عَلَيهِ ، الحكيم في خلقه وتدبيره ، العليم بما فيه صلاحهم وسعادتهم.

(۷) آ**نست ناراً** : أبصرت ناراً

بخبر بخبريدلنا على الطريق .

بشهاب قبس : بشعلة نار مقتطعة ومقتبسة من أصلها . تصطلون : تستدفئون بها

(<mark>^) أن بورك من فى النار:</mark> أن قُدس وطهــر من فى مكان النار أو قريب منها.

من البرد.

ومن حولها: الملائكة الحاضرون، أو الأماكن المجاورة لها. وسبحان الله: وتنزه الله وتقدس عما لا يليق بجلاله وكماله.

(١٠) **تهتز كأنها جان :** تضطرب وتتحرك بسرعة شديدة كأنها حية خفيفة السرعة .

ولى مدبرا : هرب راجعًا .

ولم يعقب : ولم يلتفت خوفًا وفزعًا منها .

(١٢) في جيبك: في فتحة ثوبك.

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحُمْنِ ٱلرَّحِيمِ

طس تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ شَبِينٍ ١ هُدَى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَابَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۗ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارَاسَا تِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنْمُوسَىٓ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ۞ وَٱلِّقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مَّهَ مَنَّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَاتَّخَفّ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ عَإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَالمَّاجَآءَ مُّهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ مُّبِينُ اللهِ

**بيضاء من غير سوء :** تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض من غير مرض أو برص أو غيرهما .

تسع آيات: تسع معجزات، وهي مع اليد: العصا، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمْل، والضفادع، والدم. فَاسِقِينَ: خارجين عن أمر الله كافرين به.

(١٣) مبصرة : واضحة بيِّنة ظاهرة .

سحرمبين: سحر واضع بين.

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَكَنَ جُنُودُهُ,مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّيُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَآ بِبِينَ ١ كُأْعَذِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَاإِيقِينٍ

أحطت بما لم تحطبه : اطلعت على ما لم تطلع عليه . سبأ : قبيلة من قبائل اليمن ، أو مدينة تعرف بمأرب باليمن . بنبأ يقين : بخبر خطير الشأن ، وأنا على يقين منه .

(۱٦) وورث سليمان داود: ورث سليمان أباه داود بعد موته في النبوة والملك

والعلم دون باقى أولاده . منطق الطير الفة وكلام الطير .

وأوتينا من كل شيء: وأُعطينا من كل شيء تدعو

الْفَضْلُ الْمُبِينُ: الفضل

(١٧) وحشر: وجَمع .

ي وزعون : يمنعون من

الفوضى ويسيرون بانتظام . (١٨) أتوا على واد النمل :

وصلوا وبلغوا وادى النمل . لا يحطمنكم : لا يهلكنَّكم .

وهم لا يشعرون: وهم لا يحسون بوجودكم.

(١٩) أوزعني : ألهُ مُني

(٢٠) وتفقد الطير : نظر

مالى لا أرى الهدهد : ما الـذى حال بينى وبين رؤية

(٢١) لأعَــذُبُنَّهُ عَـــذَابِــاً

شَدِيداً ؛ لأعاقبنه عقابًا أليمًا بالسَجن أو نتف الريش . أَوْ لاَ اُذِيحَنَّهُ : بقطع حلقومه ،

مبين: بحجة قوية ظاهرة

ووفقني .

في أحوال الطير.

الهدهد .

ليعتبربه غيره.

ثم حضر.

توضح سبب غيابه . (۲۲) فمكث غير بعيد : فأقام الهدهد زمنًا يسيرًا

إليه الحاجة .

الواضح الظاهر.

(1٤) وجحدوا بها : وكذَّبوا بالمعجزات التسع ولم يعترفوا بها . واستيقنتُها أنفسهُم : علمت علما يقينا أنها من عند الله . علواً : ترفعا واستكبارا .

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ : مصير الطاغين ، وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة.

(١٥) علماً: علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك.

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُّهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٤٤ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠ اللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٥٠ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَنْظُرُ أُصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ ٱذْهَب بِّكِتَ بِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأُنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتْ يَكَأَيُّما ٱلْمَلَوُّا إِنِّى ٱلْقِي إِلَىٰ كِنَابُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (١) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ إِنَّ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبِيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓ أَعِزَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَالِكَ يَفْعَلُونَ عَلَى وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٢)

> إلى كتاب عظيم الشأن . (٣١) ألا تعلوا على الا تتكبروا على .

(۲۳) امرأة: هي الملكة بلقيس بنت شراحيل بن

تَمْلِكُهُمْ:أى تحكم أهل سبأ.

عرش عظیم: سریر

عظيم القدر، تجلس عليه

(٢٤) يسجدون للشمس :

فمنعهم عن طريق الحق والهدى والصواب .

لا يهتدون : إلى توحيد الله

(<mark>۲۵)يخرج الخبء : يظهر</mark> المخبوء المستور مين

المطروالنبات وغير ذلك . ما تخفون وما تعلنون : ما

تسرون وما تظهرون . (۲<mark>۸) فألقه إليهم</mark> ، فأوصله

إلى ملكة سبأ وقومها . تول عنهم: تنح عنهم

متواريًا في مكان قريب، بحيث تسمع كلامهم.

فانظر ماذا يرجعون : فتأمل ما يتردد ويدور

(٢٩) يا أيها الملأ: يا

أشراف البلاد وأعيانها وأهل الحل والعقد فيها . القى إلى كتاب كريم : وصل

بينهم من الكلام.

وزين لهم: وحسن لهم. فصدهم عن السبيل:

مالك بن ريان .

لإدارة ملكها.

يعبدون الشمس.

وعبادته وحده.

وأوتيت وأعطيت .

وأتونى مسلمين ، وجيئونى منقادين خاضعين .

(٣٢) أفتوني في أمرى: أشيروا عليَّ في هذا الأمر.

قاطعة أمراً: قاضية في أمر، أو لا أبت في أمر.

حتى تشهدون : حتى تحضرون ، وتبدوا رأيكم فيه .

(٣٣) أولوا قوة: أصحاب قوة في الأجساد والعدد والعُدَّة.

وأولوا بأس شديد ، وأصحاب بلاء شديد فى القتال . والأمر اليك ، والأمر موكول إليك ، وأنت صاحبة الرأى . ماذا تَأْمُرِينَ ، ماذا توجهين إيانا بأوامرك فنطيعك . (٣٤) أفسدوها ، خربوها إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة . بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ، ما يرجع به الرسل من قبول الهدية أو ردها ، فإن كان ملكا قبلها ، وإن كان نبيا لم يقبلها .

فَلَمَّا جَآءَ سُلِيْمُكَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَ اتَكْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَّا ءَاتَن كُم بَلْ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُونَ فَقْرَحُونَ اللَّهِ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِينَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (٢٧) قَالَ يَكَأَيُّمَا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلِي اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّالِمُلْمِلْمُلِللللَّ الللّل قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْمُ مِّنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَنذَا مِن فَضَّل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرْأُمُ أَكُفُرُومَن شَكَرُ فَإِنَّمَا يَشُّكُرُ لِنَفُسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَنْهَنْدِى أَمْتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١٤ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَامَاكَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قُومٍ كَنفِرِينَ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مُن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

(٤١) نكروا لها عرشها: غيروا هيأته وشكله حتى لا يُعرف إلا بصعوبة.

صاغرون : مهانون محتقرون إن لم يأتوني مسلمين .

(۳۸) بعرشها: بسرير

مسلمين : منقادين طائعين .

(٣٩) عفريت من الجن : مارد

لقوى أمين : لقوى على

حمله ، أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها .

(٤٠) الذي عنده علم من الكتاب: رجـل أعطـاه الله

علمًا خاصًا ، وقوة روحية ، ويعلم اسم الله الأعظم .

قبل أن يرتد اليك طرفك : قبل أن تغمض عينك وتفتحها .

مستقرأ عنده : حاضرًا

شكره، كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر،

ثم يحاسبهم ويجازيهم في

لیبلونی: لیختبرنی . غنی کریم: ربی غنی عن

لديه ثابتًا عنده .

قوى شديد من الجن . من مقامك : من مجلس قضائك وهو من الصبح

إلى الظهر .

ملكها العظيم .

أتهتدى: أتعرفه.

(٤٣) وصدها: ومنَّعُها عن عبادة الله وحده.

(22) ادخالي الصرح: ادخلي القصر، وكان صحنه من زجاج تحته ماء.

حسبته لجة ، ظنته ماء تتردد أمواجه .

صرح ممرد من قواريس: صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته .

ظلمت نفسى : بما كنت عليه من الشرك .

وأسلمت مع سليمان: وانقدتُ متابعة لسليمان داخلة في دين رب العالمين . (٣٦) فلما جاء سليمان : فلما وصل الرَّسُلُ إلى سليمان ومعهم هدية ملكتهم إليه .

فما آتانى الله خير مما آتاكم: فما أعطانى الله من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل مما أعطاكم.

(٣٧) ارْجِعُ اِلْيَهُمُ: ارجع أيها الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الهدية.

لا قبل لهم بها : لا طاقة لهم بمقاومتها ومقابلتها .

(٤٥) شمود : قبيلة ثمود ، قوم صالح عليه السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا فريقان : طائفتان طائفة مؤمنة ، وأخرى كافرة . هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَكُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ يختصمون: يتنازعون. (٤٦) بالسيئة قبل الحسنة : تطالبون بالعذاب قبل الرحمة. بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ لولا تستغفرون الله : هلا تطلبون المغفرة من ربكم تُرْحَمُونَ ١ قَالُواْ ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ مِرْكُمُ وتتوبون إليه . (٤٧) اطيرنا بك : تشاءمنا عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوَّمُ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّا وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ طائركم عند الله: ما رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَا لُواْ أصابكم الله من خير أو شرفه ومقدره عليكم تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَاشَمِ لَنَا ومجازيكم به . تفتنون ، تختبرون بالخير مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ وَمَكَرُواْ مَكُرًا والشر. (٤٨) المدينة : مدينة صالح وَمَكُرُنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ فَ فَأَنظُرُكَيْفَ وهي الحجر، الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب. كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُم أَجْمَعِينَ تسعة رهط: تسعة رجال (٤٩) تقاسموا بالله : احلفوا اللهُ فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ بِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ بالله ، وذلك بأن يحلف كل واحد للآخرين. لَأَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لنبيتنه وأهله : لنأتين صالحًا بغتة في الليل وَكَانُواْيَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ فنقتله ونقتل أهله. لوليه: لأقرب الناس إليه أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ فِي أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ (ولى دمه الذي يطالب بثأره). ما شهدنا مهلك أهله: ما ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَأَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥ حضرنا قتله ولا قتل أهله. (٥٠) ومكروا مكراً : دبروا طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين.

ومكرنا مكراً: ودبرنا

طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين. لا يشعُرُونَ ، لا يدرون ولا يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم.

(٥١) دمرناهم: أهلكناهم.

(٥٢) بيوتهم خاوية: مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد. بما ظلموا: بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك، وتكذيب نبيهم. لأية: لَعظة وعبرة.

لِقُوْم بِعُلْمُونَ ، قدرة الله فيتعظون.

(٥٤) الفاحشة : الفعلة المتناهية في القبح ، البالغة أقصى درجات الفحش والشذوذ .

تُبُصِرُونَ : تعلم ون علمًا يقينًا أنها فاحشة وأنها عملٌ قبيح.

(٥٥) تجهلون : سفهاء ماجنون ؛ لأنكم لا تميزون بين الخبيث والطيب .



(٥٦) قريتكم: قرية سندُوم وكأنها قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله .

يتطهرون : يتنزهون عن إتيان الذكران .

(٥٧) قدرناها من الغابرين : حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب حتى تهلك مع الهالكين.

(٥٨) وأمطرنا عليهم مطرا : وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من طين مهلكة.

بالعلامات الدالة والهادية إلى مقاصدكم. يدى رحمته : مبشرة بنزول المطر الذى هو رحمة

الليل بالنجوم ، وفي النهار

للعباد والبلاد .

تعالى الله : تنزُّه الله وتقدُّس .

(15) يبدأ الخلق: ينشئ الخلق: ينشئ الخلق، ثم يعيده يـوم القيامة. برهانكم: حجتكم على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. الغيب إلا الله: ما المغيبات. وما يشعرون أيّان يبعثون: وما يشعرون أيّان يبعثون. ولا يدرون متى يبعثون من جهل

بها إلى شك فيها . بل هم منها عمون : بل هم فى عمى كامل لا يبصرون شيئًا من حقائقها .

(٦٧) لمخرجون: لمبعوثون أحياء من قبورنا. (٦٨) أساطير الأولين:

أكاذيب وخرافات الأولين التى سطروها فى كتبهم . (19) عاقبة المجرمين نهاية ومصير المكذبين بالبعث . (٧٠) ضيق : ولا يضيق صدرك ، ويمتلئ هما وغما . مما يمكرون : من مكرهم وكيدهم فإن الله يعصمك منهم .

(۷۱) الوعد : العذاب الذي تَعدُنا به .

(۷۲) رُدف لکم الحق بکم وقرب منکم .

بعض الذي تستعجلون : بعض ما تستعجلون هما تستعجلونه من العذاب.

(٧<mark>٣) لذو فضل على الناس</mark> : لصاحب إنعام وإحسان على الناس كافة .

لا يَشْكُرُونَ : نعم الله عليهم .

(٧٤) ما تكن صدورهم : ما تخفيه وتستره صدورهم .

وما يعلنون : وما يظهرون من أقوال وأفعال .

(٧٥) وما من غائبة : وما من شيء غائب عن أبصار الخلق .

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُولَنُهُمَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١ لَقَدْوُعِدْنَا هَنذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ اللَّهِ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٧٠ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنُ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَّبِينٍ ١ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَ وِيلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١

فى كتاب مبين : فى كتاب واضح ، هو اللوح المحفوظ الذى سجل فيه أحوال خلقه .

(٧٦) يقص على بنى إسرائيل : يبين لبنى إسرائيل حقيقة ما اختلفوا فيه ، ويردهم إلى الصواب .

هُمُ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ . في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها ، كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح .. وغير ذلك .

وَإِنَّهُ وَلَمُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٧٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ إِنَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ فَن وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْي عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيكِتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًامِّمَّن يُكَذِّبُ بِايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَىتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ اللهُ أَلَمُ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَىخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلِّجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَجَبِيرُ لِمِمَا تَفْعَلُونَ ٥

ولوا مدبرين: إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما، وأدبروا عن الاستماع إليك. (١٦) وما أنت بهادى العمى: ولست بمستطيع أن تهدى إلى الحق من عميت أبصارهم وبصائرهم.

إن تسمع إلا من يـؤمـن بآياتنا : إن تسمع إلا من يقبل على الإيمان بآيات الله .

مسلمون : منقادون خاضعون لشرع الله وأحكامه .

(۸۲) وقع القول عليهم : قرب نزول العذاب وقيام الساعة .

أخرجنا لهم دابة من الأرض: أخرج الله للناس دابة من الأرض في آخر الزمان وهي علامة من علامات الساعة الكبري.

تكلمهم: تحدثهم بلسان يفهمونه ؛ لأنها آية من الآيات.

لا يوقنون الا يؤمنون ولا يصدقون .

(۸۲) نحشر: نجمع للحساب. فوجاً: جماعة.

ي وزعون الجمعون أولهم وآخرهم ، أو يمنعون من الفوضى ويسيرون بانتظام. (٨٤) حتى إذا جاءوا احضروا

موقفالحساب. (٨٥)وقع القسول عليهم: قامت عليهم الحجة وحل

بهم العذاب ، فهم لا ينطقون ؛ لا يتكلمون لأنه لا حجة لهم .

(٨٦) ليسكنوا فيه : لستريحوا فيه .

ليستريحوا فيه . مبصراً مضيئًا ، يبصرون فيه

للسعى فى معاشهم . (<mark>٨٧) ينفخ فى الصور : ينفخ إســرافيل فى البــوق نفخـة</mark> الفزع والخوف .

داخرين : أذلاء صاغرين .

(٨٨) تحسبها جامدة : تظنها واقفة مستقرة .

وهي تمر متر السحاب، وهي تسير سيرًا حثيثًا كسير السحاب الذي تسيره الرياح . (٧٧) لهدى ورحمة : لهداية من الضلال ورحمة من العذاب.

 (٧٨) يقضى بينهم بحكمه : يفصل بين الناس جميعًا يوم القيامة بعدله .

(٧٩) الحق المبين: على الحق الواضح الذي لا شك فيه.

(٨٠) لا تسمع الموتى: الكفار ، لأنهم كالموتى في عدم الوعى . ولا تسمع الصم الدعاء: ولا تُسمعهم دعوتك ؛ لأنهم كالصم

الذين فقدوا نعمة السمع.

أتقن: أحكم.

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُمِّنَّهَا وَهُم مِّن فَرْعٍ يَوْمِيدٍ عَامِنُونَ هَمْ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِهَلُ تُحِزُّونِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلنَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرَتُ أَنَّأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهُ تَدِي لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠٠ وَقُلِ لَحَمُدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَكِيْهِ عَنْعَرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِعَكِفِلٍ عَمَّاتَعَمَلُونَ 🕲 بسم الله الزَّفَهُنِ الزَّفِيمِ طسم ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ١ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا ٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ فرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي مِنِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسَّتُضْعِفُواْ

(٨٩) بالحسنة : بالإيمان والتوحيد وسائر الأعمال الصالحة .

فله خير منها: فله عند الله من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل، وهو الجنة.

(٩٠) بالسيئة ابالشرك والأعمال السيئة المنكرة . فكبت وجوههم : فألقوا على وجوههم في الناريوم القيامة .

الذي حرمها: جعلها حرماً آمنًا ، لا يسفك فيها دم ، ولا يصاد صيدها ، ولا يقطع شجرها ، وغير ذلك.

(٩١) هذه البلدة: مكة المكرمة.

من المسلمين؛ من المنقادين لأمره، المبادرين لطاعته. (<mark>٩٢) وأن أتلوا القرآن</mark>؛ أمرني أن أقرأ القرآن تبشيرا وإنذاراً وتعليماً وتعبداً .

الْمُنْدُرِينُ المخوفين قومهم من عذاب اللَّه وعقابه إن لم تؤمنوا .

(<mark>٩٣) سيـريـكـم آيـــاتــه:</mark> سيكشف الله لكـم عن آثار قدرته فى الأنفس والآفاق.

## سورة القصص

(۱) طسم هذه من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن ، وتقرأ هكذا :طا ، سين ، ميم ، وسبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة .

(٢) الكتاب المبين : القرآن المبين الواضح ، المظهر للحق من الباطل ، وللحلال من الحرام ، والوعد بالثواب ، والوعيد بالعقاب .

(٣) نتلو عليك: نقرأ ونقُص عليك.

من نبأ :من خبر .

يُؤْمِنُونَ : يصدِّقون بأن القرآن من عند الله ، ويعملون بهديه.

(٤) علا في الأرض : تكبر وطغى في أرض مصر .

شيعا : فرقًا مختلفة ، وطوائف متفرقة . يستضعف طائفة : يستعبد ويستذل فريقا منهم .

ويستحى نساءهم: ويستبقى الإناث أحياء: لأنه لا يخاف منهن .

من المفسدين ، من المسرفين في الطغيان والإفساد .

(٥) نمن انتفضل وننعم .

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

أنمة : قادةً في الخير ودعاةً إليه.

ونجعلهم الوارثين : يرثون ملك فرعون وقومه بعد هلاكهم.

وَنُمَكِّنَ لَمُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُ وَهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعُوْنَ وَهُمْمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُوْ أَخَاطِعِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن ينفَعنا آؤُنتَ خِذَهُ ولَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتَ لَكُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰٓ أُهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَدُ, لَكُمْ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ الله فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَتَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ولا تخافى ولا تحزنى الا تخافى أن يهلك، ولا تحزنى على فراقه . على فراقه . (٨) آل فرعون أعوانه ورجاله .

(۱۸) المعرفون اعوامه ورجاه . كانوا خاطئين اكانوا عاصين آثمين مشركين .

(٩<mark>) قسرت عين لى ولك:</mark> مصدر فرح وسرور لى ولك.

(۱۰) فؤاد أم موسى : قلبها . فارغاً : خاليًا من كل شيء في

هرما : حاليا من كل سيء في الدنيا إلا منهمٌ موسى وذكره. إن كادت لتبدى به : قاربت أن تُظهر أنه ابنها .

لولا أن ريطنا على قلبها : لولا أن ثبتنا قلبها بالصبر ؛ لأعلنت أنه ولدها شفقة عليه .

الْمُؤْمِنِينَ : المصدقين بوعد الله برده عليها .

(۱۱)قصيه: تتبعى أثره لتعرفى خبره.

فبصرت به عن ج نُب، فأبصرته عن بعد ، وكأنها لا تريد أن تتبع أثره .

لا يَشْعُرُونَ : لا يدرون أنها أخته وأنها ترقبه .

(۱۲) وحرمنا عليه المراضع: ومنعه الله من قبول ثدى أيّة مرضعة .

منقبل: منقبل رده إلى أمه . فقالت: أخت موسى .

يكفلونه لكم : يرضعونه ويربونه لكم .

وهم له ناصحون : وهم له حافظون ، مشفقون عليه .

(۱۳) فرددناه إلى أمه:

فرددنا موسى إلى أمه .

تقرُّ عينها : تسعد وتهنأ بلقائه .

ولا تحزن على فراقه.

وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ : لتعلم علم مشاهدة أن وعد اللَّه برده إليها صدق.

ولكن أكثرهم لا يعلمون : أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لأم موسى ، ولا يعلمون أن الفتاة أخته ، وأن أمها أمه . (<mark>٦) ونمكن لهم في الأرض</mark> : ونملكهم البــلاد ، بــدلا من فرعون وقومه .

وهامان : وزير فرعون .

ماكانوا يحذرون: ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب ملكهم. ( الله عند منا أنَّ منا

(٧) وأوحينا : وألهمنا .

في الْيُمِّ: في البحر، وهو نهر النيل.

(۱٤) بلغ أشده واستوى : بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله .

آتيناه حكماً وعلماً : أعطاه اللهالحكمة والفهم والتفقه في الدين .

المُحسنين ؛ الذين يحسنون أداء ما كلفهم الله تعالى به . (10) المدينة ؛ مصر وقيل: منف مدينة فرعون ، أو عين شمس من نـواحــى مصر . على حين غفلة من أهلها ؛ دخلها مستخفياً في وقت الظهيرة ، والناس يخلدون للراحة عند القيلولة ، أو ما يشبه ذلك .

من شیعته : من قوم موسی من بنی إسرائیل .

من عدوه : من قوم فرعون من القبط .

فاستغاثه: فاستنجـــــد بموسى وطلب منه العون. فوكزه موسى فقضى عليه:

فوگزه موسی فقضی علیه : فضربه موسی بجمع کفه فقتله.

عدو مضل مبين: الشيطان عدو لابن آدم، مضل له عن طريق الحق و الهدى، ظاهر العداوة والإضلال. (۱۷) بما أنعمت على:

بُسبب إنعامك على بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة . ظهيراً للمجرمين : معينًا لأحد من المجرمين .

(۱۸) يترقب: ينتظر ما يناله من أذى.

استنصره:طلبنصرته

يستصرخه: يستغيث به على قبطى آخر. لغوى مبين: لكثير الغواية، ظاهر الضلال.

(١٩) يبطش: يأخذ بقوة وعنف.

بالذى هو عدولهما : القبطى الذى هو عدوله وللإسرائيلى . إن تريد إلا أن تكون جباراً : ما تريد إلا أن تكون طاغية في الأرض .

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ عَوْهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ مَ فَٱسْتَغَنَتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَهُ ومُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ وَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُ مُهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَّا أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَ اَيْرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينُ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَـمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنى كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىۤ إِنَّ ٱلْمَـكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُّ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

(٢٠) من أقصى المدينة : من أبعد نواحى المدينة .

يسعى : يسرع في المشي .

إن الملأ ياتمرون بك: إن أشراف قوم فرعون يتآمرون ويتشاورون بقتلك .

من الناصحين : من المشفقين عليك .

(٢١) يترقب : يتلفت يمنة ويسرة خوف أن يدركوه .

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْ دِينِي سَوْاءَ ٱلسَّابِيل اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْبَكَ وَجَدَ عَلَيْ مِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَ يَنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُ آقَالَتَا لَانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴿ فَا فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ اللهُ عَا مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ اللهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُورًت مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرْبِدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّمَالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَاكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَي وَاللّه عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ

تذودان ؛ تمنعان غنمهما عن الماء ، لعجزهما وضعفهما عنمزاحمة الرجال .

ما خطبكما : ما شأنكما .

حتى يصدر الرعاء : حتى يسقى الرعاة أغنامهم وينصرفون .

شَيْخٌ كَبِيرٌ: رجل مسن لا يستطيع لضعفه أن يباشر سقاية الغنم.

(۲٤) ثم تولى إلى الظل: ثم رجع إلى ظل شجرة فاستظل بها.

من خيرفقير: من طعام محتاج إليه ، لشدة جوعه عليه السلام.

(۲۵) تمشی علی استحیاء : تسیر إلیه فی حیاء .

لِيَجُزيكَ ؛ ليكافئك أو ليَثيبك .

**وقص عليه القصص :** وأخبره بشأنه كله .

لا تخف: من فرعون وملئه إذ لا سلطان لهم على بلاد مدين.

(<mark>٢٦) استأجره: اتخذه</mark> أجيرًا لرعى الفنم والقيام على شأنها .

القوى الأمين : ذكرت له كفاءته وهى القوة البدنية والأمانة .

(۲۷) أنكحك: أزوجك.

على أن تأجرنى: أى تكون أجيراً لى فى رعى غنمى . ثمانى حجج: ثمانى سنين . فمن عندك: فهذا من كرمك وفضلك .

أشقّ عليك: أصعب عليك.

(۲۸) ذلك بينى وبينك ، أنا أفى بشرطى وأنت تفى بشرطك .

أيما الأجلين قضيت: أي الأجلين الثمانية أو العشرة أتممت.

فلا عدوان على : فلا إثم ولا حرج على .

وكيل : شهيد وحفيظ .

(٢٢) تُوجُّهُ: قصد بوجهه.

تلقاء مدين: جهة مدين التي على أطراف الشام جنوبا، والحجاز شمالا.

<mark>أن يهديني سواء السبيل</mark> : أن يرشدني إلى أحسن الطرق التي تؤدى بـي إلى النجاة من القوم الظالمين .

(٢٣) ولما ورد ماء مدين: ولما وصل ماء بلدة مدين.

أمة من الناس: جماعة من الناس يسقون مواشيهم.

الله فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانُسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِنَارَّا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَذُوهِ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيَ إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُأُمُّهَا جَآنُّ وَلِّي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَى أَقِبلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَكَنَانِ مِن <mark>رَّبِّكِ إِ</mark>لَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلَإِيْدِة<u> ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا</u> قَوْمَا فَكْسِقِينَ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ إِنَّ وَأَخِي هَنْرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنِي ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدك بِأَخِيك وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٢ (۲۹) قضى موسى الأجل: أتم المدة المتفق عليها وهى ثمان أو عشر سنوات. وسار بأهله: ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر. آئس:أبصر من بعيد.

من جانب الطور: من ناحية جبل الطور بسيناء .

امكثوا: تمهلوا وانتظروا .

بِخْبُر عن الطريق ، وأرى من يدلني عليه.

جنوة من النار: عود غليظ فى رأسه نار من غير لهب . تصطلون: تستدفئون بها من البرد .

(۳۰) نودى: ناداه الله تعالى. شاطئ الوادى: جانب الوادى. الأيمن: لموسى وهو يسير إلى النار التى رآها.

البقعة المباركة : المكان الذي بارك الله فيه .

من الشجرة: من جانب الشجرة .

(٣١) تهتزكانها جانً: تضطرب وتتحرك بسرعة شديدة كأنها حية خفيفة السرعة.

ولى مدبراً ولم يعقب : رجع هاربًا ، ولم يلتفت إليها لخوفه وفزعه منها.

(٣٢) اسلك يدك في جيبك: أدخل يدك في فتحة قميصك.

بيضاء من غير سوء ، منيرة مشرقة واضحة البياض من غير مرض أو برص أو غيرهما.

واضم م السك جناحك من الرهب: ضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب عنك الخوف والرعب .

برهانان : معجزتان وآيتان على صدق رسالتك.

وملئه وأشراف قومه .

فاسقين : خارجين عن طاعة الله .

(٣٣) إني قتلت منهم نفساً : قتلت قبطيا من آل فرعون قبل خروجي من مصر.

(٣٤) أفصح منى لسانًا : أوضح بيانًا ، وأطلق لسانًا .

ردءاً ؛ عونًا ونصيرًا .ً الله عالم الما

يصدقني : يبين لهم عني ما أخاطبهم به .

(٣٥) سنشد عضدك بأخيك ،سنقويك ونعينك بأخيك هارون. سلطانًا ،قوة وغلبة .

بآياتنا : بسبب ما أيدتكما به من المعجزات الباهرات .

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَو بِعَايَكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَا آلِلَّاسِحْرُ اللَّهِ عَرَّا مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنَدَافِيٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنجآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِع فَأُوقِدُ لِي يَنهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَكِّيَّ أَظَّلِمُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَارِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ فَأَخَذَنَكُ وَجُنُودَهُ، فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَا لَهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَا وَيُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَالْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

لا يُفْلِحُ الظَّالمُ ونَ : لا يفوز ولا ينجح بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة من كان ظالما فاجرا، كاذبا على الله. (٣٨) يا أيها الملا : يأيها

الأشراف من أتباعى.

فأوقد لي يا هامان على الطين : فاصنع لي يا هامان من الطين آجرًا قوياً. وهامان: وزير فرعون. صرحاً: بناءً عاليًا مكشوفًا أصعد عليه .

أطلع : أرى وأنظر .

(٣٩) وَاسْتَكْبَرَهُو ؛ وتكبر وتعظم فرعون .

لا يرجعون: لا يبعثون في الآخرة للحساب والجزاء.

(٤٠)فنبذناهم في اليم: فألقيناهم جميعاً في البحر وأغرقناهم.

فانظر : فتدبريا محمد ، وحَذِّر قومك .

(٤١) أَنْمُة يدعون إلى النار: قادة ودعاة يدعون إلى الكفر والشرك الموجب إلى النار. لا يُنْصَرُونَ ؛ ليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب.

(٤٢) لعنة : خزيًا وبعدًا وغضبًا منا عليهم .

المقبوحين : من المبعدين عن رحمة الله ، أو المشوهين في الخلقة.

(٢٤) الكتاب: التوراة.

القرون الأولى: الأمم التي كانت من قبله ، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم. بصائر للناس ؛ أنوارًا لقلوبهم يبصرون بها الحقائق . لعلهم يتذكرون : لعلهم يتعظون . (٣٦) بآياتنا: العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع. بينات: واضحات.

سحرمفترى اسحر مختلق مكذوب افتريته من قبل نفسك . بهذا في آبائنا الأولين: بالذي جئت به في آبائنا وأجدادنا

(٣٧) عاقبة الدار؛ النهاية الحسنة ، والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة .

(22) وما كنت بجانب الغربي: لم تكن يا محمد حاضراً بجانب الجبل الغربي من موسى .

قضينا إلى موسى الأمر: عهدنا إليه وكلفناه أمرنا ونهينا.

**وما كنت من الشاهدين** :ولم تـكـن معـاصـرًا لموسـى ولا شاهدًا تبليغه للرسالة .

(٤٥) أنشأنا قروناً ؛ خلقنا أمما كثيرة وأجيالا من بعد موسى.

فتطاول عليهم العمر : فطالت الفترة الزمنية بينهم وبين موسى فنسوا عهد الله ، وتركوا أمره، وحرفوا وبدلوا . فوياً : مقيماً .

أَهْسُلُ مُسِدِّينَ : قوم شعيب. تَتُلُو عَلَيْهِمُ آييَاتِنَا : تقرأ علي أهل مكة آياتنا التي فيهـا قصتهـم : فتخبر بها بعد معرفتها .

كنا مرسلين: أرسلناك وأخبرناك بها من طريق الوحي.

(٤٦) إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك.

رحمة من ربك: قصصنا عليك ما نريده من أخبار الأولين، رحمة بك وبأمتك حتى يعتبروا ويتعظوا بأحوال السابقين.

(٤٧) أن تصيبهم مصيبة ، أن ينزل بهؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم بريهم .

(٤٨) الحق من عندنا : محمد ﷺ بالقرآن المعجز من عند الله .

لولا أوتى مثل ما أوتى موسى : هلا أعطى مثل ما أعطى موسى من معجزات حسية كالعصا واليد ، وكتاب نزل جملة واحدة كالتوراة .

أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل: أولم يكفر اليهود بما أوتى موسى من قبل؟ .

قالوا سحران تظاهرا : قالوا : في التوراة والقرآن سحران تعاونا في سحرهما ، يصدق كل واحد منهما الآخر .

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْمُ ٱلْمُمُورُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكيتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرَّسِلِينَ ٥ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكِ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتُنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلُّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَ أُبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا ٓ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُوٓ اْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَأُهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا مَهُمَّ وَمَنْ أَصْلٌ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰ أَيْعِ مِي هُدِّى مِّن ٱللَّهِ إِن ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ١

كافِرُونَ: جاحدون.

(٤٩) منهما : من التوراة والقرآن.

مُيولُهم ورغباتهم الشخصية من غير حجة ولا برهان . ومن أضل: ولا أحد أكثر ضلالا .

الظَّالِمِينَ: الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في إتباع الهوى.

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴾ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ كَ اللَّهِ يِنَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَم بِدِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا يُنْاَى عَلَيْمٍ مَ قَالْوَاْءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ (ال أُوْلَيْ كُنُونَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ نَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١٠ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُوَ أَغْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَيْهِلِينَ ١٠ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء وهُو أَعُلَمْ بِالْمُهَتَدِينَ ٥ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدُى مَعَكُ نُنْخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًامِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَحْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ٥ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَرُتُسُكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِينَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

آمَنًا به : صدقنا بأنه كلام الله تعالى.

مُسُلِّمِينَ ؛ منقادين خاصعين الله تَعَالَى .

(٥٤) أجرهم مرتين: يضاعف لهم الثواب مرتين ؛ لأنهم آمنوا بكتابهم وآمنوا بالقرآن .

ويدرعون بالحسنة السيئة : ويدفعون بالحسنة من القول أو الفعل السيئة منهما .

(٥٥) اللغو: كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال.

أعرضوا عنه: انصرفوا عنه تنزها وترفعا .

سلام عليكم: نترككم وشأنكم. لا نبتغى الجاهلين: لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها.

(07) إنك لا تهدى من أحببت النك أيها الرسول لا تهدى هداية توفيق من أحببت هدايته.

بِالْمُهُ تَدِينَ ؛ بمن يصلح للهداية فيهديه.

(٥٧) وقالوا ، وقال كفار قريش.

إن نتبع الهدى معك: إن نتبع الحق الذى جئتنا به، وهو الإسلام.

فتخطف من أرضنا : تتجرأ علينا قبائل العرب ، وينتزعون أرضنا بالقتل والأسرونهب الأموال .

حرما آمنا ، بلداً آمناً ، حرَّمنا على الناس سفك الدماء فيه . يجبى اليه ثمرات كل شيء ، يجلب إليه الثمرات من كل

ناحية ومكان.

من لدنا : من عندنا .

(٥٨) بُطرت معيشتها : بغت وتجبّرت وكفرت بنعمة الله .

لم تُسكن من بعدهم : خاوية لا تصلح للسكن بعدهم .

(٥٩) في أمها: في أعظم مدنها ، أو عاصمتها .

وأهلها ظالمون : مستمرون على الظلم والاعتداء.

(٥١) ولقد وصلنا لهم: ولقد أنزل الله القرآن عليهم متواصلا بعضه إثر بعض.

يتذكرون ، يتعظون ويعتبرون.

(٥٢) تتيناهم الكتاب من قبله : أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم .

(٥٣) وإذا يتلى عليهم : وإذا قرئ عليهم القرآن.

وَمَآ أُوبِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مَتَعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُويَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ شَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَتَوُلآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنآ تَبُرَّأُناۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَهُ يِسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْمُ ٱلْأُنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمَّ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ١١٠ وَرَبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ﴾ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّكُهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ (1) وما أوتيتم من شيء : وما أعطاكم الله من مال أو متاع . خير وأبقى : أنفع وأدوم من ذلك كله .

تَعُمِّ أُونَ: تتفكرون، فتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو أدنى الذي هو أدنى الذي هو أدنى الذي هو خير.

(٦١) وعداً حسناً: الجنة ونعيمها .

فه و لاقيه: حاصل عليه وظافر به لا محالة.

**من المحضرين :** من الـذيـن يحشرون للحساب والجزاء .

(٦٣) حق عليهم القول : رؤساؤهم ودعاتهم إلى الكفر الذين حق عليهم العذاب .

الذين أغوينا ؛ الذين أضللنا .

أغويناهم كما غوينا الضلانا المسائدة ال

(<mark>٦٤) ادعوا شركاءكم</mark>: نادوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه .

فَلُم يُسْتَجِيبُوا لَهُم : فلم يجيبوا دعاءهم ، لعجزهم عن الإجابة والنصرة. ورأوا العداب المعد لهم حاضرا . العذاب المعد لهم حاضرا . لو أنهم كانوا يهتدون : ودوا لو أنهم كانوا في الدنيا من المهتدين .

(10<mark>) ماذا أحبتم المرسلين:</mark> بأى شىء أجبتم رسلى الذين أرسلتهم لدعوتكم إلى الإيمان ؟ .

(17) فعميت عليهم الأنباء: فخفيت عليهم الحجج والأعذار، ولم يعرفوا ما يقولون.

فهم لا يتساءلون: فهم لا يسأل بعضهم بعضاً عما يحتجون به ، لشدة حيرتهم ودهشتهم.

(٦٧<mark>) من المفلحين</mark> : من الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة .

(١٨) ويحتار: ويصطفى لولايته من يشاء من خلقه .

ما كان لهم الخيرة: وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء. سُبِحانَ اللَّه: تنزه الله تعالى أن ينازعه أحد في ملكه. وتَعَالَى: تعاظم وتقدس عن إشراكهم.

(٦٩) ما تكن صدورهم : ما تسر وتخفى صدور المشركين من عداوتهم لك .

وما يعلنون: وما يظهرون بألسنتهم من المطاعن فيك والاعتراض على اختيارك للرسالة .

(٧٠) في الأولى: في الدنيا على إنعامه وهدايته .

الآخرة: الآخرة على عدله ومثوبته.

وله الحكم : وله القضاء النافذ في كل شيء . واليه ترجعون : وإليه المرجع والمصير .

قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِأَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءً يُثُمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَلُ مَدَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبُصِرُونَ إِنَّ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونِ ١ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرَهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ نَفْتَرُونِ كَا ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَا كَمِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانِيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصَبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنك الله الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ وَأُحْسِن كُمَا أَحْسَن ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

(۷۲) تسكنون فيه : تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة . أفلا تبصرون : ما أنتم عليه من الخطأ والضلال، فترجعوا عنه. (٧٣) ولتبتغوا من فضله: ولتطلبوا فيه معايشكم. ولعلكم تشكرون : كى تشكروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا تحصى، ومنها نعمة الليل والنهار. (٧٥) ونزعنا ؛ وأخرجنا بسرعة. شهیدا: پشهید علیهم بأعمالهم وهو نبيهم . برهانكم : حجتكم وأدلتكم على صحة ما كنتم عليه من شرك وكفر. وضل عنهم: وغاب عنهم. ما كانوا يفترون : ما كانوا يكذبون على ربهم في الدنيا. (٧٦) قارون : رجل من بني إسرائيل أعطاه الله سعة في

الرزق، وكثرة في الأموال. فبغي عليهم، فتط اول عليهم، وتجاوز حدّه في الكبِرُ والتجبر عليهم.

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ، وأعطيناه من كنوز الأموال شيئًا عظيمًا .

إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة ، إن مفاتحه ليثقل حملها على العدد الكثير من الأقوياء . لا تفتر بمالك ، ولا يفتنك الفرح به عن شكر الله .

الْفَرِحِينُ : البَطَرِينِ الذينِ لا يشُكَرونِ اللَّهُ على ما أعطاهم .

(٧٧) وابتغ اواطلب اوالتمس.

فيما أتاك الله الدار الآخرة : فيما أعطاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة ، بالعمل فيها بطاعة الله .

نُصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا : حظك من الدنيا ، بأن تتمتع فيها بالحُلال دون إسراف .

ولا تبغ الفساد في الأرض : ولا تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس .

(٧١) قُلُ : أيها الرسول لأهل مكة وغيرهم .

أرأيتم: أخبروني .

سرمداً : دائمًا ، مستمرًا .

بضياء : بضوء كضوء النهار تستضيئون به .

أَفَلا تَسْمُعُونَ ؛ سماع تدبر وتفهم واعتبار يهديكم إلى طاعة الله وشكره على نعمه .

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيثُهُ ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَلَّهُ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جُمْعًا وَلاَيْسُ عَلْ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهَ فَخْرَج عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ عُقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱللَّهُ نَيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُوقِيَ قَدُونُ إِنَّهُ الذُوحَظِّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ مَثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلصَّهَ بِرُونَ فَ فَسَفْنَا بِهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ مِاللَّا مُّسِيقُولُونَ وَيُكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأْنَهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ الدَّارُ ٱلْآخِرةُ بَعْعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُمِّنَّهُ ۗ وَمَنْ جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

(۷<mark>۸) إنما أوتيته: إ</mark>نما أعطيتُ هذه الكنوز .

على علم عندى : على حسن تصرف في التجارة واكتساب المال .

من القرون : من الأمم الماضية .

**وأكثرج معاً** : وأكثر جمعًا للأموال .

ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون: لعلم الله تعالى بهم فيدخلون النار بدون حساب، وإنما يسالون سؤال توبيخ وتقرير.

(۷<mark>۹) فى زينتــه :</mark> فى أظهر زينة وأكملها .

مسا أوتسى قسارون : ما أعطى قارون من المال والزينة والجاه .

لذو حظ عظيم : لذو نصيب عظيم من الدنيا.

( ^ ^ ) أوتوا العلم: أعطوا العلم النافع، والفهم السليم. ويلكم: كلمة تستعمل للزجر. شواب الله خير: ما عند الله من جزاء للمؤمنين وهو الجنة خير من حطام الدنيا الفاني.

الا الصابرون: إلا النين يجاهدون أنفسهم ويصبرون على الطاعة.

(۱۸) فخسفنا به ويداره الأرض : فخسف الله به الأرض فابتلعته هو وداره بما فيها من أموال وزينة .

(۸۲) تمنوا مكانه بالأمس: تمنوا منزلته وغناه منذ وقت قريب.

ويكأنَّ الله : وى : كلِّمة يراد بها الندم والتعجب .

يبسط الرزق: يوسع الرزق لمن يشاء من عباده. ويقدر: ويضيِّق على من يشاء منهم.

من الله علينا : لطف بنا وتفضل علينا .

لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ : لا ينجح ولا يفوز بالسعادة الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا ولا في الآخرة. (٨٣) علوا: تكبراً وتطاولاً وتعاليًا .

**والعاقب للمتقين :** والنهايـة الطيبة الحسنـة للذين تمتلئ قلوبهم خشية من الله فيعملون ما يرضيه . (<mark>٨٤) بالحسنة :</mark> الإيمان والعمل الصالح .

ولا فساداً : ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا على أحد .

فله خير منها: فله ثواب مضاعف.

بالسيئة ؛ الكفر والمعصية .



(٨٥) فرض عليك القرآن : أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به .

> الرادك إلى معاد : لمرجعك إلى مكة فاتحًا . مبين: ظاهر واضح.

(٨٦) وما كنت ترجو : وما كنت تأمل وتنتظر. أن يلقى إليك الكتاب: أن ينزل عليك القرآن. إلا رحمة من ربك؛ لكن برحمة من الله وفضل أنزله عليك.

(٨٧) ولا يصدنك: ولا وادع إلى ربك: وبلغ رسالة (٨٨)ولا تدعمع الله إلها آخر: ولا تعبد مع الله إلا وجهه: إلا الله سبحانه

(١) الم: هذه أحدى الحروف المقطعة ، تكتب : الم ، وتقرأ : ألف، لام، ميم، وسبق الكلام

(Y) أحسب الناس: أظن

وهم لا يفتنون : لا يمتحنون

(٤) أن يسبقونا : أن يعجزونا

ساء ما يحكمون : بئس الحكم هذا الذي يحكمون به ، وهو حسبانهم أنهم يفوتون الله تعالى، فلا يقدر على الانتقام

(٥) يرجو لقاء الله : يطمع

أحل الله لآت : الوقت المعين للقاء الله تعالى قريب الإتيان. السميع: لأقوال العباد.

العليم: بأفعالهم .

(٦) ومن جاهد : بذل جهده في حرب نفسه ، وشيطانه ، وعدوه الكافر.

فإنما يجاهد لنفسه : فإن ثواب جهاده لنفسه .

لغنى عن العالمين : لغنى عن طاعة العالمين .

(٧) لنكفرن عنهم سيئاتهم : لنمحون ولنزيل ن عنهم خطيئاتهم .

ولنجزينهم أحسن ، ولنثيبنَّهم علـــى أعمالهــم الصالحــة أحسن ما كانوا يعملون .

(<mark>^) ووصينا الإنسان :</mark>أمرناه أمرًا مؤكدًا .

بوالديه حسناً: بالإحسان إلى والديه وطاعتهما.

جاهداك : حمالك على الشرك .

فَلا تُطعِهُما : في الإشراك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

الى مرجعكم : إلى مصيركم يوم القيامة .

فَأَنْبِئُكُمُ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئها ، وأجازيكم عليها. (٩) آمَنُوا : صـدق وا الله

ورسوله وعملوا بشرعه. (۱۰) أوذى في الله: أصابه أذى في سبيل الله جزع وفتن عن دينه.

جعل فتنة الناس: جعل عذابهم له، وإيذاءهم إياه. كعذاب الله: كعذاب الله في الشدة والألم، وهنذا دليل واضح على ضعف إيمانه.

إنا كنا معكم: ننصركم على أعدائكم ، وإنما أكرهنا على ما قلنا بألسنتنا ، فأعطونا نصيبًا من الغنيمة .

بما في صدور العالمين : بما في قلوب خلقه من نفاق وإيمان.

(١١) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله بقلوبهم وعملوا بشرعه. المُنَافِقِينَ : الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم.

(۱۲) اتبعوا سبیلنا : اترکوا دین محمد ، واتبعوا دیننا . ولنحمل خطایاکم : ونحمل عنکم آثامکم .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَهَدَ الْكَلِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ <u>ف</u>ِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرُّمِّن <mark>رَّبِّك ل</mark>َيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللُّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلْنَا وَلْنَحْمِلْ خُطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْيَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ آلَ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمٌّ وَلَيْسْعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

(١٣) أثقالهم ؛ أوزارهم ، والأوزار الذنوب والآثام .

وأثقالاً مع أثقالهم : وأوزار من أضلوهم وصرفوهم عن الحق مع أوزارهم ، دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء . يكذبون : يكذبون .

(١٤) فلبث فيهم: فمكث فيهم.

فأخذهم الطوفان : فأغرقهم الله بالطوفان .

فَأَنْجِينَكُ وَأُصْحَابُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ٓءَاكِةً لِّلْعَالَمِينَ وَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ آلَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۖ هُو وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّرُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمُ يَرُواْكَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَأَلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّاللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُّون اللهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَا بِهِ أُوْلَيْبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْبِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

لا يَمْلِكُ وِنَ لَكُ مُرِزْقًا: لا يقدرون أن يرزقوكم. فابتغوا عند الله الرزق: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم. إليه ترجعون ؛ إلى الله تُردُّون من بعد مماتكم ، فيجازيكم على ما عملتم . (١٨) أمم من قبلكم: جماعات من قبلكم. الرسول: محمد عَلَيْدُ. البلاغ المبين: البلاغ الواضح ، وقد بلغ ووضح . (١٩) أولم يروا: أولم ينظر هؤلاء. كيف يبدئ الله الخلق: كيف ينشئ الله الخلق من العدم. ثم يعيده : ثم يعيده من

(٢٠) كيف بدأ الخلق: كيف أنشأ الله الخلق. ينشئ النشأة الأخرة: يخلق الخلق بعد موتهم، وهو البعث الأخر الذي

بعد فنائه يوم القيامة . يسير: سهل لا صعوبة فيه .

أنكره الجاهلون .

(۲۱) واليه تقلبون : وإليه ترجعون فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم .

(۲۲) بمعجزين : بغالبين ولا فائتين بالهروب من عذاب الله .

من ولى ولا نصير: وليس لكم ولى منعكم من الله ، ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذابه.

(٢٣) كفروا بآيات الله : بدلائل الله على وحدانيته ، وكذَّبوا برسله وكتبه ، وأنكروا البعث والحساب .

بن و من رحمتى : قنطوا من رحمتى لمَّا عاينوا ما أُعِدًّ لهم من العذاب .

لهم عذاب أليم: لهم عذاب مؤلم موجع .

(١٥) أصحاب السفينة: الذين ركبوا معه السفينة .

آية للعالمين : عبرة وعظة للناس يعتبرون بها .

(١٦) واتقوه : واتقوا معاصيه ، أو خافوا عذابه . خَيْرٌ لَكُمُ : من عبادة الأصنام والأوثان .

(١٧) أوثانًا: أصنامًا من الخشب أو الحجارة.

وتخلقون إفكا : وتختلقون الكذب فتسمونها آلهة.

(۲٤) جواب قومه : ردهم عليه عندما دعاهم إلى توحيد الله .

لأيات: لدلائل واضحة . لحقوم يؤمنون: لقوم يصدقون بتوحيد الله وقدرته ويعملون بشرعه .

(٢٥) أوثاناً:أصناماً.

مودة بينكم : تتحابون على عبادتها ، وتتوادون على خدمتها .

يكفر بعضكم ببعض : يتبرأ القادة من الأتباع .

ويلعن بعضكم بعضاً : يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل .

ومأواكم النار: ومصيركم جميعًا النار.

**وما لكم من ناصرين** : وليس لكـم ناصـر يمنعكـم مـن دخولها .

(٢<mark>٦) فآمن له لوط : ف</mark>صدّق لوطّ إبراهيم وتبع ملته .

وقال: إبراهيم.

مهاجر إلى ربى: تـارك دار قومى إلى الأرض المبـاركة وهى الشام .

الْعَزيزُ: في ملكه الذي يمنعني من أعدائي .

الحكيم: في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. (٢٧) ووهبنا له إسحاق ويعقوب: ووهبنا له إسحاق ولداً، ويعقوب من بعده ولداً ولد.

فى ذريته النبوة والكتاب : فى نسله الأنبياء ، وأنزل عليهم الكتب السماوية .

وآتيناه أجره في الدنيا ، وذلك بالثناء الحسن على ألسنة كافة الناس من أهل الأديان الإلهية.

(٢٨) لقومه: أهل سندُوم في منطقة البحر الميت بالأردن.

الفاحشة: الخصلة القبيحة ، وهي إتيان الذكران في أدبارهم .

ما سبقكم بها من أحد من العالمين : لم يسبقكم بهذه الفاحشة أحد من خلق الله .

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ا وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ٥٠٠ اللَّهُ فَعَامَنَ لَدُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ، هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ ماسكَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأَتُّونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَابِ كَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله وَالْمُوسِ اللهُ الْفَوْمِ اللهُ فَسِدِينَ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢٩) لتأتون الرجال: لتأتون الذكور في أدبارهم.

وتقطعون السبيل: وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث، أو بقتلهم وأخذ أموالهم، أو تقطعون سبيل النسل، فيكون المآل الفناء.

وتأتون في ناديكم المنكر: وترتكبون في مجالسكم الأعمال المنكرة دون خوف من الله ولا حياء فيما بينكم.

الخ الغيرون وَلَمَّاجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلِهَنذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَن فِيمً ٱلنُّنَجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جِياءَ تُرُسُلُنَا لُوطًا سِي عَيْمٍ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهُلِ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَرَكُنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهِ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

الينا قومك .

ولا تحزن : مما أخبرناك
من أنا مهلكوهم.
(٣٤)رجزا : عذابًا شديدًا .
بما كانوا يفسقون : بسبب
طاعة الله .
طاعة الله .
بينة ، وآية واضحة تدل
ودمارها وتحولها إلى بحر
ميت لا حياة فيه .
القوم يعقلون : يتفكرون

وضاق بهم ذرعاً ؛ وعجزت

حيلته فيما يتعلق بحمايتهم

لا تَخف : علينا لن يصل

وتدبير شؤونهم .

ويتدبرون .  $( \overline{r}_{3} )$  والى مدين : إلى قبيلة مدين في شمال الحجاز .

أخاهم شعيباً: أخاهم في النسب .

اعبدوا الله: اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئاً .

وارجوا اليوم الآخر: توقعوا يوم القيامة وما يحدث فيه من أهوال.

ولا تعثوا: ولا تفسدوا.

(٣٧) الرجيفة: الهزة العنيفة والزلزلة الشديدة.

فى دارهم جاثمين : باركين على الـركـب ، هـامـديـن ميتين لا حركة لهم .

(۳۸) وعدد أو مصود : وأهلكنا عادًا وثمود كذلك .

(٣١) رسلنا: الملائكة.

ر بالبشرى: بالخبر السار من الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق ولده يعقوب.

هذه القرية: قرية قوم لوط، وهي سدوم.

(٣٢) من الغابرين : من الباقين في العذاب الهالكين .

(٣٣) سيء بهم: ساءه وأحزنه مجيئهم ؛ لأنه ظنهم ضيوفًا من البشر .

وقد تبيئ لكم من مساكنهم: وقد ظهر لكم من منازلهم خرابُها وأنتم تمرون عليها في أسفاركم.

وزين لهم : وحسنن لهم .

عن السبيل؛ عن طريق الهدى والحق.

مستب<u>صرين</u> : متمكنين من النظر والاستدلال ، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى .

(٣٩) وقسارون وفرعسون وهامسان : وأهلكنا قسارون بالخسف وفرعون وهامان بالغرق .

بالبينات : بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه. فاستكبروا : فتعاظموا واستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله .

وماكانواسابقين : وما كانوا هاربين ، أو ناجين من قضاء الله وفائتين من عذابه .

(٤٠) فكلا أخذنا بذنه:

فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم يفلت منا. حاصبًا: ريحا فيها رمل وحجارة صغيرة كقوم لوط. الصيحة: صيحة العذاب مع الرجفة كثمود قوم صالح. خسفنا به الأرض: خسفنا به وبأملكه الأرض حتى غاب فيها كقارون.

ومنهم من أغرقنا ؛ أهلكناهم بالغرق كقوم نوح وفرعون وقومه .

ليُظْلِمِهُم : ليعذبهم من غير ذُنب. ( ٤١ ) مثل الذين اتخذوا من

دُون الله أولياء : صفة وحال الذيت اتخدوا أصناماً يعبدونها من دون الله ، ويرجون نفعها وشفاعتها . كمثل العنكيوت اتخدت يبتاً : كحال العنكبوت في اتخاذها بيتاً ضعيفاً، لا ينفعها لا في الحرولا في البرد ، ولا يدفع عنها شيئاً من الأذى .

أوهن البيوت: أضعف البيوت والمعف البيوت وأقلها جدوى .

(27) العزيز الحكيم: الغالب على أمره، الحكيم في تدبير أمور خلقه.

(٤٣) نضربها للناس: نبيِّنها للناس على سبيل الإرشاد والتوضيح.

وما يعقلها إلا العالمون: وما يدركها ويفهمها إلا الراسخون في العلم.

(٤٤) لأية الدلالة عظيمة على قدرته .

(٤٥) أتل ما أوحى إليك من الكتاب: اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن .

وَقَكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الله فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنِكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبِيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انْوُاْيِعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدُعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلْهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِّلْمُوْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

وَأَقْهِمِ الصَّلَاةَ : وواظب على إقامة الصلاة في أوقـــاتها بخشّوع وإخلاص واطمئنان .

تنهى عن الفحشاء والمنكر: تنهى صاحبها عن كل ما قبح قوله وفعله، وعن كل ما تنكره الشرائع والعقول السليمة. ولذكر الله أكبر: ولذكر الله فى الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شىء.

ما تصنعون : ما تفعلونه من خير أو شر.

﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ولهُون المسلمون عنقادون خاضعون. ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا ۗ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابُ يُؤُمِنُونَ بِهِ عَلَى مَا مُثَوُّلاً عِ مَن يُؤُمِنُ بِهِ عَوَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلْتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ نَتْ أُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٨٠ بَلْهُوَ عَايِنَتُ بِيِّنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ كَ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِ حِيْحُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنِ ثُعِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُرُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّكِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَّرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ أَنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

يكف هؤلاء المشركين. يتلى عليهم : يقرأ عليهم .

بالذي أنزل إلينا: القرآن. وأنزل اليكم: التوراة والإنجيل.

(٤٧) فالذين آتيناهم الكتاب

يؤمنون به ؛ فالذين آتيناهم الكتاب من بنى إسرائيل

يؤمنون بالقرآن ، كعبد الله ابن سلام وإخوانه الذين آمنوا بالرسول عليه وكتابه.

ومن هؤلاء : ومن أهل مكة .

وما يجحد بآياتنا ، وما يكذّب وينكر القرآن .

(٤٨) ولا تخطه بيمينك: ولم تكتب حروفًا بيدك ؛

لأنك أميّ لا تقرأ ولا تكتب. لارتاب المبطلون : لشك

(٤٩) بِلُ هُو: القرآن الذي

آیات بینات : آیات

وما يجحد بآياتنا : وما

(٥٠) آيات: معجزات

حسية كالتي نزلت على

إنما الآيات عند الله: إنما المعجزات كلها من عند الله

نديرمبين: أحذركم شدة بأسه وعقابه ، وأوضح لكم

طريق الحق والصواب. (٥١) أُولَمْ يكفهم: أولم

الكافرون.

جئت به.

واضحات.

يكذب بآياتنا .

الرسل من قبل.

ينزلها متى شاء.

إن في ذلك لرحمة وذكرى : إن في القرآن لرحمة عظيمة ، وذكري نافعة .

(٥٢) شهيداً: شاهدًا على صدقى أنى رسوله، وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئتَ به من عند الله. آمنوا بالباطل: آمنوا بالأوثان وعبدوا غير الله.

الخاسرون: أي في الدنيا والآخرة.

(٤٦) ولا تجادلوا أهل الكتاب: ولا تحاجوا ولا تناظروا اليهود ولا النصارى .

إلا بالتي هي أحسن: إلا بالطريقة التي هي أهدأ وألين وأدعى إلى القبول.

إلا الذين ظلموا منهم: إلا الذين جاوزوا حد الاعتدال في الجدال فلا حرج في مقابلتهم بالشدة .

آمنا: صدقنا.

(٥٣)ويستعجلونك بالعذاب: يطلبون منك تعجيل العذاب ولولا أجل مسمى : ولولا أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقتًا لا يتقدم ولا يتأخر. بغتة : فجأة . لايشعرون: لا يحسون بوقت إتيانه. (٥٤) وإن جهنم لمحيطة **بُالكافْرين** : وإن عذاب جهنم في إلآخرة لمحيط بهم ، لأ مفرلهم منه. (٥٥) يوم يغشاهم العذاب: يوم يغمرهم العذاب ويغطيهم ويحيط بهم من كل جانب. (٥٦) أرضى واسعة: أرض الله واسعة لمن أراد أن يفر عن مواطن الشرك. فإياى فاعبدون : فاعبدوني وأخلصوا العبادة لي وحدى . (٥٧) كل نفس ذائقة الموت: كل نفس ستذوق طعم الموت لا محالة ، فلا يمنعنكم الخوف من الموت ألأ تهاجروا في سبيل الله. ثم الينا ترجعون : ثم إلى الله وحده المرجع والمآب. (٥٨) لتبوئنهم الننزلنهم من دار النعيم. غرفا : منازل عالية رفيعة .

خالدين فيها : ماكثين فيها أبدا.

(٥٩) يتوكلون : يعتمدون في جميع أمورهم.

(٦٠) وكأين من دابة : وكم من دابة ضعيفة .

لا تحمل رزقها : لا تقدر على حمل رزقها لضعفها أو

الله يرزقها : فالله تعالى من رحمته وفضله يرزقها ولا يتركها تموت جوعا.

السميع العليم: السميع لأقوالكم ، العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم.

(٦١) ولئن سألتهم : ولئن سألت المشركين .

وسخر؛ وذلل وأخضع.

فأنى يؤفكون : كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم ؟.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمِّى لَجَاءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ أِالْكَفِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعُملُونَ وَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَدُّ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّدِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُنُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَلِشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَلْ ﴿ إِنَّ أَلِلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نُّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

(٦٢) يبسط الرزق : يوسع الرزق امتحانا للعبد ، هل يشكر أم يكفر.

ويقدرله : ويضيق عليه ابتلاء ؛ ليرى هل يصبر أو يسخط ؟. عليم : لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأموركم .

(٦٣)فأحيا به الأرض : فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض.

لا يعقلون : لا يفهمون ما يقعون فيه من تناقض .



سورة الروم

(١) الم: هذه من الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ، تكتب الم ، وتقرأ هكذا: ألف، لام ، ميم .

(٢) غلبت الروم : غلبت فارس الروم.

(٣) في أدنس الأرض: في أقرب أرض الروم من بلاد الفرس، وهي أطراف الشام.

سيغلبون : سينتصرون .

(٤) في بضع سنين : في فترة ما بين الثلاث سنوات إلى تسع سنين .

ويومئذ يفرح المؤمنون ، ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس عبدة النار.

(٥) العزيز الرحيم: العزيز الذي لا يغلبه غالب، الرحيم بمن شاء من خلقه. (٦٤) لهو ولعب: استمتاع بملذات الدنيا وعبث باطل ينقضى سريعا ويزول.

لهي الحيوان : لهي الحياة الدائمة الخالدة الباقية ، التي لا يعقبها فناء ولا انقضاء .

(٦٥) في الفلك: في السفينة.

مخلصين له الدين : مخلصين له العبادة والدعاء أن يكشف عنهم الضر.

نجاهم إلى البر: أنقذهم من الغرق.

<mark>(٦) اکشرالناس</mark> : أکشر کفار مکة .

(٧) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا : يعلمون شؤون الدنيا ووسائل عمرانها والتمتع بزخارفها .

غافلون: ساهون ، لا يفكرون فيها.

(<sup>۸</sup>) في أنفسهم: كيف خُلقوا ولم يكونوا شيئا.

الا بالحق: إلا لإقامة العدل والدلالة على توحيده وقدرته. وأجل مسمى: ووقت معلوم تفنى عنده وهو يوم القيامة. بلقاء ربهم لكافرون: بالبعث والوقوف بين يدى الله لجاحدون منكرون.

(٩) عاقبة : نهاية ومصير . أَشَدَّ مَنْهُمْ قُوَّةً : أقوى منهم أجسامًا ، وأكثر أموالا وأولادا.

وأشاروا الأرض وعمروها:

حرثوا الأرض وزرعوها ، وبنَـوُا القصور وسكنوها .

وبتوا القصور وسختوها . أكثرمما عمروها : أكثر مما عمر أهل مكة دنياهم .

بالبينات: بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها.

لِيَظْلُمَهُم : ليهلكهم بغير جرم ولا ذنب .

(١٠) الذين أساءوا السوأى: أهـل السـوء مـن الطغـاة والكفـرة أسـوأ العواقـب وأقبحها ، وهى الإلقاء بهم في النار.

بَيَاتِ الله : بآيات الله الدالة على وحدانيته ومعجزاته التي أنزلها على رسله .

(١١) يبدؤا الخلق : ينشئ خلق الناس ابتداء .

ثم يعيده : ثم يعيد خلقهم بعد موتهم .

ثم اليه ترجعون : ثم إليه وحده تعودون للحساب والجزاء . (١٢) يُبلس المجرمون : ييأس الكافرون من النَّجاة والدفاع عن أنفسهم فلا يتكلمون .

(١٣) من شركائهم ؛ الذين عبدوهم في الدنيا .

وَعْدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْعَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُّعَافِلُونَ اللهُ اللهُ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُما إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّيِهِمُ لَكَيْفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ آأَكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواَيَ أَنَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ إِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ ٥

شفعاء : يشفعون لهم ، ويجيرونهم من عذاب الله. بِشُركائهِمْ كَافِرِينَ : بآلهتهم التي عبدوها متبرئين .

(١٤) يتفرَّقون ، يتفرق الناس إلى فريقين : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

(١٥) في روضة يحبرون إفى روضة من رياض الجنة يُسرون ويفرحون وينعمون ويكرمون .



(١٦) بِآياتِنا : بالقرآن الكريم.

وَلِقاءِ الآخِرةِ: البعث بعد الموت.

في العداب محضرون: في العداب مقيمون على الدوام.

<mark>(١٧) فسبحـان الله : سبِ</mark>ّحـوا الله ونــزِّهـوه عـمـا لا يليـق بجلاله وكماله .

حين تمسون : حين تدخلون في المساء .

وحين تصبحون : وحين تدخلون في الصباح .

(1۸) وعشياً عين تدخلون فى العشى وفيه صلاة العصر. وحين تظهرون : وحين تدخلون فى وقت الظهيرة وفيه صلاة الظهر.

(19) يخرج الحي من الميت: يخرج الكائن الحي من شيء لا حياة فيه ، كالنبات من الحب، والطير من البيضة ، أو يخرج المؤمن من الكافر.

ويخرج الميت من الحي:
ويخرج الشيء الذي لاحياة
فيه من الكائن الحي، كالحب
من النبات، والبيضة من
الطير، أو يخرج الكافر من
المؤمن.

بعد موتها : بعد يُبسها وجفافها .

وكذلك تخرجون : ومثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء للحساب والجزاء ، بعدما كنتم ميتين .

(۲۰<mark>) ومن آیاته :</mark>ومن أدلة قدرته و علمه و حکمته .

فدرية وعلمه وحدمته . أن خلقكم من تراب :أن خلق أباكم آدم من تراب .

بشرٌ:من دم ولحم.

تنتشرون : تتفرق ون في الأرض للسعى في تحصيل ما به بقاؤكم .

(۲۱) من أنفسكم: من حسن

لتسكنوا إليها : لتأنسوا بها وتطمئنوا إليها ، ويميل بعضكم إلى بعض .

مودة ورحمة : محبة ورأفة وشفقة .

(<mark>۲۲) واختـلاف السنتكـم:</mark> واختلافُ لغاتكم من عربية وعجمية .

وَّالُوانِكُمْ : واختلاف ألوانكم ، فهذا أبيض ، وهذا أسود ، وهذا أحمر.

للعالمين : لكل ذي علم وبصيرة.

(۲۳) وابتغاؤكم من فضله:

وطلبكم للرزق ، وسعيكم في سبيله من عطاء الله ونعمه . لقوم يسمعون ، يسمعون سماع تأمل وتفكر واعتبار .

(٢٤) البُرِقُ: شرارة كهربائية تظهر في الجونتيجة احتكاك السحب.

خوفًا وطمعًا : خوفًا من الصواعق ، وطمعًا في الغيث والمطر. بعد موتها : بعد جدبها وجفافها .

لقوم يعقلون القوم يتدبُّرون بعقولهم آيات الله .

وَمِنْ ءَايَكِ عِهَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَعُرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُلُّ لَّهُ وَقَانِنُونَ ١٥ وَهُواللَّذِي يَبْدَ قُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ صَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَكُمُ مِّن مَّامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْابْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِرَبُ أَحَمُّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢

قيام السماء والأرض واستقرارهما وثباتهما. بأمره : بإرادته وقدرته وتدبيره.

(٢٥) تقوم السماء والأرض:

دعاكم دعوة من الأرض: دعاكم الداعى دعوة واحدة من الارض للبعث والحساب. إذا أنتم تخرجون : تخرجون من قبوركم مسرعين مستجيبين لدعائه.

(٢٦) قانتون : منقادون لامره خاضعون لكماله. (٢٧) يبدأ الخلق : ينشئ خلق الناس ابتداء من العدم. ثم يعيده : ثم يعيد خلقهم بعد موتهم .

وهو أهون عليه: أسهل وأيسر عليه من البدء.

وله المثل الأعلى: ولله الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله. العزيز الحكيم: العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله ، وتدبير أمور خلقه . (۲۸) من ما ملكت أيمانكم:

من عبيدكم وإمائكم.

شركاء في ما رزقناكم: شركاء فيما ملكناكم من الأموال وغيرها.

فأنتم فيه سواء : فأنتم وهم مستوون فيها.

تخافونهم كخيفتكي أنفسكم : تخافون منهم الاستبداد في التصرف فيها كما يخاف بعضكم بعضا أيها

نفصل الآيات : نوضح ونبين البراهين والحجج. لقوم يعقلون: لأصحاب

العقول السليمة الذين يتدبرون هذه الأمثال وينتفعون بها.

(٢٩) بغير علم : من غير علم ولا برهان . ناصرين : منقذين ومخلصين من العذاب .

(٣٠) فأقم وجهك للدين: أقبل عليه وأخلص له.

حنيفا : مائلا عن سائر الأديان إليه ، مقبلاً عليه . فطرة الله : خلقة وصنعة الله .

الدين القيم: الدين المستقيم الذي لا عوج فيه .

(٣١) منيبين إليه : راجعين إليه بالتوبة ، وإخلاص العمل .

واتقوه : وخافوه وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم . وأقيمُوا الصّلاة : وداوموا على إقامة الصلاة في أوقاتها بخشوع واطمئنان.

> (٣٢) فرقوا دينهم: اختلفوا فيما يعبدونه. شيعاً : فرقاً وأحزابًا متنازعة .

بما لديهم فرحون : فرحون بما عندهم من دين باطل ، وملة فاسدة ، وعقيدة زائفة .

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوَا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَافَهُوَيْتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْبِهِ عِيشْرِكُونَ ٢٠٠٥ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَآوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ إِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِقُوْمِ مِنْ وَمِنُونَ ١٠٠ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَآءَ اتَّيْتُم مِّن رِّبًا ڵۜڽۯڽؙۉٵ<u>۫</u>ڣٵٞڡؙۅؘڮٱڶنَّاسِ فلايَرْبُواْعِند<mark>ۘٱللَّهِ</mark>وَمَآءَٱنَّيْتُم مِّن زَگَوْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١ اللّهُ اللَّذِي خَلَقًاكُمْ ثُمَّرُزُقًاكُمْ ثُمَّيْمِيتُكُمُ ثُمَّيْكُم هُلُمِن شُرًكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءَ إِسُبْحَننَهُ ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠ طُهَرَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوا ٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

> (<mark>٣٣) مس الناس ضر:</mark> أصاب الناسَ شَدة وبـلاء كمرض أو فقر أو قحط .

منيبين إليه : راجعين إليه بالتوبة والضراعة والدعاء . رحمة : خلاصاً من الشدة، ومنحهم من فضله .

(٣٤) بما آتيناهم: بما أعطيناهم من النعم .

فتمتعوا : بالرخاء والسّعّة في هذه الدنيا . فسـوف تعلمون : فسوف تعرفون عاقبتكم .

(٣٥) سلطانا : برهانا ساطعًا، وكتابًا قاطعًا . يَتَكَلَّمُ : ينطق بصحة شركهم وكفرهم بالله وآياته .

(٣٦) رحمة : نعمة من صحة وعافية ورخاء .

فرحوا بها : فرحوا بها فرح البطر الأشر .

سيئة: شدة أو مصيبة. بما قدمت أيديهم: بسبب

شؤم معاصيهم وذنوبهم . يقنطون ، ييأسون من رحمة الله ، ومن الضرج بزوال الشدة.

(۳۷) يبسط الرزق : يوسع الرزق لمن يشاء امتحانًا. ويقدر : ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء .

(٣٨<mark>) فآت ذا القربى حقه:</mark> أعط القريب حقه من البر والصلة.

وابن السبيل: المسافر الذي انقطع عن ماله وأهله.

هم المفلحون : هم الفائزون بثواب الله ، الناجون من عقابه.

(٣٩) وما آتيتم من رباً : وما أعطيتم قرضًا من المال بقصد الزيادة التى حرمها الشارع الحكيم.

ليربوا : ليزيد ويكثر .

فلا يربوا عند الله ، فلا يزيد عند الله ، بل يمحقه ويبطله . فأولئك هم المضعفون : فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر أضعافًا مضاعفة .

(٤٠) ثُمَّيُحْيِكُمُ: ثم يبعثكم من القبور أحياء للحساب مالدناء

سبحانه وتعالى: تنزُّه الله وتقدُّس وتعالى عن شرك هؤلاء المشركين.

(٤<mark>١) ظهر الفساد في البر والبحر</mark>؛ ظهرت البلايا والنكبات والآفات والأمراض والأوبئة في بر الأرض وبحرها.

بما كسبت أيدى الناس: بسبب معاصى الناس وذنوبهم.

ليديقهم اليصيبهم عقوبة بعض أعمالهم .

لعلهم يرجعون : لعلهم يتويون إلى الله ويرجعون عن المعاصى.

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَكُثُرُهُمُرُّمُشِّرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِمِن قَبْل أَن يأْتِي يُومُ لا مَردَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمِيذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ دُونَ ٤ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّهُ الآيُحِثُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآهُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَا فَإِذَآ أَصَابِبِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ لِسَنَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَمْبُلِسِين (الله عَالَنْ عَالَكُ عَالْكُ وَمَتِ الله كَيْفَ يُحْيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

(٤٢) عاقبة : مصير ونهاية . المذين من قبل : الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح، وعاد ، وثمود .

(2٣) فأقم وجهك للدينِ القيم : فاثبت على الطريق المستقيم الذي رسمه لك ربك وهو الدين الكامل .

لا مرد له: لا يستطيع أحد أن يرده ؛ لأن الله قضى بإتيانه وهو يوم القيامة .

يصدعون : يتفرقون بعد الحساب ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

(23) فَعَلَيْهُ كَفُرُهُ: فعليه وبال كفره والنار المؤبدة . وبال كفره والنار المؤبدة . يمهدون ، يهيئون ويفرشون لأنفسهم منزلا مريحًا في الجنة .

(٤٦) ومن آيًاته : ومن الدلائل على قدرة الله ورحمته .

مبشرات: تبشر العباد بنزول المطر الذي يسقيكم ويروى زرعكم .

وليذيقكم من رحمته : وليمنحكم من رحمته الخصب والنماء لزرعكم . الفلك بأمره : السفن بإذنه وإرادته .

ولتبتغوا من فضله: ولتطلبوا الـرزق من فضلـه الواسـع بالتجارة وغيرها.

(٤٧<mark>) بالبينات: بالمعجزات، والبراهين الساطعة، والجُج الواضحة.</mark>

من الديس أجرموا : من المكذبين لرسلهم.

حقا علينا نصر المؤمنين : وقد أوجب الله على نفسه أن ينصر عباده المؤمنين .

(٤٨) فتثير سحاباً : فتحرك السحاب المنقل بالماء وتسوقه أمامها .
 فيبسطه في السماء : فينشره الله في السماء .

كسفاً: قطعًا متفرقة في السماء هنا وهناك. الصودق: المطر.

يخرج من خلاله : يخرج من بين السحاب .

يستبشرون : يفرحون بالمطر النازل لسقياهم .

(٤٩) لمبلسين : لقانطين يائسين بسبب احتباس المطرعنهم.

(٥٠) إلى آشار رحمة الله: إلى آشار المطر الذي هو رحمة الله في النبات والزروع والشجر.

إن ذلك لمحى الموتى : إن الذى قُدر على إحياء الأرض بعد موتها لقادر على إحياء الموتى من الناس ، وهو الله تعالى .



مبطلون : مبطلون في دعواكم ، متبعون للباطل .

(٥٩) يطبع الله : يختم الله.

(٦٠) إن وعد الله حق : إن وعد الله بنصرك على أعدائك وإظهار الإسلام على كل دين حق لا يتخلف أبدًا.

(٥٣) بهادي العمى : بمرشد من أعماه الله عن طريق الهدى. بآياتنا : بآيات القرآن .

فهم مسلمون : فهم خاضعون ممتثلون لأمر الله .

(٥٤)من ضعف:من نطفة وهي ماء مهين أوابتدأكم ضعفاء .

من بعد ضعف قوة : من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب

من بعد قوة ضعفًا وشيبة: من بعد قوة الشياب والرجولة

في الدنيا غير فترة قصيرة

يؤفكون : يصرفون من الحق

(٥٦) الـذين أوتـوا العلـم

والإيمان : الذين آتاهم الله العلم والإيمان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

لقد لبثتم في كتاب الله : لقد مكثتم في حكم الله وقضائه.

(٥٧) معذرتهم : ما يقدمونه

ولا هم يستعتبون : لا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضى

الله تعالى بالإيمان والعمل

(٥٨) ضربنا للناس: بينا

من كل مثل: من المواعظ

والأمثال والأخبار التي

ولئن جئتهم بآية ، ولئن أتيت هؤلاء المشركين بكل حجة

ضعف الكبر والهرم. (٥٥) يقسم المجرمون:

يحلف المشركون. ما لبثوا غير ساعة : ما مكثوا

من الزمن .

إلى الباطل.

من أعذار .

الصالح.

ووضعنا للناس.

توضح الحق.

ومعجزة خارقة.

لا يُستَخفِّنْكَ ؛ ولا يُحمَلُنْكَ على القلق والخفة وعدم الصبر. لا يوقنون : لا يؤمنون بالغيب ولا يصد قون بالبعث والجزاء . (٥١) أرسلنا ريحاً: ريحاً مفسدة معها الأتربة والرمال.

فرأوه مصفرا : فرأوا نباتهم وزروعهم قد اصفرت واضمحك وأصابها ما يضرها أو يتلفها .

لظلوا من بعيده يكفرون : لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه السابقة .

> (٥٢) لا تسمع الموتى : لا تسمع من مات قلبه . ولوا مدبرين: انصرفوا عن الداعي معرضين.

## سورة لقماق

(۱) الم : هذه من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن ، تكتب الم ، وتقرأ هكذا : ألف ، لام ، ميم .

(٢) الكتاب الحكيم : القرآن الكريم المشتمل على الحكمة والصواب ، المحفوظ من كل تحريف أو تبديل .

(٣) هدى ورحمة : هو هدى يهتدى به ، ورحمة يرحم بها . للمحسنين : للذين يراقبون الله تعالى في كل شؤونهم . (٤) يُقيمُونَ الصّلاة : يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها الصلاة كاملة في أوقاتها

بأركانها وخشوعها وآدابها . **يوقنون** : يؤمنون ويصدقون . (٥) على هـدى : على نـور

(۵) على هـدى ؛ على بـور وبصيرة ، ومنهج واضـح سديد.

هم المفلحون: هم الفائزون بشواب الله ، الناجون مِن عقابه .

(٦) لهو الحديث: كل ما يُلهى عن طاعة الله ويصد عن مرضاته.

ليضّل عن سبيل الله : ليصرف الناس عن دين الله ، وهو الإسلام .

ويتَخدها هزواً ؛ ويتخد الإسلام وشرائعه وكتابه سخرية.

عذاب مهين : عذاب شديد مع الذلة والهوان .

(٧) آياتَنَا ، آيات القرآن. ولَّى مستكبرا ، أعرض عنها متكبراً .

فى أُدنيه وقراً ؛ كأنَّ فى أذنيه ثقــلا وصـمماً يمنـع عن السماع .

أليم : مؤلم موجع في النار يوم القيامة.

(٩) خالدين فيها : دائمين فيها ، لا يخرجون منها أبدًا. الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ : العزيز الذي لا يغلبه غالب ، الحكيم في كل أفعاله وتصرفاته.

(١٠) بغير عمد : من غير أعمدة تعتمد عليها . وراسي : جبالاً ثابتة .

أن تميد بكم : حتى لا تميل وتضطرب بكم .



وبث فيها : وخلق ونشر فيها .

من كل دابة : من كل أنواع الحيوانات والدواب .

من كل زوج كريم : من كلّ صنف من النباتات ، حسن كثير المنافع لا ضرر فيه .

(١١) فأرُوني ، فأخبروني.

الذين من دونه : آلهتكم المزعومة التى تعبدونها من دون الله. ضلال مبين : في ضلال بين واضح.

وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشَّكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أُلَّهُ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ١ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ وَيَجْظُهُ وَيَجْنَى لَا تُشْرِكُ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ عَلِي وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهْنَاعَكَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّ عُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَنْبَيّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبّ ةِمِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاللَّهُ إِنَّاللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ إِنَّ يَكُنِّيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِوَانَهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْخَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ١ وَأُقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَٱغْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرا ٱلْأَصْوَاتِ لَصُوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

وهنا على وهن : ضعفا على ضعفا على ضعف. وفصاله في عامين : وفطامه عن الرضاعة في مدة عامين . والمرجع . والى المصير : إلى المصير : إلى المحيد . وال بدلا والمحلك على الشرك . وصاحبهما في الدنيا معروفا : الدنيوية التي لا تتعلق بالدين فصاحبة كريمة حسنة ، الدنيوية التي لا تتعلق بالدين يرتضيها الشرع الحكيم . من أناب إلى : من رجع إلى والإخلاص . والمعاون . والإخلاص . والوطاعة والمعاون . والإخلاص . والوطاعة والمعاون . والوطاعة والمعاون . والوطاعة والمعاون . وا

(١٤) ووصينا الإنسان : أمرنا كل إسبان أن يكون بارا بأبويه.

عامَّل بعمَله . (١٦) إنْ تُكُ : إن الخصلة السيئة أو الحسنة .

فأخْبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ، وأجازي كل

مثقال حبة من خردل : زنـة حبة من خـردل ، وهـو حـب أسـود صغير يضـرب بـه المثل في الصغر .

فتكن في صخرة: في داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد.

لَطِيفٌ خَبِيرٌ: لطيف بعباده عالم ببواطن الأمور. (۱۷) واصبر على ما أصابك: واحتمل ما أصابك من

الشدائد والمحن.
من عزم الأمور: من معالى الأمور ومكارمها التي يجب الحرص عليها والتمسك بها. (١٨) ولا تصغير خدك للناس: ولا تُملُ صفحة وجهك عن الناس تكبراً.

مُرْحًا ، مختالا مُتَبِخَّتِرًا ، مُحجبًا بنفسك .

كلُّ مختال : كل متكبر مغرور ، معجب بنفسه .

فخور: الذى يفخر على الناس ، ويتباهى بماله أو جاهه أو منصبه. (١٩) واقصد في مشيك ؛ اعتدل وتوسط في مشيك بين

السرعة والبطء . واغضض من صوتك : واخفض من صوتك ، فلا ترفعه

عاليًا مزعجاً . - عاليًا مزعجاً

إن أنكر الأصوات: إن أقبح الأصوات وأبغضها.

(<mark>١٢) آتينا لقمان الحكمة ؛</mark> أعطينا عبدنا لقمان الفقه فى الدين ، وسلامة العقل، والإصابة فى الأمور .

الدين ، وسارهه العقل، والإ ومن كفر : ومن جحد نعمه .

غُنيٌّ حَمِيدٌ ؛ غني عنَ شكره، غير محتاج إليه ، له الحمد والتّناء على كل حال.

(١٣) وهو يعظه: وهو ينصحه ويرشده، أو يأمره وينهاه. اختلم عظيم: الأعظم الكبائر وأبشعها ؛ الأنه وضع للشيء في غير موضعه، وتسوية في العبادة بين الخالق والمخلوق.

ٱلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَا وَصَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ١ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْ وَوَٱلْوَثْقَيَّ وَإِلَى ٱللّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَرَفَلا يَعَزُّنك كُفْرُهُ ٳؚڵؘؽ۫ٵؘڡۯۧڿؚ<sup>ۼۿ</sup>ۿۘۛۛ؋ۘنُنِتِئُۿؠؠؚڡٵۼڡؚڷؙۅؖٲ۠ٳؚ<u>ڹۜۘٵڵڵۜۘؗ</u>ػڸؽ۠ؠؙڹؚۮؘٳؾؚٵڵڞؖۮۛۅڔ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُ اللهُ ال <u>وَلَيِن</u> سَأَ لَّتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱ<mark>للَّهُ</mark> قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُوَأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُامُ وَٱلْبَحْرِيمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجْمَرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عِزِيزُ حَكِيدٌ ١ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ٥

( ۲۰) ألم تروا: ألم تعلموا . سخر لكم: ذلَّل لكم . وأسبخ عليكم: أوسع وأتم

وأكمل عليكم . نعمــه ظاهـرة : نعمــه المحسوسة ، كنعمة السمع

المحسوسة ، كنعمة السمع والبصر وحسن الهيئة والمال، والجام ، وغير ذلك .

وباطنة ، و نعمه الخفية ، كنعمة الإيمان بالله والمعرفة والعقل وغير ذلك .

يج ادل في الله : يخاصم في توحيد الله منكراً له مكذباً به.

بغير علم : بدون حجة ولا بيان .

**ولا كتاب منير: بغي**ر وحى ينير عقله وقلبه ، ويوضح له سبيل الرشاد .

(٢<mark>١) عـذاب السعير :</mark> عـذاب النار المستعرة المتأججة .

(۲۲) ومن يسلم وجهه إلى الله الله : ومن يتجه إلى الله بقلبه ووجهه ويفوض إليه جميع أمره .

وهو محسن : وهو مطيع لله . فقد استمسك : فقد تعلق وتمسك .

بالعروة الوشقى : بأوشق الأسباب وأمتنها التى توصله إلى رضا الله تعالى. والى الله عاقبة الأمور: وإلى الله وحده مرجع كل الأمور . (٢٣) فَلا يَحْزُنْكُ كُفْرهُ : فلا يحزنك بقاؤه على كفره وضلاله ، فأنت عليك البلاغ، ونحن علينا الحساب.

إلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ: إلينا مصيرهم يوم القيامة. فننبئهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا. (٢٤) نمتعهم قليلاً نمتعهم

(٢٤) نمتعهم فليلا :نمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة.

ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ؛ ثم نُلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع شديد ثقيل ، وهو عذاب جهنم .

(٢٦) الغنى الحميد : الغنى عن خلقه وعن عبادتهم له ،
 المحمود بذاته ، الجدير بالثناء عليه من عباده .

(٢٧) من شجرة أقلام الو تحولت كل أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها . والبحر يمده والبحر لو تحول إلى حبر ومداد لتلك الأقلام ، وأمد هذا البحر سبعة أبحر أخرى .

ما نفدت كلمات الله : ما انتهت ولا نقصت مقدوراته وعجائب خلقه أو معلوماته .

عزيز حكيم ، عزيز لا يعجزه شيء ، ولا يغلبه غالب ، حكيم في تدبير خلقه .

(٢٨) سَمِيعٌ بَصِيرٌ :سميع لأقوالكم ، بصير بأعمالكم ، وسيجازيكم عليها .



(٣٠) ما يدعون من دونه الباطل: ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان باطلٍ لا حقيقة له .

الُعْلَيُّ الْكَبِيرُ: المترفع على خلقه بذأته وقهره ، الكبير على كل شيء .

(٣١) الفلك: السفن العظيمة. بنعمت الله : برحمـــة الله وإحســانه إليهم حيث هيــاً أسباب سيرها .

آياته: دلائل قدرته ووحدانيته.

صبار شكور: كثير الصبر في الضراء، كثير الشكر في الرخاء. (٣٢) غشيهم موج: علاهم وغطاهم من فوقهم.

كالظلل: مثل الظلل ، والظلل جمع ظلة ، وهو كل ما يرتفع ويظلل كالسحب والحيال أو

جمع طله ، وهو كل ما يرتفع ويظلل كالسحب والجبال أو غيرهما .

فمنهم مقتصد : معتدل فى عبادته وطاعته ، يعيش حياته بين الخوف والرجاء . ختار كفور : كثير النقض لعهودنا شديد النكران لنعمنا . (٣٣) واخشوا يوما : وخافوا أهوال يوم الحساب وما يجرى فيه .

لا يجزى: لا يغنى ولا ينفع .

هو جاز: هـو مغن . وعد الله وعد الله عـق: وعد الله بالحساب والجزاء حق ثابت ثبوتا لا يقبل الشك أو التخلف. فلا تخدعنكم ولا تلهينكم .

ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس.

(٣٤) الساعة : يوم القيامة.

وينزل الغيث : وينزل بقدرته المطر ً ، ويعلم وحده وقت نزوله. ويعلم ما في الأرحام : ما في بطون الأمهات من ذكر أو أنثى وتمام ونقص ، وحياة وموت ، وغير ذلك .

ماذا تكسب غدا ؛ من خير أو شر ، ومن رزق قليل أو كثير . بأى ارض تموت : بأى مكان ينتهى أجلها .

عليم خبير: عليم بكل شيء ، محيط بالظواهر والبواطن ، لا يخفى عليه شيء منها . (٢٩) ألم تر: ألم تعلم .

يولج: يدخل.

سخر: ذلَّل.

أجل مسمى: أجل معلوم محدد وهو يوم القيامة .

بِمَا تَعُمُلُونَ حَبِيرٌ ، مُطَّلع على كل أعمال الخلق مِن خير أو شر ، لا يخفى عليه منها شيء .

## سورة السجكة

- (۱) الم : هذه من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن ، تكتب الم ، وتقرأ هكذا : ألف، لام ، ميم .
- (Y) لاريب فيه الاشك فيه .
- (٣) افتراه : اختلقه محمد ﷺ منتلقاء نفسه .

هُوَ الْحَقُّ: أي القرآن الكريم هو الحق الثابت المنزل عليك من الله .

لعلهم يهتدون: لعلهم يعرفون الحق ويؤمنون به.

(<mark>2) فى ستة أيام :</mark> فى ستة أيام لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى .

ا**ستوى على العرش :** استواء يليق بجلاله وكماله من غير تشبيه ولا تمثيل .

**ولى** : ول*ي* يتولى أموركم . **ولا شفيع** :ولا شفيع يشفع لكم عند الله لتتجوا من عذابه .

*تَــَّةُ ذَكِّــرُونَ :* تتعظــون وتتفكرون .

(٥<mark>) يُــدُبِّرُ الأَمْـرَ : يح</mark>كم شؤون الدنيا كلها .

يعرج إليه : ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله يوم القيامة.

ألف سنة مما تعدون : من أيام الدنيا التي تعدونها .

(٦) عالم الغيب: عالم كل ما غاب عن المخلوقين. والشهادة: وكل ما هو مشاهد

واسهاده و وقد ما هو مساهد لهم ، لا يخفى عليه شيء مما ظهر أو بطن .

(٧) أحسن كل شيء : أحكم وأتقن كل شيء .

وبدأ خلق الإنسان من طين : وبدأ خلق آدم – عليه السلام – من طين .

(۸) نسله ؛ ذریته .

من سلالة: من خلاصة ، وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية. من ماء مهينٍ ، ممتهن لا يهتم بشأنه ، والمقصود به : المنى.

(٩) ثم سواه ، سوى شكل الجنين فى بطن أمه . من روحه ، أى بإرسال الملك له ؛ لينفخ فيه الروح .

من روحه : اى بإرسال الملك له : لينفح فيه الروح . والأفئدة : القلوب .

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرَّكِيمِ الْمَ اللهُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَذُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّاسَّتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِِ مَالكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ فِي يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِهِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ الْ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَيَدَأَخَلَقَ أَلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ١٠ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مِّهِينِ اللهُ ثُمَّ سَوََّعَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا

مَّاتَشَّكُرُونَ ٥ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي

خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّم كَنفِرُونَ ١٠ ١ اللَّه قُلْ يَنُوفُّنكُم

مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُون ﴿

(١٠) ضللنا في الأرض : هلكنا وصرنا ترابًا في الأرض . أننا لفي خلق جديد : أنعود خلقا جديدًا بعد هنائنا واختلاطنا بالتراب . بِلِقاءِ رَبِّهُمُ كَافِرُونَ : بالبعث والجزاء جاحدون.

(۱۱) يتوفاكم : سيتولى قبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم . ثم إلى ربكم ترجعون : ثم تُردُّون إلى ربكم ، فيجازيكم على جميع أعمالكم .



فاسقا :خارجًا عنطاعة الله.

(١٩<mark>) جنات المأوى :</mark> فلهم الجنات التى يأوون إليها ، ويسكنون فيها .

**نزلا بما كانوا يعملون: ضيافة منا لهم على أعمالهم الصالحة.** (٢٠) **فمـأواهـم النـار:** فمنزلهـم ومسكنهـم ومستقرهـم جهنم، وبئس القرار.

أعيدوا فيها : رُدُّوا إليها مهانين .

(١٢) المجرمون المشركون الذين أنكروا البعث والجزاء .
 ناكسوا رؤوسهم ، مطأطئو رؤوسهم ، من الذل والخزى .
 أبصر رنا وسمعنا ، رأينا ما كنا ننكر من البعث ، وسمعنا ما

إنا موقنون :مصدقون تصديقًا جازمًا .

(١٣) ولوشئنا : لو أردنا هداية جميع الناس .

لأتينا الأعطينا .

كنا نصم آذاننا عنه .

ولكن حق القول منيّ : ولكن ثبت ووجب وتحقق قولى . من الجِنّة : من الجن .

(12) بما نسيت م: بسبب غفلتك م، وانغماسكم فى لذائذ الدنيا .

إنا نسيناكم : إنا تركناكم اليوم في العذاب .

مداب جهنم على المحداب جهنم الخالد الدائم الذي لا ينقطع المحالف الدنيا من الدنيا من الكفر بالله وتكذيب الرسل الكفر الله وتكذيب الرسل بآيات القرآن الكريم ويعمل بها الدادكروا بها إذا وُعِظوا بها أو تُليت عليهم .

خروا سجداً: وقع وا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على الأرض.

وسبحوا بحمد ريهم: قدسوه ونزهوه عن كل ما لا يليق به عز وجل .

لا يَسْتَكْبِرُونَ : عن طاعة الله وعبادته والانقياد لأمره ونهيه.

(١٦) تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، ترتفع أجسامهم ، عن أماكن نومهم ، وراحتهم من أجل قيامهم للصلاة فى جوف الليل .

خوفًا وطمعًا : خوفًا من العذاب وطمعًا في الثواب .

رساد على المجروب الله المؤلاء أعين ، ما الدُّخر الله المؤلاء المؤمنين مما أتَّمَّرُ به العين ، وينشرح له الصدر .

(١٨) مُؤْمِناً : مصدقا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروبالقدر خيره وشره .



(٢<mark>١) من العبداب الأدنس:</mark> الأهون والأقرب والأقل، وهو عذاب الدنيا من البلاء والمحنوالمجاب والجدب والقدل والقلسر .

العذاب الأكبر: الأشـد والأعظم، وهو عذاب الآخرة في نارجهنم.

لعلهم يرجعون: لعلهم يتوبون عن الكفر والمعاصى.

ومن أظلم: ولا أحد أشد ظلمًا لنفسه.

بآيات ريم ممن وعظ بدلائل الله وحُجَجه .

ثم أعرض عنها : ثم انصرف عن الإيمان بها مع وضوحها .

(۲۳) في مرية من لقائه: في شك من تلقى القرآن،

كما تلقى موسى التوراة . (٢٤) أئمة : قادة وهداة ودعاة إلى الخير .

**بأمرنا :** يدعون الناس إلى الطريق الحق ، بإرادتنا وفضلنا .

لُمَّا صَبِّرُوا ؛ لصبرهم على طـاعــة ربهـم وعلى البلاء في الدنيا .

**يوقنون ا**يصدقون أشد التصديق .

(٢٥)يفُصل: يقضى ويحكم . فيما كانوا فيه يختلفون : فيما كانوا يختلفون فيه من أمور الدين .

(<mark>٢٦) أولم يهد لهم: أ</mark>غفل هـــؤلاء المـشــركون ، ولــم يتبين لهم .

من القرون : من الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل .

فی مساکنهم : یسیرون فی طلط دورهم ، ویشاهدون فی الط المی المیاری المیاری المیاری المیاکین . المیاکین .

الله تعالى وأليم عقابه . والله تعالى وأليم عقابه .

أفلا يسمعون : سماع تدبر واتعاظ .

(۲۷) أولم يروا: أو لم يشاهدوا كمال قدرتنا بأعينهم .
أنا نسوق الماء: أنا نجرى المطر والأنهار للإنبات والإخصاب.
الأرض الجرز: الأرض اليابسة التي لا نبات فيها .

يُصرون : يشاهدون قدرتنا على الإعادة بعد الموت .

(٢٨) هذا الفتح: النصر علينا ، أو الفصل والحكم بيننا وبينكم .

(٢٩) يوم الفتح : يوم الفصل الذي يقع فيه عقابكم قريب .

ولا هم ينظرون : ولا هم يمهلون للتوية والمراجعة . (٢٠)وانتظر : وانتظر يا رسولنا ما سيحل بهم من عذاب

إن لم يتوبوا .

إنهم منتظرون : منتظرون ومتربصون بكم دوائر السوء .

## بسُم اللَّهِ الرَّكَمْنِ الرَّكِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ۞ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلَ عَلَىٰٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلنَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُوٰهِكُمُ ۗ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُوَيَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأُقُسُطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتُم بِهِۦۅَكَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُ كُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَا حُدُو أُمَّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوۤ اْإِلَىٓ أَوْلِيٓ آبِكُم مَّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

بِمَا تَعُمُلُ ونَ خَبِي راً : مطَّلع عُلى كل ما تعملون ومجازيكم به ، لا يخفى عليه شيء من ذلك .

(٣) وتوكل على الله : واعتمد على ربك ، وفوض جميع أمورك إليه .

وكيلا: حافظا لك، وكفيلا بتدبير أمرك.

(٤) من قلبين في جوفه: من قلبين في صدره.

تُظاهرون ، يقول الرحل الأمرأت : أنت على كظُهر أمى ، يريد أنها محرمة عليه كحرمة أمه ، وقد كان هذا طلاقًا في الجاهلية ، فبين الله أن الزوجة لا تصير أما، وأوجب الكفارة على من ظاهر من زوجته كما في سورة المجادلة .

أدعياءكم : مفردها دعى : هو الذي يتبناه الإنسان . وكان ذلك معمولًا به في الجاهلية وصدر الإسلام ثم حرم بهذه الآيات . ذلكم قولكم بأفواهكم : هذا

ذلكم قولكم بأفواهكم: هذا مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الواقع.

يهدي السبيل : يرشد إلى الصراط المستقيم.

(٥) أقسط: أعدل وأقوم. ومواليكم: أولياؤكم في الدين. ليس عليكم جناح: ليس عليكم حرج ولا إثم.

(۱) أولى بالمؤمنين : أحق بالمؤمنين : أحق بالمؤمنين بهم من أنفسهم ، وأولى في المحبة والطاعة . وأزواجه وأزواجه ألله أمهاتهم في الأحترام والإكرام ، وفي حرمة الزواج بهن .

وأولوا الأرحام ،وذوو القرابات.

بعضهم أولى ببعض : بعضهم أحق بميراث بعض فى حكم الله وشرعه .

إلى أوليائكم : إلى إخوانكم من غير الورثة .

معروفًا :بالنصر والبر والصلة والإحسان ، والوصية بأقل من الثلث .

في الكتاب مسطوراً : مقدرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ.

سورة الأحزاب

(١) اتَّق الله ؛ واظب وداوم على مراقبة الله والخوف منه. والمنافقين ؛ الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر.

عليما حكيما : عليمًا بكل شُـىء ، حكيمًا في خلقه وأمره وتدبيره .

(٢) واتبع ما يوحى إليك من ربك : واعمل بالوحى الذي ينزل عليك من ربك .

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فَّرِجِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ١ لِّيَسْتَكَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ مَا الَّذِينَ عَامَنُواْ الْذَكْرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا أَوْكَ أَنَالُكُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ <u>وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ٱبْثُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُوبَ وَزُلْزِلُواْ</u> زِلْزَا لَا شَدِيدًا ١ اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبهم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا اللَّهَ وَإِذْ قَالَت طَّا يِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يُسِيرًا ١ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَلَ وَكَانَ عَهَٰ دُٱللَّهِ مَسْخُولًا ١

(٧) ميثاقهم: عهدهم الموثق المؤكد بتبليغ الرسيالة، وأداء الأمانة، وأن يصدق بعضهم بعضا.

**ميثاقًا غليظًا :** عهدًا شديدًا عظيمًا .

(٨) ليسأل الصادقين عن صدقهم : ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء عن صدقهم في تبليغ الرسالة .

عذاباً اليما : عذابًا مؤلماً موجعاً .

(٩) **جنود** : جنود الأحـزاب من المشركين واليهود . ريحاً وجنوداً لم تروها : ريحاً شديدة ، وجنوداً من الملائكة ألقت الرعب في قلوبهم .

بما تَعْمُلُونَ: من حفر الخندق، والـثبات على معاونة الرسول ﷺ، (۱۰) من فوقكم: من أعلى

(۱۰) من فوقكم: من أعلى الوادى من جهة المشرق. ومن أسفل منكم: ومن بطن الوادى من جهة المغرب.

واذ زاغت الأبصار : مالت الأبصار عن كل شيء ، وتحيرت من الدهشة والخوف.

وبلغت القلوب الحناجر: وارتفعت القلوب إلى منتهى الحلقوم فزعًا واضطرابًا. وتَخَلُنُونَ بِاللَّه الظُنُونَا: تظنون مختلف الظنون من نصر وياًس، ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وظن المؤمنون أنهم ينصرون. (١١) ابتلى المؤمنون: امتحن الله المقمنين واختبرهم. وزاراوا زارالا شديداً:

(۱۲) الذين في قلويهم مرض: شك ونفاق ، وهم ضعفاء الإيمان.

واضطربوا اضطرابا شديدا،

من شدة الفزع.

الا غرورا: إلا وعدًا باطلاً وخداعًا.

(١٣) طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : جماعة من المنافقين .

يا أهل يثرب: يا أهل المدينة .

لا مقام لكم : لا قرار لكم حول الخندق ولا إقامة . فأرجعوا : إلى منازلكم في المدينة هاربين.

بيوتنا عورة : غير محصنة ، فنخاف عليها من العدو . إلا فرارًا : إلا هريًا وفرارًا من القتال .

(١٤<mark>) ولو دخلت عليهم من أقطارها</mark> : ولو دخل الأعداء المدينة من نواحيها وجوانبها المختلفة .

المدينة من تواحيها وجوابها المتعلقة . دمسئلوا الفتنة : ثم طلب إليهم أن يكفروا ، وأن يقاتلوا المسلمين.

لأتوها : لأعطوها وفعلوها من أنفسهم .

وما تلبثوا بها إلا يسيرا ، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيراً . (١٥) لا يولون الأدبار ، لا يفرُّون من القتال منهزمين .

مسنولاً: مسؤولاً عنه ، محاسبًا عليه .

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُممِّنَ ٱلْمَوْتِ أُوالْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا شَ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ ٱڒٳۮۑؚػٛؠٝۺٛۅٓٵٲۊؙٲڒٳۮۑؚڴٛڒۯۧۿڐؘۘۅؘڵٳۼؚۮؙۅڹؘۿؙؠڝۜڹۮؗۏٮؚٱڵٙؖ وَلَيَّا وَلَانَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغَشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنَ أَنْكَآبِكُمْ وَلَوْكَ انُوا فِيكُم مَّاقَئِنُلُوٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَٰ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكُرُ ٱللَّهُ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسَلِيمًا

عن المدينة بعد هزيمتهم .

يُودُوا لو انهم بادون في
الأعراب : يتمنوا لشدة جزعهم أن لو كانوا في البادية مع سكانها .

يسالون عن انبائكم : يسألون عن أخباركم هل انهزمتم أو عن أخباركم هل انهزمتم أو

هلم إلينا : تعالوا وانضموا إلينا ، واتركوا محمدًا على فا فلا تشهدوا معه قتالاً .

ولا يأتون البأس إلا قليلا ، ولا يحضرون القتال إلا نادراً ؛ رياء

وسمعة وخوف الفضيحة . (١٩) أشحة عليكم : بخلاء عليكم بكلما ينفعكم .

فإذا جاء الخوف : فإذا

تُدُورِ أَعِينَهِم : تدور أَعينَهم في أحداقهم يمينا وشمالاً .

كالذي يغشى عليه من الموت : كحال المغشى عليه من

سراة وكم بألسنة حداد : آذوكم بألسنة حادة قاطعة

أ**شحة على الخير : بخ**لاء بكل خير لا يعطونه ولا يفعلونه .

أولئك لم يؤمنوا الم يؤمنوا بقلوبهم ، وإنما أعلنوا

إسلامهم وأبطنوا الكفر . فأحبط الله أعمالهم : فأبطل

الله أعمالهم ، وجعلها هباء

يسيرا اسهلاهينا على الله

(۲۰)الأحزاب ، كفار قريش

حضر القتال.

سكرات الموت.

كأنها الحديد .

لوكانُوا فيكُمْ: لوكانوا بينكم وقت القتال واحتدام المعركة.

(٢١) أسوة حسنة : قدوة صالحة تقتدون به عَلَيْ . يَرْجُو الله ، يرجو ثواب الله .

(٢٢) ما وعدنا الله ورسوله: من المحنة والابتلاء ثم النصر على الأعداء.

إلا إيماناً وتسليماً : إلا تصديقا بوعد الله وتسليمًا لقضائه وانقياداً لأمره.

(١٦) لا تمتعون إلا قليلا : فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا زمنًا يسيرًا .

(١٧) يعصمكم : يمنعكم من الله ، أو يجيركم مِن عذابه . سُوءا : هلاكا وهزيمة .

منْ دُونِ اللَّهِ : من غير الله.

ولياً ولا نصيراً : مجيراً ولا مغيثًا ومعينًا.

(١٨) المعوقين منكم ، المانعين المتبطين عن القتال .



(٢٣<mark>) صدَقُوا : ثبتوا ووفوا</mark> أكمل وفاء.

قضى نحبه :وفَّى بوعده فقاتل حتى استشهد فى سبيل الله.

ومنهم من ينتظر ، ومنهم من هو مستمر على الوفاء، وينتظر الشهادة في سبيل الله.

وما بدلوا تبديلا: وما غيروا ولا بدلوا شيئا مما عاهدوا الله عليه .

(٢٤) غَفُوراً رَحِيماً : غفوراً لذن وب المسرقين على لذن وب المسرقين على أنفسهم إذا تابوا ، رحيماً بهم؛ حيث وفقهم للتوبة النصوح. (٧٥) ورد الله إحزاب بغيظهم : ورد الله أحزاب الكفر عن المدينة خائبين خاسرين مغتاظين .

لمينالوا خيراً المينالوا نصراً ولا غنيمة .

وكفى الله المؤمنين القتال: وأغنى الله بفضله وإحسانه المؤمنين عن متاعب القتال وأهواله ، بأن أرسل على جنود الأحزاب ريحًا شديدة وجنودًا من عنده .

قُوبًا عَزِينًا؛ قادرًا على الانتقام من أعدائه ، عزيزًا غالبًا لا يقهر.

(٢٦) الذين ظاهروهم : يهود بني قريظة الذين ناصروا الأحزاب وعاونوهم.

**من صياصيهم** : من حصونهم وقــــلاعـهــم التى كـــانـــوا يتحصنون بها .

وقذف في قلوبهم الرعب : وألقى الله في قلوبهم الخوف الشديد فهزموا .

فريقاً تقتلون : وهم الرجال . وتأسرون فريقاً : وهم النساء والذرية .

(۲۷) وأرضاً لم تطنُّوها: وأرضًا لم تطأها أقدامكم

من قبل ، وهي أرض خيبر، أو أرض فارس والروم . (٢٨) قال لأزواجك: اللاثر في عمروتان

(٢٨) قل لأزواجك: اللائى فى عصمتك . تردْنُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا : ترغبن في سعة الدنيا ونعيمها .

وزينتها : وبهجتها وزخارفها ومتاعها .

فتعالين : فأقبلن .

أمتعكن : أدفع إليكن متعة الطلاق ( وهي قدر من المال تستعين به على أمرها ) .

وأسرحكن سراحاً جميلاً: وأطلقكن طلاقا حسنًا لا ضرر فيه ، ولا ظلم معه .

(٢٩) تردن الله ورسوله والدار الآخرة ، ترغبن رضا الله ورضا رسوله والجنة .

أَجْراً عَظِيماً : ثوابا كبيرا لا يوصف ، وهو الجنة .

(٣٠) بفاحشة مبينة: بمعصية ظاهرة واضعة .

يسيرا: سهلا، هينا.

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١ يَنْسَآءَ ٱلنِّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا آلَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجُ الْجَالِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ١ وَالْمُصَارِبِ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّاللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّاللَّهُ لَمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

فلا تخضعن بالقول : فلا ترققن الكلام، ولا تنطقن الجن ٢٢ به بطريقة لينة متكسرة تثير شهوة الرجال. فيطمع الذي في قلبه مرض: فيطمع فيكن من في قلبه ريبة وفجور. وقلن قولا معروفًا : وقلن قولا حسنًا عفيفًا لا ريبة فيه ، ولا لين ولا تكسر . (٣٣) وقرن في بيوتكن: والزمن بيوتكن ، ولا تخرجن منها إلا لحاجة مشروعة. ولا تسرحين : ولا تَظهرن محاسنكن وزينتكن للرجال الأجانب. تبرج الجاهلية الأولى : مثل ما كان يفعل نساء الجاهلية قبل الإسلام. وأقمن الصلاة : وداومن على إقامــة الصــلاة في أوقاتها بخشوع وإخلاص. الرجس: الآثام والذنوب والنقائص . ويطهركم تطهيرا ، ويطهركم من الـذنـوب والمعاصي تطهيرا تاما كاملا. (٣٤) ما يتلى في بيوتكن: ما يقرأ في بيوتكن . من آيات الله والحكمة : من آيات القرآن التي أنزلها الله، وما ينطق به رسول الله عَيْكُ من السنة والحديث. (٣٥) والقانتين والقانتات : والعابدين الطائعين المداومين على الطاعة

والعابدات الطائعات.

(٣١) ومن يقنت منكن لله ورسوله ، ومن تواظب منكن على طاعة الله ورسوله .

نؤتها أجرها مرتين : نعطها أجرها الذى تستحقه مضاعفا . وأعتدنا لها : وهيأنا لها في الجنة .

رزْقًا كَرِيمًا ، رزقًا حسنا مرضيا لإ ينقطع في الجنة.

(٣٢) لستن كأحد من النساء؛ لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنَّ من النساء .

والخاشعين والخاشعات : والمتواضعين المتذللين لله والمتواضعات .

والمنواصعين المندللين لله والمنواصعات.

ومقدماته ، وعن كشف العورات والحافظات . والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، والذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات .

مغفرة ، مغفرة لذنوبهم وذنوبهن .

وأجراً عظيماً : وثوابًا عظيمًا ، وهو الجنة .

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّازُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَابَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرْضَ ٱللَّهُ لَدُّو سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١ الَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُو نَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (مَّ) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبَيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ (٣٦) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة : ولا ينبغى ولا يصلح لمؤمن ولا مؤمنة .

إذا قضى الله ورسوله أمراً: إذا حكم الله ورسوله فيهم حكماً. أن يكون لهم الخيرة: أن يكون لهم رأى أو حق اختيار. وقد ضل ضلالاً مبيناً: فقد عن طريق الصواب بُعداً وظاهراً واضحاً.

(<mark>٣٧) أنعم الله عليه: أنعم</mark> الله عليه بالإسلام، وهو زيد بن حارثة .

وأنعمت عليه ؛ وتفضلت عليه بالتربية والعتق والحرية. أمسك عليك زوجك ؛ لا تطلق زوجتك زينب بنت جحش . واتق الله في أمرها ، واصبر على ما بدر منها في حقك .

وتحفى في نفسك: وتحفى فى نفسك ما ألهمك الله به من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها.

ما الله مبديه : ما الله مظهره حتماً .

**وتحشى الناس : وتخشى** أن تواجه الناس بما ألهمك الله به من أمر زيد وزينب .

قضى زيد منها وطراً: قضى زيد حاجته من رينب، وطلقها. زوجتاكها: جعلناها زوجة لك. حرج: ضيق ومشقة أو إثم. في أزواج أدعيائهم: في التزوج بزوجات من كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن.

مَضْعُولا : كائنا لا محالة.

(<mark>٣٨) فيما فرض الله له:</mark> فيما أحله الله له ، وقدره عليه ، وأمره به .

قدراً مقدوراً : قضاء مقضياً، وحكماً مقطوعاً به من الأزل.

(٣٩) ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ، ويخافونه ولا يخافون أحداً سواه .

حسيباً ، محاسباً عباده على جميع أعمالهم ومراقبًا لها . (٤٠) أَبَا أَحَد من رِجالكُم أبوة حقيقية ، فيثبت ما يترتب عليها من حرمة المصاهرة والنكاح.

( <mark>( ٤ ) اذكروا الله ذكراً كثيراً</mark> ؛ اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكراً كثيراً .

<mark>(٤٢) وسبحوه بكرة وأصيلاً</mark> ؛ ونزِّهوه عن كل ما لا يليق به أول النهار وآخر*ه*.

(٤٣) يصلي عليكم: يرحمكم.

وملائكته : وملائكته يصلون عليكم بالدعاء والاستغفار . من الظلمات إلى النور : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان . رَحيماً : رحمة عظيمة واسعة ، تشمل الدنيا والآخرة.



(25) تَحيِّتُهُمْ: تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة السلام المؤم

وأعد لهم أجراً كريماً : وهيأ لهم ثوابًا حسنًا ، وهو الجنة.

(٤٥) شاهداً: على أمدُك بإبلاغهم الرسالة .

ومبشراً: المؤمنين منهم بالرحمة والجنة. وتذيراً: للعصاة والمكذبين من النار.

(٢٦) بإذنه : بتيسيره وأمره .

وسراجاً منيراً: وجعلك كالسراج المنير الذي يهتدى به الضالون . (27) فضلاً كبيراً: أجراً واسعًا على أعمالهم في

جنات النعيم . (٤<mark>٨) ودع أذاهم ، واترك</mark> أذاهم ، ولا يمنعك ذلك من تبليغ الرسالة .

. يى وتوكل على الله : وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه .

(٤٩) إذا تكحتم: إذا عقدتم عقد الزواج .

من قبل أن تمسوهن : من قبل أن تجامعوهن .

فما لكم عليهن من عدة : فلا عدة عليهن ، بل من حقهن أن يتزوجن بغيركم ، بعد طلاقكم لهن .

فمتعوهن : فأعط وهن من المال ما يجبر خاطرهن ، وما يكون عوضا عن فراقهن . وسرحوهن سراحاً جميلاً : وخلُّوا سبيلهن مع الستر الجميل ، دون أذى أو ضرر . (٥٠) آتيت أجورهن ، أعطيت

مهورهن . وما ملكت يمينك : من الإماء التي جاءتك عن طريق الغنيمة في الحرب كصفية بنت حيى بن أخطب ،

وجويرية بنت الحارث . مما أفاء الله عليك : مما أعطاك من الكفار بالسبى وغيره.

من انتقار بالشبي وحيره. هاجرن معك : من مكة إلى المدينة.

وهبت نفسها للنبى : وهبت نفسها لك بلا مهر. يستنكحها : ينكحها أي يتزوجها أي

خالصة لك من دون المؤمنين : خاصة بك ، دون غيرك من

حاصة بك ، دون عيـ رك من المؤمنين لا تحل له من وهبته نفسها الا بولّي ومهر وشاهدي عدل .

م فرضنا عليهم عما أوجبنا على المؤمنين فى أزواجهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة ، واشتراط الولى والمهر والشهود عليهم. حرج ، ضيق ومشقة فيما شرعناه لك .

غَفُورًا رَحِيمًا : غَفُورًا لَـذنـوب عبـاده المؤمنين ، رحيمًا بالتوسعة عليهم.



ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً : ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبداً .

ان ذلكم: إن إيذاء وونكاح أزواجه من بعده.

عظيما : ذنبًا وإثمًا جسيمًا .

(٥٤) إن تبدوا شيئا أو تخضوه : إن تظهروا شيئًا مما يـؤذيـه أو تخفوه في صدوركم .

بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيماً : يُعلُم ما في قلوبكم وما أظهرتموه ، وُسيجازيكم على ذلك. ذُلِكُمْ: الدخول بغير إذن ، والانتظار قبل الطعام وبعده للاستئناس بالحديث .

فيستحى منكم : لا يُخرجكم من بيوته حياء منكم .

والله لا يستحى من الحق: والله لا يستحى من بيان الحق وإظهاره.

متاعا: حاجة من حوائج الدنيا.

حجاب: ساتر بينكم وبينهن . وَمَا كَانَ لَكُمْ ، وما ينبغي لكم . لَّاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا آَبْنَآءِ أُخُوَ تِهِنَّ وَلا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأُتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَابَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اِنَّاللَّهُ وَمَكَيِكَتُهُ مِي مُكَلِّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُّواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْ وَلِجِكَ وَبَنَا نِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنجَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذُيِّنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ٥ ﴿ لَّإِن لَّرْيَنَا هِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّلَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِّ لُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبِّلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه .

(٥٧) يــؤذون الله ورسوله: يؤذون الله بالشرك والكفر، ويـؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال.

لعنهم الله: أبعدهم الله وطردهم من رحمته .

ويهينهم ، وهو النار.

(۵۸) بغیر ما اکتسبوا : بغیر جنایة منهم أو استحقاق للأذی. بهتانًا واثما مبینا : کذبًا وزورًا فظیعًا وذنبًا ظاهرًا واضحًا ..

(٥٩) يدنين عليهن من جلابيبهن : يرخين ويسدلن على أجسامهن من جلابيبهن، حتى يسترن أجسامهن .

ادنى أن يعرفى: أقرب أن يميّزن بالستر والصيانة ، فـلا يُتعرض لهن بأذى .

غُفُوراً رُحيماً : حيث غفر لكم ما سلف ، ورحمكم بما أوضح لكم من الحلال والحرام.

(٦٠) لئن لم ينته المنافقون : لئن لم يكف النين يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان .

فى قلوبهم مرض : فى قلوبهم شك وريبة .

والمرجفون في المدينة الذين ينشرون الأخبار الكاذبة في المدينة .

لنغرينك بهم: لنسلِّطنّك عليهم.

شم لا يجاورونك فيها إلا قليلا : ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمنًا قليلا .

(٦١) ملعونين : مطرودين مِن رحمة الله .

أينما ثقفوا : في أي مكان وجدوا .

أخذوا وقُتُلُوا تقتيلاً ؛ أخذوا أُسرى ، وقُتُلُوا أشنع تقتيل . (٦٢) خَلَوْا مِن قبل ؛ مضوا من الأمم السابقة .

تبديلا : تحويلا ولا تغييرًا .

(٥٥) لا جناح عليهن: لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب.

ولا نسائهن : المؤمنات أما الكافرات فلا .

ولا ما ملكت أيمانهن : والعبيد المملوكين لهن : لشدة الحاجة إليهم في الخدمة .

واتَّقيِينَ اللَّهِ : واخشينه في الخلوة والعلانية .

(٥٦) يُصلُّونَ على النبى: صلاة الله على النبى هى ثـنـاؤه ورضـوانـه عليـه ، وصـــلاة الملائكة دعـاء واستغفار له ،

يَسْ كُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا شَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَمُهُ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرِبِّنَا إِنَّا ٱطْعَنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَاءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهِ رَبُّنآءَ إِنَّهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوَا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا إِنَّ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

(٦٣) يسألك الناس عن الساعة : يسألك اليهود والكفاروالمنافقون عن وقت قيام الساعة .

ومايدريك:وما يعلمك بوقتها . لعل الساعة تكون قريبا :

لعل الساعة تكون قريبا: لعل قيامها وحصولها يتحقق في وقت قريب لا يعلمه إلا علام الغيوب.

(٦٤) لعن الكافرين: طردهم من رحمته ، وأبعدهم عن مغفرته .

سعيراً: ناراً موقدة شديدة الحرارة والاشتعال .

(<mark>٦٥) خالدين فيها أبداً:</mark> ماكثين فيها أبداً.

ولياً ولا نصيراً ؛ وليّا يتولاهم ويدافع عنهم ، ولا نصيراً ينصرهم ، فيخرجهم من النار.

(<mark>71) تقلب وجوههم في النار:</mark> تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار ِ

<mark>(٦٧) وقالوا</mark> : وقال الأتباع منهم .

سادت اوكبراءنا ملوكنا ورؤساءنا وزعماءنا

فأضلونا السبيلا ، فأضلونا عن طريق الهُدى والإيمان .

(<mark>٨) آنهم ضعفين من العذاب:</mark> اجعل عذابهم ضعفى عذابنا ؛ لأنهم ضلُّوا وأضلُّوا غيرهم.

والعنهم لعناً كبيراً : وأبعدهم عن مغفرتك ، إبعاداً شديداً عظيماً .

(٦٩) آمَنُوا: صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. فيرأه الله مما قالوا: فأظهر الله براءته من كل ما نسبوه

إليه من سوء.

وجيها : ذا جاه عظيم ، ومكانة سامية ، ومنزلة عالية .

(٧٠) اتَّقُوا اللَّهُ: راقبوا اللَّه وخافوه في كل أقوالكم وأفعالكم. قولا سديداً: قولا مستقيمًا موافقًا للصواب خاليًا من الكذب والباطل.

(٧١) يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالَكُمْ: يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم. فقد فاز فوزاً عظيماً: فقد نال الفوز العظيم بالنجاة من النار ودخول الجنة.

(٧٢) الأمانة: الفرائض والتكاليف الشرعية.

فأبين ، فامتنعن .

وأشفقن منها : وخفن عاقبة تضييعها .

ظلوماً جهولاً: كثير الظلم لنفسه ولغيره، شديد الجهل بما يطيق حمله.

(٧٣) غَفُورًا رَحِيمًا ، واسع المغفرة للتائبين من عباده ، رحيمًا بهم.



العباد وأرواحهم بعد الموت وغير ذلك . وهو الرحيم الغضور: وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة ، الغفور لذنوب التائبين إليه . (٣) لا تاتينا الساعة : لا تأتينا القيامة . الغيب: ما غاب عنكم وخفي. لا يعزب عنه : لا يغيب عنه . مثقال ذرة : وزن ذرة ، ويطلق على الشيء البالغ النهاية في الصغر. كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. (٤) ورزق كريم : ورزق واسع لا من فيه ، وهو الجنة .

وما يخرج منها : وما يخرج من الأرض كالنبات والماء والمعادن والبترول ، وغير ذلك . وماينزل من السماء : من ملائكة وأمطار وأرزاق ونحوها .

وما يعرج فيها : وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال

من عقابنا . من رجزاليم: من أسوأ العذاب وأشده ألمًا .

(٥) سعو في آياتنا : بذلوا

جهدهم في إبطال آياتنا،

معاجزين: مغالبين ؛ لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم، وأنهم يستطيعون الإفلات

وتكذيب رسلنا.

(٦) ويرى الذين أوتوا العلم: ويعلم الذين من الله عليهم بالعلم.

الذى أنزل إليك من ربك : القرآن الكريم .

هو الحق : هو الصدق الذي

لا يشوبه كذب.

العزيز الحميد : العزيز الذي يقهر ولا يقهر ، المحمود في جميع شؤونه .

(٧) على رجل : محمد عَالِيَهُ:

إذا مُزقتم كل ممزق: إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرّق. الذه مُزقتم كل معزق: الكم لفي خلق جديد: إنكم تبعثون من قبوركم، وتخلقون

سورة سيأ

(۱) الحمد لله : الثناء الجميل واجب لله مستحق له . وله الحمد في الآخرة : فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته،

وفى الأخرة لواسع رحمته . الحكيم الخبير: الحكيم في أفعاله ، الخبير بأحوال عباده.

(٢) ما يلج في الأرض : ما يدخل فيها من مطر وأموات وكنوزوغير ذلك .

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيْةً لِّكُلِّ عَبْدِ شَيِبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ أَنْيُنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَدُ، وَٱلطَّلَر وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ ١ سَنبِغَنتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأُسَلِّنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَبِّهِ ٥ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِنَا نُذِقَ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّكُوبِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَ شُكُراْ وَقِلِيلُّ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَ أُالْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ، فَلَمَّا خَرَّتِينَّتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

(٨) أَفْتَرَى ؛ أختلق الكذب على الله.

أم به جنة : أم به جنون ، فهو يتكلم بما لا يدرى . في العذاب والضلال البعيد : في العذاب السدائم في الأخرة ، والضلال البعيد عن الصواب في الدنيا .

(٩<mark>) أَفْلَمُ يَرُوا</mark> ؛ أَفلم ينظروا ويشاهدوا.

نخسف بهم الأرض: نغيبهم في الأرض، كما فعلنا بقارون. في الأرض، كما فعلنا بقارون. مسقط عليهم كسفًا: ننزل عليهم قطعا من السماء فنهلكهم، كما فعلنا بأصحاب الأيكة.

لآيةً: لَدلالة ظاهرة وعبرة . منيب: راجع إلى الله بالتوبة الصادفة ، وبالطاعة الخالصة .

(۱۰) أوبى معه : رددى معه التسبيح إذا سبح .

والناً له الحديد : وصيرنا الحديد ليناً في يـده ، فكان كالعجيس يتصرف فيـه كيف يشاء .

(۱۱<mark>) سابغات : دروعًا طويلة</mark> تستر المقاتل وتقيه ضرب السيف وغير ذلك.

ُ**وقـدُر في السـرد** : وأحـكم نسـج هذه الـدروع ، بحيث تكـون في أكمــل صـورة ، وأقوى هيئة .

(۱۲) غدوها شهر: تجرى بأمره في الغدوة الواحدة – من أول النهار إلى انتصافه – مسيرة شهر .

ورواحها شهر: وتعود بأمره فى الروحة الواحدة – من الظهر إلى الغروب – مسيرة شهر . واسلنا له عين القطر: وأسلنا له معدن النحاس كما يسيل الماء ، يعمل به ما يشاء .

بإذن ريه ابأمر ربه وإرادته.

ومن ينزغ منهم : ومن ينحرف منهم .

لا تحرك لضخامتها وعظمها.

(١٣) محاريب: أماكن العبادة، والقصور المرتفعة .

وتماثيل ؛ والتماثيل العجِيبة من النحاس والزجاج . وجفان كالجواب : وقصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع

فيها الماء. وقدورراسيات: وأوانى كبار ثابتات على قواعدها ، بحيث

(١٤) دابة الأرض : الأرضئة التى تأكل الخشب وتفتته .
 تأكل منسأته : تأكل عصاه التى كان متكئًا عليها .
 فلما خر : فلما سقط على الأرض ميتًا .

تبينت الجن علمت الجن .



في شك: في ريب وإنكار.

(٢٢) مثقال ذرة : وزن ذرة ، ويطلق على الشيء البالغ النهاية في الصغر.

وما لهم فيهما من شرك : وليس لهم في السموات ولا في الأرض شركة مع الله في خلق أو ملك أو أي شيء .

وما له منهم من ظهير : وليس لله تعالى من شركائكم الذين تدعونهم من معين على شيء . (١٥) لِسَبَارِ : قوم كانوا يسكنون بمأرب باليمن . آيد : علامة دالة على قدرة الله ، أو عبرة وعظة .

- جنتان عن يمين وشمال ، بستانان عن يمين وشمال .

بلدة طيبة ، بلدة كريمة التربة حسنة الهواء .

(١٦) فأعرضوا: فأعرض أهل سبأ عن شكرنا وطاعتنا . سيل العرم: السيل الجارف الشديد الذى خرَّب السد وأغرق البساتين .

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ وَقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ اللهُ عُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُاللهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحِقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَا أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِبِهِ عِشْرَكَ أَء كُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُيُو مِرِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ال بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونُونَ عِندَ رَبِّهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

(٢٣) فرع عن قلوبهم: زال وذهب الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء من الملائكة والأنبياء وغيرهم.

قالوا الحق : قال القول الحق بإذنه في الشفاعة لمن ارتضى. العلى العلي العلى العلى الكبير: صاحب العلو والكبرياء ، يأذن ويمنع من يشاء كما يشاء .

(۲<mark>٤) يرزقكم من السموات والأرض</mark>: من السماوات بالمطر، ومن الأرض بالنبات والمعادن وغير ذلك .

ضلال مبين: ضلال بين واضح منغمس فيه .

(٢٥) عما أجرمنا: عما أذنبنا .

(٢٦<mark>) يَجْمُعُ بَيْنُنَا رَبُّنَا ، ي</mark>وم القيامة .

ثم يفتح بيننا بالحق: ثم يفضى بيننا بالعدل . الفتاح العليم : الفتاح الحاكم بين خلقه ، العليم بما ينبغى أن يُقضى به ، وبأحوال خلقه ، لا تخفى عليه خافية .

(۲۷) أرونى الذين ألحقتم به شركاء: أرونى بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له فى العبادة، هل خلقوا شيئًا ؟.

العزيز الحكيم: العزيز في انتقامه ممن أشرك به ، التقامه ممن أشرك به ، الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور خلقه .

(۲۸) كافة للناس : للناس : حميعًا .

بشيراً ونذيراً المؤمنين بالجنة ، ونذيراً للكافرين بعذاب النار .

لاَ يَعْلُمُونَ : هذه الحقيقة ، وهي عموم رسالتك وكونك بشيرًا ونذيرًا .

(٢٩) متى هذا الوعد : الوعد الذى تعدوننا أن يجمعنا الله فيه ، ثم يقضى بيننا .

(٣٠) ميعاد يوم : ميعاد يوم القيامة .

سُاعَةُ: المراد بالساعةِ الوقت الذي هو في غاية القلة.

(٣١) لَنْ نُؤُمِنَ ؛ لن نصدِّق.

**ولا بالذى بين يديه** :ولا بالذى تَقَدَّمَه من التوراة والإنجيل والزبور ، فقد كذَّبوا بجميع كتب الله .

موقوفون عند ربهم : محبوسون عند ربهم للحساب . يرجع بعضهم إلى بعض القول : يتراجعون الكلام فيما بينهم، كل يُلقى بالعتاب على الآخر .

الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا : الأتباع والعامة من الناس.

للذين استكبروا : القادة والرؤساء الضالون المضلون .

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنْ صَدَدَنَكُمْ عَن ٱلْمُنْدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذۡ تَأْمُرُونَنَا أَن تُكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَيُجُ زُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ الْ وَقَالُواْ نَعُنُ أَكَ ثُرُ أَمُوالًا وَأُولَادَا وَمَا نَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكُنَّا كُثَرَالُنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَآ أَمُوا لُكُرُ وَلِآ أَوْلَكُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْهِكَ لَمُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِنَامُعَجزِينَ أُوْلَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ <u>إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَا</u> أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَدُوهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

الأغلال: القيود التي يقيد بها المجرمون .

(٣٤)من تندير: من رسول يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وينذرهم

أغنياؤها ورؤساؤها المنعمون وجبابرتها. كافرون: جاحدون

مكذبون.

(٣٥) وما نحن بمعذبين : في الدنيا ولا في الأخرة .

(٣٦) يبسط الرزق لمن يشاء : يوسع الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده .

ويقدر : ويضيق على من

لا يعلمون : هذه الحقيقة ، وهى أن بسط الرزق قد يكون للاستدراج، وأن تضييقه قد يكون للابت الاء والاختبار، ليتميز قوى الإيمان من ضعيفه.

(٣٧) زلفي ، قربي ، أو ترفع درجاتكم.

حزاء الضعف: الثواب المضاعف.

في الغرفات آمنون : في أعالى الجنة آمنون من العذاب والموت والأحزان . (٣٨) في آياتنا : في إبطال

حججنا، ويصدون عن سىيل الله.

معاجزين: مغالبين ؛ لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم، وأنهم يستطيعون الإفلات من عقابنا .

في العداب محضرون : في عذاب جهنم مخلدون ، حيث تحضرهم ملائكة العذاب بدون شفقة أو رحمة ، وتلقى بهم فيها .

(٣٩) بيسط الرزق : يوسع

الرزق على من يشاء من عباده.

ويقدر له : ويضيق الرزق على من يشاء ؛ لحكمة يعلمها . يخلفه : يعوضه لكم بما هو خير منه .

وهو خير الرزق، أما خلق الرزق فهو لله تعالى وحده . (٣٢) أنحن صددناكم عن الهدى: أنحن منعناكم عن الإيمان واتباع طريق الهدى . مصرين على الكفر .

(٣٢) بل مكر الليل والنهار: بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الذي أوقعنا في التهلكة.

ونجعل له أنداداً : ونجعل له شركاء . وأسروا الندامة : وأسر الفريقان الحسرة لما رأوا العذاب واقعا بهم . وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَوَّلُآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْسُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤَمِنُونَ ١ فَأَلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكُدِّبُونَ إِنَّ وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَايِيّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرُ شِّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ الْيُنْ هُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ آوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرِ ١ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَكُمْ مَ فَكَذَّبُواْرُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فِي ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلِّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ قُلْ مَاسَأَ لَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّشَىءِ شَهِيدُ اللَّا قُلَ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ١

(٤٠) ويوم يحشرهم جميعا : يوم يحشر الله المشركين والمعبودين من دونه من

كانوا يعبدون : أهؤلاء كانوا يبعدونكم في الدنيا وأنتم رضيتم بذلك.

(٤١) قالوا سبحانك: قالت الملائكة : ننزهك يا ألله عن أن يكون لك شريك . أنت ولينا : أنت الذي نواليك ونتقرب إليك وحدك بالعبادة.

يعبدون الجن : يعبدون الشياطين: لأنهم هم الذين زينوا لهم الشرك.

مــؤمنــون : مصـدقون ومطيعون.

(٤٢) فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً : فيوم الحشر لا يملك المعبودون للعابدين جلب نفع ولا دفع

(٤٣) آياتنا بينات : آيات ألقرأن الكريم واضحات ظاهرة المعنى بينة الدلالة. ما هذا إلا رجل: ما محمد

يَنْ إلا رجل. يريد أن يصدكم : يرغب أن

يصرفكم عن عبادتكم لآلهتكم.

إلا إفك مفترى: إلا كذب مختلق مزور.

للحق لما جاءهم: للقرآن لما جاءهم به محمد علية. إلا سحرمبين: إلا سحر

(٤٤) كتب يدرسونها : كُتُب يقرؤونها قبل القرآن فتدلهم على ما يزعمون .

من ندير : من رسول ينذرهم عذاب الله وعقابه. (٤٥) الذين من قبلهم: أقوام

قبلهم من الأمم السابقة.

وما بلغوا معشار ما آتيناهم : وما بلغ كفار مكة عُشر ما آتينا الأمم السابقة من القوة ، وكثرة المال ، وطول العمر وغير ذلك من النعم.

فكيف كان نكير: فكيف كان إنكارى عليهم وعقوبتي إياهم ؟.

(٤٦) إنما أعظكم بواحدة: إنما أنصح لكم بخصلة واحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادي : أن تنهضوا بإخلاص لله متفرقين اثنين اثنين ، وواحدا واحدا .

من جنة : من جنون .

إلا نُدْيِرٌ لَكُم : إلا مخوِّف لكم ، ونذير من عذاب جهنم. (٤٧) إن أجرى إلا على الله: ما أجرى الذي أنتظره إلا على الله. شهيد المطّلع على أعمالي وأعمالكم ، لا يخفى عليه شيء.

(٤٨) يقذف بالحق: يُلقى بالوحى الحق إلى أنبيائه، أو يرمى بالحق في وجه الباطل فيمحقه ويبطله.



(٤٩) جاء الحق: جاء نور الحق، وهو الإسلام.

وما يبدىء الباطل وما يعيد : أي ذهب الباطل بالمرة فليس له بدء ولا عود ، فقد اندثر وأهيل عليه بالتراب إلى غير رجعة . ( • • ) فاتما أضار على ذفس ، وأثم ضلال على نفس ، لا بحاسب

(٥٠) فإنما أضل على نفسى : فإثم ضـ الالى على نفسـ للا يحاسب ولا يعاقب به غيري .

فَهِمَا يُوحِي إِلَيّْ رَبِّي : فبوحي الله الذي يوحيه إليٌّ من توجيهات حكيمة ، وإرشادات قويمة . إنه سميع قريب : سميع لقولى وقولكم ، قريب منى ومنكم .

(٥١) فَرَعُ وا : خَافُوا عَنْدُ الموت أو البعث .

فلا فوت : فلا مهرب لهم ولا نجاة من العذاب .

وأُخِذُوا ؛ إلى النار

مكان قريب، موقف الحساب.

(٥٢) وأَنَى لهم التناوش: وكيف يكون لهم تناول الإيمان بسهولة.

من مكان بعيد : من الدنيا التي انقضي وقتها .

(<mark>٥٣) ويقذفون بالغيب:</mark> ويرجمون بالظن الباطل الأمور الغيبة من بعث وحساب.

منْ مَكَان بعيد: من جهة بعيدة عن إصابة الحق، ليس لهم فيها مستند لظنهم الباطل، فلا سبيل لإصابتهم الحق، كما لا سبيل للرامي إلى إصابة الغرض من مكان بعيد.

(05) ما يشتهون: من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا. بأشياعهم: بأشياههم وأمثالهم من كفرة الأمم.

في شكمريب: كانوا في الدنيا في شك وقلق وريبة .

## سورة فاطر

(۱) الحمد لله: الثناء الجميل واجب لله مستحق له.

وربب فطر السموات والأرض: خالق وميدع وموجد السموات والأرض على غير مثال سابق. رسيلا: وسيائط بينه وبين أنبيائه يبلغون عنه رسالاته. أولى أجنحة ودى أجنحة مختلفة العدد.

ر (۲<mark>) ما يضتح الله الناس</mark>: ما يرسل الله بفضله وإحسانه الناس.

من رحمة : من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم.

فلا ممسك لها : فلا مانع لها .

وهو العزيز الحكيم : وهو الغالب الذي لا يغلب ، الحكيم في تدبيره وصنعه .

(٢<mark>) اذكروا نعمت الله عليكم</mark> : اشكروا ربكم على نعمه التّى لا تعد ولا تحصى .

لا إله إلا هو : لا معبود بحق إلا هو ، فاعبدوه ووحدوه . فأنى تؤفكون : فكيف تصرفون عن توحيده مع اعترافكم بأنه وحده الخالق الرازق ؟ .

(<mark>٤) تُـرْجَعُ الأُمُـورُ: تصير</mark> الأمــور ، فيجــازي كلا بما يستحق.

(°) إ**ن وعد الله حق :** إن وعد الله بالبعث والتواب والعقاب حق ثابت .

فلا تغربكم : فلا تخدعنكم . ولا يغربكم بالله الغرور : ولا يخ دعنكم الشيطان عن طاعة ربكم .

(٦<mark>) فاتخذوه عدواً : بأن</mark> تخالفوا وسوسته وهمزاته وخطواته .

حزيه: أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد.

من أصحاب السعير : من أصحاب النار الموقدة المستعرة .

(٧<mark>) لهم مغفرة وأجركبير:</mark> لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة .

(^) زين له: حسن له.
 سوء عمله: قبيح عمله من الشر والمعاصى.

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات: فلا تهلك نفسك حزنا على الضالين وحسرة عليهم.

عليم بما يصنعون عليم بقبائحهم ، وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاء.

(٩) أَرْسَلَ: أطلق وأوجد من العدم .

**فتثيرسحاباً : فتح**رك سحاباً بشدة فيجتمع ويسير .

الى بليد ميت: إلى بليد مجدب لا نبات به .

بعد موتها: بعد يسها وجدبها. كذلك النشور: كذلك البعث يوم القيامة.

(۱۰<mark>) يــريــد العــزة : يطلب</mark> الشــرف والـقــوة فليطلبها بطاعة الله .

فلله العزة جميعًا ؛ فإن له العزة كلها ، فمن اعتز بالمخلوق أذله الله ، ومن اعتز بالخالق أعزه الله . المخلوق أذله الله ، ومن اعتز بالخالق أعزه الله . الكلم الطيب على كلام يرضى الله من تسبيح وتحميد وتكبير ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وغير ذلك من الأقوال الحسنة .

والعمل الصالح يرفعه: ويرفع الله العمل الصالح فيقبله. يمكرون السيئات: يدبرون الفتن والمكايد.

يبور: يفسد ويبطل.

ۅٙٳڹؽؙػڐؚۜؠۛۅڮؗ؋ڡؘۜۮػٛڐؚۜؠٮۜۧۯڛۘڷؙڡ۪۪ۜڹڣٙڵؚڮۘۅٙٳ<u>ڶٵۘ<mark>ڛ</mark></u>ڗۘ۫ڿڠٵٞڵٲٛٛؖڡۅٛۯ اللهُ يَكُنُّهُ النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ مِأْلِلُّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْعَدُوُّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصَّحَبِ ٱلسَّعِيرِ لَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ ﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ اللَّهِ عُمِلِهِ عَمْلِهِ عَلَيْهِ الْمُحَسِّنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَ مَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذُهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أُللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ١ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمَكُرُونَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ اللَّهُمَ عَذَاكُ شَدِيدٌ وَمَكُرُأُ وُلَيِّكَ هُوَ يَبُورُ الله وَالله خَلَقَكُمْ مِن تُرابِثُم مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَلَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَسِّهِ يَسِيرُ اللَّهِ مِسْرُدُ

(۱۱<mark>) خلقكم من تراب</mark> : خلق أباكم آدم من تراب . من نطفة : من المنى الذى يصب فى الأرحام . أزواجًا : أصنافًا ، ذكرانًا وإناتًا .

يعمر : يطول عُمره .

معمر : طويل العمر .

في كتاب : في اللوح المحفوظ .

يسير: سهل هين .



نفس آخرى .
وإن تدع مثقلة : وإن تَسأل نفس آثقاتها الذنوب والخطايا .
وان تدع مثقلة : وإن تَسأل نفس ّأثقاتها الذنوب والخطايا .
والله قربي : ذا قرابة منها من أب أو أخ أونحوهما .
ومن تزكى فإنما يتزكّى لنفسه : ومن تطهر من دنس الذنوب فإنما يتطهر لنفسه .
وإلى الله المصير : وإلى الله المرجع في النهاية ، فيعامل كلاً بما يستحق .

لتبتغوا من فضله : لتطلبوا الرزق بالتجارة من فضل الله تعالى . ولَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ : لتشكروا

الله على هذه النعم التي

(۱<mark>۳) يولج الليل في النهار :</mark> يدخــل اللـيــل في الن<sub>ه</sub>ــار فــيــزيــد النــهــار بقــدر ما

ويولج النهار في الليل: ويدخل

النهار في الليل فيزيد الليل بقدر ما نقص من النهار . وسخر الشمس والقمر : وذلل

من قطمير: القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمرة .

(١٤) إِنْ تَدْعُوهُم ؛ إِنْ تَدْعُوا هذه المعبودات من دون الله.

ويوم القيامة يكفرون بشرككم : ويوم القيامة ينكرون

إشراككم لهم مع الله، ويتبرءون منكم ومن عبادتكم

ولا ينبئك مشل خبير: ولا يخبرك بالأمر أصدق من الله العليم الخبير .

(١٥) أنتم الفقراء إلى الله : أنتم المحتاجون إلى الله في

كل شيء ، لا تستغنون عنه

والله هو الغنى الحميد : والله

هو الغنى عن كل خلقه ، المستحق للحمد على كل حال.

(۱۸) يذهبكم ، يهلككم . (۱۷) بعزيز ، بممتع على الله . (۱۸) ولا تزروازرة وزر أخرى ، ولا تحمل نفس مذنبة ذنب

طرفة عين .

أنعم بها عليكم.

نقص من الليل.

الشمس والقمر . كل يجرى لأجل مسمى : كل

> لحماً طرياً : سمكًا طريًا شهى الطّعم . حلية تلبسونها : زينة هى اللؤلؤ والمَرْجان تَلْبَسونها . الفلك فيه مواخر: السفن تجرى فيه تمخر الماء وتشقه بسرعتها .

(١٢) عذب فرات: طيب حلو شديد العذوبة.

سائغ شرابه: سهل المرور في الحلق.

ومن كل: ومن كل من النهر والبحر.

ملح أجاج: شديد الملوحة.

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١١٥ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ اللَّهُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ١ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (١) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ۞ ثُمُّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞ ٱلْوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَٰتِ ثُخْنِلْفًا أَلُوا ثُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرُ ثَخْتَ كِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَابِيثِ سُودُ اللهِ وَمِنِ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كَذَ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُوبَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِيرًّا وَعَلانِيَّةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لِنَ تَابُورَ ١٠ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ٤ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ

(19) الأعمى والبصير: الأعمى عن دين الله، والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه.

(۲<mark>۰) ولا الظلمات ولا النور:</mark> وما تستوى ظلمات الكفر ونور الإيمان.

(٢١) ولا الظل ولا الحرور: ولا الظل ولا الريح الحارة.

(۲۲) وما يستوى الأحياء ولا الأموات: وما يستوى أحياء القلوب بالإيمان، وأموات القلوب بالكفر.

وما أنت بمسمع من فى القبور: وما أنت يا محمد بمسمع هـؤلاء الكفار ؛ لأنهم كالموتى فى القبور. (٣٣) إن أنت إلا ندير: ما أنت إلا منذر فلا تملك أكثر من الإندار.

(۲۶) بَشِيراً وَنَدِيراً : مبشراً من صدقك وعمل بهديك بالجنة ، ومحذرا من كذبك وعصاك بالنار .

<u>وان من أمة إلا خلا فيها نذير:</u> ومــا من أمـة مــن الأمــم إلا جــاءهــا نــذيــر يــحــذرهــا عــاقبــة كفرها وضلالها.

(٢٥) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ الأمم الماضية .

بالبينات : بالمعجزات والحجج والأدلة الواضحة . وبالزبر : وبالكتب المليئة بالمواعظ والنصائح كصحف إبراهيم وموسى .

وبالكتاب المنيس: وبالكتاب الساطع في براهينه وحججه، كالتوراة والإنجيل .

(۲۱<mark>) فکیف کان نکیر:</mark> فکیف کان إنکاری لعملهم وحلول عقوبتی بهم ۱.

(۲۷) ألم تر؛ ألم تعلم . ثمرات مختلفا ألوانها : الثمار والفواكه المختلفة الأشكال والألوان.

ومن الجبال جدد : طرائق في الجبال مختلفة الألوان .

مُخْتَلِفًا أَلْوانُها: بالشدة والضعف.

وغرابيب سود : الأسود الغربيب ، شديد السواد . (٢٨) الدواب : كل ما يدب على الأرض .

والأنعام: الإبل والبقر والغنم.

انما يخشى الله من عباده العلماء : إنما يخاف الله ويخشاه ، العالمون بأسرار الكون ، وبما يليق بذاته وصفاته ، من تقديس وطاعة وإخلاص في العبادة .

عَزِيزُ عَفُورُ؛ غالبُ على كل شيء بعظمته ، غفور لمن تاب وأناب من عباده.

(۲۹) يتلون كتاب الله : يقرؤون كتاب الله ، متدبرين فيه عاملين به . تجارة لن تبور : تجــارة لن تكســد ولن تهلك ، ألا وهـى رضــا ربهم ، والفوز بجزيل ثوابه

(٣٠) ليوفيهم أجورهم : ليعطيهم الله تعالى ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص .

غَفُورٌ شَكُورٌ ؛ غَفُور لسيئاتهم ، شكور لحسناتهم ، يثيبهم عليها الجزيل من الثواب.



يتذكر: يتعظ ويتدبر.

(٣٧) يصطرخون : سىتغيثون

وجاءكم الندير: وجاءكم الرسول عَلَيْ يحذركم من هذا العذاب. من نصير : من معين أو ناصر ينصركم من عذاب الله . (٣٨) إن الله عالم غيب: إن الله مطَّلع على كل ما خفى . إنه عليم بذات الصدور: إنه تعالى عليم بخفايا الصدور من النزعات والميول.

(٣١) من الكتاب: من القرآن الكريم.

مصدقا لما بين يديه : مصدقاً لما تقدم من الكتب المنزلة على الرسل قبلك كالتوراة والإنجيل.

لخبير بصير: لمحيط إحاطة تامة بأحوال عباده، مطلع على ما يسرونه وما يلعنونه من أقوال أو أفعال.

(٣٢) ثم أورثنا الكتاب: ثم أعطينا ومنحنا القرآن الكريم.

اصطفينا من عبادنا: اخترنا من أمة محمد عَلَيْكُ .

(٣٩) خالائف في الأرض: يُخْلُفْ بعضكم بعضا في تعمير الأرض. هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْمِ فَ ٱلْأَرْضِ فَمَن كُفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا إلا مقتاً: إلا بغضًا وغضبًا شديدا . يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفِرِينَ إلا خساراً: إلا ضلالا وهلاكًا وخسرانًا . كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن (٤٠) أرأيته شركاءكم: أخبروني عن حال شركائكم. تدعون من دون الله : تعبدون دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ من دون الله . أم لهم شرك: أم لهم شركة أَمْءَ اتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ في خلق السموات. آتيناهم كتابا فهم على بينة بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُمْسِلُكُ ٱلسَّمَوَتِ منه:أعطيناهم كتابًا بالشركة فهم على حجة منه . وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أُحَدِمِّنَ بُعَدِهِ عَ إلا غرورا: إلا باطلاً وخداعاً إذ قالوا لبعضهم: إنَّ الآلهة تشفع لهم. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِمِ مَ لَمِن (٤١) يمسك : يمنع ويحفظ. أن ترولا : أن ترولا عن جَآءَهُمْ نَذِيرُ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مكانهما . إن أمسكهما من أحد من بعده: مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيِّيَّ ولو زالتا ما استطاع أحد أن يحفظهما بعد الله. وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ حليماً غفوراً :حليمًا لا يعجل بالعقوبة ، غفوراً لذنوب الراجعين إليه. ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا (٤٢) وأقسموا : حلف المشركون. جهد أيمانهم: أقوى الأيمان وأغلظها. قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ندير : رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله. أهدى من إحدى الأمهم: فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ أكثر هداية واستقامة واتباعا للحق من اليهود والنصاري وغيرهما.

إلا نضوراً: إلا تباعدًا عن الهدى ونفورًا منه .

(27) ومكر السيئ: الخداع والكيد للرسول ﷺ وللمؤمنين. ولا يحيق المكر السيئ: ولايحيط ضرر المكر السيئ إلا بمن دبروه .

يَنْظُرُونَ : ينتظر المستكبرون الماكرون.

ندير:محمد عَلَيْة.

سنة الأولين: سنة الله في الأمم المتقدمة ، من تعذيبهم وإهلاكهم بكفرهم وتكذيبهم للرسل .

تحويلا : تحويل العذاب عن مستحقه إلى غيرهم . (٤٤) عاقبة الذين من قبلهم : آثار الهلاك والدمار الذي أُنزل على الأمم الماضية عقابًا لتكذيبهم الرسل . أشد منهم قوة : أشد قوة وبطشًا من كفار مكة .

اليعجزه اليفوته ويصعب عليه .

عليمًا قديرًا عليمًا بأفعالهم ، قديرًا على إهلاكهم .



(٤<mark>٥) بما كسبوا :</mark>بما عملوا من الذنوب والمعاصى . ما ترك على ظهرها من دابة :ما ترك على ظهر الأرض من دابة تَدب عليها .

ولكن يـ وُخرهـم إلى أجل مسمى: ولكن يمهلهم ويؤخر عقابهم إلى وقت معلوم عنده ، هو يوم القيامة .

سورة يس

(١) يس : هذه من الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز

القرآن ، تكتبيس ، وتقرأ هـكذا : يا ، سين ، والله أعلم بمراده به .

(٢) الحكيم: المحكم الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل، ولا يعتريه تنافض أو بطلان.

(٤) على صراط مستقيم: على طريق مستقيم معتدل، وهو الإسلام.

(٦) ما أنذر آباؤهم : لم ينذر آباؤهم الأقربون من قبل ، إذ لم يأتهم رسول من فترة طويلة.

فهم غافلون : فهم ساهون عما يجب عليهم نحو الله ونحو أنفسهم ونحو الناس . (٧) لقد حق القول :لقد

وجب العذاب . لا يُؤْمِنُونَ الا يصدقون بالله ولا برسوله ، ولا يعملون رشر علم .

(^) جعلنا في أعناقهم أغلالاً : جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالسلاسل، والقيود العظيمة. فهي إلى الأذقان : فهي تصل إلى أذقانهم ، وتشد أيديهم برؤوسهم .

فهم مقمحون ارافعو رؤوسهم لا يستطيعون خفضها ، مع غض أبصارهم من الذل .

(٩) من بين أيديهم سدا : من أمامهم حاجزًا عظيمًا . فأغشيناهم : فجعلنا علي أبصارهم غشاوة وأغطية تمنعهم من الرؤية .

(۱۰) وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم : ويستوى عند هؤلاء الكفار تحذيرك لهم يا محمد وعدمه .

(۱۱) إِنُّما تُنْدْرُ: إنما ينفع

الذكر: القرآن الكريم.

وُخشى الرحمن بالغيب: خاف عقاب الرحمن دون أن يرى هذا العقاب، أو

دون أن يرى الله الذي له الخلق والأمر .

(۱۲) ونكتب ما قدموا ، ونكتب ما عملوا من الخير والشر؛
 لنحاسبهم عليه.

وَتَثَارِهِم : آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية ، أو آثارهم التي تركوها بعد موتهم سواء أكانت صالحة أم لا .

أحصيناه: أثبتناه وحفظناه.

في إمام مبين : في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ .



(<mark>۱۳) أصحاب القرية : ق</mark>صة أهل القرية .

(۱٤) فعززنا بثالث : فقويناهما برسول ثالث .

(10) مِنْ شَيْءِ: من الوحي والرسالة .

(۱۷) إلا البلغ المبين: إلا البلغ المبين: إلا البلغ الواضح البين الذي لا غموض فيه ولا التباس . (۱۸) تطيرنا بكم: تشاءمنا

من وجودكم بيننا.

لَئِنْ لُمْ تَنْتَهُوا : لئن لم تكُفُّوا وتمتنعوا عن دعوتكم لنا إلى التوحيد، ورفض ديننا.

لنرجمنگم؛ لنرمينكم بالحجارة حتى تموتوا .

وليمسنكم منا عذاب أليم: وليصيبنكم منّا عذاب أليم موجع.

(۱۹) طائركم معكم : شؤمكم معكم وهو كفركم بريكم .

أنن ذكرتم: أثن وُعظَّتم بما فيه سعادتكم تتشاءموا منا وتهددونا بالعذاب الأليم ؟ . قصوم مسرفون: قوم

ق وم مسرف ون : ق وم متجاوزون الحد في الشرك والكفر والعصيان .

(٢٠) من أقصى المدينة:

من أبعد مكان بالمدينة.

يسعى : يُسرع في مشيته .

(۲۱) اتبعوا من لا يسألكم أجراً اتبعوا الذي لا يطلب منكم أجراً

على نصحكم وإرشادكم. (٢٢) وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ: وأيُّ شيء يمنعني من أن أعبد الله.

الذي فطرني أالذي خلقني.

واليه ترجعون : وإليه وحده مرجعكم ومصيركم للحساب والجزاء. (٢٣) أَاتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهِ لَهُ : أاعبد من دون الله آلهة أخرى

لا تملك من الأمر شيئًا.

ولا ينقذون : ولا يقدرون على إنقاذى من عذاب الله .

(٢٤) إنى إذا لفى ضلال مبين: إنى إذا اتخذت من دون الله آلهة أعبدها لفى خطأ واضح وخسران ظاهر.

(٢٥)إني آمنت بريكم فاسمعون : إنى آمنت بريكم فاستمعوا إلى ما قُلته لكم ، وأطيعونى بالإيمان ، فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه ، فأدخله الله الجنة .

ر الما المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه الما المناه المنا

(۲۷) بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين : قال وهو فى النعيم والكرامة : يا ليت قومى يعلمون بغفران ربى وإكرامه لى ، ليؤمنوا كما آمنت .

المُؤرَّةُ لِسِنَ ٢٦ ﴿ وَمَآ أَنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِنجُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ إِنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ الله يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرَواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةُ لَمُّ مُالْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن تُمرهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيِّدِيهِم مُ أَفَلا يَشِّكُرُونَ (٢٥) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَامِمَّا أُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَٰلِمُونَ ١٠٥ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِي ٱلْعَلِيمِ (٢٥) وَٱلْقَصَرَقَدَّ زَنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١٠ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

لا يرجعون: لا يعودون مرة أخرى إلى حياتهم الدنيا. (٣٢) محضرون : مجموعون للحساب والجزاء يوم القيامة. (٣٣) وآية لهم : ودليل لهم على قدرتنا على البعث والنشور. الأرض المبتلة أحبيناها: الأرض الجدبة أحييناها بالماء. (٣٤) فيها جنات: حدائق وبساتين من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها من العيون : وشقفنا فيها كثيرا من الأبار والعيون. (٣٥) وما عملته أيديهم: وما هو من صنع أيديهم ، وإنما هو صنع الله وخلقه.

سته زئون ، يسخرون

ويتغامزون ، ويستخفون به

(٣١) القرون: الأمم الكثيرة

بخنومه وبدعوته.

الخالية .

وما هو من صنع أيديهم: وما هو من صنع أيديهم، وإنما هو صنع الله وخلقه. (٣٦) الأزواج كلها: الأنواع والأصناف جميعها ذكورا

وُمَّهًا لا يَعْلَمُونَ؛ من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر، والسماء والأرض.

(٣٧) وآية لهم : وعلامة أخرى لهم دالة على توحيد الله وكمال قدرته . الليل نسلخ منه النهار : هذا الليل ننزع منه النهار .

فإذا هم مظلمون : فإذا الناس دأخلون في الظلام المشتمل عليهم من كل جانب .

(٣٨) تجرى لمستقر لها: تسير لمستقر لها لا تتجاوزه ولا تتخطاه.

ذلك تقدير العزيز العليم: ذلك تدبير الغالب بقدرته، المحيط علمًا بكل شيء.

(<mark>٣٩) والقمر قدرناه منازل</mark> ؛ وقدرنا سير القمر في منازل ، بأن ينزل في كل ليلة في منزل لا يتخطاه .

كالعرجون القديم : كغصن النخل اليابس ، وهو عنقود التمر حين يجف ويصفر ويتقوس .

(٤٠) لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر : لا يمكن للشمس أن تدرك القمر في مسيره فتجتمع معه بالليل .

وكل في فلك يسبحون: كل من الشمس والقمر والنجوم السيارة في فلك يسيرون بانبساط وسهولة. (٢٨) من بعده : من بعد موته.

من جند من السماء : وما صح وما استقام فى حكمتنا أن ننزل عليهم جنداً من السماء ، لهوان شأنهم ، وهوان قدرهم. وما كنا منزلين : وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم. (٢٩) إن كانت إلا صيحة واحدة : ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل .

خامدون: هامدون ميتون لا حراك لهم.

(٣٠) على الْعباد على المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته .



(13) في الفلك المشحون: في سفينة نوح المملوءة بالأزواج من كل صنف.

(٤٢) من مثله: من مثل سفينة نوح .

(٤٣) فلا صريخ لهم : فلا مغيث لهم .

ينُقُذُونَ ؛ ينجون من الغرق.

(22) ومتاعا إلى حين: ونمتعهم إلى وقت معين تنقضى عنده حياتهم.

(٤٥) قيل لَهُمُ ؛ للمشركين.

اتقوا ما بين أيديكم: اعتبروا بما حل بالأمم الماضية قبلكم من العذاب بتكذيبهم، أو احذروا أحوال الدنيا وعقابها.

وما خلفكم: واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة.

(٢٦) آية من آيات ربهم: حجة من حجج ربهم الدالة على توحيده.

عنها معرضين: عنها منصرفين. (كُلُمُ اللَّهُ:

تُصدَّق وَا على الفَقرَاء من الأموال التي رزقكم الله. أنطعه من لو يشاء الله أطعمه : قالوا للمؤمنين استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه .

إلا فى ضلال مبين: إلا فى عمى واضح عن الحق .

(٤٨) متى هذا الوعد : متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى هذاب الدنى تخوفوننا به ؟ .

(٤٩) إلا صيحة واحدة: إلا نفخة الفرع عند قيام الساعة.

وهم يخصمون : وهم يختصمون في شؤون حياتهم.

(٥٠) فلا يستطيعون توصية : فلا يقدر أحدهم أن يوصى وصية.
 ولا إلى أهلهم يرجعون : ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم،
 بل يموتون فى أسواقهم وأماكنهم .

(٥١) ونفخ في الصور: النفخةُ الثانية التي يكون معها البعث والحساب. من الأجداث: من القبور.

ينسلون: يسرعون بطريق الجبر والقهر لا بطريق الاختيار.

(٥٢<mark>) يا ويلنا</mark> : يا هلاكنا .

مَنْ بَعَثْنَا مِن مرقدنا : مَن أخرجنا من قبورنا . وَصَدَقَ الْمُرْسُلُونَ : وأخبر عنه المرسلون الصادقون .

(٥٣) محضرون: ماثلون مجموعون للحساب والجزاء.

(٥٤) فَالْيُومُ: يوم القيامة.

لا تُظْلُمُ نَفْسُ شَيْئًا: لا تبخس نفس شيئا من عملها مهما قلّ.



(٦٩) وما علمناه الشعر: وما علمنا رسولنا محمدًا ﷺ الشعر. وما ينبغى له: وما يصلح له ولا يصح منه أن يكون شاعرًا.

الا ذكر وقرآن مبين ؛ إلا عظة وقرآن بيّن الدلالة على الحق والباطل ، واضحة أحكامه وحكمه ومواعظه .

(٧٠) ليندر من كان حيّاً : ليخوف من كان حي القلب مستنير العقل وهم المؤمنون .

ويحق القول: وتُجِبُ كلمة العذاب.

(٥<mark>٥) فى شغل فإكهون</mark> : فى شـغل عظيم عن غيـرهـم ، يتلـذذون ويتنعمون بأنواع النعيم التى تحيط بهم .

<mark>(٥٦) على الأرائك متكئون : يجلسون على الأسرّة المزيّنة</mark> متكئين في متعة ولـذة تحت الظلال الوارفة .

(٥٧) ولهم ما يدعون : ولهم فيها ما يتمنون ويطلبون ويشتهون.

(٥٩) وامتازوا: تميّزوا عن المؤمنين، وانفصلوا عنهم.

(٦٠) ألم أعهد إليكم: ألم أوصكُم.

عدو مبين : عدو ظاهر العداوة. (٦٢) جبلا كثيراً : خلقًا كثيراً .

أفلم تكونوا تعقلون : أفما كان لكم عقل ينهاكم عن اتباع الشيطان ؟ .

(٦٤<mark>) اصلـوها اليـوم : ذوقـوا</mark> حرها ولهيبها وسعيرها .

(10) اليوم نختم على أفواههم: اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقون. بما كانوا يكسبون: بما كانوا يعملون من أفعال قبيحة، وأقوال باطلة.

(17) ولو نشاء لطمسنا على أعينهم : ولو أردنا طمس أعين هولاء المشركين المجرمين لفعلنا ، ولكنا لم نشأ ذلك رحمة منّا .

فاستيقوا الصراط: فبادروا إلى الصراط ليجـوزوه: فكيف يتحقق لهـم ذلك وقد طُمست أبصارهم؟.

(٦٧) ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم : ولو نشاء تغيير صورهم لغيرناها إلى صور قبيحة ، وأقعدناهم في أماكنهم .

فما استطاعوا مضياً : فلا يستطيعون أن يُمضوا إلى الأمام. ولا يرجعون : ولا يرجعون إلى الخلف .

(۱۸) ومن نعمره : ومن نطل

عمره . ثُنُكُسُه في الخلق : نرده من القوة إلى الضعف .

أفلا يعقلون ؛ أفلا يعقلون فدرتنا على ذلك ليعلموا أن الدنيا دار فناء ، وأنَّ الأَخرة هي دار النقاء ؟!



(٧٢) وذللناها لهم وسخرناها لهم. ركوبهم : ما يركبونه فر الأسفار ، ويحملون علية (٧٣) منافع ومشارب : ولهم فيها منافع كالصوف والوبر والشعر، وغير ذلك، ويشربون من أليانها . (٧٤) من دون الله آلهة . أصناما يعبدونها من دون الله. لعلهم ينصرون: رحاء أن تتصرهم وتدفع عنهم الضر. (٧٥) وهم لهم جند محضرون : وهم الألهتهم العاجزة جنود يحضرون عندها لخدمتها ، ورعايتها وحفظها ، ودفع السوء عنها . (٧٦) فلا يحزنك قولهم: فلا يحزنك قولهم في الله بالإلحاد وفيك بالتُكذيب. ما يسرون وما يعلنون : ما يخفون وما يظهرون. (٧٧) من نطفة : من نطفة ىيە مىين:شديد الخصومة مبين لها ، معلن عنها . (٧٨) وضرب لنا مشلا: وضرب لنا المنكر للبعث مثلا لاينبغي ضربه. ى خلقه : ونسى ابتداء من يحي العظام وهي رميم : من يحى العظام البالية المتفتتة ؟

محمد : يحييها الذي خلقها من العدم ، وأبدع خلقها أول مرة.

بكل خلق عليم: بجميع خلقه عليم، لا يخفى عليه شيء.

(٨٠) من الشجر الأخضر نارا: الشجر الندى الرطب، كشجر

المرخه والعفار وهما نباتان أخضران إذا ضرب أحدهم

فإذا أنتم منه توقدون : فإذا أنتم من هذا الشجر الأخضر

توقدون النار ، وتنتفعون بها في كثير من أحوال حياتكم .

بالآخر اتقدت منهما شرارة نار بقدرة الله تعالى .

(۷۹) قــل يحييهـا الـذى أنـشأها أول مـرة: قل له يا

(٧<mark>١) أنعاما: الأنعام هي</mark> الإبل والبقر والغنم.

مالكون : متملكون ، يتصرفون فيها كيفشـاؤوا ، ولو خلقناها وحشيــة لنفــرت منهــم ، ولــم

يقدروا على ضبطها.

( ٨١) بقادر على أن يخلق مثلهم : بقادر على إعادة خلق الناس مع صغرهم وضعف شأنهم .

بلى وهو الخلاق العليم: بلى ، إنه قادر على ذلك، وهو الخلاق لجميع المخلوقات ، العليم بكل ما خلق ويخلق ، لا يخفى عليه شيء.

(۸۳) فسبحان الذى : فتتزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك. بيده ملكوت كل شيء : بيده مقاليد كل شيء ، وبقدرته ملك كل شيء. واليد ترجعون : وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء .



بسرعة وهرب .

بسرعة وهرب .

شهاب ثاقب : شعلة من النار

تثقب الجو بضوئها فتهلكه
وتحرقه .

الرسول منكري البعث .

الرسول منكري البعث .

الرسول منكري البعث .

الزج ، يلتصق بعضه ببعض .

وأنتُم دُخِرُونَ

وأنتُم دُخِرُونَ

وأنتُم دُخِرُونَ

وأنتَم دُخِرُونَ

وأنتَم دُخِرُونَ البعث .

وأنتَم دُخِرُونَ البعث .

وأنتَم دُخِرُونَ البعث .

وأنتَم دُخِرُونَ البعث .

نبوتك . يستسخرون : أي يبالغون في السخرية وفي الاستهزاء بها . ( ( ( ) )

الله على أية : معجزة دالة على

وإذا وعظوا لا يتعظون.

(٤<mark>) إنّ الهكم لواحد :</mark> إن معبودكم لواحد لا شريك له ، فأخلصوا لـه العبادة والطاعة .

(٥) ورب المشارق : مشارق الشمس ومغاربها إذ للشمس كل يوم مشرق ومغرب ، واكتفى بذكر المشارق عن المغارب

(٦) الْكُواكِب: النجوم والأجرام السَماوية . (٧) شيطان مارد : شيطان متمرِّد

عُات رجيم خارج عن الطاعة. ( ^ ) لا يسمعون إلى الملأ

الأعملي ؛ لا يستمعون إلى الملائكة في السموات العلا . ويقذفون من كل جانب : يُرمون

بالشهب من كل جوانب السماء. (٩) دحوراً : إبعادًا وطردًا .

واصب: دائم لا ينقطع . (١٠) خطف الخطفة : اختطف الكلمة من الملائكة

لدلالة الكلام عليه.

(۱۵) سحرمبین: سحر ظاهرواضح .

(۱۸<mark>) وأنتم داخرون : وأنتم</mark> صاغرون أذلاء .

(١٩) ز**جرة واحدة**: صيحة واحدة، وهي نفخة البعث.

(۲۰) يا ويلنا ، يا هلاكنا .

يوم الدين : يوم الحساب والجزاء .

(٢١) يوم الفصل : يوم القضاء بين الخلق بالعدل .

(٢٢<mark>) احشروا الذين ظلموا وأزواجهم : ا</mark>جمَعُوا الذين كفروا بالله ونظراءهم وأشباههم .

(٢٣) فاهدوهم : أي دلوهم وسوقوهم .

(٢٤) وقفوهم: واحبسوهم في موقف الحساب.

سورة الصافات

(١) والصافات صفا: أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة ، أو الذين يصفون أجنحتهم في السماء انتظارًا لأمر الله ، ويقسم الله بما شاء من خلقه ، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله ، فالحلف بغير الله شرك .

(٢) فالزاجرات زُجراً: الملائكة تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث

(٣) فالتاليات ذكراً: الملائكة تتلو آيات الله المنزلة على أنبيائه تقربًا إليه تعالى وطاعة له.

(٢٥) مالكم لا تناصرون : ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاكما كنتم في الدنيا توبيخا لهم. مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلْهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٥ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ (٢٦) مستسلمون : خاضعون منقادون ، عاجزون عن عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ١٠٤ قَالُوٓ الْإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ الانتصار. (۲۷) پتساءلون : يتلاومون قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِيٍّ ويتخاصمون ، فيسأل بعضهم بعضا للتوبيخ. (٢٨) قَالُوا : قال الأتباع بَلْكُنْئُمْ قُوْمًا طَيْغِينَ ﴿ فَا فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَّا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ للمتبوعين. تأتوننا عن اليمين : تأتوننا فَأَغُويْنَكُمْمْ إِنَّا كُنَّا غَنُويِنَ آتً فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ من قبل الدين والحق فتِهِونون علينا أمر الشريعة، وتَنَفّروننا عنها ، وتزينون اللهُ عَلَيْ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهُ عَلَى إِلْمُحْرِمِينَ اللَّهُ إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لنا الضلال. (۳۰) **من سلطان :** من حجة لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٢٠٠٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا طاغين : متجاوزين الحد في العصيان والفجور . لِشَاعِ بِمَّغَنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ الْسَالِينَ (٣١)فحق علينا : فوجب علينا . إنا لـذائـقـون : إننـا حميعا لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ( اللهِ عَمَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْمُ تَعُمَلُونَ لذائقو العذاب يوم القيامة. (٣٢) فأغويناكم إنا كنا غاوين: وَ إِلَّاعِبَادُ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَومُ اللَّهِ الْمُخْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ أى أضللناكم إنا كنا ضالين. (٣٣) يومئذ : يوم القيامة . فَوَرِكُهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ ﴿ فَي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى مُمُرُرِيُّ لَقَابِلِينَ (٣٥) يستكبرون : يتكبرون ويتعظمون عن كلمة التوحيد. (٣٦)لشباعرمجنون ، يعنون وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لِلسَّارِ بِينَ رسول الله عَلَيْدُ. (٣٧) بل جاء بالحق ، بل اللهِ فِهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهَ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ جاء بالقرآن والتوحيد . (٣٨) العـذاب الأليم: العذاب ٱلطَّرْفِعِينُ ١ كَأُنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونٌ ١ فَأَقْبَلَ بِعُضُهُمْ عَلَى الشديد الموجع في الآخرة. (٤٠) المخلصين: الدين أخلصوا له في عبادته. بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ فَ قَالَ قَالِكُمِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهِ اللَّهِ عَضِ يَتَسَاءَ لُونَ (٤١) رزق معلوم: رزق

> (٤٥) بكأس: بإناء فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب فهو قدح. من معين: من خمر يجري في أنهار الجنة كعيون الماء الجارية على الأرض.

> (٤٦) بيضاء لذة لشاربين : بيضاء في لونها ، لذيذة في شربها .

(٤٧) لا فيها غول: لا فيها أذى أو مضرة .

معروف لا ينقطع في الجنة. (<mark>٤٤) على سُـردٍ مُتقابِلينَ ؛</mark> على أسرة يتكثون عليها ، يُنظر بعضهم إلى وجوه بعض .

ولا هم عنها ينزفون ؛ ولا هم بسبب شربها تذهب عقولهم ، وتختل أفكارهم ، كما هو الحال في خمر الدنيا .

(٤٨<mark>) قاصرات الطرف: حوريات طبعن على العفاف، قد</mark> قصرن أبصارهن على أزواجهن.

قصرن ابصارهن على ارواجهن.

عيـن : واسعات العيون جميلات . (٤٩) **بيض مكنون :** بيّض مصون لم تمسه الأيدى ، ولم يصبه

الفيار المناسبات المناسبات المناسبات المناسبات

(٥١) قرين: صاحب ملازم لى ينكر البعث والحساب.



في جهنم معدة لأهل الناروهي من أخبث الشجر طعماً ومرارة.

(17) فتنة للظالمين : محنة وابت للخالمين .

(15) تخرج في أصل الجحيم: تتبت في قعر جهنم .

(10) طلعها كأنه رؤوس الشياطين : ثمرها قبيح المنظر ، كريه الصورة ، تنفر منه العيون كأنه رؤوس الشياطين التي هي أقبح ما يتصوره العقل، وأبغض شيء يرد على الخاطر .

(٥<mark>٦)كدت لتردين</mark>: قاربت أيها القرين أن تهلكنى بصدك إيَّاي عن الإيمان بالبعث والحساب.

(٥٧) **ولولا نعمة ربى** : ولولاً فضل ربى بهدايتي إلى الإيمان

**لكنت من المحضرين ؛** لكنت مثلك من المحضـرين في

(٥٨) أفما نحن بميتين:

أحقًا أننا مخلدون منعمون ،

(١١) لمثل هذا فليعمل

العاملون: لمثل هذا النعيم الكامل ، والخلود الدائم ،

والفوز العظيم ، فليعمل العاملون في الدنيا ؛ ليصيروا إليه في الآخرة.

(٦٢) خيرنزلا ، خير ضيافة

شجرة الزقوم: شجرة كريهة

وتثبيتي عليه .

فما نحن بميتين.

وعطاء من الله .

العذاب.

(٦٧<mark>) لشوياً من حميم:</mark> الشاربون شرابًا خليطًا قبيحًا حارًا يشوى وجوههم ، ويقطع أحشاءهم.

(۱۸) مرجعهم: مصيرهم.

(٦٩) الضوا آباءهم : وجدوا آباءهم .

(۷۰) يهرعون : يسرعون .

(٧١) أَكْثَرُ الأُولِينَ: أكثر الأمم السابقة.

(٧٢) منذرين: ينذرونهم ويخوفونهم من عاقبة الكفر والشرك.

(٧٣) عاقبة المنذرين : مصير هؤلاء المكذبين ِ.

(٧٤) المخلصين: الذين أخلصهم الله، وخصّهم برحمته لإخلاصهم له.

(٧٥) نَادَانَا نُوحٌ : دعانا نوح حين أيس من قومه .

(٧٦) من الكرب العظيم : من الغرق والطوفان.

(٥٢) أئنك لمن المصدقين: أثنك لمن الذين يصدقون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء ؟ .

(٥٣) أنت المدينون : أنتا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا .

(ُ ٤٥) قال هل أنتم مطلعون، قال هذا المؤمن الذي أُدخل الجنة لأصحابه : هل أنتم مُطلعون معى على أهل النار لنرى مصير ذلك القرين ؟ .

(٥٥) فاطلع فرآه في سواء الجحيم : فاطلع فرأى قرينه في وسط النار . وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُمُرُ ٱلْبَاقِينَ ١٧٤ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١١٨ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِي بَرُهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ١٩٥ أَيِفَكَاءَ الِهَدَّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ١ فَنُوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاعَ إِلَّاءَ الْهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١٠ فَأَقْبَلُوٓ أَ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ فَأَوْا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيُنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ إِلَى فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ ۅؘقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ (١٥) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ فَاسَّتْ رَنَّهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللَّهِ فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَعَكَ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلَمَا تُؤُمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ

(۷۷<mark>) ذُرِّيَّتَ لهُ هُـ مُ الْبِـاقِينَ :</mark> أبقينا ذريت له متناسلين إلى يوم القيامة .

(۷۸) وتركنا عليه في الأخرين وأبقينا ذكرًا جميلاً على نصح عند سائر الأمم والشعوب إلى يوم القيامة.

(٧<mark>٩) في العالمين: 'في</mark> الملائكة والثقلين جميعًا.

( ٨٠) الْمُحْسِنِينَ : مَن أحسِن من العباد في طَاعة الله.

(۸۲) الآخرين : المكذبين من قومه بالطوفان .

(۸۳) من شیعته : من جماعته الذین ساروا علی منهاجه .

(۸۶) بقلب سليم : بقلب نقى من الشـرك ، ومن الآفــات كالحسد والغل والخديعة والرياء . (۸۵) مَاذَا تَعَبُدُونَ ؛ ما الذي

تُعبدُونه من دُونَ الله ؟ (٨٦) أنفكا : أكذبًا فاضحًا ؟.

(A<mark>V) فما ظنكم برب العالمين :</mark> فما الذي تظنون أن يفعله بكم خالقكم ورازقكم إذا ما عبدتم غيره ؟ .

(۸۹) إنى سقيم : إنى مريض عليل .

(٩٠) فتولوا عنه مدبرين: فتركوه وحده وانصرفوا إلى خارج بلدتهم.

(٩<mark>١) فراغ إلى آلهتهم: فمال</mark> إبراهيم إلى أصنامهم مسرعًا متخفياً.

(٩٢) لا تَنْطِقُونَ ؛ لا تجيبون من يسألكم.

(٩٣) فراغ عليهم ضريا باليمين: فمال عليهم ضريًا باليـد اليمنى فيكسرها وحطمها.

(٩٤) يزفون ايسرعون الخطا.

(٩٥) ما تنحتون : ما تصنعون بأيديكم من الحجارة والأخشاب والمعادن ... الخ.

(٩٧) الجحيم: النار الشديدة التأجج.

(٩٨) كَيْداً: شرا وهلاكا عن طريق إحراقه بالنار.

الأسفلين: المقهورين المغلوبين.

(۹۹) إنى ذاهب إلى ربى : إنى مهاجر إلى المكان الذى أمرنى ربى بالمسير إليه .

ربُهب لى من الصالحين: أسألك يا ربى أن تعطينى ولدًا صالحًا. (۱۰۱) بغُلام حَلِيم: بصبي ذكر يكون حليمًا في كبره، وهو إسماعيل.

(۱۰۲) فلما بلغ معه السعى : فلما كُبر وبلغ السن التى فى إمكانه أن يسعى معه فيها ، ليساعده فى فضاء مصالحه. الصابرين : على قضاء الله وابتلاءه.



(١٠٣) فلما أسلما : فلما استسلما لأمر الله وانقادا له. وتله للجبين : صرعه وأكبه على وجهه.

(١٠٥) قد صدقت الرؤيا : قد فعلت ما أمرناك به ، ونفذت ما رأيته في رؤياك تنفيذاً كاملا .

(١٠٦) البلاء المبين: الاختبار الشاق الواضح.

(۱۰۷) بذبح عظيم: بمذبوح عظيم في هيئته، وفي قدره، أو بكبش أبيض ، أقرن ، عظيم القدر .

(۱۰۸) وتسركنا عليه في الآخرين وأبقينا ثناء وذكرا جميالاً على إبراهيم عند سائر الأمم والشعوب إلى يوم القيامة .

(۱۱۳) وباركنا عليه وعلى اسحاق : وأفضنًا على إبراهيم وإسحاق البركة والخير في الدنيا والآخرة .

مُحْسِنٌ : مؤمن مطيع لربه . وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ : ظالم لنفسَه بالكَفَر والمعاصي ظلمًا واضحًا بينًا .

(١١٤) ولقد مننا على موسى وهارون: ولقد أنعمنا على موسى موسى وهارون بالنبوة وبغيرها من النعم الأخرى . (١١٥) من الكرب العظيم: من الغم والمكروه الشديد الذي كان ينزله بهم فرعون وقومه . (١١٦) ونصرناهم: على فرعون وجنوده .

(۱۱۷) الكتاب المستبين: الكتاب الواضح المبين لأحكام الدين، وهو التوراة.

(۱۱۸) وهديناهما الصراط المستقيم: وأرشدناهما إلى المستقيم: وأرشدناهما إلى الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام. (۱۱۹) وتركنا عليهما في الأمم المتأخرة التاء الجميل، والذكر الحسن. لله المخلصين له بالصدق والإيمان والعمل.

(۱۲۳) الياس: هو أحد أنبياء بني إسرائيل من سبط هارون

أرسله الله تعالى إلى أهل مدينة بعلبك بالشام.

(١٢٤) ألا تتقون : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ؟ .

(١٢٥) أتدعون بعلا: أتعبدون الصنم المسمى بعلا.

وتدرون أحسن الخالقين ؛ وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين ؟١.

(١٢٦) آبائكم الأولين: آبائكم السابقين ؟ .

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ شَيًّا إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ شَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ إِنَّ سَلَمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ (١٠) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِرِينَ ١٠٥ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ١١٥ وَإِنَّكُو لَنَمْرُونَ عَلَيْهِم مُّصِبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرُسَلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمُ ﴿ فَالْوَلَا أَنَّهُ، كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِبْتَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ فَا فَانْكَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ لِنَا وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مِنْ يَقُط فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ ١ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَ قَ إِنْثَاوَهُمْ شَنهِدُونَ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ آقَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ آقَ

(۱۲۷) لمحضرون : لمجموعون يوم القيامة للحساب والعقاب . (۱۲۸) المخلصيين : الذين أخلصوا دينهم لله .

(۱۲۹) وتركنا عليه في الأخرين : وأبقينا على الياس شاءً جميلا وذكرًا حسنًا على السنة من جاءوا من بعده .

(۱۳۰<mark>) سلام على إل بإسين:</mark> تحية من الله ، وثناء على إلياس ومن آمن معه .

(۱۲۳) وإن لوطًا: هو ابن أخ لسيدنا إبراهيم ، أرسله الله إلى قرية سدوم من قرى الشام. (۱۲۵) إلا عجوزا: إلا امرأته الكافة .ة

فى الغابرين ، فى الهالكين الباقين فى العذاب .

(۱۳<mark>٦) ثم دمرنا الآخرين:</mark> ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه .

(۱۳۷) لت مصرون علیهم مصبحیان؛ لت مصرون فی أسفارکم علی منازل قوم لوط وآثارهم وقت الصباح .

(۱۳۸) وبالليل أفلا تعقلون: وتمرون عليهم في وقت الليل، وترون بأعينكم ما حل بهم من دمار أفلا تعتبرون وتتعظون ۱۶.

(۱<mark>۳۹) **یونس:** هو یونس بن</mark> متی الملقب بذی النون .

(18°)إذ أبق إلى الفياك المشحون : إذ هرب من قومه إلى السفينة المملوءة بالناس والأمتعة.

(121) فساهم: فقارع من في السفينة: التخفيف الحمولة خوف الغرق.

من المدحضين: من المغلوبين حيث وقعت عليه القرعة ، فألِّقي في البحر على حسب عُرفهم في ذلك الحين .

(١٤٢) فالتقمه الحوت وهو

مُليم : فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه . (١٤٣) الْمُسَبِّحِينَ : الذاكرين الله كثيرا في حياته .

(١٤٤) لَلَبِثُ فِي بَطْنَهِ؛ لبقي في بطن الحوت ، وصار له قبرًا. إلى يوم يبعثون : إلى يوم القيامة .

(120) فنبذتاه بالعراء وهو سقيم : فطرحناه من بطن الحوت ، وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء ، وهو ضعيف البدن .

(١٤٦) يقطين : كل ما لا ساق له من النبات ، وغلب على القرع.

(١٤٧) وأرسلناه : إلى أهل نينوى من أرض الموصل .

(١٤٩) فاستفتهم : فاسأل أيها الرسول قومك سؤال تقريع وتأنيب.

(۱۵۰) وهم شاهدون : وهم حاضرون ؟ .

(١٥١) من افكهم : من كذبهم الفاحش .

(10°) اصطفى البنات على البنين ؛ مل اختار الله البنات على البنين ؟.



(10٤) ما لكم كيف تحكمون: أي شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر ؟١.

(١٥٦) سلطان مبين : حجة واضحة بينة على صحة ما تدعون.

(١٥٧) فأتوا بكتابكم: إن كانت لكم حجة في كتاب من عند الله فأتوا بها.

(١٥٨<mark>) وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا : جعل هؤلاء المشركون بين الله وبين الجن نسبا ، حيث زعموا أنه نكح من الجن فولدت له الملائكة ، وقيل : إن كفار قريش قالوا : الملائكة بنات الله، والجنّـة صنِف من الملائكة.</mark>

(109) سبحان الله عما يصفون: تنزه الله عن كل ما لا يليق به مماً يصفه به الكافرون.

(١٦٠) إلا عياد الله المخلصين: لكن عباد الله المخلصين له في عبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه.

(۱۲۲) بخاتنين ، مضلّين أحدًا، أو مفسدين على الله أحدًا،

(۱۲۳) صال الجحيم: داخل في النار .

(172) ومَا مِناً إلا لَهُ مُقَامٌ معلوم : وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها .

(١٦٥) الصافون: الواقفون صفوفًا في عبادة الله وطاعته.

<mark>(١٦٦) المسبحون : المنزِّ</mark>هون الله عن كل ما لا يليق به .

(١٦٨) ذكراً من الأولين : كتابا من كتب الأمم السابقة كالتوراة والإنجيل .

(١٦٩) المخلصين: الـذيـن يخلصون له العبادة والطاعة.

(<mark>۱۷۰) فك ضروا بــــه: أى</mark> بالكتــاب الذى جاءهــم وهو القرآن الكريم .

فسوف يعلمون: فسوف يرون عاقبة كفرهم .

(۱۷۱) سبقت كلمتنا : سبق قضاؤنا بالنصر والفوز .

(1۷٤) فتول عنهم حتى حين : فأعرض عنهم إلى الوقت الذي يأذن الله لك فيه بقتالهم.

(۱۷۵) وأبصرهم فسوف يبصرون: وانظر إليهم وراقبهم عندما ينزل بهم عذابنا ، فسوف يبصرون هم ذلك في دنياهم وفي آخرتهم .

(١٧٧) فإذا نزل بساحتهم: فإذا نزل العذاب بفنائهم الواسع. فُساءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ: فبئس الصباح صباحهم.

(۱۷۸) وتول عنهم : وأعرض عنهم .

(١٨٠) سُبِحان ربك رب العزة عما يصفون : تنزّه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه .

(۱<mark>۸۱) وسلام على المرسلين : سلا</mark>م وأمان وتحية منا على المرسلين.

## سورة ص

(۱) ص : من الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن ، يكتبص ، ويقرأ : صاد . والله أعلم بمراده بها .

ذى النكر: ذى الشرف والشأن العظيم ، وذى التذكير الحكيم المشتمل على ما ينفع الناس فى دنياهم وآخرتهم .

(٢<mark>) في عزة وشقاق:</mark> في استكبار ومخالفةً ومعارضةً للرسول عَلَيْكِ.

(٣) فنادوا ولات حين مناص: فصرخوا واستفاذوا وليس الوقت وقت فرار وخلاص مما أصابهم .

(<mark>٤)ساحركذاب ساحر لأنه</mark> يأتينا بخوارق لم نألفها ، وكذاب فيما يسنده إلى الله من الإرسال والإنزال .

(٥) عجاب : بلغ النهاية فى العجب والغرابة ومجاوزة ما يقبله العقل .

(٦<mark>) الملأ منهم</mark> : رؤساء فريش وكبراؤهم .

أ<mark>ن امشـوا :</mark> أن سـيروا علـى طريقتكم .

لشىء يراد اشىء مدبريقصد منه الرئاسة والسيادة .

(٧<mark>) في الملة الآخــرة: في دين آبائنا من قريش، ولا في النصرانية.</mark>

الا اختلاق: إلا كذب وافتراء.

(A) الذكر : القرآن الكريم.
 في شك من ذكرى : في شك
 من القرآن والوحي .

بل لما يذوقوا عذاب :بل لم يذوقوا عـذابى بعد إذ لـو ذاقوه لما كذبوا .

(١٠) فليرتقوا في الأسباب: فليصعدوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء .

(۱۱<mark>) جند</mark> : جند حقیر فی تکذیبهم لك .

مهزوم من الأحزاب : مغلوب ومهزوم كما هزم أمثالهم من المتحزبين على الأنبياء لا .

(١٢) قبلهم: قبل هؤلاء المشركين من قريش.

ذو الأوتاد : صاحب المبانى العظيمة ، والجنود الأقوياء ، والملك الوطيد .

(١٣) وأصحاب الأيكة : وأصحاب الشجر الكثير الملتف ، وهم قوم شعيب .



(١٤) فحق عقاب : وجبت عقوبتي عليهم .

(10) **صيحة واحدة**: نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون .

مالها من فواق : ليس لها من توقف وانتظار حتى ولو بمقدار فواق ناقة وهو الزمن الذي يكون بين الحلبتين .

(١٦) عجل لنا قطنا : عجِّل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به .



لله على الأرض.

(٢٥) لزلفى القربة ومكانة سامية .

وحسن مآب : وحسن مرجع في الآخرة وهو الجنة .

(٢٦) إنا جِعلناك خليفة : استخلفناك في الأرض وملَّكناك فيها.

ولا تتبع الهوى : ولا تتبع هوى النفس وشهواتها ، فإن النفس أمارة بالسوء .

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ؛ عن دين الله وشرعه .

(١٧) ذا الأيد اصاحب القوة الشديدة في عبادتنا وطاعتنا وفي دحر أعدائنا.

أواب اكثير الرجوع إلى ما يرضينا.

(١٨) بالعشى والإشراق : بالمساء بعد العصر إلى الغروب ، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى .

(١٩) محشورة كل له: مجموعة .

له أواب : كثير التسبيح والتقديس والرجوع إلى الله.

(٢٠) وشددنا ملكه : وقوينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصر. وآتيناه الحكمة: وأعطيناه النبوة ، وسعة العلم ، وصالح العمل .

وفصل الخطاب: الكلام البليغ الفاصل بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ.

(٢١) هل أتاك: وهل جاءك يا محمد .

نبأ الخصم : خبر المتخاصمين أو المتنازعين.

تسوروا المحراب: تسلقوا سور المكان الذي كان يجلس فيه داود: للتعبد وذكر الله.

(۲۲) ففزع : فخاف .

بغى بعضنا على بعض : تعدى بعضنا على بعض .

بالحق ولا تشطط: بالعدل ولا تتجاوزه.

واهدنا إلى سواء الصراط: وأرشدنا إلى الطريق الوسط، وهو طريق الحق والعدل.

(٢٣)نعجة:النعجة الأنشى من الضأن .

أكفلنيها : ملكنيها وتنازل عنها ، واجعلها في كفالتي . وعزني في الخطاب : وغلبني فى مخاطبته لى ، لأنه أقوى وأفصح منى .

(٢٤) من الخلطاء : من الشركاء.

ليبغى بعضهم على بعض : ليعتدى بعضهم على بعض. فتناه: امتحناه واختبرناه وابتليناه .

وخر راكعا: وسقط ساجداً

وأناب: ورجع داود إلى الله بالتوبة وبالمداومة على العبادة وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابِيطِلَّ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْنَجُعَكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ا كَنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُواْ ءَايِكَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ الْمُ ٱلْأَلْبَكِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّدِفِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَاعَكَ فَطَفِقَ مَسْحُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ لَيْ وَلَقَدُ فَتُنَّا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَاثُمُ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفَرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ أَنَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ٧٣ وَءَ اخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٢ هَا هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَأُمَنْنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَدَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَعَابِ إِنْ وَٱذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ إِنْ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَامُعْ تَسَلُّ بَارِدُ وَسُرَابُ وَا (۲۷) باطلا: عبثًا ولهوًا. فَوَيْلُ: فهلاك وعداب شديد. (۲۹) مبارك: كثب الخدات

(۲۹<mark>) مبارك:</mark> كثير الخيرات والبركات .

ليدبروا ، ليتفكروا .

وليتذكر أولوا الألباب: وليتعظ أصحاب العقول السليمة .

(٢٠) أواب: كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه .

(٣١) بالعشى: بعد العصر. الصافنات: الخيول التى تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة فتقف على مقدم حافرها لنجابتها وخفتها.

الجياد: السراع السوابق في العدو.

(٣٢) حُبُّ الخيل: حُبُّ الخيل الصافنة الجيدة.

حتى توارت بالحجاب: حتى اختفت عن نظرى بسبب حلول الظلام الذى يحجب الرؤية. (٣٢) ردوها على: ردُّوا على الخيل التى عُرضيت من قبل.

فط فق مسحاً بالسوق والأمناق : فأخذ يمسح بوقها وأعناقها ترفقاً بها وحباً لها . (٢٤) فتنا سليمان : ابتليناه

حسداً : شق ولد، وُلد له حين أقسم ليطوفن على نسائه ، وكلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله ، ولم يقل: إن شاء الله ، فط اف عليهن جميعاً، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد .

ثم أناب : ثم رجع إلى ربه وتاب إليه من عدم استثنائه في يمينه .

(٣٥) وهب لي ملكاً: وأعطني ملكاً عظيماً .

الْوَهَابُ: كثير الجود والعطاء.

(٣٦) رخاء حيث أصاب : لينة طيبة حيث قصد وأراد .

(٣٧) كل بناء وغواص: منهم البناء ومنهم الغواص في البحر.

(٣٨) مقرنين في الأصفاد : مقيدين بالسلاسل والأغلال .

(٣٩) فامنن أو أمسك: فأعطى من شئت منه ، وأمسك عمن شئت. بغير حساب : لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك.

(٤٠) لزلفي: لقربة ومكانة سامية.

وحسن مآب : وحسن مرجع في الآخرة وهو الجنة . (٤١) أيوب : هو ابن أموص بن برزاح ، وينتهي نسبه إلى

إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - وكانت بعثته على الراجح بين يوسف وموسى - عليهما السلام . يُصريه منالا سنتوريموثة قو ألوث بديا في حساء موال مأما

بنصب وعذاب: بتعب ومشقة وألم شديد في جسدي ومالي وأهلى. (٢٢) اركض برجلك: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها

هذا مفتسل بارد وشراب ، فقلنا له : هذا الماء النابع من العين إذا اغتسلت به وشريت منه ، برئت من الأمراض ، ففعل ما أمرناه به ، فبرئ بإذننا من كل داء .



(٤٣) ومثَّلَهُ مُ مَعَهُمْ ، وزدنا عليهم أولادًا كعدد الأولاد الذين كانوا معه قبل شفائه من مرضه ، فصار عددهم مضاعفا . وذكرى لأولى الألباب: وعبرة لأصحاب العقول السليمة.

(٤٤) ضغا : حزمة من حشيش يابس ، وقيل : حزمة من عيدان مختلفة يجمعها أصل واحد.

ولا تحنث: أن أيوب أرسل امرأته في حاجة له فأبطأت عليه ، فَأَقْسَمَ أَنَهَ إِذَا بَرِئَ مِن مَـرِضَهُ لِيَصَـرِبَهَا مَائَـةَ ضَرِبَهُ ، وَبِعِد شفائه رخص له ربه أن يأخـذ حـزمـة صغيرة بها مـائـة عود

يضرب بها زوجته ليبربيمينه. أواب : رجاع إلى طاعة الله

(٤٥)أولى الأيدى: أصحاب القوة في العبادة والطاعة. والأبصار: وأصحاب البصيرة المشرقة الواعية في أمور

(٤٦) إنا أخلصناهم بخالصة : إنا خصصناهم بخاصة عظيمة ، هي ذكر الدار الأخرة والعمل لها.

(٤٧) المصطفين الأخيار: الذين اخترناهم لتبليغ دعوتنا ، واصطفيناهم لحمل رسالتنا.

(٤٩) هذا ذكر: هذا الذي ذكرناه عن هـؤلاء الأنبياء شرف لهم ، وذكر جميل يذكرون به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

لحسن مآب: لحسن مرجع ومصير، وهو الجنة.

(٥٠) جنات عدن: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم.

(٥١) متكئين فيها ، يجلسون فيها متكئين على الأرائك والسرر. (٥٢) قاصرات الطرف : قاصرات أبصارهن على أزواجهن.

أتراب: متساويات في السن والجمال والشباب.

(٥٤) ماله من نفاد ؛ ليس له فناء ولا انقطاع.

(٥٥) للطاغين ؛ للمتجاوزين الحد في الكفر والمعاصي . لشرمان؛ لأسوأ مرجع ومصير، وهو جهنم.

(٥٦)فيئس المهاد: فيئس الفرأش فراشهم.

(۵۷) حميم: ماء شديد

وغساق: قيح وصديد يسيل من أجساد أهل النار فيشربوه.

(٥٨) وآخرٍ من شكله أزواج : ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان.

(٥٩) فوج مقتحم معكم : جمع من أتباعكم وإخوانكم في الضلال داخل معكم النار.

صالوا النار : ذائقوا النار وداخلوها .

(٦٠) فبئس القرار: فبئس دار الاستقرار جهنم.

(١١) من قدم لنا هذا: من تسبب لنا في هذا العذاب.

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ اللهَ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايِنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (إِنَّ قُلْ هُونَبُوُّا عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَآ أَنَّمَاۤ أَنَاٰنَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّى خَلِقُ الشَّرَامِّن طِينِ إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُ مُوْفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَا لُمَلَيْ كُهُ مُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِيكُةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُّدُ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمُكُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٤٠ قَالَ أَنَا خَيْرُ مُتِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (١) قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأُغُويِنَهُمُ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٢

(17) رجالا كنا نعد هم من الأشرار: رجالاً من فقراء المؤمنين، كنا نعدهم في الدنيا من الأراذل الأخساء، لسوء حالهم، وقلة ذات يدهم. (١٣) اتخذاهم سخريا: كنا نسخر منهم في الدنيا ونهزأ بهم، فأين هم ؟.

أم زاغت عنهم الأبصار: أم مالت عنهم العيون فللا نراهم في النار.

(٦٤) لُحَـقُ: حـق واقـع لا شك فيه .

(<mark>٦٥) منذر: مخوف لكم من</mark> عذاب الله أن يحل بكم . القهار: الذي قهر كل شيء

وغلبه . (۲<mark>۲) العزيـز الفضار: الغالب</mark> الذى لا يمانع فى مـراده ، الغفار للتائبين من عباده .

(<sup>٦٧</sup>) هو نبأ عظيم : هذا القرآن خبر عظيم النفع رفيع القدر . (٦٨)

(٦٨) معرضون: غافلون منصرفون.

(۲۹<mark>) بالملا الأعلى: بالملائكة.</mark> إذ يختصمون: في شأن آدم

وخلقه وخلافته . (۷۰) نَدْيِـرٌمُبِينٌ : مخوف لكم من عــذابه ، موضح ومبيِّن لكم شرعه.

(۷۱) خالق بشرا من طین :أی خالق آدم من مادة الطین .

(۷۲) سويته: أتممت خلقه. ساجدين: سجود تحية وإكرام، لا سجود عبادة وتعظيم.

(٧٥) أم كنت من العالين : أم

كنت ممن علا على غيره بدون حق ؟.

(۷۷) رجيم ؛ لعين مطرود من رحمتي .

(۷۸<mark>) لعنتى إلى يـوم الـديـن</mark> : طردى وإبعادى وغضبى إلى يوم القيامة .

(٧٩) فأنظرني: فأخرني وأمهلني ولا تُمتَّني.

إلى يوم يبعثون: إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور.

( ٨٠) من المنظرين : من المؤخّرين الممهلين .

( ٨١) إلى يوم الوقت المعلوم: أى إلى يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق.

(٨٢) لأغوينهم أجمعين : لأضلنّ بني آدم جميعا بالمعاصى .

(٨٣) المخلصين: الذين أخلصتهم للإيمان بك وعبادتك

وعصمتهم من إضلالي ، فلم تجعل لي عليهم سبيلا .



شيء له متذلل خاضع . (٥) يكور الليل على النهار: يلف الليل على النهار ويلف النهار على الليل على صورة الكرة.

وسخر الشمس والقمر: وذلل الشمس والقمر لإرادته ومصلحة عباده ، كل منهما يسير في فلكه .

لأجل مسمى: إلى وقت محدد عنده ، وهو يوم القيامة . الْعُزِيزُ الْغُفَّارِ: القوى الغالب على كل شيء ، الغفار لذنوب عباده التائبين. (٨٤) قال فالحق والحق أقول: قال الله تعالى: الحق يميني وقسمى ، ولا أقول إلا الحق .

(٨٥) منك وممن تبعك منهم أجمعين : من جنسك يا إبليس ، وممن تبعك من الناس جميعا ، لا فرق عندى بين تابع ومتبوع. (٨٦)عليه من أجر : على ما أمرت بتبليغه إليكم من القرآن

والوحى أجرا تعطونه لى . من المتكلِّفين : من الذين يتكلُّفون ويتصنعون القول أو الفعل الذي لا يحسنونه.

ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن والإنس. (٨٨) وليتعلَّمُنَّ نبأه بعد حين :

ولتعلمن أبها المكذبون خبر هذا القرآن وصدقه بعد وقت قريب محدد في علم الله تعالى .

## سورة الزمر

(١) الكتاب: القرآن الكريم. العزيز الحكيم : العزيز في قدرته وانتقامه ، الحكيم في تدسره وأحكامه.

(٢) مخلصا له الدين : مخلصا له في عبادتك ، ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك.

٣) ألا لله الدين الخالص: ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من شوائب الشرك والرياء.

أولياء : شركاء كالأصنام والأوثان التي عيدها المشركون.

ليُقربونا إلى الله زلفي ، لكي تَقربنا إلى الله قربي، ولتكون شفيعة لنا عنده حتى يرفع عنا البلاء والمحن.

يحكم بينهم: بين هؤلاء المشركين وبين غيرهم مين المؤمنين الذين أخلصوا لله العبادة والطاعة.

كاذب كفار: دائم الكذب على دين الله ، شديد الجحود لآيات الله وبراهينه الدالة على وحدانيته.

الواحد الأحد ، الفرد الصمد، القهار لكل مخلوقاته ، فكل

(٤) لاصطفى: لاختار

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُكُمِ تَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكَّ لَا إِلَكَ إِلَّاهُو ۗ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ ،عَلِيمُ أِبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِّإِ نَسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ م نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدُعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْهُوَقَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِسَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُوْارَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَتُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ (١)

منها زوجها: حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر . الأنعمام: الإبل والبقر والضأن والماعز . مانية أنواع ذكرًا وأنثى من الإبل اثنين ومن البقر اثنين . ومن البقر اثنين . خلقا من بعد خلق : طورًا خلفة إلى علقة إلى مضغة ، نطفة إلى علقة إلى مضغة ، يحولكم من يعولكم من يعولكم من يعولكم عدد لك إلى خلق آخر . ويكلم من يطلمات شلاث : ظلمة في ظلمات شلاث : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الرحم وظلمة الرحم وظلمة المناه ال

(٦) من نفس واحدة : من آدم – عليه السلام .

فأنى تصرفون : فكيف تتصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ١٩ .

المشيمة.

(٧) ولا تزروازرة وزر أخرى: ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى .

فينبئكم: فيخبركم.

(<mark>٨) ضر: مكروه من مكاره</mark> الدنيـا كـالبــلاء والشــدة والمرض والخوف .

منيباً اليه: راجعًا إليه مستغيثًا به .

إذا خوله نعمة منه: إذا أعطاه وملكه نعمة منه.

نسى ماكان يدعو إليه من قبل: نسى الضر الذى كان يدعو ربه إلى إزالته وكشفه من قبل أن يمن عليه بهذه النعمة.

أثداداً : شركاء متساوين معه | في العبادة .

ليضل عن سبيله: ليضل نفسه وغيره عن طريق الله. قليلا: عمرًا قليلا وزمنًا يسيرًا.

(٩) أمن هـ و قانت : أهذا الكافر المتمتع بكفره خير، أم من هو عابد خاشع لربه طائع له .

آناء الليل: يقضى ساعات الليل فى القيام والسجود لله . يحذر الأخرة: يخاف عذاب الآخرة .

إنما يتذكر أولوا الألباب: إنما يتعظ أصحاب العقول النيّرة السليمة.

(١٠) اتَّقُوا رَبِّكُمْ: خافوا عذاب ربكم بلزوم طاعته واجتناب معصيته.

حسنة: حسنة في الآخرة ، وهي الجنة ، وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك .

وأرض الله واسعة : وأرض الله فسيحة فهاجروا فيها لتتمكنوا من عبادة الله وإقامة دينكم .

بغير حساب : بغير حدّ ولا عدّ ولا مقدار .



(١١) مخلصا له الدين: مخلصًا له عبادتي من كل شرك ورياء.

(١٢) أول المسلمين : أول المنقادين لأوامره .

(١٣) عذاب يوم عظيم : عذاب يوم عظيم الهول ، وهو يوم القيامة.

(۱٤<mark>) مخلصاً له دینی</mark>: مخلصًا له طاعتی وعبادتی من کل شــائبة کالشــرك والریاء وغیر ذلك .

(10) من دونه: من دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته .

الخسران المبين: الخسران البين الواضح .

(۱<mark>٦) خُلُّلُ مِن النار: طبقات</mark> متراكمة من النار تحيط بهم من كل جانب .

ذلك : ذلك العذاب الموصوف . يا عباد فاتَّ شُون : يا أوليائي خافُوا عَذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي .

(۱۷<mark>) اجتنبوا الطّاعوت:</mark> اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله.

وأنابوا إلى الله: ورجعوا إلى الله في كل أمورهم.

لهم البشرى ؛ لهم البشارة العظيمة في الحياة الدنيا بالثاء الحسن والتوفيق من الله ، وفي الآخرة برضوان الله والنعيم الدائم في الجنة.

(۱<mark>۸) فيتبعون أحسنه : فيتب</mark>عون أرشده ، وأحسن الكلام وأرش*ده* كلام الله ثم كلام رسوله .

أولوا الألباب: أصحاب العقول السليمة ، والمدارك القويمة، والقلوب الطاهرة النقية .

(۱۹<mark>) أفمن حق عليه</mark>: أفمن وجبت عليه .

ر... أفانت تنقذ من في النار : هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من في النار؟ لست بقادر على ذلك .

(۲۰<mark>) اتقوا ربهم</mark>: خافوا ربهم فآمنوا به وأطاعوه

(۲۱<mark>) أنزل من السماء ماء :</mark> أنزل من السحاب مطراً .

فسلكه ينابيع فى الأرض : فأدخله فى الأرض ، وجعله عيونًا نابعة ومياهًا جارية .

مختلفا الوائه : ما بين أخضر وأبيض وأحمر وأصفر

وأنواعه من بروشعير وذرة وغير ذلك .

د و د د مصفرا ، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته ، فتراه مصفراً لونه .

ثم يجعله حطاماً : ثم يصيره فتاتًا متكسرًا .

لذكرى لأولى الألباب؛ لم وعظة لأصحاب العقول السليمة، والأفكار القويمة.

ٲؙڣۜڡؘڹۺؘڗڂ<mark>ٱڵڵۘڎ</mark>ؙڝڐۯ؞۠ۥڶؚڵٳؚۺٙڬڡؚڣۿۅؘۼۘڶؽڹۛۅڔؚڡؚؚڹڒ<mark>ۜۑؚۼ</mark>ۦڣۅۜؽڵؙ لِّلْقَسِيَةِ قُلُو بُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَكِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ سَ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَسَبِهَا مِّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْبَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْمِلِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِ مِي سُوَّءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنْكُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ مَا لَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشَعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ **ٱللَّهُ ٱلْخِزْ**ى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١ غَيْرَذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرًكَآةُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

(٢٢) شُرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ : وسَّع الله قلبه .

ههو على نور من ربّه : فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه وعلى هدى من ربه . فويل : فهلاك وخزى .

للقاسية قلوبهم من ذكر الله: للنذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله .

ضَلال مبين : ضلال بيّن واضح.

(٢٣) أحسن الحديث كتابًا: هو القرآن الكريم.

متشابها : متناسقا ، يشبه بعضه بعضا فى فصاحته وبلاغته ، وفى نظمه وإعجازه، وفى صحة معانيه وأحكامه. مثانى : تثنى وتكرر فيه القصص والمواعظ، والأمثال والأحكام والوعد والوعيد ، كما تثنى وتكرر قراءاته فلا تمل على كثرة الترداد .

تقشعر: تخشع وترتعد .

تلين جلودهم وقلوبهم: تطمئن وتسكن .

فما له من هاد : فليس له من مرشد ينقذه من الضلال .

(۲<mark>٤) يتقى بوجهه سـوء</mark> ا**لعـذاب:** يتلقى أشـد العـذاب بوجهه لا شىء يقيه منه .

ذوقوا ما كنتم تكسبون : ذوقوا العذاب الأليم بسبب ما كنتم تكسبون في الدنيا من أقوال باطلة ، وأفعال قبيحة .

(٢٥) الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ: الأمم السابقة .

من حيث لا يشعرون : من حيث لا يتوقعون .

(٢٦) الخزى: الذل والإهانة.

(٢٧) لعلهم يتذكرون : لعلهم يتعظون ويعتبرون.

(٢٨) غير دي عوج : لا اختلاف فيه ولا لبس ولا انحراف.

(٢٩) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا ؛ للمشرك والموحد.

متشاكسون: متنازعون لسوء أخلاقهم.

ورجلا سلماً لرجل: وعبداً خالصا لسيد واحد لا ينازعه فيه أحد. هل يستويان مثلا: لا يستويان الأول: في تعب وحيرة، والثاني: في راحة وهدوء بال.

الحمد لله : الحمد لله على إقامة الحُجة على الناس .

(۳۰) انك ميت وانهم ميتون: إنك يا محمد ستموت كما يموت هؤلاء ، ولا يخلد أحد في هذه الدنيا .

(٣١) تختصمون : تحتكمون إلى الله فى ساحة فصل القضاء ، فيحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ، من الشرك والتوحيد ، والإيمان والتكذيب .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ فِرِينَ آَنَ وَأَلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرِّيمُ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرِّيمُ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ لِيُ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ وَمَن يَهْدِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يُتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَ شِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونِ ﴿ قُلْ يَنْفُوْ مِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَدِمِلُّ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحَنِّرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

بِرَحْمَة: بنعمة ورخاء. هَلُ هُنَّ مُمْسكَاتُ رَحِمَتِه: أَى أَستطيع أَنَ تـمنع رَحَمة أو خيرًا أعطاه الله ؟ . حسبى الله: الله كافيني في جميع أموري، وعاصمني من

(٣٤) ما يشاءون : ما يحبون

ويعطيهم شوابهم على الطاعات في الدنيا .

(٣٦<mark>) أليس الله بكاف عبده :</mark> بلى هوِ كاف عبده ورسوله

محمدًا عَلَيْهُ كل ما يهمه . من دونك : من دون الله

(كالأصنام والأوثان وغيرها). من هاد : من مرشد يرشده

إلى الصراط المستقيم . (٣٧) وَمَنْ يَهْد اللَّهُ :ومن

يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله. أليس الله بعزيز ذي انتقام:

بلى إنه سبحانه لعزيز لا يغلبه غالب ، ولا ينازعه

منازع ، ولذو انتقام شديد

(٣٨) بِضُرَ : بشدة أو بلاء . كاشفات ضره : أي أتستطيع

أن تدفع ضرًا أراده الله ؟ .

من أعدائه .

فنوا المحسنين : الذين أحسنوا

في أعمالهم وأقوالهم. (٣٥) وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ:

ويشتهون .

كيدكم وكيد من تتوهمون كيده. عليه يت وكل المتوكلون: عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم .

(۳۹) على مكانتكم: على

حالتكم ، وهي عداوتكم للدين وكيدكم له .

إنى عامل : إنى عامل على ما أُمرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي .

(٤٠) عذاب يخزيه : عذاب يهينه في الحياة الدنيا . ويحل عليه : وينزل عليه .

عذاب مقيم: عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب النار بعد الموت.

(٣٢) فَمَنْ أَظْلُمُ: لا أحد أظلم.

وُكذُّ بالصدق: وكذب بالقرآن الكريم، وبكل ما جاء به الرسول عَلَيْقٍ.

مثوى للكافرين : مكانًا ومقامًا لهؤلاء الكافرين المكذبين .

(٣٣) والذى جاء بالصدق : محمد ﷺ، وقيل : كل الرسل الكرام. وصدق به : كل من آمن به واتبعه فيما جاء به ، كأبى بكر الصديق وغيره من الصحابة .

(13) الكتاب للناس بالحق: القرآن الكريم لجميع الناس بالحق الثابت الذي لا يحوم حوله باطل. وما أنت عليهم بوكيل: وما أنت يا محمد بموكل بهدايتهم، فما

عليك إلا البلاغ، وقد بلغت. (٤٢) يتوفى الأنفس: يقبض الأرواح عند انتهاء آجالها. ويقبض غير الميتة وقت ويقبض غير الميتة وقت النوم، وهي الوفاة الصغرى. فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البدن الذي خرجت منه.

خرجت منه . الأخُرى إلى أجَل مُسَمَّى : ويـرسـل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدد .

لآيات لقوم يتفكرون: إن فى قبض الأرواح وإرسالها، لدلائل واضحة على قدرة الله تعالى لمن تفكر وتدبر.

. (27) أم اتخذوا من دون الله شفعاء:أم اتخذوا الأصنام آلهة لينالوا بواسطتها الشفاعة عند الله.

(٤٤) لله الشفاعة جميعا: لله وحده الشفاعة كلها، فلا ينالها أحد إلا برضاه. لم مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ: مالك الملك كله ، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه.

ثم اليه ترجعون : ثم إليه وحده ترجعون فيحاسبكم على أعمالكم .

(٤٥) اشمازت: نفرت وانقبضت وذعرت. الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ: الأصنام والأوثان.

يستبشرون ، يفرحون ويبتهجون .

(٤٦) فاطر: خالق ومبدع.

عالم الغيب والشهادة : عالم السر والعلانية .

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَن ٱهْتَكَدَك فَلِنَفْسِهِ عَلَى فَا إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّقَوَّمِ يَنَفَكَّرُونَ شَ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَيُ قُلِ اللَّهُمُّ فَاطِرَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحُكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَيْ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ ولا فَنْدَوْ إِبِهِ عِن سُوعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون : تفصل بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدنيا والآخرة . (٤٧) ولو أن للذين ظلموا : أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصى .

الافتدوا به : لقدُّموه افتداء لأنفسهم .

وبدا لهم: وظهر لهم.

ما لم يكونوا يحتسبون : ما لم يكونوا يظنون أنه سيقع بهم.

وَبَدَا لَمُهُمَّ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَكَنَ ضُرُّدُكَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَوُكُ لآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٥٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُوۤ أُنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۖ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم لَا نَقُ نَظُواْ مِن رَّحْةِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلِي رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ فَي وَأَتَّبِعُوۤ أَكْمَ لَانْنَصَرُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَ قَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ ٥

دعانا: سألنا متضرعًا كشف ضره .

شم إذا خولناه : ثم إذا أعطيناه .

بل هي فتنة ، بل ذلك ابتلاء واختبار يبتلي الله به عباده؛ ليتين قوى الإيمان من ضعيفه، وليتميز الشاگر من الجاحد .

(00) قد قالها الذين من قبلهم: قد قال هذه الكلمة ( إنما أوتيته على علم ) من كان قبلهم كقارون فكانت نهايته أن خسف الله به وبداره الأرض.

فَما آخْنَي عَنْهُم مَا كَانُوا يكسبون: فما نفعهم حين جاءهم العداب ما جمعوه من الأموال، ولا ما كسبوه من حُطام الدنيا.

(٥١) فأصابهم سيئات ما كسبوا : فأصاب هـؤلاء السابقين العقـاب الـذي يستحقونه بسبب سيئاتهم التي اكتسبوها واقترفوها في دنياهم .

وما هم بمعجزين : وما هم بفائتين أو هاربين من عذابنا .

(٥٢) يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر : يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ، ويضيقه على من يشاء منهم .

لآيات : لدلالات واضحات. لقُوم بُوُّمنُونَ : لقوم يُصدِّقون أمر الله ويعملون به .

امر الله ويعملون به. أسرفوا: أفرطوا في اقتراف المعاصى والسيئات. لا تقنطوا: لا تيأسوا.

<mark>(٥٤) وأنيبوا إلى ربكم،</mark> وارجعوا إليه بالطاعة والتوبة .

وأسلمواكه: وأخلصوا له

(٥٥) أَحْسُنَ مَا أُنْزِلَ اِلْيُكُمْ مِنْ رِيْكُمْ: وهو القرآن العظيم، وكله حسن، فامتثلوا أوأمره، واجتبوا نواهيه.

بغتة : فجأة وبدون مقدمات .

(٥٦) أن تقول نفس يا حسرتى : أن تقول نفس مذنبة حينما ترى العذاب يا أسفى وندامتى.

على ما فرطت فى جنب الله : على ما قصرت فى حق الله. الساخرين : المستهزئين بدين الله تعالى وعباده المؤمنين . (٤٨<mark>) وبدا لهم</mark> : وظهر لهم عند عرض صحائف أعمالهم عليهم يوم القيامة .

سيئات ما كسبوا : الأعمال السيئة التي اكتسبوها في دنياهم. وحاق بهم : وأحاط بهم من كل جانب .

ما كانوا به يستهزئون ؛ العذاب الذي كانوا يستهزئون به في حياتهم ، ويتهكمون بمن كان يحذرهم منه في الدنيا . (٤٩) فإذا مس الإنسان شدة وضر ... (٤٩)

أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتِ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١١٥ وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّاللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ لَا أَدُر مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونِ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٩ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ شَ وَمَاقَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُوِيَّاتُ مِنْ بِيمِينِهِ عَلَيْ مُنْ مَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

(٥٧<mark>) هَدَانِي :</mark> أرشدني إلى دينه.

منَ الْمُتَّقِينَ ؛ من الذين وقوا أنفسهم من عـــذاب الله بالإيمان والعمل الصالح .

(٥٨) كرة : رجعة إلى الدنيا .

من المحسنين ، من الذين أحسنوا القصد والعمل .

(٥٩) آياتى: حَجِي وبراهينى الدالة على حقيقة دين الإسلام، وعلى رأسها آيات القرآن الكريم.

واَسْتَكُ بِرَتَ ؛ تكبرت عن الإيمان بها .

مسودة : كناية عن الذل والحسرة .

مثوی : مأوی ومکانًا ومقرًا . ( ٦١ **) بمف ازت هم** : بف وزهـم بالحنة .

لا يمسهم السوء : لا يمسهم من عذاب جهنم شيء .

**ولا هم يحـزنـون** : ولا هـم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا .

(٦٢) خَ*القَ كُلُّ شُيْءٍ*: خالق الأشياء كلها ، وربها ُومليكها والمتصرف فيها كيف يشاء. وكيل ، حفيظ يـ دبِّر جميع شؤون خلقه .

(٦٣<mark>) لـه مقاليد السموات والأرض</mark>؛ لله مفاتيح خزائن السموات والأرض .

كَفُرُوا بِآيات الله: جحدوا بآيات القرآن وما فيها من الدلائل الواضحة . ليحبطن عملك: ليبطلنَّ

عملك الصالح . من الخاسرين : من الهالكين الخاسرين دينك وآخرتك ؛ لأنه لا يُقبل مع الشرك عمل

صالح .

(٦٦) بل الله فاعبد: أى أخلص العبادة لله وحده لا شريك له ، ولا تعبد أحدا سواه .

وكن من الشاكرين : وكن من الشاكرين له على نعمه التى لا تحصى .

(<mark>٦٧) وما قدروا الله حق قدره</mark> : وما عَظَّمَ المشركون الله حق عظمته ، وما عرفوه حق معرفته إذ أشركوا معه غيره ، ودعوا الرسول ﷺ إلى الشرك به .

والأرض جميعا قبضته : والأرض جميعها في قبضته وتحت قدرته.

والسموات مطويات ، والسموات السبع مجم وعات تحت قدرته وملكه ، كما يجمع الكتاب المطوى .

سبحانه وتعالى عما يشركون: تنزه وتقدس الله تعالى عن شرك المشركين، وعن ضلال الضالين.



الذي فيه أعمال الخلق. وجيء بالنبيين: وأحضر الأنبياء؛ ليشهدوا على أممهم. والشهداء: محمد عَلَيْكُون، وأمته ، وقيل هم الملائكة الذين يسجلون على الناس أعمالهم من خير وشر. بالحق: بالعدل التام. وهم لا يظلمون : شيئًا بنقص ثواب أو زيادة عقاب. (۷۰) ووفيت كل نفس ما عملت: وأعطيت كل نفس جزاء عملها وافيا . (٧١) وسيق الذين كضروا: ودفع الملائكة الذين كفروا بعنف وإهانة . زمرا: جماعات متفرقة

ووضع الكتاب ، ونشرت الملائكة صحائف الأعمال للحساب ، وقيل المراد

بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ

الملائكة . ويندرونكم : ويُخوّفونكم . حقت : وجبت وثبتت .

خزنتها: الموكلون بالنار من

بعضها في إثر بعض .

(۷<mark>۲) خالدينَ فيها : ماكثين</mark> فيها على الدوام.

سيه هي المُتُكِبُرِينَ : فَقُبُح مأوى ومقر ومصير المتعالين على الإيمان بالله والعمل بشرعه .

(٧٣) وسيق الذين اتقوا ريهم: وساقت الملائكة بلطف الذين أطاعوا ربهم ولم يشركوا به . خَزَنَتُهُا : الملائكة الموكَّلون بالحنة .

طبتم: طبتم في الدنيا من دنس المعاصى، وطبتم في الآخرة بما نلتم من النعيم.

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ : فادخلوا الجنة دار الخلود .

(٧٤<mark>) الذى صدفّنا وعده :</mark> الذى حقق لنا ما وعدنا به على لسان رسله .

وأورثنا الأرض : وملكنا أرض الجنة .

نتبوأ : ننزل .

فنعم أجر العاملين : فنعم ثواب المحسنين العاملين بطاعة الله الجنة . (<mark>٦٨) الصُّور: اسم للقرن الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر</mark> الله تعالى وحقيقته لا يعلمها إلا الله.

فصعق : فمات .

ثم نفخ فيه أخرى : أى ثم نفخ فى الصور نفخة أخرى ، وهى النفخة الثانية التى يكون بعدها البعث والنشور .

قيامٌ يَنْظُرُونَ : قائمون من قبورهم ينتظرون ما يفعل بهم. ( ٦٩) وأشرقت الأرض : وأضاءت أرض المحشر.



لهم سواه.

ويستغفرون للذين آمنوا : ويطلبون المغفرة للمؤمنين . وَسَعْتُ كُلُّ شَيْء : وسعت رحمتك و علمك كل شيء . سبيلك : وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام .

وقُّهم عذاب الجحيم: واحفظهم وجَنَّبُهم عذاب النار وأهوالها.

ليدحضوا به الحق : ليزيلوا به الحق ويبطلوه . لهم ،

فأخذتهم : فأهلكتهم ودمرتهم . (٦) حقت كلمة ربك : وجبت كلمة العذاب من ربك .

(١) **حقت كلمة ريك** : وجبت كلمة العذاب من ربك . (٧) ال**ذين يحملون العرش ومن حوله** :عدد من الملائكة المقربين.

(٧) الدين يحمون العرس ومن حوله عدد من الملائكة المفريين. يسبحون بحمد ربهم : ينزهون الله عن كل نقص ، ويلهجون بحمده وبالثناء عليه بما يليق به .

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ؛ ويصدقون بوحدانية الله تعالى ، وبأنه لا إله

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ اتَّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُو الرَبُّنَا آَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعَتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرَتُمْ وَإِن يُشَرَكَ بِهِ عَثُوَّمِنُوٓ أَفَا لَحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنْزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَ فَادْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنْذِرَيُوْمُ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَهُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

يتعظ إلا من يرجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة . (١٥) رفيع الدرجات : فهو

رزقا : مطرا ترزقون به .

وما يتذكر إلا من ينيب : وما

(١٠<mark>) يُـنـادُونَ : تـنـاديهـم</mark> الملائكة يوم القيامة .

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم: لكراهة الله وبغضه لكم أكبر من كراهتكم أنفسكم

التى أوردتكم موارد العذاب . ( ۱۱ ) أمتنا اثنتين : أمتنا

مرتين: الأولى : عندما كنا عدماً فخلقتنا ، والثانية : عندما أمتنا في الدنيا بقبض أرواحنا .

وأحييتنا اثنتين : وأحييتنا مرتين : الأولى : لما أخرجتنا

من بطون أمهاتنا أحياء، والثانية : بعد أن بعثتنا من

فَاعْتَرَفْنَا بِنُنُوبِنَا ، نُقرُّ بِذِنوبِنا

فهل لنا من طريق نخرج به من النار، وتعيدنا به إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ .

(١٢) ذلكم: العداب الذي

فَالْحَكْمُ لِلَهِ : فالقضاء لله وحده دون غيره.

الْعَلِيُ الْكَبِيرِ: المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته

أو صفاته ، العظيم الذي هو أعظم وأكبر من أن يكون لـه

شريك أو صاحبة أو ولد . (۱۲) آياته : دلائل وحدانيته

التي وقعت منا في الدنيا . فهل إلى خروج من سبيل :

قبورنا أحياء .

أنتم فيه .

وقدرته.

وحده صاحب المُلك والسلطة المطلقة. وصاحب المُلك والسلطة المطلقة. يلقى الروح: يُنْزَلُ الوحى.

لينذريوم التلاق : ليخوف الناس عاقبة مخالفة المرسلين يوم التقاء الخلق أجمعين ، وذلك يوم القيامة .

(١٦) هم بارزون : ظاهرون لا يسترهم شيء .

لله الواحد القهار: لله الواحد المتفرد بالحكم بين عباده ، البالغ القهر لهم . (٨) جنات عدن : جنات الإقامة الدائمة .

العزيز الحكيم: القاهر لكل شيء ، الحكيم في تدبيره وصنعه.

(٩) وقهم السيئات : واحفظهم من فعل المنكرات ، ومن العقوبات التى تترتب على ذلك .

ومن تق السيئات يومئذ ، ومَنْ جنَّبته سيئاته يوم القيامة . الفُوزُ الْعَظِيمُ ، الفوز الكبير الذي لا فوز أفضل منه .

ٱلْيُوْمَ تُجُنَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَأَندِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْايَقَضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ػٵڹؘؾؾٞٲ۫ؾٟؠؠٞۯڛٛڷۿۄۑؚٱڷؚؠؾۣۜٮؘٛؾؚڡؘۘڴڣؘۯۛۅٳ۠ڡؘٲ<del>ڂۮۿؠٛٲڵڵ</del>ڎٝٳڹۜڎۥ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ شَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَقَلَرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَدُ، وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكلِ ٥

(۱۷) بما كسبت: بما فعلت فى الدنيا من خير وشر. لا ظُلُمُ البُيومُ: لا ظلم لأحد اليوم بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته.

(١٨) وأنذرهم يوم الآزفة :
 وحذر الناس من يوم القيامة القريب .

إذ القلوب لدى الحناجر: حين تكون القلوب مرتفعة عن مواضعها عند الحناجر من شدة الخوف.

كاظمين : ممسكين بها ، أو ممتلئين غمًّا وحزبًا .

من حميم : من قريب ولا صاحب ولا محب .

ولا شفيع يطاع : ولا شفيع تُقبل شفاعته لهم .

(۱۹<mark>) يعلم خائنة الأعين:</mark> الله يعلم ما تختلسه العيون من النظرات المحرمة.

وما تخفى الصدور : وما تكتمه الصدور من خير أو شر.

(٢٠) والله يقضى بالحق : والله يحكم بالعدل .

السَّميعُ الْبَصِيرُ: السميع لأقوالهم ، البصير بأفعالهم.

(٢١) عاقبة الذين كانوا من قبلهم: نهاية وجزاء الظالمين السابقين من الأمم الماضية.

قوة : قدرة وتمكنا وبطشا. ورضي : وأقوى منهم في إقامة المباني المضارهة ، والحصون الحصينة ، والجند الأشداء. وأخذهم الله بدنويهم :

فاستأصلهم الله بدنوبهم .

من واق : من حافظ يحفظهم من عذابه أو يقيهم من بأسه . (٢٢) بالبينات : بالحُجح والبراهين والأدلة والمعجزات .

قُويٌّ شَديدُ الْعِقَابِ: قوي لا يغلبه أحد ، شديد العقاب لمن كفر به وعصاء .

(٢٣) بآياتنا : بمعجزاتنا .

وسلطان مبين ، وحجج قوية واضحة ظاهرة .

 (٢٤) فرعون وهامان وقارون : فرعون ملك مصر ، وهامان وزيره ، وقارون صاحب الأموال والكنوز .

(٢٥) بالحق من عندنا : بالمعجزات الظاهرة من عندنا . اقتلوا أبناء الذين أمنوا معه : اقتلوا الذكور من أبناء الذين آمنوا مع موسى .

واستحيوا نساءهم : واتركوا الإِناث أحياء لخدمتكم . إلا في ضلال : إلا في ضياع وخسران وهلاك .

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُ وَإِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِ رَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَبِي وَرَبِّحَمُ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْجَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ١٠ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُوْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قُومِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ ٱلتَّنَادِ (٣) يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيًّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادِ اللَّ

لا يُـوَّمُنُ بِيَـوْم الْحسابِ : كافر بيوم الحساب وما فيه من ثواب وعقاب.

(۲۸) یکتم ایمانه ، یـخفی ایمانه .

بالبينات من ريكم، بالمعجزات الواضحات الدالة على صحة فعله وقوله.

فعليه كَذبه أى ضرر كذبه عليه لا عليكم .

بعض الذي يعدكم: بعض العذاب الذي يعدكم به .

لا يَهُدي: لا يرشد إلى الحق والصواب.

مسرف كذاب: مجاوز للحد، مبالغ في الكذب.

(٢٩) ظاهرين في الأرض: غالبين وعالين في أرض مصر. فَمَنْ يَنْصُرُنَا : فمن ينقذنا وينجينا ويدفع عنا.

من بأس الله إن جاءنا : من عذاب الله إن أرسله علينا، بسبب اعتدائنا على خلقه. ما أري : ما أري : ما أشير عليكم ولا أخبركم إلا بما أراه صوابًا وخيرًا، وهو قتل موسى .

إلا سبيل الرشاد : إلا طريق الرشد والصواب .

(٣٠) مثل يوم الأحزاب: أى عداباً مثل عداب الأحزاب الأحزاب الذين تحربوا على أنبيائهم من الأمم الماضية .

(<mark>٣١) مثـل دأب</mark> : مثـل حـال وشأن وعادة .

وَالَّنْيِنُ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ كقوم لوط. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ثُلُّمُا لُعِياد ؛ فلا يعاقبهم بغير ذنب ، ولا يَترك الظالم منهم بغير انتقام.

(٢٢) يوم التناد : يوم القيامة الذي يكثر فيه نداء أهل الجنة لأهل النار ، ونداء الملائكة لأهل السعادة وأهل الشقاوة .

(٣٣) تولُون مدبرين : تفرون هاربين من النار إلى الموقف . ما لكم من الله من عاصم : ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم .

فما له من هاد : فما له من مرشد يهديه إلى الصراط المستقيم.

(۲۱) درونی : دعونی واترکونی.

وليدع ربه : وليناد ربّه لينقذه ويمنعه منى .

يبدل دينكم ، يغير دينكم الذي أنتم عليه بدين آخر .

يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ : يثير الفتن والقلاقل في بلدكم مصر.

(۲۷) إنى عدت: إنى استجرت وتحصنت.

مُتَكَبِّر ، مستكبر عن توحيد الله وطاعته .

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهِ عَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَرَسُولًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفًى مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُدِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنْهُمُ حَكُبُرَ مَقَتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَنمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ١ أَسُبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنَّدُۥ كَنِذِ بَأَ وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أُهِّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠٠٠) يَنقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱللَّهُ نَيَا مَتَاعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكَرَادِ اللَّهِ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ اللَّهِ وَهُوَ مُؤْمِنُ اللَّهِ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٤) يوسف : يوسف بن يعقوب – عليهما السلام . من قبل من قبل بالبينات : من قبل موسى بالآيات الواضحات . هما زلتم في شك مما جاءكم مما جاءهم به من البينات ملا بينات بيكم موسى – عليه السلام . حتى إذا هلك : حتى إذا مات يوسف .

من هو مسرف مرتاب: من هو مجاوز للحد ، كثير الشك والارتياب .

(<mark>٣٥) آيات الله : حجج الله</mark> الدالة على وحدانيته ، وعلى صدق أنبيائه.

**بغير سـلطان أتـاهم** : بغير دليـل أو برهـان أتـاهم من اللّه عن طريق رسله .

كبر مقتاً : عظم بغضًا وسخطاً .

يطبع الله: يختم الله بالضلال . كل قلب متكبر جبار : كل قلب متعال على الخلق ، متسلط على الناس .

<mark>(٣٦) يا هــامـــان :</mark>هـــامـــان وزير فرعون .

صرحاً: بناءً عاليًا مكشوفًا. لَّعَلِّى أَبِلغَ الأسبابِ: لَّعَلِّى عن طريق الصعود على هذا البناء الشاهق أبلغ الأبواب الخاصة بالسموات.

(٣٧) فَأَطَلْعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى : فأنظر إلى إله موسى بنفسي. وَانِّي لأَظُنُّ لهُ كاذباً ! لأظن موسى كاذبا في دعوى الرسالة أو في ادعاء إله غيري.

سوء عمله: قبيح عمله.

وصد عن السبيل، ومنع عن طريق الحق ؛ لاختياره طريق الضلال. وماكيد فرعون إلا في تباب ، وما مكر فرعون وتلبيسه واحتياله في إبطال الحق ، إلا في هلاك وخسران وانقطاع .

(٣٨) سبيل الرشاد : طريق الرشد والصواب .

(٣٩) متاع : ما يستمتع به من كل شيء في هذه الدنيا وهو متاع زائل .

دار القرار : دار الاستقرار والدوام والبقاء الأبدى .

(٤٠) مَنْ عَمَلَ سَيُنْهُ مَن عمل معصية في الدنيا . فَالْا رُحْنُ مِن هُو مُثْارِكُ مِنْ لا رباق مِنْ الآنِ تِيالا مِن اللهِ

فُلا يُجْزَى إلا مِثِلْهَا ؛ فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة.

يُرْزَقون فيها بغير حساب: يُرزَزقون فيها رزقا واسعا هنيئا بغير حساب.



(٢٤) لا جسرم: حقا. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة: لا يستحق الدعوة إليه ، ولا يُلجأ إليه في الدنيا ولا في الأخرة لعجزه ونقصه. وأن مسردنا إلى الله : وأن مرجعنا إلى الله . المسرفين: المجاوزين للحدود ، المستكثرين من المعاصى في الدنيا. (٤٤) ما أقول لكم : من حق وصدق عندما يحل بكم وأفسوض أمسرى إلى الله: وأسلم أمرى إلى الله لكي يعصمني من كل سوء . بصير بالعباد : مطلع على أحوال العباد ، وما يستحقونه من جزاء ، لا يخفى عليه شيءمنها. (٤٥) فوقاه الله سيئات ما مكروا: فحفظه الله من شدائد مكرهم . وحاق : ونزل وأحاط . سوء العذاب: أسوأ العذاب، وهو الغرق في الدنيا، والحرق في الآخرة. (٤٦) الناريعرضون عليها غدوا وعشيا : يجرقون بها صبياحاً ومساءً ، وقيل: يعنبون في قبورهم حيثٍ النار، يعرضون عليها صباحا ومساء إلى وقت الحساب. أشد العداب : عذاب جهنم. (٤٧) يتحاجون في النار: يتحادلون ويتخاصمون، ويعاتب بعضهم بعضا. فيق ول الضعفاء: وهم الأتباع المرؤوسون.

للنين استكبروا : للذين

(٤١) إلى النجاة : إلى الإِيمان بالله الموصل للنجاة من العذاب الدنيوى والأخروى.

إلى النار: إلى الكفر والشرك بالله الموصل إلى النار.

(٤٢) مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ؛ لا علم لي من وجه صحيح بكون فرعون إلها ، ولا دليلٌ ولا برهان على ربوبيته .

الْعُزْيِزِ الْغُفَّارِ: الغالب لكل ما سواه ، الواسع المغفرة لمن تاب إليه بعد أن عصاه .

أضلوهم من الرؤساء . إنا كنا لكم تبعا :أى تابعين لكم فيما كنتم تعتقدونه وتفعلونه . فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار : فهل أنتم دافعون عنا جزءًا من العذاب الذى نحن فيه ، وتحملون عنا نصيبا منه ؟ . (٤٨) إنا كل فيها : إنا جميعا في جهنم ، فلو قدرنا على دفع العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا .

إن الله قد حكم بين العباد ؛ إن الله فصل بالحق بين العباد . (٤٩) لخزنة جهنم ؛ وهم الملائكة الموكلون بالنار وأهلها .

(٥<mark>٠) بالبينــات</mark> : بالحُجــج الواضحة .

قالُوا بلَى : قال الكفار : بلي جاءونا ، أقروا بإرسال الرسل ، لكنهم كفروا بهم . إلا في ضلال: إلا في ضياع لا يُقبل ، ولا يُستجاب .

(٥١) في الحياة الدنيا : بالحجة الدامغة التي تزهق باطل أعدائهم ، وبالتغلب عليهم ، وبالانتقام منهم.

ويوم يقوم الأشهاد : ويوم يقوم الشهود يشهدون للرسل بالتبليغ ، ويشهدون على الكفرة بالتكذيب ، وهو يوم القيامة .

(<mark>٥٢) معذرتهم : اعتذارهم</mark> عمًّا حدث منهم في الدنيا . ولهم اللعنة : ولهم الطرد من رحمة الله .

ولهم سوء الحدار؛ ولهم الدار السيئة في الآخرة ، وهي النار .

(۵۳) الهدى: ما يهتدى به من المعجزات .

الكتاب: وهو التوراة.

(٥٤) هُدى وَدَكُرى : هداية وموعظة.

لأولى الألباب: لأصحاب العقول السليمة .

(٥٥) إن وعد الله حق: إن وعد الله بنصرك ونصر ونصر المؤمنين حق لا يتخلف . واستخفر لذنيك : واطلب المغفرة من ربك لتقتدي أمتك بك في ذلك .

وسَبُحْ بِحَمْدِ رَبِكَ : ودُمْ على تتزيه ربك عما لا يليق به.

بالعشي والإبكار: بالمساء وأول النهار.

(٥٦) بغير سلطان أتاهم : بغير حُجة ولا برهان من الله .

إن في صدورهم إلا كبر: ليس في صدورهم إلا التكبر والتعالم،

ما هم ببالغيه : وليس تعاليهم وتكبرهم بموصلهم إلى غايتهم . فاستعذ بالله : فالتجئ إلى الله لكى يحفظك من شرورهم وكيدهم .

قَالُوٓاْ أُوۡلَمْ تَكُ تَأۡتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُ عَنَوُّا ٱلۡكَىٰ فَالَّهِ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠٠ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (أَنَّ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ فَ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِخَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ اللَّهِ بِخَيْرِ اللَّهِ الْم مَّاهُم بِبَلِغِيةِ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَخُلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ فَيَ قَلِيلًا مَّالْتَذَكَّرُونَ ٥

السميع البصير: السميع لأقوالهم ، البصير بما تعمله جوارحهم. (٥٧) أكبر من خلق الناس ، أكبر وأعظم من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم .

لا يُعلَمُونُ: هذه الحقيقة الجلية ؛ لاستيلاء الغفلة والهوى عليهم.

(٥٨) قليلاً ما تتذكرون : قليلا ما تتذكرون حجج الله ، فتعتبرون ، وتتعظون بها .



(٥٩) لا ريب فيها : لا ريب ولا شك في مجيئها . لا يؤمنون : لا يُصدُقُون بمجيئها ، ولا يعملون لها .

(٦٠) ادعوني : اسألوني .

يستكبرون عن عبادتى : يتعاظمون عن دعائى . داخرين : أذلاء صاغرين .

(٦١) لتسكنوا فيه التستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار .

والنهار مبصراً: مضيئًا لتتمكنوا فيه من الحركة والعمل . لذوفضل على الناس: لصاحب فضل عظيم على الناس . لا يشم كرون : لا يشكرون الله على آلائه ونعمه .

(٦٢) ذلكم: أى ذلكم الذى أمركم بدعائه ووعدكم بالاستجابة ، الذى جعل لكم الليل والنهار ، وأنعم عليكم بجلائل النعم .

فانى تُؤهكون ، فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره (؟. (٦٣) يـؤهك ، يُصرف عن

يجحدون: ينكرون آيات الله.

الحق والإيمان به.

(٦٤) قراراً : مستقراً لكم في حياتكم وبعد مماتكم .

والسماء بناء : والسماء سقفًا محف وظا ، كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم .

وصَورَّكم فأحسن صوركم: وخلقكم فى أكمل هيئة وأحسن تقويم.

من الطيبات: من الرزق الطيب الحلال المستلذ.

فتبارك الله: فتعاظم وتعالى وتمجد، أو فتكاثر خيره يَرِّنُ وفضله وبركته.

(٦٥) هُـوَ الْحَيُّ: المنفرد بالحياة الدائمة الباقية .

فادعوه مخلصين له الدين : فاعبدوه وحده عبادة خالصة لوجهه الكريم .

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ: الشّاء الكامـلَ والشكر لله رب الخلائق أجمعين.

(٦٦) الذين تدعون من دون الله : الآلهة التى تعبدونها من دون الله .

البيئات: الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله . وأمرت أن أسلم لرب العالمين : وأمرنى ربى أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له ، وأن أخلص له دينى سبحانه رب العالمين ومالك أمرهم . هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبَلَّ وَلِنَبَلْغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١ اللَّهِ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ٓءَايَكِ ۗ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ ع رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلِّ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيْسُ جَرُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ نَ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١ أَدْخُلُواْ أَبُورَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آفَيِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُريَنَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🖤 (<mark>٦٧) خلقكم من تـراب:</mark> خلق أباكم آدم من تراب.

من نطفة : من المنى الـذى يخرج من الـرجـل ، ويصب فى رحـم المـرأة .

علقة : قطعة من الدم المتجمد .

ثم لتبلغوا أشدكم: ثم لتصلوا إلى سن الكمال في القوة والعقل.

ومنكم من يتوفى من قبل: ومنكم من يدركه الموت من قبل أن يسدرك سن الشيخوخة، أو سن الشباب، أو سن الطفولة.

ولتبلغوا أجلاً مسمى : ولتعيشوا إلى نهاية العمر المحدد لكل منكم .

ولعلكم تعقلون : ولكى تعقلوا دلائـل قـدرة الله وعلمـه وحكمته فتؤمنوا به وتعبدوه. (<mark>۱۸) يُحيِّي ويُميتُ</mark>: المتفرد بالاحياء و الأماتة.

فإذا قضى أمراً : فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى هذا الوجود .

(٦<mark>٩) في آيات الله</mark>: في القرآن وما حواه من حجج وبراهين دالة على الحق هادية إليه.

دانه على الحق هادية إليه . أنى يصرفون : كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال.

(۷۰) بالكتاب :بالقرآن الكريم. وبما أرساننا به رساننا : من المعجزات والكتب السماوية التى أنزلناها على رساننا لهداية الناس .

فسوف يعلمون : فسوف يعلمون : فسوف يعلمون سوء عاقبة تكنيبهم . (٧١) إذ الأغلال في أعناقهم : حين تجمع القيود أيديهم إلى رقابهم إ

يسحبون : يجرون .

(۷۲<mark>) في الحميم :</mark> في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره.

يسجرون : يحرقون ويوقدون

(۷۳) أين ما كنتم تشركون ، أين آلهتكم التى كنتم تعبدونها من دون الله ؟

(٧٤) ضلوا عنا : غابوا عنا فلم نرهم .

(٧٥) ذلكم: العذاب الذي أصابكم .

تَفْرُحُونَ فِي الْأَرْضِ: تبطرون وتتكبرون في الأرض بالباطل. تمرحون: تتوسعون في الفرح والزهو.

(٧٦) خالدين فيها: ماكثين فيها أبدا.

فُبئس مثوي المتكبرين : فبئس مأوى ومستقر المتكبرين جهنم . (٧٧) وَعُدَ اللَّهِ : بتعذيبهم وبنصرك عليهم .

فإما نرينك بعض الذي نعدهم: نرينك بعض الذي نعدهم به من الفتل والأسير والهزيمة في حياتك.

نميتك قبل أن يحل ذلك بهم. **فَالَيْنَا يُرْجِعُونَ :** فإلينا مصيرهم يوم القيامة ، وسنذيقهم العُذاب الشّديد بما كانوا يكفرون.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْ أَبأُسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ٥

وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِكَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا إِلَكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآأَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْبِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيْنَةُ رَءُونَ (اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ

ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم: تستعملونها في الأمور الهامة كحمل الأثقال، والانتقال عليها من مكان إلى مكان . الفلك: السفن.

(٨١)آياته: دلائله الكثيرة الواضحة الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه.

الله تنكرون ؟ : فأى آية من تلك الآيات تنكرون، ولا تعترفون بها؟

(٨٢) عاقبة الذين من قبلهم : نهاية وجزاء الظالمين السابقين من الأمم الماضية. أكثر منهم: أكثر عددا وعدة من أهل مكة.

وآثاراً في الأرض : وأقوى منهم في إقامة المباني الفارهة، والحصون الحصينة.

فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون: فما دفع عنهم عذاب الله ما كسبوه من مال أو قوة أو سلطان.

(٨٣) بالبينات: بالشرائع والمعجزات الواضحات. فرحوا بما عندهم من العلم: فرح الكفار بما عندهم من العلم الدنيوي ، الخالي عن نور الهداية والوحى.

وحاق بهم: ونزل وأحاط بهم. يستهزئون : يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء.

(٨٤) بأسنا: شدة عذابنا. وكفرنا بما كنا به مشركين : وكفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله. (٨٥) رأوا بأسنا : شاهدوا عذابنا الشديد.

سنة الله : حكم الله وطريقته .

قد خلت في عباده : قد سبقت في عباده أن لا يقبل التوبة والإيمان حين نزول العذاب.

وخسر هنالك الكافرون : وهلك وقت نزول العذاب الكافرون بربهم ، الجاحدون توحيده وطاعته .

(٧٨) بآية إلا بإذن الله : بمعجزة إلا بمشيئة الله وإرادته. فإذا جاء أمر الله : فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لعذاب أعدائه. بالحق: بالعدل.

وخسر هنالك المبطلون: وهلك أهل الباطل المعاندون.

(٧٩) الأنعام: الإبل والبقر والغنم، والمراد بها هنا: الإبل خاصة. (٨٠) ولكم فيها منافع : ولكم فيها منافع كثيرة غير الركوب

والأكل كالانتفاع بألبانها وأوبارها وجلودها .

## سورة فصلت

(۱) حم: هذه احدى الحروف المقطعة تكتب هكذا: حم، وتقرأ هكذا: حا ميم.

(٣) كتاب فصلت آياته: كتاب بينت آياته : كتاب بينت آيات تمام البيان ، ووضّحت معانيه وأحكامه . لقوم يفهمون تفاصيل آياته ، ودلائل إعجازه ، وهم العرب.

(٤) بشيراً ونديراً : مبشراً المؤمنين بالثواب ، ومنذراً المكنبين الكافرين بالعقاب . فهم لا يسمعون : أى سماع تعقل وتدبر لينتفع وا بما يسمعون .

(٥<mark>) في أكنة</mark>: في أغطية تمنع من الفهم .

وفى آذاننا وقر: وفى آذاننا صمم وثقل فلا نسمع .

حجاب: حاجز وساتر يحجبنا عن التواصل والتلاقى بيننا وبينك .

فاعمل إننا عاملون : فاعمل ما شئت إننا عاملون ما شئنا .

(٦) فاستقيموا إليه : فاسلكوا الطريق الموصل إليه ، بالإيمان به وطاعته والإخلاص في عبادته . واستَغُفُّرُوهُ : واطليوا مغف ته.

واسنَّغُفْرُوهُ:واطلبوا مغفرته. وويل للمشركين:هلاك وعذاب شديد لهؤلاء المشركين.

(۷<mark>) لا يـؤتـون الزكاة : لا</mark> يؤدون الزكاة إلى مستحقيها .

بالأخرة هم كافرون : بالبعث والنشور والحساب هم لا يؤمنون .

(۸) غير ممنون : غير مقطوع ولا منقوص .

(٩) في يومين : يعلم مقدارهما الله عز وجل .

الته عروبي . أنداداً : أمثالاً وأشباهًا ونظراء تعبدونها من دونه .

(١٠) وجعل فيها رواسى : وجعل فى الأرض جبالاً ثوابت من فوقها لئلا تضطرب وتتمايل بكم .

وبارك فيها : وأكثر فيها الخير والمنافع .

وقدر فيها أقواتها ، وقدر فيها أرزاق أهلها من الغذاء ، وما يصلحهم من المعاش .

## الله الزَعْمَنِ الزَعِيمِ

حَمْ اللَّ مَنْ الرَّمْنِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الل

فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ۞ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى الْمَا أَنَا بِشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى الْمَا الْمُلْمُ الْمُعَلِيّةُ وَالْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا

لِلْمُشْرِكِينَ ١ النَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَافِرُونَ ١ النَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكِوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَافِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ

هم دهرون ﴿ إِنَّ الدِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمُ الْمَرَّفُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْجَرُّغَيِّرُمُمَنُونِ فِي اللَّذِي خَلَقَ الْجِرُّغَيِّرُمُمَنُونِ فِي اللَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَا ذَا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ١

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَتُهَا فِي الْرَبِعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ شَ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَهِي دُخَانُ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُتْتِياً طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتًا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

فى أربعة أيام : فى تمام أربعة أيام : يومان خلق فيهما الأرض ، ويومان جعل فيها رواسى وقدر فيها أقواتها . سواء للسائلين : أى لمن أراد السؤال عن ذلك ؛ ليعلمه.

(۱۱) استوى : قصد بإرادته الربانية .

وهي دخان : وهي مادة غازية أشبه بالدخان . ائْتِياً طَوْعًا أَوْكَرْهَا : انقادا لأمري مختارتين أو مجبرتين. طَافِينَ : منقادينمذعنينلك ، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك.

فَقَضَهُ فَي سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَدِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الله فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَتَمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنَ اَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَتَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ وَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْمِ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجَسَاتٍ لِنَدُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمُ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيَعُمَلُونَ ١

(١٣) فإن أعرضوا : فإن انصرفوا عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان المفصل .

أنذرتكم صاعقة : خوفتكم عذابًا شديد الوقع كالصاعقة.

(15) من بين أيديهم ومن خلفهم: من جميع الجهات، فلم يدعوا طريقًا لإرشادهم إلا سلكوه.

كَافِرُونَ : جاحدون منكرون .

(10) فاستكبروا في الأرض: استعلوا وتجبروا في الأرض. مَنْ أَشَدُ مِنْ الْحَدِ مَنْ أَشَدُ مِنْ الْحَدِ الْحَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وكانوا بآياتنا يجحدون ، وكانوا بآياتنا يجحدون ، وكانوا بنكرون آيات الله ، وهم يعرف رف ون أنها حق . (١٦) ريحاً صرصراً ، ريحاً شديدة البرودة عالية الصوت. في أيام نحسات ، في أيام مشؤومات نكدات عليهم . عذاب الخزى ، عذاب الذل والهوان .

أخزى:أشد ذلا وهوانًا. لا يُنْصَرُونَ: لا يجدون أحدًا يدفع عنهم هذا العذاب. (۱۷) فهديناهم: فبينا لهم طريق الخير وطريق الشر. فاستحبوا العمى على الهدى: فاختاروا الضلالة والكفر على الهدى والإيمان.

فأخذتهم صاعقة العذاب الهون: فأصابتهم صاعقة أحرقتهم في مذلة وهوان.

يكسبُونَ ، يقترفون من الآثام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله.

(١٩) فهم يوزعون : فهم يحبسون في هذا اليوم العصيب حتى يلحق آخرهم بأولهم ؛ ليساقوا إلى النار مجتمعين .

(۲۰) حتى إذا ما جاءوها :حتى إذا ما جاؤوا النار، وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم .

بما كانوا يعملون ابما اقترفوه في الدنيا من الذنوب والمعاصى والآثام .

(١٢) فقضاهن : فأحكم وأبدع خلقهن .

في يوْمُيْنُ ، فرغ منها في تمام يومين ، وهذا موافق لآيات خُلُق السموات والأرض في سنة آيام.

واوحى فى كل سماء أمرها : وأوحى فى كل سماء ما أراده وما أمر به فيها .

وزينا السماء الدنيا بمصابيح : وزين السماء القريبة من الأرضِ بالنجوم المنيرة كالمصابيح ، للهداية .

وحفظًا ، وحفظًا لها من الشياطين الذين يسترقون السمع.

(٢١) وهو خلقكم أول مرة: أى من العدم.

واليه ترجعون : وإليه مصيركم بعد الموت للحساب والجزاء . (٢٢) تستترون : تُسنتُخُفون عند ارتكابكم المعاصى.

(٢٣) أرداكم: أهلككم .

(٢٤)فإن يصبروا فالنار مثوي لهم : فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهم ومستقرهم الدائم.

وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين: وإن يطلبوا رضاء الله عليهم فما هم بمجابين إلى طلبهم ، أو وإن يطلبوا الرجوع إلى الدنيا ؛ ليستأنفوا العمل الصالح فما هم من المجابين إلى ذلك .

(٢٥) وقيضنا لهم قرناء: وهيأنا وسببنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين أصدقاء سوءمن شياطين الإنس والجن.

فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم: فحسنوا لهم أعمالهم القبيحة الحاضرة كالكفر والشرك، والمستقبلة كإنكار البعث والجزاء.

وحق عليهم القول : وثبتت عليهم كلمة العذاب.

قد خلت : قد مضت .

(٢٦) والغوا فيه : وارفعوا أصواتكم بالصياح والتصفيق والصفير والتشويش عند قراءته.

لعلكم تغلبون ؛ لعلكم بعملكم هذا تتغلبون على المسلمين، وتجعلونهم ينصرفون عن قراءة القرآن.

(۲۷) عُذَابًا شُديدًا ؛ عذابًا مؤلمًا في الدنيًّا والآخرة.

ولَنَجْزِينُهُم أَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ ولنجازينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وهو الشرك.

(٢٨) ذلك : العذاب الشديد وأسوأ الجزاء.

أعداء الله: الذين كذبوا رسله واستكبروا عن عبادته. دار الخلد : دار الإقامة الدائمة الباقية المستمرة . بآياتنا : بآيات القرآن الكريم.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمَ عَلَيْنَاً قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱ<mark>للَّهُ</mark> ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصُلُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُنْمَولِا يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ هُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمِ مَ وَمَاخَلُفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَ لَذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِعَا يَكِنْنَا يَجُعَدُونَ <u>۞</u> وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبِّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

(٢٩) وقيالُ الَّذِينَ كَفَرُوا : وقال الذين كفروا بالله ورسوله، وهم في النار.

الذين أضلانا ؛ الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب، من شياطين الجن ، وشياطين الإنس .

نجعلهما تحت أقدامنا ؛ لننتقم منهما ، وندوسهما بأقدامنا احتقارًا لهما ، وغضبًا عليهما .

ليكونا من الأسفلين ؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار .

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَكِ اللَّهُ اللَّهُ اقْوَا وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ نَعَنْ أَوْلِيا أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلَّا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِيهِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّلَهَ آلِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ٥ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ مُهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُمْ فَالْقَامُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسُّجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَحَـٰبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ مِ إِلَّيْ لِي وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

(٣١) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الحياة الدنيا بالتأييد ، وفي الآخرة بالخرة بالشفاعة والتكريم. مَا تَشْتُ هِي أَنْفُسُكُمْ مِمْ ما تَشْتَهيه نفوسكم ، وتَقَرّبه أعينكم من أنواع اللذائذ والشهوات.

ماتدعون: ما تطلبون وما تتمنون .

(٣٢<mark>) نسزلا ، رزقًا وضيافة</mark> مهيأة لكم .

غَفُور رَحيم ؛ واسع المغفرة، وعظيم الرحمة لعباده المتقين.

(٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا ؛ لا أحد أحسن قولا ؛ لا

ممن دعا إلى الله : ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته .

من المسلمين : من المنقادين لأوامر الله وشرعه .

(٣٤) ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ولا تستوى الخصلة الحسنة ولا الخصلة القبيحة . ادفع بالتي هي أحسن ، رُدّ الإساءة بالعفو والإحسان .

الإساءه بالعفو والإحسان . كانهولى حميم : كأنه صديق قريب لك شفيق عليك .

(٣٥) وما يلقاها : وما يعطى هذه الخصلة الحميدة .

النَّذِينَ صَبَرُوا : على المكاره وعلى الأذى.

إلا ذوحظ عظيم؛ إلا صاحب الحظ الوافر، والنصيب الكبير من خصال الخير وكمال النفس. (٣٦) ينزغنك: يوسوسن لك ويغرينك بالشر.

فاستعد بالله : فاستجر بالله واعتصم به .

واعتصم به . السَّمِيعُ الْعَلَيمُ : السميع لدعاتك ، العليم بكل أحوالك.

(٣٧<mark>) ومن آياته :</mark> ومن دلائل قدرته ووحدانيته .

أن كنتم إياه تعبدون: إن كنتم حقا تعبدونه وحده لا شريك له. (٨٨) فإن استُكْبِرُوا: فإن استكبر الكفار عن الامتثال أو السجود لله وحده.

فالذين عند ريك؛ الملائكة الأبرار.

يسبحون له : يُنزِّهونه عن كل نقص في كل وقت . لا يسامون : لا يملون من عبادته . (٣٠) ثم استقاموا : ثم ثبتوا على الإيمان والعمل الصالح
 حتى الممات .

تتنزل عليهم الملائكة: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا : ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه في المستقبل، ولا تحزنوا على ما فارقتموه من أموال أو أولاد. وأبشروا بالجنة التي وعدتم بها في الدنياً على ألسنة الرسل.

وَمنْ ءَاينِيهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا ٱلْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡتَ ۚ إِنَّهُۥعَلَىٰكُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرُ (٢٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمَ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُّ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَانُزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١٤ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمٍ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَايِكَنَّهُ وَءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآهُ وَالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبِ إِنَّا مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١

(٣٩<mark>) وَمِنْ آيَاتِهِ:</mark> ومن علامات وحدانية الله وقدرته.

الأرض خاشعة : يابسة جامدة لا نبات فيها ولا حياة .

اهترت وربت: تحركت بالنبات وانتفخت وعلت. لمُحْيِي المَوْتَى: القادر على إحياء الخلق بعد موتهم. (٤٠) إن الذين يلحدون: إن

الذين يميلون عن الحق . في آياتنا : في شأن آياتنا بأن يـ ؤولوها تأويلا فاسداً ، أو يقابلوها باللغو وعدم التدبر فيها .

لا يخفون علينا الا يغيب عنا أمرهم وما يقصدون .

اعملوا ما شئتم: اعملوا أيها الملحدون ما شئتم من أعمال قبيحة .

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، مطلع عُلى أعمـالكـم لا تخفـي عليـه خافية من أجوالكم ، وسيجازيكـم علـي ذلك .

(<mark>٤١) بالذكر</mark> : بالقرآن الذي أنزل على محمد ﷺ .

وانه لكتاب عزين الكتاب منيع معصوم بعصمة الله تعالى له من كل تحريف أو تبديل ، أو لكتاب غالب بقوة الحجة .

(٤٢) لا يأتيه الباطل من بين يحديه ولا من خلفه : لا يتطرق إليه الباطل من أية ناحية من نواحيه.

حيم حميد ، حكيم بتدبير أمور عباده ، محمود على ما له من صفات الكمال . (٢٣) ما يقول لك كفار قومك من تكذيب. عقاب أليم ، عـذاب مـوجع مقاب أليم ، عـذاب مـوجع مقاب أليم ، عـذاب مـوجع ألم للكفار المكذبين. أو عباد المكذبين . أمجميا، ولـو جماناه قـزانا هـذا القرآن بلغة غير عربية . القرآن بلغة غير عربية . لولا بينت

ووضحت آياته حتى نفهمها . العجمى وعربي : أقرآن أعجمي والمنزل عليه عربي؟! يستنكرون ذلك تعنتاً منهم وعناداً .

في آذانهم وقر ، في آذانهم صمم وثقل .

وهو عليهم عمى اوهذا القرآن عميت قلوبهم عن تدبره وفهمه . مكان بعيد اكالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به .

(٤٥) الكتاب التوراة .

فُاختَاف فيه ؛ فاختلف فيه قومه : فمنهم مَن آمن ، ومنهم مَن كذّب. من كذّب. ولولا كلمة سبقت من ربك ؛ ولولا أن الله حكم بتأخير

**ولـولا كلمـة سبقت من ربـك** :ولـولا أن الله حكـم بتـأخـير الحساب والجزاء .

لقضى بينهم الفصل بينك وبينهم باستئصال المكذبين . مريب اموقع في الريبة والقلق والاضطراب .

اللَّهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ لَّايَسْءَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآء ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ إِنْ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا إِلِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِينَ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيضِ اللهُ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّهُمْ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ٥

من بعد ضراء مسته : من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به. هذالي: هذا بعملي واجتهادي. وما أظن الساعة قائمة: وما أعتقد أن الساعة آتية. إن لي عنده للحسني : ولو كان هناك قيامة فإن لي عند ربى ما هو أحسن وأفضل مما أنا فيه من نعم في الدنيا. فلتنبئن : فلنخبرن ولنعلمن. عذاب غليظ : عذاب كثير (٥١) أعرض ونأى بجانبه: أعرض عن شكرنا وطاعتنا وتكبر وتفاخر واغتر. مسه الشر: أصابه ضر. دعاء عريض : دعاء كثير (٥٢) إن كان من عند الله: إن كان القرآن من عند الله. ثم كفرتم به : ثم جحدتم وكذبتم به. في شقاق بعيد : في خلاف كبير بعيد عن الحق. (٥٣) سنريهم آياتنا: سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا وقدرتنا.

في الأفاق: في أقطار السموات والأرض.

وفي أنفسهم: وفي عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم.

أنه الحق: أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب

على كل شيء شهيد : مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية.

(٥٤) في مرية من لقاء ربهم : في شك وريبة من لقاء ربهم

يوم القيامة ؛ لإنكارهم البعث والحساب والجزاء .

وظنوا ما لهم من محيص: وأيقنوا بأنه لا مهرب ولا منجي لهم من العذاب.

(٤٩) لا يسأم الإنسان من دعاء الخير: لا يمل الإنسان ولا يكل من طلب

فيئوس قبوط ، فكثير

اليأس والقنُوطِ من رحمة الله تعالى . (٥٠) أَذَقْتُ أَهُ رُحْمَـةً مِنًا :

أعطيناه غنى وصحة.

الخير الدنيوي .

(٤٧) اليه يرد علم الساعة: إلى الله وحده يرجع علم قيام الساعة. من أكمامها: من أوعيتها التي تكون الثمرات بداخلها. ويوم يناديهم: ويوم القيامة ينادي الله المشركين. آذناك ما منا من شهيد: أعلمناك الآن ما منا من أحد

(٤٨) وضل عنهم : وغاب عنهم .

يشهد اليوم أن معك شريكا .

يدعون من قبل : يعبدون في الدنيا من أصنام وغيرها.



(۱٬۱) **حم عسق : هذه** احدى الحروف المقطعة تكتب هكذا : حم عسيق ، وتقرأ هكذا : حًا ميم عين سين قاف . .

(٣) العزيز الحكيم: العزيز الذى لا يغلبه غالب، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله.

(٤) العلى العظيم: العلى بذاته وقدرته وقهره، العظيم الذي له العظمة والكبرياء.

(٥) يتفطرن: يتشقّقُنَّ، من عظمـة الرحمـن وجلالـه تبارك وتعالى .

يسبحون بحمد ربهم: ينزهون الله عما لا يليق بجلاله وكماله .

<mark>(٦) **من دونـه أولياء** : من دون</mark> الله نصراء .

الله حفيظ عليهم: الله رقيب عليهم فيما يفعلون. بوكيل: بموكل على أعمالهم وإنما عليك البلاغ.

 (٧) لتنذر أم القرى ومن حولها التذر أهل مكة ومن حولها من سائر الناس .

وتنذريوم الجمع : وتخوفهم من أهوال يوم القيامة ، الذى يَجْمَعُفيه الخلائق للحساب . لاريبفيه : لاشك في مجيئه.

فريق في الجنة : وهم المؤمنون المتقون .

وفريق في السعير: وهم الكافرون المكذبون .

(٨) لجعلهم أمة واحدة : لجعلهم جميعا على دين واحد ، وهو الإسلام .

ما لهم من ولى ولا نصير: ما لهم من ولى يتولى أمورهم يوم القيامة ، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله تعالى .

(٩) من دُونِهِ أَوْلِياء ، من دون الله نصراء وأعوان.

**فالله هو الولى :** فالله وحده هو الولى الحق ، الناصر للمؤمنين ، لا ولى سواه .

وَهُو يُحْيِي الْمُوتَى : وهو سبحانه وتعالى القادر على إحياء الموتى من قبورهم للحساب والجزاء.



(١٠<mark>) مِن شَيء</mark>ِ : مـن أمـور الدين والدنيا مع الكفار أو مع المؤمنين.

فحكمه إلى الله : فحكمه إلى شريعة الله .

عليه توكلت واليه أنيب : عليه وحده اعتمدت في جميع أموري ، وإليه أرجع في كل شؤوني .



ليس كمثله شيء اليس يشبهه تعالى شيء اليس يشبهه تعالى شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في السميع ألبصير؛ السميع لكل أقوال خلقه ، البصير بما يسرونه وما يعلنونه من أفعال. (١٢) مقاليد :مفاتيح وخزائن. يبسطُ الرزق لمن يشاء ويُقدر: يوسعُ رزقه على من يشاء ويضيقه ويشدر: يوسعُ رزقه على من يشاء ويضيقه ويشدر: يوسعُ رزقه على من يشاء

على من يَشَاء . (١٣) شرع لكم : بين لكم المنهج الذي يوصلكم إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

ما وصى به: ما أمر به. أقيموا الدين: حافظوا عليه، والتزموا أوامره ونواهيه. ولا تتضرفوا فيسه: ولا تختلفوا فيه.

كبر على المشركين : عظم وشق عليهم .

**يجتبى :** يصطفى ويختار . **وَيُهُ دَيِ النِّهُ :** يرشد ويوفَّق للعمل بطاعتُه .

من ينب : من يرجع إليه . (18) العلم: الحجج والبراهين على توحيد الله عن طريق الأنبياء والمرسلين.

الاببياء والمرسلين. بغيا بينهم: ظلمًا وحسدًا بنهم.

ولولا كلمة سبقت من ربك : ولولا ما قضى الله به من تأخير العذاب على هذه الأمة إلى يوم القيامة .

لقضى بينهم: لحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين.

الُّذِينَ أُورِثُوا الْكتَابَ : أهـل الكتّاب المعاصرين لك من اليهود والنصاري.

مريب: يوقع في الريبة والحيرة .

(١٥) واستقم كما أمرت: والزّم المنهج القويم الذي أمرناك بالتزامه.

لأعدل بينكم: أن أحكم بينكم بالعدل . \* حُدِّت نَهُ المِنْ يَحَدِّلُ خَدِيدٍ قَمْلًا حِدِالْ بِنَهُ الْمِنْ

لا حجة بيننا وبينكم: لا خصومة ولا جدال بيننا وبينكم لوضوح الحق .

الله يجمع بيننا : الله يجمع بيننا يوم القيامة للفصل بالعدل. وَاليَهُ الْمُصِيرُ : وإليه وحده ، مرجعنا ومرجعكم ، وسيجازى كلُ فريق منا ومنكم بما يستحقه من جزاء . <mark>(١١) فاطر السموات والأرض</mark> : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سـابق .

من أنفسكم أزواجاً : من جنسكم زوجات تجمع بينكم وبينهن المودة والرحمة .

ومن الأنعام أزواجاً : ومن الإبل والبقر والغنم أصنافا ذكورًا وإناتًا .

يَدْرُؤُكُمْ فيه ، يُكَثرُّكُمْ بسبب هذا التزويج بالتوالد .



(١٦) يحاجون في الله : يجادلون في دين الله . من بعد ما استجيب له : من بعد ما استجاب الناس له

وأسلموا.

و حجتهم داحضة : حجتهم باطلة زائلة .

(۱۷<mark>) الْكتَابَ بِالْحَقَّ: القرآن</mark> وسائر الكتب المنزلة بالصدق.

والميزان: والعدل والقسط. الساعة قريب: الساعة التى تقوم فيها القيامة قريب.

(۱۸) مشفقون منها: خائفون من قيامها.

أَنَّهَا الْحَقُّ: أنها كائنة وحاصلة لا محالة.

يمارون في الساعة : يجادلون ويخاصمون في وقوعها ويشكون فيه . (١٩) يَرزُقُ مِّنْ يَشَاءُ : يوسِّع

الرزق على من يشاء. العزيز: العظيم القوة الغالب على كل من سواه.

(٢<mark>٠) حرث الآخرة : ث</mark>واب الآخرة .

**ـــزد له فى حــرثه :**نضاعف لــه ثـــوابــه الحسنة بعشــر أمثالها وأكثر .

حرث الدنيا : متاع الحياة الدنيا من طيباتها .

نؤته منها : نعطه منها ما قدر له .

وماله في الآخرة من نصيب: وليس له في الآخرة نصيب من خيراتها الباقية، ونعيمها الدائم.

(٢<mark>١) شرعوا لهم من الدين:</mark> ابتدعوا لهم من الدين والشرك .

ما لم يأذن به الله : ما لم يأمر به الله .

ولولا كلمة الفصل: ولولا قضاء الله وقدره بإمهالهم، وأن لا يعجل لهم العذاب في الدنيا.

لقضى بينهم الحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين.

عَذَابُ أَلِيمٌ : عذاب مؤلم موجع .

(٢٢) مشفقين مما كسبوا : خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من سيئات وأعمال خبيثة .

وهو واقع بهم: والعذاب نازل بهم، وهم ذائقوه لا محالة. في روضات الجنات: في أشرف بقاع الجنات وأطيبها وأجملها. لهم ما يشاءون عند ربهم: لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والثواب العظيم عند ربهم.

ذلك هو الفضل الكبير: ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذي تتعلق به الآمال.



(٣٣) ذَلِكَ: الشواب والنعيم والكرامة في الآخرة. لا أسالكم عليه أجرًا: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة أجرًا ولا ثوابًا. إلا المودة في القربي: إلا أن تودوني في قرابتي منكم، وتُصلوا الرحم التي بيني وبينكم.

ومن يُقترف حسنة : ومن يكتسب حسنة بقول أو عمل صالح . نزد له فيها حسنا : نضاعف له ثوابها .

غَفُورٌ شُكُورٌ : واسع المغفرة لعباده ، شكور لحسناتهم وطاعتهم إياه.

(۲٤) افترى : اختلق . يختم على قلبك : يطبع على قلبك أيها الرسول لو فعلت ذلك الذي يزعمون .

ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته : ويزيل الله الباطل ، ويثبت الحق ويوضحه بكلامه المنزل ، وقضائه المبرم .

الهتران ، والتعداد الهبرام ، إنه عليم بدأت الصدور ، إن الله عليم بما في قلوب العباد ، وما تخفيه من أسرار ونوايا .

(٢٥) ويعفوا عن السيئات : ويصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء .

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ؛ ويعلم ما تصنعون من خير وشر ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ، وهو مجازيكم به .

(٢٦) ويستحيب الذين آمنوا: ويجيب الله المؤمنين إلى ما طلبوا.

ويزيدهم من فضله : ويعطيهم من الخير أكثر مما سألوا .

(۲۷) ولوبسط الله الرزق لعباده: ولو وسع الله الرزق لجميع عباده.

لبغوا في الأرض : لطغوا في الأرض وظلموا .

**ینزل بقدر:** ینزل بتقدیر محدد اقتضته حکمته ومشیئته .

إنه بعباده خبير بصير: إنه بعباده خبير بما يصلحهم ، بصير بتدبيرهم وتصريف أحوالهم . (۲۸) د تنال الفرش من دول ما

(۲۸) ينزل الغيث من بعد ما قنطوا: ينزل المطر من بعد ما يئسوا من نزوله .

وينشر رحمته ، وتعم منافع الغيث وآثاره جميع المخلوقات. الوُليُ الْحَمِيدُ النّبي يتولى عباده برحمته وإحسانه ، المحمود على فعله ونعمه.

(٢<mark>٩) وما بث فيهما من دابة :</mark> وما نشر فى السموات والأرض من أصناف الدواب،

وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِم ، وهو على جَمِّع الخلق بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء .

(٣٠) من مصيبة : من بلاء ، كمرض وخوف وفقر وغير ذلك . فيما كسبت أيديكم : فبسبب ما ارتكبتم من معاصى وذنوب .

قبها هسبت الديدم؛ فبسبب ما ارتجبهم من معاصلي ودوب . ( ٢١ ) وما أنتم بمعجزين في الأرض ؛ وما أنتم بقادرين على الهرب من قضائه .

ولا نصير: ولا أحد يدفع عنكم عذاب الله وانتقامه.



(٣٢) ومن آيساته الجوار في البحر: ومن دلائل قدرة الله البحر . السفن الجارية في البحر . كالجبال كالأعسامة في عظمتها .

(<mark>٣٣)يسكن الريح</mark>: يوقف الريح فيجعلها ثابتة لا تتحرك .

فيظلان رواكد على ظهره: فتظل السفن ثوابت على ظهر الماء لا تجرى بهم إلى مقاصدهم.

صبًارشگور: كثير الصبر، كثير الشكر، وهما صفتان للمؤمن الكامل، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

(<mark>٣٤) أويوبقهن بماكسبوا:</mark> أو يـهلـك السـفـن بالغـرق بسبب ذنوب أهلها .

ويعف عن كثير : ويعف عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها .

(٣٥) يَجَادِلُونَ هِي آيَاتَنَا : يجادلون بالباطل في آياتنا الدالة على توحيدنا وقدرتنا . ما لهم من محيص : لا مهرب لهم من عذاب الله .

(۳۷<mark>) يجتنبون كبائر الإثم:</mark> يبتعدون عن ارتكاب كبائر ما نهى الله عنه .

الفواحش: كلماعظُم قبحه من الذنوب.

يغفرون : يكتمون غيظهم ويصفحون ويسامحون .

(٣٨) استجابوا لريهم: أجابوا ربهم إلى ما دعاهم الله وأطاعوه في كل ما ما مرهم به ، أو نهاهم عنه. وأمرهم شوري بينهم: شأنهم التشاور في أمورهم.

(٢٩) أصابهم البغى: بالهم الظلم والعدوان .

ينتصرون : ينتقم ون ممن ظلمهم ولا يعتدون .

(٤٠) وجزاء سيئة سيئة مثلها : وعقوبة سيئة المسىء سيئة مثلها من غير زيادة .

لا يحب الظالمين : لا يحب الذين يبدؤون بالعدوان على الناس ، ويسيئون إليهم .

(٤١) ما عليهم من سبيل الا مؤاخذة عليهم ولا لوم.

(٤٢) إنما السبيل ؛ إنما اللوم والمؤاخذة .

ويبغون في الأرض بغير الحق ، ويتكبرون في الأرض ، وينكبرون في الأرض ، ويفسدون فيها بغير الحق .

(2<mark>7) إن ذلك لمن عزم الأمور؛ إن ذلك الصبر والتجاوز عن</mark> المسيء لمن الأمور التي تدل على الهمة ، وقوة العزيمة . (22) من وكي من ناصر يهديه سبيل الرشاد .

هل الى مُرد من سبيل : هل من وسيلة يرجعون بها إلى الدنيا، كي يعملوا صالحاً غير الذي كانوا يعملون ؟!

وَتَرَكْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْمَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَدِّ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ إِنْ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرِ اللهَ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّارَحُمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورُ ۗ لَكُ يِلِّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغُلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ١٤٤ أَوْيُرَوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِجَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَايَشَآ وُإِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥

فما له من سبيل: فما له من طريق إلى الهدى أو النجاة. (٤٧) استجببوا لريكم: أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة . ويتيبوم القيامة . ويتيبوم القيامة . الله بعد أن قضى به .

الله بعد ال فضى به . **من ملجأ** : من مأوى يحميكم من العذاب .

وما لكم من نكير : وليس لكم منكر ينكر ما ينزل بكم من العذاب . أو تتكرون ذنوبكم .

(٤<mark>٨) فَ إِنْ أَعُـ رَضُوا : فَ إِنْ</mark> أَعْرِضَ هُـؤَلاءِ الْمشـركون عن الإيمان بالله .

حفيظا ؛ رقيبا على أعمالهم . إنْ عَلَيْكَ إلاَّ اللَّلاغُ ؛ ما عليك إلاّ تبليغ الرسألة ، وقد بلّغت. رحمة : نعمة كالغنى والصحة والعافية .

سيئة : مصيبة وبلاء كالمرض والفقر وغير ذلك. بما قدمت أيديهم : بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والخطايا .

كم ور: كثير الجحود لنعم الله .

(84) يهب: يعطى بلا مقابل . إناثًا: إناثا فقط لا ذكور معهن . الذُكُور : ذك ورًا فقط لا إناث

(00) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ، ويعطى سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الإناث والذكور معا .

عقَيما : لا يلد ولا يولد له . عليم قدير : عليم بما يَخُلُق، قدير على خُلُق ما يشاء ، لا يعجزه شيء أراد خلقه. (٥١) وما كان : وما صحّ وما

استفام . إلا وحيًا : إلا عن طريق الوحى وهو إلقاء شيء في القلب بإلهام في اليقظة أو في المنام .

من وراء حجاب: من وراء حاجز ، كما وقع لموسى - عليه السلام .

أويرسل رسولا ، أو يرسل ملكًا كجبريل – عليه السلام . فيوحى بإذنه ما يشاء ، فيبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه له . عليّ حكيمٌ ، علي عن صفات المخلوقين ، حكيم في تدبير أمرَر خلقه . (20) وتراهم يعرضون عليها: وترى الظالمين يُعرضون على النار. خاشعين من الـذل : خاضعين متضائليـن مـن شـدة مـا أصابهم من الذل .

ينظرون من طرف خضى : ينظرون إلى النار من طرف ذليل ضعيف من الخوف والهوان .

فى عداب مقيم : فى عداب دائم ، لا ينقطع عنهم ، ولا يزول . (٢٦) من أولياء : من نصراء وأعوان .



(١٠) مهدا : ممهدة ؛ لتستطيعوا الإقامة فيها واستغلالها .

وجعل لكم فيها سُبُلاً: وسهل لكم فيها طرقًا لمعاشكم ومتاجركم. لعلكم تهتدون: لكى تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم. أو لعلكم تهتدون إلى ما تريدون الوصول إليه من البلاد، ومن المنافع المتعددة. (٦) في الأولين: في الأمم الماضية.

القرآن إليكم إعراضاً عنكم. مسرفين: متجاوزين الحد في الشرك والكفر.

(٨) أشد منهم بطشا: أشد من كفار مكة قوة ومنعة .

ومضى مثل الأولين : ومضى في الآيات القرآنية صفة هلاك الأولين.

(٩) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ: ولَئَن سَأَلت هؤلاء المشركين من قومك. الْعَزْيِزُ الْعَلِيمُ: العزيز في سلطانه وملكه ، العليم بخلقه ، لا يخفّى عليه شيء.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبْلُدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠ لِيَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُودِهِ-ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعَمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ١ لَمْنَقَلِبُونَ ١٤ وَجَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً [إِنَّ ٱلْإِنسَكَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ٥ أَمِ أَمَّا تَخَذَمِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْنِ مَثَالًا ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ أُومَن يُنَشَّوُ الْفِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُ بِينِ ١ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَهُمْ عِبَدُ ٱلرِّحْمَنِ إِنَامَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرِّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ نَ الْمُ عَالَيْنَاهُمْ كِتَكِبًامِّن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ عَمْسُتَمُسِكُونَ اللهُ بَلْقَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثُرِهِم مُّهُ تَدُونَ ٢

> (۱۱) ماء بقدر: مطرًا بمقدار ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. فأنشرنا به بلدة ميتا: فَأَحْبَيْنَا به بلدة مجدبة لا نبات فيها ولا زرع. كذلك تخرجون: مثل ذلك الإحياء للأرض بعد موتها، تخرجون

> أنتم من قبوركم أحياء يوم القيامة . (١٢) خلق الأزواج كلها : خلق الأصناف كلها من حيوان ونبات. الفلك والأنعام : السفن في البحر، والإبل والخيل والبغال والحمير في البر.

(۱۳) لتستووا على ظهوره : لتستقروا على ظهور ما تركبون. سخر كنا هذا : ذلل لنا هذا المركوب من السفن والأنعام ، وجعله منقادا لنا، طائعا لأمرنا.

وما كنا له مقرنين: وما كنا لتذليلها مطيقين وقادرين وضابطين.

(1٤) وإنا إلى ربنا لمنظبون: وإنا إلى خالقنا لراجعون للحساب والجزاء.

(10) وجعلوا له من عباده جزيًا: وجعل المشركون لله بعض خلقه ولدًا ظنوه جزيًا منه .

لكفور مبين: لمبالغ في كفره، واضح في جحوده.

(١٦) وأصفاكم بالبنين : وخصكم بالبنين فجعلهم لكم. (١٧) يما ضرب للرحمن مثلا :

بما جعل للرحمن شبها بنسبة البنات إليه .

ظَ لُ وَجُهُ اللَّهِ مُسُودًا من سوء صار وجهه مُسُودًا من سوء البشارة بالأنثى.

وهو كظيم : وهو مملوء كآبة وحزنًا .

(۱۸) من يَنْشؤا في الحلية : من يُربّى في الزينة والحلي . وهو في الخصام غير مبين :

وهو في الحصام عير مظهر وهو في الجدال غير مظهر لحجته ؛ وذلك لأنوثته .

(١٩) أشهدوا خلقهم: أحضروا خلقهم عندما كان الرحمن يخلقهم ؟

الرحمن يخلقهم ؟ ستكتب شهادتهم : سيسجل عليهم هذا الافتراء .

ويسألون : ويُحاسبون عليه يوم القيامة .

(٢٠) ما لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ:

ما لهم بذلك القول حجة ولا برهان.

إن هم إلا يحرصون: ما هم إلا يكذبون فيما قالوه .

(٢١) أم آتيناهم كتابا من قبله : هل أعطيناهم كتابًا من قبل القرآن يؤيد افتراءهم .

مُسْتَمْسِكُونَ: متمسكون يعملون بما فيه ، ويحتجون به . (٢٢) على أمة: على طريقة وملة ودين.

وأنا على آثارهم مهتدون : وإنا علي طريقتهم وملتهم سائرون .

وَكَنَالِكَ مَآ أَرۡسَلُنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدِّنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓءَا ثُوهِم مُّقْتَدُونَ ٢ ﴿ قَالَ أُولَوْجِئُ تُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكُفِرُونَ كِنَّ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُّدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مسَيَّهُ دِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيةً فِي عَقِيدِهِ عَلَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ بَلَّ مَتَّعَتُ هَنَّوُلآءِ وَءَابآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَا السِحْرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضْهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بِعُضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ مَا وَلُوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

(۲۳) مترفوها:المتعمون فيها، وهم الذين أبطرتهم النعمة. على أمة: ملة ودين.

وانا على آثارهم مقتدون: وإنا على طريقهم وملتهم متبعون.

(۲٤) کافرون: جاحدون منکرون غیر معترفین به .

(٢٥) فانتقمنا منهم: أ فعاقبنا المكنبين لرسلهم عقابًا شديدًا في الدنيا . فانظر كيف كان عاقبة

فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ، فتأمل كيف صار حالهم ومآلهم ، أن دمرناهم تدميرًا .

(٢٦) بَراءً: بريء من هذه الأصنام والأوثان.

(۲۷) الذى فطرنى : الـذى خلقنــى .

سُيُهُ دين : سيوفقني ويرشدني إلَى الدين الحق، وهو الإسلام.

(۲۸<mark>) وجعلها كلمة باقية فى عقبه</mark> : وجعل إبراهيم كلمة التوحيد : ( لا إله إلا الله ) باقية دائمة فى ذريته من بعده .

يرجعون : إلى طاعة ربهم وتوحيده ، ويتوبون من كفرهم وذنوبهم.

(٢٩) بل متعت هؤلاء وآباءهم: متعت هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة.

جاءهم الحق: جاءهم القرآن. ورسول مبين: ورسول يبيّن لهم طريق الهدى والأحكام الشرعية.

(٣٠) الحقّ : القرآن .

(٣١) على رجل من القريتين عظيم : هلا نُزِّل هذا القرآن على رجل عظيم في ماله وسلطانه من إحدى هَاتين القريتين "مكة" أو " الطائف ".

(٣٢) أهم يقسمون رحمة ربك؟ ؛ أهم يقسمون النبوة فيضعونها حيث شاؤوا ؟

قَسَمْنا بِينْهُم مُعيشتَهُم : جعلنا أرزاقهم مقسومة فيما بينهم ، فبعضهم غني ، وبعضهم فقير .

ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا : ليكون كل منهم مسخرًا للآخر، ويخدم بعضهم بعضا : لينتظم أمر الحياة .

ورحمة ربك خير مما يجمعون : والجنة التى أعدها الله لك ولأتباعك خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانى . (٣٣) أُمَّةُ وَاحدةَ : جماعة واحدة على الكفر.

ومعارج عليها يظهرون : ومصاعد وسلالم من فضة عليها يصعدون ويرتقون .

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ﴿ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَآوَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَرِينٌ إِنَّ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُمُهَ تَدُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَعْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ٢٠٠٠ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتُهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١ أُوْثُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ١ فَي فَأُسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ لَا أَنَّهُ الْذِكُرُ لُّكَ وَلَقَوْ مِكَ اللَّهِ اللَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَعَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١ وَلَقَدُأْرُسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ مَفَعَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤ فَالمَّا جَآءَهُم بِعَايَنْنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ

القرآن.
نقيض له شيطانًا: نهيئ له شيطانًا في الدنيا يغويه. قرين: ملازم ومصاحب. (٣٧) ليصدونهم عن السبيل: ليمنعونهم عن الطريق الذي يدعو إليه الرحمن.

(٣٦) ومن يعش عن ذكر الرحمن : ومن يعرض عن

ويحسبون أنهم مهتدون: ويظنون أنهم على الحق والصواب.

(٣٨) إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر الرحمن وقرينه من المخياطين الحساب والجزاء. (٣٨) بعد المشرقين : بعد ما بين المشرق والمغرب . فير سن المقريدن : فير سن المقريدن : فير سن المقريدن : فير سن المقريدن : فير سن الماريدن المساورات

(٤٠) الصم: مَن أصمّه الله عن سماع الحق.

أو تهدى العمى: أو تهدى إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره .

ضَلال مُبِينِ: خطأ بينواضح. (13) فإما ندهين بك: فإن قبضناك وأمتاك قبل نصرك على المكذبين من قومك.

(٢٤) أو نرينك الدى وعدناهم ، أو أن نبقى حياتك حتى ترى بعينيك العذاب الذي توعدناهم به . مُثَّ تَ عرون أن يستطيع أحد عذابهم دون أن يستطيع أحد الإفلات من قبضتنا وقدرتنا . (٣٤) فاستمسك بالذي أوحى أوحى أو خيانك وقدرتنا .

(٤٣) فاستمسك بالذي أوحى اليك: فتمسك بالقرآن الذي أوحيناه إليك ، واثبت على العمل به.

(<mark>٤٤) وإنه لذكر لك ولقومك:</mark> وإن هذا القرآن لشرف عظيم لكولقومك تذكرون به إلى الأبد.

وسوف تسألون : وسوف تسألون يوم القيامة عن القيام بحقه وشكر نعمته .

(٤٥) واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : واسأل أتباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا ، والمراد : أهل الكتابين التوراة والإنجيل .

(٤٦) بآياتنا : بمعجزاتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا . وملأه : وأشراف قومه .

(٤٧) يضحكون : يسخرون ويستهزئون .

(٣٤) أَبُواباً : من فضة .

رُوبُ ﴾ بَوْبِ مِنْنُ صَلَّى وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُنُونَ ؛ وَسُرُرًا من فضـة ، يستندون عليها وهم جالسون فوقها .

(٣٥) وزخرف : وذهبًا أو زينة ونقوشًا .

وُإِن كُل ذلك لما متاع الحِياة الدنيا: وما كل ذلك المتاع الذي وصفناه لك إلا متاع فان مقصور على الحياة الدنيا . والآخرة ، وهو الجنة ونعيمها .

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَ هِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ( اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّوِرَ اللهِ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِ كُمُّ مُقَتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ٥ فَلَمَّاءَاسَفُونَا ٱنْكَمَّنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْكَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ١٠٠ وَقَالُوٓا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرِهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٥ وَلُوْنَشَاءُ لِجَعَلْنَامِن كُمْ مَّلَيْ كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلْفُونَ ١

(24) وما نسريهم من آية إلا هي أكبر من أختها : وما نُرى فرعون وملاً من معجزة إلا هي أعظم من التي قبلها . وأخذاهم بالعذاب : وأنزلنا بهم ألوانًا من العذاب كالجراد والقمل والضفادع والطوفان، وغير ذلك.

(٤٩) السَّاحِرُ: العالم الماهـر ، لأنُ السحر عندهم علم عظيم.

بما عهد عندك : بحق عهده إليك بالنبوة ، لتن كشف عنا ربك هذا العذاب الذي نزل بنا .

إننا لمهتدون : إننا لمؤمنون بما جئتنا به.

(٥٠) إذا هم ينكثون : إذا هم يغدرون وينقضون عهدهم فلم يؤمنوا .

(۵<mark>۱) تجری من تحتی</mark> :تجری من تحت قصوری .

أفلا تبصرون : أفلا تبصرون عظمتي وقوتي ، وضعف موسى وفقره ؟

(۵۲<mark>) من هذا</mark> : موسى عليه – السلام.

مهين : حقير وضعيف . ولا يكاد يبين : ولإ يُكاد يُبين دعواه بلسان فصيح .

(٥٣) فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ : فه للا أَلْقِي عَلَيْهِ : فه للا أَلْقِي على موسى إن كان صادقًا . أَسُورة : جمع سوار ، وكانوا يلبسون الرئيس أو العظيم أسورة من ذهب .

مفترنين : ملازمين ، ليعينوه ويساعدوه .

(20) في استخف قيومه فأطاعوه : فاستخف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضيلالية ، فيأطاعوه وكذبوا موسى .

(00<mark>) فلما آسي فوئيا: فلما</mark> أغضبونا أشد الغضب.

(٥٦) فجعلناهم سلفاً : فجعلنا

بعبادة النصاري إياه.

فُرعُون وقومه فُدوة للكافرين بعدهم في استحقاق مثل عقابهم. ومثلا للآخرين : وعبرة وعظة للذين يعملون مثل أعمالهم. (٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ المشركون عيسى ابن مريم مثلًا حين خاصموا محمدا ح، وحاجوه عيسى ابن مريم مثلًا حين خاصموا محمدا ح، وحاجوه

يصدون : يضجون ويصيحون ويضحكون فرحًا بما سمعوا . (٥٨) أآلهتنا خير أم هو ؟ : أآلهتنا خير أم عيسى ؟ فإذا كان هو في النار فلنكن نحن وآلهتنا معه .

ما ضربوه لك إلا جدلاً: ما ضربوا لك هذا المثل إلا من أجل مجادلتك بالباطل .

خصمون : شديدون في الخصومة .

(٥٩) وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ، وصيّرناه عبرة وأمرًا عجيبًا حيث خلقناه من غير أب .

(٦٠) في الأرض يخلفون : يسكنون في الأرض خلفا عنكم بعد إهلاككم .



ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه : أي من أمور الدين .

بغتــة : فجأة . لا يَشْعُـرُونَ : لا يحسـون بـوقـت مجيئها لاشتغالهم بأمور الدنيا .

ينتظرون.

(٦٧) الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو: الأصدقاء الذين جمعهم الباطل فى الدنيا، يصير بعضهم لبعض يوم القيامة أعداء .

إلا المتقين : إلا من كانت صداقت ومحبته لله ، فإن صداقته م ومحبتهم دائمة في الدنيا والآخرة.

(١٨) لا خوف عليكم: لا خوف

عليكم اليوم من عقابى . ولا أنتم تحرنون : ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم مِن حظوظ الدنيا .

(٦٩<mark>) بآياتناً : بالقرآن ، أو</mark> حججناً الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق نبينا .

مُسْلِمِينَ : منقادين مطيعين لله ربُّ العالمين .

( ٧٠) **تحبرون** : تسرون وتُنَعَّمون .

(٧١) بصحاف من ذهب: بأوان من ذهب.

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين : وفى الجنة التى دخلوها كل ما تشتهيه الأنفس من أنواع المشتهيات ، وكل ما تتلذذ به الأعين وتسر برؤيته .

خَالِدُونَ : ماكثون فيها أبدًا .

(٧٢) أورثتموها: أعطيتموها بفضل الله وكرمه.

<mark>(٦١) وإنه لعلم للساعة :</mark> وإن نزول عيسى – عليه السلام – قبل يوم القيامة لدليل على قرب ، وقوع الساعة .

فلا تمترن بها : فلا تشكن فيها ، فإنها واقعة لا محالة .

(٦٢)ولا يصدنكم الشيطان ،ولا يصرفنكم الشيطان عن الإسلام.

عدومبين : عدو ظاهر العداوة .

(٦٣) بالبينات: بالمعجزات وبالشرائع الواضحات. بالحكمة: بالنبوة، أو بشريعة حكيمة تدعوكم إلى التوحيد. إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٥ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٥ وَنَادَوْاْ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ٧٠٠ لَقَدُ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهْونَ ١١٥ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ فَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْ مِن وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ ١ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلنَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُواً لَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١٤٠ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ دَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ آلَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـَوُلُآءَ قَوْمُ لَّا يُوَّمِنُونَ ١١٥ فَأُصِفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١٥ (٧٥) لايفترعنهم: لا يخفف عنهم العذاب.

وهم فيه مبلسون : وهم فيه يائسون من النجاة.

(٧٧) ونادوا يا مالك : ونادي هـؤلاء المجرمـون مالكأ خازن النار .

ليقض علينا ريك: ادع لنا ربك أن يميتنا حتى نستريح من هذا العذاب. إنكم ماكثون: إنكم مقيمون في العذاب دائمًا. (٧٨) لقد جئناكم بالحق: لقد جاءكم رسولنا بالدين

(٧٩) أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون: أحكموا أمرهم على تكذيب الرسول عَلَيْهُ والتآمر على قتله ؟ فإنا محكمون ومدبرون لهم ما يجزيهم من العذاب والنكال. (٨٠) أم يحسبون: أم يظنون. سرهم ونجواهم عاما يتحدثون به مع أنفسهم ، وما يتحدثون به مع غيرهم

ورسلنالديهم يكتبون: وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما يسرون وما يعلنون. (۸۲) سبحان ؛ تتزه وتقدس. عما يصفون : عما يصفه به المشركون ، مما لا يليق بالوهيته.

فى خفية واستتار.

(۸۳) فذرهـم يخوضــوا ويلعبوا: فاترك هؤلاء الكافرين يخوضوا في باطلهم، وينهمكوا في لعبهم. يومهم: يوم القيامة.

(٨٤) الْحَكِيمُ الْعَلَيمُ: الحكيم

في تدبير خلقه ، العليم بمصالحهم.

(٨٥) وتبارك : تعالى الله وتعظم ، وزاد خيره وكثر إنعامه. وعنده علم الساعة: وعنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام الساعة.

بوقت فيام الساعه. وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ : وإليه وحده تُرَدُّون بعد مماتكم للحساب والجزاء.

(٨٦) يدعون من دونه : يعبدونهم من دون الله .

من شهد بالحق: من أقر بتوحيد الله وبنبوة محمد عَلَيْكُ.

(٨٧) فأنى يؤفكون : فكيف ينقلبون وينصر فون عن عبادة اللها؟

(٨٨) وقيله يارب: قول النبي عَلَيْ في شكواه: يا رب إن هؤلاء.

(٨٩) فاصفح عنهم : فأعرض عنهم .

وَقُلُ سَلامٌ: وقل أمري معكم مسالمة ومتاركة وهجران، لا سلام تحية.



سورة الجخائ

(١) حم: هذه احدى الحروف المقطعة يكتب: حم، ويقرأ: حا ميم.

(٢) والكتاب المبين: أقسم الله تعالى بالقرآن البين الواضح.

(٣) في ليلة مباركة : في ليلة القدر من شهر رمضان .

مندرين : معلمين ومخوفين .

(٤) فيها يفرق: فيها يُفُصِّل ويَبيَّن.

كل أمر حكيم : كلُّ أمر محكم من الآجال والأرزاق وسائر الأحداث .

(٥) أمراً من عندنا : أمراً عظيماً صادراً من عندنا كما اقتضاه تدبيرنا .

(٦) رَحْمَةُ: رأفة بالمرسل إليهم .

السَّميعُ الْعَلِيمُ: السَّميعُ لأقصوال العباد ، الْعَلِيم بأفعالهم وأحوالهم .

(٧) مُ<u>وقنينَ</u>: مصدقين مؤمنين .

(٩<mark>) بل هم في شك يلعبون:</mark> بل هؤلاء المشركون في شك من الحق، فهم يلهون ويلعبون، ولا يصدقون به.

(١٠) فارتقب ؛ فانتظر .

بدخان مبين: بجدب ومجاعة، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان، وهى ظلمة تعرض للبصر لضعفه ، وقيل: من علامات الساعة .

(11) يغشى الناس: يحيط هذا الدخان بالمكذبين الذين أصابهم الجدب من كل جوانبهم.

عَذَابُ أَلِيمٌ: عذاب مؤلم موجع. (١٢) اكشف عنا : ارفع عنا .

را۱۱) الحسف عدا ، اربع عدا ، مُـوَّمنُ ونَ ، مصد قون بك وبنبيّك .

(۱<mark>۳) أنى لهم الذكرى: كيف</mark> يتأتى لهم التذكر والاعتبار الاترانا

رَسُولٌ مُبِينٌ : هو محمد ح ، بين الرَّسُالة ، مؤيد بالآيات والمعجزات .

(١٤) تولوا عنه : أعرضوا عنه .

معلم : إنسان يعلمه غيره من البشر .

مجنون ، مختلط في عقله .

(١٥) عائدون : تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب.

(١٦<mark>) يـ وم نبطش البطشــة الكبرى :</mark> يـ وم نــأخــذهم الأخــذة الكبرى بعنف وقوة .

(۱۷) ولقد فتنا ، ولقد امتحنا واختبرنا .

رسول كريم: موسى - عليه السلام .

(۱۸) أن أدوا إلى عياد الله: سلموا إلى بنى إسرائيل وأرسلوهم معى: ليعبدوا الله.

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِشُلْطَن ِ مُّبِينِ ١ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُوْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ نُوَّمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٥ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ ﴿ كَمْ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١٠٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ 🕅 فَمَابَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ أَنَّ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَن الله عَنْ ال نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْبِ عَابَآ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (الله وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢ (۱۹) وأن لا تعلوا على الله: ولا تتكبروا على الله بتكذيب رسوله .

بسلطان مبين : بمعجزة واضعة تبين صدق نبوتى ورسالتي .

(۲۰<mark>) وانی عدت بربی وریکم:</mark> و إنی اعتصمت واستجرت بخالقی وخالقکم .

أن ترجمون:أن تقتلوني رجمًا بالحجارة .

(۲۱) وإن له تؤمنوا لى فاعتزلون ، وإن لم تصدقونى فيما جئتكم به فاتركونى ولا تُؤذُونى .

(<mark>۲۳) فأسر بعبادى ليلا : ف</mark>سر بالمؤمنين ليلا فى خفية ، حتى لا يدركوكم .

**انكم متبعون :** يتبعكم فرعون وجنوده .

(۲٤) رهواً:ساكنًا مفتوحًا على حاله .

إنهم جند مغرقون : إن فرعون وجنوده مغرقون في البحر. (۲۵) جَنَّات وَعَيُون : بساتين

وجنات ناضرة ، وعيون من الماء جارية.

<mark>(۲۱) *وم* قام کریم</mark> :ومنازل حسنة .

(۲۷<mark>) وتعمة كانوا فيها فاكهين:</mark> وعيشة مترفة نضرة كانوا فيها متعمين مترفين .

(۲۸) قوماً آخرين : أي بني إسرائيل .

(٢٩) في ما بكت عليهم السماء والأرض: فما حزنت عليهم السماء والأرض لهوانهم على الله.

منظ رين : ممهلين حتى يتوبوا . أو مؤذرين عن العقوبة التي حلّت بهم .

(٣٠) من العِذاب المهين : من

العذاب المُذل لهم بقتل إبنائهم واستخدام نسائهم.

(٣١) عاليا :جبّارًا متكبرًا .

(٣٢) اخْتَرْنَاهُمْ :اصطفينا بني إسرائيل.

على العالمين على عالمي زمانهم ، وذلك لكثرة الأنبياء منهم وفيهم .

(٣٣) الأيات: المعجزات على يد موسى .

بلاء مبين : اختبار ظاهر وواضح لهم . (٣٤) إنَّ هـؤلاء :أي المشركين من قريش .

(٣٥) بمنشرين : بمبعوثين أحياء من قبورنا بعد موتنا . (٣٦) صادفين في وعدكم أن الله روث مَن في القيد أحيا

(٣٦) صادقين : في وعدكم أن الله يبعث من في القبور أحياء .
 (٣٧) هم حير أم قوم تبع : أيضار مكة خير في القوة والمنعة والسلطان

وسائر أمور الدنيا أم قوم تُبع الحميري ( ملك اليمن ) ...؟!

(٣٨) لاعبين : عابثين أو لغير غرض صحيح .

(٢٩<mark>) ما خلقناهما إلا بالحق : ما خلقنا السموات والأرض</mark> إلا بالعدل والحق المبين .



(05) بحورعين: بنساء بيض يحار فيهن الطرف لفرط حسنهن وجمالهن وسعة عيونهن. (00) يدعون فيها: يطلبون فنها.

(٤٢) إلا من رحم الله : إلا المؤمنين الذين يعفو الله عنهم ، ويأذن لهم بالشفاعة.

(٤٣<u>) شجرة النزقوم:</u> الشجرة التي خلقها الله في جهنم ، قبيحة المنظر

(٤٤) طعام الأثيم : طعام

الفاجر كثير الذنوب والأثام. (23) كالمهل: كالنحاس الحار المذاب، أو بقايا

(٤٦) كغلى الحميم: كغلي الماء الذي بلغ النهاية

(٤٧) خذوه فاعتلوه : يقال

للزبـــانية خـــــذوا هذا الفاجر فجروه بغلظة وعنف .

إلى سواء الجحيم: إلى

(٤٨) الحميم: الماء الشديد

ألحرارة ، زيادة في تعذيبه

(٤٩) ذق: تـذوق شـدة هذا

العذاب ، فالأمر للإهانة . (٥٠) تمترون ، تشكُّون فيه

فَى الَّدنيا ، ولا توفّنون به . (<mark>٥١) فى مقام آمين :</mark> فى منزل آمن من كل خوف وحزن .

(٥٢) في جِنَات وعيون: في حدائق وبساتين ناضرة ،

(٥٣)من سندس : من حرير

واستبرق: ومن حرير وديباج سميك غليظ، فيه بريق

متقابلين : يجلسون في مجالس متقابلة ، بحيث ينظر بعضهم إلى بعض .

وعيون جارية.

فاخر رقيق.

ولمعان .

طعمها مر.

الزيت المغلى.

في غليانه .

وسط جهنم .

وإيلامه.

فيها . آمنين ، آمنين من انقطاعها ومن مضراتها ومن كل مخوفّ. (٥٦) الموتة الأولى ، موتـة الدنيـا .

وُوقاهم عذاب الجحيم: وحفظهم ربهم من عذاب النار. ( ٥٨) يسرناه بلسانك: سهلنا القرآن بلغتك.

لعلهم يتذكرون ؛ لعلهم يتعظون وينزجرون .

(٥٩) فارتقب إنهم مرتقبون : فانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون هلاكك .

(٤٠) يـ وم الفصل : يوم القيامة الـذي يفصل الله فيه بين المحق والمبطل .

ميقاتهم أجمعين: وقت اجتماعهم للحساب جميعا دون أن يتخلف منهم أحد .

(13) يوم لا يغني مولى عن مولى: يوم لا ينفع صاحب صاحبه ولا قريب قريبه .

ين صرون : يمنعون من العذاب.

# سورة الجاثية

- (۱) حم: هذه احدى الحروف المقطعة يكتب: حم ، ويقرأ : حًا ، ميم.
- (٣) لأيات: لدلالات قوية
   على ألوهيته ووحدانيته.
- (٤)وفي خَلْقكُمُ ؛ وفي خلق كل واحد منكم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة إلى أن يصبح إنسانا .

وما يبث من دابة : وما يفرق وينشر من دواب لا تعد ولا تحصى على ظهر الأرض. آيات لقوم يوقنون : علامات واضحات لقوم يصدقون عن يتين بقدرة الله .

(٥) من رزق : من مطر .

بعد موتها : بعد أن كانت جدباء هامدة .

وتصريف الرياح: وتقليب الرياح إلى جهات متعددة مع اختلافها برودة وحرارة وقوة وضعفاً.

يُعَقِّلُونَ : يفكرون ويتدبرون. (٦) نتلوها عليك : نقرؤها عليك.

يُؤُمِنُونَ: يصدقون ويعملون. (٧) ويل لكل أفاك أثيم: هـلاك وعذاب وحسرة يوم القيامة لكل إنسان ينطق بأقبح الأكاذيب ويفعل أسوأ السبئات.

(A) آيات الله تتلى عليه: آيات كتاب الله تقرأ عليه. ثم يصرمستكبراً: ثم يتمادى فى كفره متعاليًا فى نفسه عن الانقياد لله ورسوله.

بِعَدْ أَبِ أَلِيمِ : بعذاب مؤلم مُوجع في نار جهنم يوم القيامة.

- (٩) اتخذها هزوا : اتخذ آيات الله سُخْرية واستهزاء .
- (١٠<mark>) من ورائهم جهنم</mark>: من أمامهم جهنم وذلك يوم القيامة ، أو من خلفهم لأنهم معرضون عنها ، والوراء: اسم يستعمل بمعنى الأمام والخلف .

ولا يغنى عنهم : ولا يدفع عنهم .

أولياء: نصراء وأعوان .

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّفَهُنِ ٱلرَّفِيمِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ اللَّهِ عَايَتُ لِقَوْمِرِيُوقِنُونَ ٤٤ وَٱخْنِلَافِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّذْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضُ بَعْدُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَءَ إِنَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِٰهِ عَيُوَّمِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّا لِهِ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَكتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْ هَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيَمِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ١ مِّن وَرَآيِهِم جَهُنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَاَّةً وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَاذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّمٍ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱليمُّ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْ الْمَحْرِلِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيدِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْمِن فَضْلِهِ عَلَكُمُ لَمُ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَسَخَّرَكُكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ١

(۱۱<mark>) هذا هدىً</mark>: هذا القرآن الذى أنزلناه عليك يا محمد فى أعلى درجات الهداية وأكملها .

من رجز أليم : من أسوأ أنواع العذاب المؤلم الموجع يوم القيامة. (١٢) سخر: هيأ وذلل .

لتجرى الفلك فيه بأمره التسير السفن فيه بإذنه وقدرته . ولتبتغوا من فضله اولتطلبوا من عطاء الله ورزقه .

قُلِلِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمُ أَثُمُ ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَدْءَ الْيَنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِلَ ٱلۡكِئٰبَ وَٱلۡحُكُمۡ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأُمَّرِ اللَّهُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ مُحَمِّلُنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضَّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَابَصَنَ بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ بِالْخَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢

(١٤) يغفروا : يصفحوا ويتجاوزوا .

الذين لا يرجون أيام الله: للذين لا يخافون من وقائع الله وقمته بأعدائه ، ولا يتوقعون أن هناك عذابًا شديدًا سينتظرهم. ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون ، ليعاقب الكفرة على كفرهم، ويثيب المؤمنين على صبرهم.

(١٥) ومن أساء فعليها : ومن عمل سيئا فعقاب هذا العمل يعود عليها .

تُرجِعُونُ الصيرون بعد موتكم ، فيجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته. (17) الكتاب التوراة.

والحكم: الفقه والفهم للأحكام حتى يتمكنوا من القضاء بين الناس .

والنبوة: بأن جعلنا عددا كبيرا من الأنبياء فيهم ومنهم .

وفضلناهم على العالمين: وفضّلناهم على عالمى زمانهم من الأمم المعاصرة لهم .

(۱۷) بينات من الأمر: دلائل واضحة ، وشرائع بينة تتعلق بأمر دنيهم .

بغيا بينهم : عداوة وحسدًا فيما بينهم .

إلى عداوة . (٢٠) هذا بصائر للناس : هذا القرآن المنزل عليك دلائل للناس تبصرهم بالدين الحق.

عذاب الله شيئاً إن اتبعتهم .

بعضهم أولياء بعض : بعضهم نصراء بعض في الدنيا ، أما

في الأخرة فولايتهم تنقلب

هُــدَى : هداية عظيمة إلى الرشاد والسعادة .

(٢١) اجترحوا السيئات: اكتسبوا ما يسوء من الكفر والمعاصى. سواء محياهم ومماتهم: فنسوى بين الفريقين فى الحياة و فى الممات؟

ساء ما يحكمون: ساء حكمًا حكمهم بالتساوى مع المؤمنين. (٢٢) بما كسبت: بما عملت من خير وشر.

أَفْرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُوَيْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ١ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْرِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَانْتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَابَيِّنَتِ مَّاكَانَحُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْبِ َابَآبِنَ آإِن كُنتُوْصَلِدِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُوْ ثُمَّ يُمِيتُكُوْ ثُمَّ يَجْمَعُكُوْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّا أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 📆 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُون (٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْخُ تَعْمَلُونَ ۞ هَنَاكِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدُّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ شَ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ كَنَّ

(۲۳) أفرأيت من اتخذ إلهه هــواه: من اتخذ هواه معبودًا فخضع له وأطاعه .

وأضله الله على علم : وأضلّه اللّه بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه .

وختم على سمعه وقلبه: وأغلق سمعه فلا يقبل وعظاً، وقلبه فلا يعتقد حقاً.

غشاوة : غطاء فلا يبصر الآيات والدلائل .

تَذَكُّرُونَ ، تتعظون وتعتبرون.

(٢<mark>٤) وما يهلكنا إلا الدهر:</mark> وما يهلكنا إلا مـر الليالي والأيام وطول العمر .

وما لهم بذلك من علم : وليس لهم أدنى علم على قولهم لا من وحى وكتاب إلهى ، ولا من عقل صحيح .

يَظُ ـُــُـونُ ؛ يتـوهـمـــون ويتخيلون ، ويتكلمون بالظن من غير يقين .

(۲۵) آیاتُنا : من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث . بینات : واضحات الدلالة على قدرته على البعث .

ا**ئتوا بآبائنا :** احيـوا لنا آباءنا الذين ماتوا وأتوا بهم إلينا .

(٢٦) يحييكم : يخلقكم حين كنتم نطفًا في أرحام أمهاتكم . لا ريب فيه : لا شك في حـدوثـه .

(<mark>۲۷) يخسر المبطلون:</mark> يخسر المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل.

(۲۸) وترى كل أمة جاثية ؛ وترى يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جالسين على الركب من هول الموقف .

كل أمة تدعى إلى كتابها : كل

أمة تـدعى إلى قـراءة سـجل أعمالها لتحاسب عليه . (<mark>٢٩) هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، هـذا كتابنــا الـذى سجلته عليكم الملائكة يشهد عليكـم بالحـق .</mark>

إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ؛ إنا كنا نأمر ملائكتنا بكتابة أعمالكم وإثباتها عليكم في الصحف .

(۳۰) في رحمته: في جنته.

الْفُوزُ الْمُبِينُ ؛ الفوز البين الظاهر الذي لا فوز بعده.

(٣١) أَفْلَمْ تَكُنْ آياتي: أفلم تأتكم رسلي بآياتي الدالة على وحدانيتي وعلى صدقهم فيما يبلغونه عنى.

فاستكبرتم: فتعاليتم عن قول الحق.

مُجرمين ، مشركين كافرين .

(٣٢) أن وعد الله حق: إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حق ثابت. لا ريب فيها: لا شك فيها.

وما نحن بمستيقنين ، وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية.



(<mark>٣٣) وبدا لهم سيئات ما عملوا ؛ وظهر لهؤلاء الكفار قبائح</mark> أعمالهم.

وحاق بهم : وأحاط ونزل بهم.

(٢٤) ننساكم : نهملكم ونترككم في عذاب جهنم .

**كما نسيتم لقاء يومكم هذا** : كما تـركتم الاستعـداد للقـاء ربـكم فى هذا اليوم بالطاعة والعمل الصالح . **ومأواكم النار** : ومسكنكم ومقركم النار .

ومالكم من ناصرين : وليس لكم من ناصرين ينصرونكم ، ويخففون عنكم هذا العذاب الذي حل بكم .

(٣٥) آيات الله : القرآن الكريم. هزوا : استهزأتم بها وسخرتم منها ولم تتفكروا فيها .

وغرتكم الحياة الدنيا : وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها ومتعها وشهواتها . ولا هم يستعتبون : ولا هم يُردون إلى الدنيا ليت وبوا ويعملوا صالحا .

(٣٦<mark>) فلله الحمد</mark> : فلله وحدة الشكر والثناء بالجميل علي وفاء وعده في المكذبين. (٣٧) **وله الكبرياء** : وله وحده

العظمة والسلطان والجلال. العزيز الحكيم: الغالب المذى لا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله.

#### سورة الأحقاف

(۱) حم: هذه احدى الحروف المقطعة يكتب : حم ، ويقرأ : حاً ميم.

(٢) العزيز الحكيم : القوى القاهر في ملكه ، الحكيم في تدبيرة وصنعه .

(٣) وأجل مسمَى : وأجل معين هو يوم القيامة الذي تفنى عنده جميع المخلوقات. عما أنذروا معرضون : عما خوفوا معرضون عنه غير ملتفتين إليه .

(٤) ما تدعون من دون الله :ما تعبدون من الأصنام والأوثان. أروني ماذا خلقوا من الأرض : أخبروني ماذا خلقت هذه الألهة من الأرض ؟ .

أم لهم شرك أم لهم نصيب.

من قبل هذا :من قبل القرآن.

**أو أثارة من علم :** بقيةً من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام .

(٥) ومن أضل: لا أحد أضلُّ وأجهل.

من لا يستجيب له إلى يوم القيامة : من لا يستجيب له ما بقيت الدنيا .

وهم عن دعائهم غافلون : وهذه الأصنام عن عبادة عابديها غافلة ، لا تدرك شيئا ، ولا تحس بمن حولها .

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ۞ وَإِذَا نْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايِنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِي لَهِ كَفَى بِهِ عَسَمِيدًا ابَيْني وَبَيْنَكُوْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ <u> وَمَآ اَدۡرِى مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ إِنۡ أَنِّبُمُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ</u> إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَهُ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ ع <u>ۅۘۺۜؠۮۺٵۿؚۮؙٞڡؚۜڹڹؠٙٳۣڛ۫ڗٙۦۑڶۘۘۼڮٙۑڞ۫ڸ؋ۦڣٵؘڡڹۘۉٱڛ۫ؾۘڴڹڗٛؖؠٛٞٛ</u> إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآإِفْكُ قَدِيمٌ شَ وَمِن قَبْلِمِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ عَلَى

(1) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء : وإذا جمع الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء .

وكانوا بعبادتهم كافرين وكانت الأصنام بعبادة المشركين لها جاحدين مكذبين .

(۷) آياتنا بينات: آياتنا الواضحة الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا.

للحق لما جاءهم اللقرآن الحق الذي جاءهم من الله. سحر مُبين اسحر ظاهر بطلانه.

(^) افتراه : اختلقه من عند نفسه .

قل إن افتريت ه : قل لهم أيها الـرسـول : إن اختلقته عاجلنى الله بعقوبته .

**فلا تملكون لى من الله شيئا:** فلا تستطيعون أن تدفعوا عنى من عذابه شيئاً .

بما تفيضون فيه: بما تخوضون وتندفعون فيه من الطعن والقدح في آياته.

كفى به شهيداً بينى وبينكم: كفى به شـهيداً لى بالصـدق وشهيداً عليكم بالتكذيب.

(٩) ما كنت بدعا من الرسل: ما كنت أول رسول من عند الله فتنكروا رسالتي . وَهَا أَدْي مَا دُفْعًا رُدِي هَا

وما أدري ما يفعل بي ولا بكم: ولا أعلم ما سيفعله الله بي أو بكم في المستقبل من أمور الدنيا . نذير مبين: وما أنا إلا نذير

ندير مبين ، وما أنا إلا ندي لكم بين الإندار .

(۱۰) وشهد شاهد من بنى السرائيل : وشهد رجل من علماء بنى إسرائيل كعبد الله بن سلام على صدق هذا القرآن وأنه من عند الله .

**فآمن واستكبرتم :** فصدًّق وعمل بما جاء فى القرآن ، وجحدتم ذلك استكباراً .

(١١<mark>) لو كان خيراً ما سبقونا إليه :</mark> لو كان ما جاء به محمد من القرآن خيراً ما سبقنا إليه المؤمنون .

إفك قديم : كذب قديم من أخبار السابقين الأولين.

(۱۲) ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة : ومن قبل القرآن أنزل الله التوراة قدوة ورحمة للعاملين بها .

وهذا كتاب مصدق وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب المنزلة من عند الله .

لِيُنْذُرُ الَّنِينَ ظَلَّمُوا : ليخوف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم. ويُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ : ويبشر المؤمنين المحسنين بجنات النعيم.

(۱۳) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون : فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله ، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم من حظوظ الدنيا .

<u>ۅۘۘۅٛڞؖؽڹٵٲڵٟٳڹڛؘڹؘؠۅ۬ڸؚۮۘؽڡؚٳۣڂڛۜڶٵؖۜڂۘڡڶؾڎٛٲٛؗٛٛ۠ٛ</u>ۿؙؙۮؙؚٛٛٛۯٚۿٵۅؘۅۻؘۼؾ۫ؖۿؗ كُرُهًا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوِّزِعْنِي أَنْ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعْدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن <u>قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ</u> وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٥٥ أَوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَنَ مِمَّاعَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَنِتِكُمْ

فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَاكُنْتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِاكْنَكُمْ نَفْسُقُونَ ١

أوزعنى : ألهمنى ووفقنى . وأَصْلُحُ لِي فِي ذُرِيَّتِي : واجعل ذريتي ونسلي صالحين. مِن الْمُسْلُمِينَ : من الخاضعين.

البدنية والعقلية.

دريبي وسبي صالحين. من المسلمين: من الخاضعين لك بالطاعة ، والمستسلمين لأمرك ونهيك ، المنقادين لحكمك.

(17) ونتجاوز عن سيئاتهم: ونصفح عن سيئاتهم، فلا نؤاخذهم بها.

وَعْدُ الصِّدُقِ ؛ الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل.

(۱۷<mark>) أف لكما</mark> : بعدًا وكرهًا لقولكما ، أو إنى متضـجـر من قولكما .

أن أُخْرَج من قبرى حيًا بعد موتى لكى أحاسب على عملى .

وقد خلت القرون من قبلى : وقد مضت الأمم من قبلى ولم يبعث من القبور أحد . وهما يستغيثان الله : وأبواه يسألان الله هدايته .

ويلك آمن : ويقولان له حثًا على الإيمان : هلكت إن لم تؤمن .

انُ وعد الله حق: إن وعد الله بالبعث حق لا شك فيه. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين: ما هذا إلذي تقولانه

إلا خرافات سطرها الأولون. (١٨) حَقَّ عليهم القول : وجب عليهم عداب الله ، وحلّت بهم عقوبته وسخطه. قد خلت من قبلهم : قد مضت من قبلهم .

(۱۹) ولكل درجات مما عملوا: ولكل فريق من أهل الخير وأهل الشر منازل عند الله يوم القيمة بأعمالهم التي عملوها في الدنيا .

(۲<mark>۰) اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياً : أذهبتم حياتكم</mark> وشبابكم وقوتكم باتباع شهواتكم وملذاتكم في الدنياً .

وسببهم وتونيم بابيع شهواعم وتعديما في مدي واستمتعتم بها : وتمتعتم بهذه الطيبات متاعًا دنيويًا دون أن تدخروا للآخرة منها شيئًا .

عذاب الهون : عذاب الذل والخزى والهوان في النار . وبما كنتم تفسقون : وبما كنتم تخرجون عن طاعة الله . (١٥) ووصينا : وأمرنا وألزمنا.

بُوالدُيْهُ إِحْسَانًا ، أن يحسن في صحبته لوالديه بِرًّا بهما في حياتهما وبعد مماتهما .

حملته أمله جنبنًا في بطنها على مشقة وتعب، وولدته على مشقة وتعب أيضًا.

وحمله وفصاله ثلاثون شهراً : ومدة حمله في بطنها وفطامه من الرضاع ثلاثون شهراً .

حتى إذا بلغ أشده: حتى إذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته

﴿ وَٱذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَقُو مَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ الْجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أَزْسِلْتُ بِهِ عَوَلَكِكِنِّىٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ٢ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسَتَقْبِلَ أَوْدِيَنِيمَ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِربِي فِي اعْذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَىءٍ بِأُمْرِرَبِّ افَأَصْبَحُواْ لَا يُرَىٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَحَزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيدِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدُهُ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ عَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةُ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ٥ (۲۱) أخا عاد : هو هود عليه السلام . السلام . إذ ننر قومه بالأحقاف : إذ حنَّ وقومه المقيمين بالأحقاف، وهو واد كثير الرمال جنوب الجزيرة العربية .

وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه :وقد مضب الرسل من قبله ومن بعده إلى أمهم . يَـوْمِ عَظِيم : يوم يَعَظُم هوله ، وهو يوم القيامة .

(۲۲) لتـأفكنا عن آلهتنا ؛ لتصرفنا عن عبادة آلهتنا . فأتنا بما تعدنا ؛ فأتنا بما تعدنا من العذاب .

(<mark>٣٣) إنما العلم عنــد الله :</mark> إنما العلــم بوقــت عــذابـكم عند الله وحــده .

(۲<mark>2) فلما رأوه عارضا</mark> :فلما رأوا العـذاب بـأعينهم ، متمثـلا فى سـحاب يـظهر فى أفق السماء .

مستقبل أوديتهم : متجها نحو أوديتهم ومساكنهم . هذا عارض ممطرنا :هذا

هذا عارض ممطرنا :هذا سحاب ننتظر من ورائه المطر الذي ينفعنا .

بل هو ما استعجلتم به اليس هو بعارض غيث ورحمة كما ظننتم ، بل هو عارض العذاب الذى استعجلتموه .

عَـذَابٌ أَلِيمٌ : عـذاب مـؤلم موجع .

(۲۵) تدمرکل شیء بامر ربها : تهلك كل شیء اراد الله إهلاكه بأمره تعالى . (۲۱) ولقد مكناهم فیما إن مكناكم فیه : ولقد مكنا قوم عاد فیما لم نمكنكم فیه من

السعة والقوة يا أهل مكة . وأفئدة : وأفئدة : وأفئدة يعقلون بها .

يجحدون بآيات الله : يكذِّبون بحُجَج الله .

وحاق بهم : ونزل بهم .

(۲۷<mark>) من القرى :</mark> من أهل القرى كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين .

وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون : وكررنا الحُجَج وضربنا الأمثال ونوعنا الأساليب لعلهم يرجعون إلى الحق فيؤمنون ويوحدون .

(٢٨) فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرياناً آلهة: فهلا نصرهم ومنعهم من الهلاك آلهتهم التى اتخذوا عبادتها قرياناً يتقربون بها إلى ربهم ؛ لتشفع لهم عنده .
بل ضلوا عنهم: بل غابت هذه الآلهة عنهم عند نزول العذاب .

وذلك إفكهم : وذلك كذبهم .

يَضْتَرُونَ ؛ يكذبون في اتخاذهم إياهم آلهة .



**ولا تستعجل لهم** ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم العذاب ، فهو واقع بهم لا محالة وإن طال الأمد .

كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة : كأنهم يوم يشاهدون هول العذاب يحسبون مدة لبثهم قبله ساعة من نهار .

بلاغ : هذا الذى أنذرتكم به ، أو هذا القرآن بلاغ كاف فى وعظكم وإنذاركم .

فهل يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون : فلن يهلك بعذاب الله إلا الخارجون عن أمره وطاعته . (٢٩) وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن : واذكر يا محمــد إذ وجهنا إليك جماعة من الجن يستمعون القرآن .

<mark>فلما حضروه قالوا أنصتوا :</mark> فلما حضروا تلاوته قال بعضهم لبعض أصغوا لاستماع القرآن.

فلما قُضِى ُولُوا إلى قومهم منذرين ، فلما فرغ من تلاوته رجموا مسرعين إلى قومهم ، محذرين من الكفر داعين إلى الإيمان .

#### سورة محمد

(١) الَّذِينَ كَضُرُوا : النَّيِن جحدوا توحيدًا لله وكذَّبوا برسالة محمد ﷺ .

وصدوا عن سبيل الله: ومنعوا غيرهم من الدخول في الإسلام .

أضل أعمالهم: أبطل وأحبط أعمالهم الخيرية كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرى لهاأثر يوم القيامة

اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ: سلكوا طريق الإِيمانُ والعمل

(2) حتى إذا أثخنت موهم: حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم وأكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر. فشدوا الوشاق: فأحكم وا فيد من أسرتموه منهم، حتى لا يستطيع التفلت أو

الهرب منكم . فأما فداء : فإما أن تَمنوا عليهم بفك أسرهم أن تَمنوا عليهم بفك أسرهم بغير عوض ، وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غيره . حتى تنتهى الحرب أوزارها : آلاتها وأنقالها التى لا تقوم إلا بها ، كالسلاح وما يشبهه .

ليبلوا بعضكم ببعض اليختبر المؤمنين بالكافرين ، فيتميز قوى الإيمان من ضعيفه .

فلن يضل أعمالهم : فلن يضيع أعمالهم ولن يبطلها .

(٥) سيهديهم ويصلح بالهم :سيوصله م إلى طريق السعادة والفلاحِ ، ويصلح أحوالهم وشؤونهم وقلوبهم .

 (٦) عَرْفُهَا لَهُمْ : بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق.

(٧) إن تنصروا الله : إن تنصروا دين الله وتتبعوا منهجه .

(٨) فتعساً لهم : فهلاكاً وخيبة لهم .

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْهَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ فَوَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقَّمِن

ٵڡڹۅٳۅۼڡؚڵۅٵڵڞڽڵۣڂٮؾؚۅٵڡڹۅٳڽؚڡاڹڔۣٚڶۼڮڡڡڋۅۿۅڵڂؾڡؚڹ ڒٙ<u>ؠ</u>ۜؠؗٞۿۜڴؘۯؘػؘڹ۠ؠٛٞڛؾۣٵؾؠؠۧۅٲڞۧڵڂؘٵۿؙؠٞ۞۬ۮؘڵؚڮؘؠٲۘڹۜٛٱڷۜۮؚڽؽػڡؙۯ۠ۅٳ۠

ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّمٍ مُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُ وهُمَّ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ

أَوْزَارَهَا أَذْلِكُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لا نَضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بِعُضَكُم

بِبَعْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهِ مِهِ مِهِ مَا اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهِ مَا يَهُدِيهِمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ

وَيُصِّلِحُ بَالْهُمْ ۞ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْمُنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ ۞ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبَّتَ أَقَدًا مَكُرُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ( ) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللهُ

فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ فِي ﴿ أَفَامُرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا نَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ اللهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَا مَنْ عَلَيْهُمُ فَا عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ فَالْعَلْمُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْمُ فَالْمُعْمِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعَالْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

(٩) ذلك: أي الضلال والهلاك.

فأحبط أعمالهم : فأبطل أعمالهم ؛ لأنها كانت في طاعة الشيطان. (١٠) دمر الله عليهم ديارهم فهلكوا وبادوا. وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم.

(١١) مولى: ناصر ومعين لهم.

لا مُولى لَهُم : لا ناصر لهم يدفع العذاب عنهم.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَخْمُ الْأَنْمُ لَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأَكُلُ الْأَنْعُلُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّمُمْ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهۡلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَكُمْ ﴿ اللَّهُ الْفَنَكَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ مِسُوءُ عَمَلِهِ عَوَالنَّبَعُوٓ أَهُوۤ آءَهُمُ ﴿ مَا مَّشُلُ لِلْمَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَزُ وُمِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّهَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرَطْعُمُهُۥواً أَهْلُ مُّمِّنَ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّنرِبِينَ وَأَنْهَرُمُّنَ عَسَلِمُّصَفَّى <u>ۅٙۿؙؠٞ؋ؠٵڡڹػؙڸ</u>ٞٱڵڎۜٛڡڒؾؚۅؘڡؘۼ۫ڣؚۯة۠ڝۨ<u>۫ڒڔۜؠؠؖ</u>ؖػڡؙڹٞۿۅؘڂڵؚڎ۠ڣۣٱڵٮۜٞٳڔ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ١٠٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْرِكُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤ أَهُوۤ اَءَهُو سَ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّازَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ اللهُ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كَآلِكُ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُرُ اللَّهُ

(12) على بيئة من ربه: على حُجة وبرهان واضح من ربه. حُجة وبرهان واضح من ربه. كمن دُيُرِينَ له سوء عمله: كمن حُسن له الشيطان قبيح عمله.

(١٥) مثلُ الجنة التي وُعِدُ المتقون : صفة الجنة التي وُعِدُ الله بها عباده المتقين. من ماء غير آسن : من ماء غير متغيّر الطعم والريح . من لبن لم يتغير طعمه : من لبن لم يفسد طعمه .

من خمر لدة للشاربين: من خمر في غاية اللذة لمن يشربها، إذ لا يعقبها ذهاب عقل، ولا صداع.

من عسل مصفى : من عسل قد صُفّى من شمعه ومن شوائبه .

وسقوا ماء حميماً : ماءً حارًا شديد الحرارة .

فقطع أمعاءهم : فمزق أمعاءهم .

(١٦<mark>) ماذا قال آنفا</mark> :ماذا قال محمد الآن أو قريبا في هذه الساعة ؟ .

طبع الله على قلوبهم : ختم الله على قلوبهم بالكفر .

واتبعوا أهواءهم: واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال والنفاق.

(۱۷) وآتاهم تقواهم: ووفقهم للتقوى ، ويسرها لهم .

(١٨) هُ هُ لَ يُنْظُرُونَ الْأَ السَّاعَةُ: ما ينتظر هـؤلاً: المكـذبون إلا مجـيء يوم القيامة.

أن تأتيهم بغتة : أن تجيئهم فجأةً .

فقد جاء أشراطها : فقد ظهرت علاماتها كبعثة النبى ﷺ وانشقاق القمر .

فأنَّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة بفتة حيث لا ينفع الندم، ولا تقبل التوبة . [19] متقلبكم : متصرفكم حيث تتحركون .

ومثواكم : ومأواكم ومقامكم حيث تستقرون .

(۱۲) يَتَمَتَّعُونَ : ينتفعون بملاذ الدنيا وشهواتها أياما قليلة . ويأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ : ويأكلون كما تأكل البهائم ، ليس لهم هم "إلا بطونهم وفروجهم .

والنار مثوى لهم : والنار هي المكان المعد لنزولهم فيه يوم القيامة.

(۱۳) **وكأين ،**وكثير .

من قريتك التى أخرجتك : أى من مكة . أهلكناهم : دمّرناهم بأنواع من العذاب .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَفِهِا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ اللَّهُ عَنُّ وَقُولُ مُّعَرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّينَهُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقطِّعُوٓ أَرْحَامَكُمْ ١٠٠ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا آنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَكُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَّيْ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِج ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ۞

(٢٠) لولا نزلت سورة : هلا نزلت سورة : هلا نزلت سورة تدعونا إلى القتال؟. سورة مُحكمة : بينة ، واضحة. مرض : شك في دين الله ونفاق .

نظر المغشى عليه من الموت: كنظر من حضره الموت فصار بصره شاخصا لا يتحرك من شدة الخوف والفزع.

فأولى لهم: فويل لهم، أو أحق وأجدر بهم.

(٢١) فإذا عزم الأمر: فإذا جد الأمر ووجب القتال. فُلُو صَدَقُوا اللَّه: فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا بصدق ويقين.

لكان خيراً لهم : لكان الصدق خيرا لهم من المعصية والمخالفة .

(٢٢) فهل عسيتم إن توليتم: فهل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس،أو إن أعرضتم عن تعاليم الإسلام.

(٢٣) لعنهم الله: أبعدهم الله من رحمته .

فاصمهم واعمى ابصارهم: فأصمهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم عن رؤية طريق الهدى .

(۲٤) أفلا يتدبرون القرآن: أفلا يتفهم ون معانيه ويتفكرون فيه ؟.

أم على قلوب أقفالها : بل على قلوب هؤلاء المنافقين أقفال مغلقة ، لا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر والنفاق.

(٢٥) ارتدوا على أدبارهم: رجعوا إلى الكفر والضلال.

سُولٌ لهم وأملى لهم: زيّن لهم سوء أعمالهم، ومد لهم في الأماني الباطلة، والآمال الفاسدة الخادعة.

(٢٦) للذين كرهوا ما نزل الله: هـم اليهود ومن على شاكاتهم.
في بَعْضِ الْأَمْرِ: في بعض ما تأمـروننا به ، كالقعود عن الجهاد ، وتثبيط المسلمين عنه وغير ذلك.

(۲۷) يضربون وجوههم وأدبارهم ايضربون وجوه هؤلاء المنافقين وأدبارهم اضربا مؤلماً موجعًا عند قبض أرواحهم.

(٢٨) ما أسخط الله: ما أغضب الله من الكفر والمعاصى. وكرهوا رضوانه: وكرهوا ما يرضيه من الإيمان والطاعة. فأحبط أعمالهم: فأبطل أعمالهم ولم يقبلها منهم.

(٢٩) أن لن يخرج الله أضغانهم: أن لن يظهر الله أحقادهم لرسوله وللمؤمنين ١٤.

وَلُوْنَشَآءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُو شَ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدُى لَن يَضُرُّ وا اللهَ شَيْءًا وسَيْحبِط أَعْمَالَهُمْ (اللهُ ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَانْبَطِلُوٓ الْ ٱعۡمَىٰلَكُوۡ (٣٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِراً لللهُ لَمُدُ فَيْ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَاكُمُ عَلَيْ إِنَّهَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤَمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤَتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُوالَكُمْ شَي إِن يَسْعُلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ إِنَّ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءَ تُدُعَوْنَ لِثْنِفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفَسِهِ عَواللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَ رَآءُ وَإِن تَتُولَوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواً أَمْثَالُكُم شَ

(٢٠) ولونشاء لأريناكهم : ولونشاء لدللناك عليهم ولعرفناك بهم.

بسيماهم : بعلامات ظاهرة فيهم .

في لحن القول: في أسلوب كلامهم الملتوى.

(٣١) ولنبلونكم: ولنختبرنكم بالجهاد وغيره من التكاليف. ونبلوا أخباركم: ونظهر أخباركم حتى يتميز الحسن منها من القبيح.

(٣٢) وصدوا عن سبيل الله: وصدوا الناس عن الإسلام. وشاقوا الرسول: خالفوه وعادوه وحاربوه.

وسيحبط أعمالهم: وسيُبَطل ثواب أعمالهم التى عملوها في الدنيا.

(٣٣) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه.

ولا تبطلوا أعمالكم: ولا تضيعوا أعمالكم بالرياء والنفاق والشقاق والمعاصى.

(٣٥) فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم : فلا تضعفوا عن جهاد المشركين ، وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة خوفاً منهم. وأنتم الأعلون : وأنتم الغالبون القاهرون بقوة إيمانكم .

وَاللَّهُ مَعَكُمْ: بنصره وتأييده. ولن يتركم أعمالكم: ولن يتركم أعمالكم: ولن ينقصكم الله ثواب أعمالكم. (٣٦) لعبولهو: باطل وغرور.

يؤتكم أجوركم : يعطكم ثواب أعمالكم .

ولا يسالكم أموالكم ، ولا يأمركم أن تنفقوا جميع أموالكم ، بل الزكاة المفروضة فيها .

(۳۷) إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا ؛ إن يكلفكم بإخراج جميع أموالكم ، ويبالغ في طلب ذلك منكم ، تبخلوا بها وتمنعوه إياها .

ويخرج أضغائكم : يظهر أحقادكم وكراهيتكم لهذا التكليف : لحبكم المال .

(٣٨) في سبيل الله: في وجوه الخير التي على رأسها الجهاد في سبيل الله، وضرة دينه.

وانما يبخل عن نفسه ، ومن يبخل فما يضر إلا نفسه . وإن تتولوا ، وإن تعرضوا عن هذا الإرشاد الحكيم . يستبدل قوما غيركم ، يهلككم ، ويأت بقوم آخرين . ثم لا يكونوا أمثالكم ، ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن طاعة الله .

#### سورة الفتح

(١) فتحنا لك فتحاً مبيناً ، نصرناك نصراً بيناً ظاهراً ، وكان صلح الحديبية نصراً كبيراً للنبي على الذكان سببا في فتح مكة .

(٢) من ذنبك: المراد بالذنب هنا: ما كان خلاف الأولى، هنا: ما كان خلاف الأولى، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين، أو الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها، فلا يصدر منه ذنب.

ويتم نعمته عليك ، ويكمل نعمته عليك بنصرك على أعدائك وانتشار دعوتك . ويَهُديكَ صراطاً مُسْتَقِيماً لا ويرشدك طريقاً مستقيماً لا عوج فيه ، وهو دين الإسلام. منيعاً لا يغلبه غالب ، ولا يدفعه دافع .

(٤<mark>) السكينة : الطمأنينة</mark> والثبات .

إِيمَانًا مِعَ إِيمَانِهِمْ: تصديقًا للّٰه وَاتِباعًا لرسولَه مع تصديقهم واتباعهم.

عليما حكيما ، عليمًا بمصالح خلقه ، حكيمًا في تدبيره وصنعه.

(٥) خَالدينَ فيها : ماكثين فيها أبداً.

ويكفر عنهم سيئاتهم : ويمحو عنهم سيئاتهم .

(٦<mark>) ظن السوء :</mark> ظنًا فاسدًا، وهو أن الله لا ينصر محمدًا وأصحابه .

عليهم دائرة السوء: عليهم وحدهم ينزل الهلاك والدمار والهوان ويحيط بهم من كل جانب.

ولعنهم : وطردهم من رحمته .

وأعد لهم جهنم : وهميّاً لعذابهم جهنم .

وساءت مصيراً : وساءت منزلاً يصيرون إليه .

(٧) عَزِيزًا حَكِيمًا : غالبا قويا في ملكه وسلطانه ، حكيما في صنعه وتدبيره.

(٨) شاهداً : شاهداً على أمتك وعلى من قبلها من الأمم . ومبشراً : ومبشراً لمن أطاعك بالجنة .

سُورُة الْهَا يَبْرُحُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرَّكِيمِ إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّ بِينَا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَكَلَيْكَ وَيَهِدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَزِيزًا ﴿ هُو ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ الْإِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمُ وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّيُدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيْكَ فِرْعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِنِ ٱلظَّآيِّينَ بِٱللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ ذَا وَمُبَشِّرًا وَنَ ذِيرًا فَ لِتَّوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَشَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا

وتوقروه : وتعظموه وتقدروه .

وتسبحوه ، وتنزِّهوا الله تعالى عما لا يليق به . **بكرة واصيلا** ، أول النهار وآخره ، أو جميع أوقات النهار ، كما يقال : شرقا وغربا لجميع الجهات .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَدُ عَلَيْهُ أَللَّهُ فَسَيْوً تِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَ إِبِ شَغَلَتْنَآ أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن َاللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ اللَّهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قُوْمًا بُورًا ١١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلْمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كُكُمُ ٱللَّهِ قُللَّان تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْشُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

فسيعطيه الله ثواباً جزيلا وهو الجنة . (١١) المخلفون: الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة . من الأعراب: من سكان البادية . فمن يملك لكم من الله شيئا : لا أحد ستطيع أن يمنع عنكم

فسيؤتيه أجرأ عظيماً:

أحد يستطيع أن يمنع عنكم قضاء الله تعالى . إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً : إن أراد بكم ما يضركم من قتل أو هـزيمة ، أو إن أراد بكم ما ينفعكم ، من

نصر أو غنيمة . خَبِيرًا : مطلعًا على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق ، وسيجازيكم بما تستحقون. (17) أن لن ينقلب : أن لن

يربعي. وزُيُنُ ذَلكَ في قُلُوبِكُمُ: وحسنَّن الشيطَان ذَلك في قلوبكم. وظئنتم ظن السوء: وظئنتم الظن الفاسد السيئ في كل شؤونكم.

وكنتم قوماً بوراً ، وكنتم قوماً مستحقين فاسدين ، مستحقين لسخطه وعقابه . (١٣) فإنًا أعتدنا للكافرين سعيراً ، فإنًا هيئانا للكافرين نارًا موقدًة مسعرة ، تحرق الأبدان ، وتشوى الوجوه .

(12) غفُوراً رَحيماً: واسع المغفرة لمن تأب إليه، عظيم الرحمة بعباده.

(10) إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : إذا انطلقتم إلى مغانم مغانم خيبر التى وعدكم الله بها عند رجوعكم من الحديبية .

ذرونا تتبعكم: اتركونا ودعوناً نخرج معكم ؛ لنشارككم في جمع الغنائم التي تنالونها من أعدائكم .

يريدون أن يبدلوا كلام الله : يريدون أن يغيّروا بذلك وعد الله لأهل الحديبية بأن تكون غنائم خيبر لهمٍ وحدهم . كذلكم قال الله من قبل : كذلكم حكم الله أنّ هذه الفنائم

لمن خرج إلى الغزو مع رسوله رسيقة . بل تحسدوننا وتمنعوننا أن نشارككم في الغنيمة . لا يضهمون إلا فهمًا قليلا ، وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا لا غير .

(۱۰<mark>) يبايعونك</mark> : يعاهدونك على القتال (بيعة الرضوان بالحديبية).

ائما يب أيعون الله: إنما يعاهدون الله: لأن بيعة الرسول وطاعته طاعة لله.

فمن نكث: فمن نقض عهده وبيعته.

فإنما ينكث على نفسه : فإنما عاقبة نقضه يعود وبالها وشُؤمها عليه .

قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن يُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِيْدُ خِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُوَّ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ١١ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأَخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخُرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّأُ حَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ<mark>ٱللَّـُ</mark> عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا شَ وَلَوْقَاتَكَكُمُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّ

(١٦١) ستدعون إلى قوم: ستدعون إلى قتال قوم. *أولى بـأس شـديد* : أصحاب

قوة وشدة في الحرب. تقاتلونهم أو يسلمون : إما

قتالكم لهم ، وإما الإسلام

أَجْراً حُسناً: الغنيمِة في الدنيا ، والجنة في الآخرة . وإن تتولوا كما توليتم من قبل : وإن تعرضوا عن الطاعة ، كما أعرضتم من قبل في صلح الحديبية. عنذاها أليما : عذابا مؤلما

(۱۷) حرج: إثم فى التخلف عن الجهاد ؛ لما بهم من الأعذار والعاهات .

ومن يتول : ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله.

(۱۸) إذ يبايعونــك : حيــن يبايغونك بيعة الرضوان بالحديبية.

فعلم ما في قلويهم : فعلم الله ما في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق والوفاء . فأنزل السكينة عليهم: فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبت قلوبهم .

وأثابهم فتح إقريبا وأعطاهم ومنحهم فتحا قريبا ، وهو فتح خيبربعد انصرافهممن الحديبية بأقل من شهرين.

(١٩) ومغانم كثيرة يأخذونها : ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر.

عَزيزا حكيماً : غالبًا قوبًا على أمره ، حكيما في تدبيره وصنعه.

(۲۰) وعدكم الله مغانم كثيرة تَأْخِذُونِها : وعدكم اللَّه بفضَّلُه وكرمه غنائم كثيرة تظفرون بها في المستقبل.

فعجل لكم هذه : فعجل لكم غنائم خيبر.

وكف أيدى الناس عنكم : ومنع أذى الناس عنكم . ولتكون آية للمؤمنين التكون تلك النعم والبشارات علامات للمؤمنين. وَيَهُديكُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا : ويرشدكم طريقا واضحا قويما لا اعوجاجفيه.

(٢١) وأخرى لم تقدروا عليها : ووعدكم الله غنيمة أخرى لُم تقدروا عليها ، والمقصود بها : فتح مكة . قد أحاط الله بها : قد حفظها الله لكم فأظفركم بها .

تبديلا: تغييرا.

(٢٢) لولوا الأدبار : لفروا منهزمين رُعُبا منكم وأعطوكم ظهورهم.

ولياً ولا نصيراً ؛ وليًا يواليهم على حربكم ، ولا نصيراً يعينهم على قتالكم .

(٢٣) سُنُةَ اللَّه : حكم اللَّه وقانونه فيمن مضى من الأمم ، من نصر المؤمنين ، وهزيمة الكافرين.

قد خلت :قد مضت بنصر جنده وهزيمة أعدائه .



دخول المسجد الحرام.

فجعل من دون ذلك : فجعل من دون دخولكم مكة الذى وعدتم به . فتحاً قريباً : هو فتح خيبر الذى خرجتم منه بالغنائم الوفيرة ، أو فتح خيبر ومعه صلح الحديبية .

من الإبل والبقر والغنم ، ليذبح تقرَّبا إلى الله تعالى .

معكوفاً أن يبلغ محله : محبوساً وممنوعاً من بلوغ مكانه الذى يذبح فيه وهو الحرم .

ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات: أي موجودون في مكة.

أن تَطنُّوهُم : أن تهلكوهم مع

فتصیبکم منهم مُعَرَّة ؛ فیلحقکم بقتلهم عار وخزی

لوتريلوا : لوتميزوا عن

عَذَابًا أَلِيمًا : عـذابًا مـؤلما

(٢٦) الحمية : الأنفة والتكبر
 والغرور والتعالى بغير حق .

حمية الجاهلية: أنفة وعصبية الجاهلية وغطرستها .

وألزمهم كلمة الوقاية من الشرك والعذاب وهي كلمة:

أحق بها: أولى بهذه الكلمة

وأهلها ، وكانوا أهلا لها دون

(٢٧) صدق الله رسوله الرؤيا:

صدقه فيما رآه في نومه ولم

محلقين رُءُوسكُم ومقصرين ،

بعضكم يحلق شعره كله ، وبعضكم يقصر منه . فُعلمُما لم تعلّموا : فَعلمَ سبحانه الخير الذي لم تعلموه في تأخير

سكينته ، طمأنينته . وألزمهم كلمة التقوى ،

لا إله إلا الله.

من الكفار.

الكفار.

الكفار.

ومكروه وأذى.

مشركى مكة.

(۲۸) بالهدى ودين الحق: بالبيان الواضح ودين الإسلام.
 ليظهره على الدين كله: ليعليه على الأديان كلها.

(٢٤) ببطن مكة: بالحديبية، وسميت بنلك؛ لأنها قريبة من مكة. أن أظفركم عليهم: أن أقدركم عليهم، حيث أخذهم المسلمون ثم عفوا عنهم.

بصيراً: مطلعا على جميع الأمور.

المسجد الحرام : ومنعوكم يـوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام .

والهدى : ومنعوا الهدى وهو كل ما يهدى إلى بيت الله الحرام



### سورة الحجرات

(١) لا تقدموا بين يدى الله ورسوله: لا تقدموا أمراً

أو حكماً أو رأياً على الله وعلى رسوله.

وَاتَّقُوا اللَّهُ : وخافوا الله في قولكم وفعلكم ، واحذروا مخالفة أمره ونهيه.

سميع عليم: سميع لأقوالكم ، عليم بنياتكم وأفعالكم .

(٢) ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض : ولا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض إجلالا له على وتوقيرًا وتقديرا.

أن تحبط أعمالكم: خشية أن تبطل أعمالكم فلا تُتابون عليها.

(٣) يغضون أصواتهم : يخفضون أصواتهم .

امتحن الله قلوبهم للتقوى: أخلص وطهَّر الله قلوبهم لتقواه

مغفرة وأجر عظيم : مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل ، وهو الجنة. (٤) من وراء الحجرات: من خارج حجرات زوجات الرسول عَلِيهُ التي يقمن فيها مع الرسول عَلَيهُ.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيثُ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ ٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ <u>ۅۘٱعۡلَمُو</u>ٓ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمٰۡ لِعَنتُمُ <u>ۅٙڵڬؚڹۜۜٱلله</u>َ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرُواْلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُو ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُونَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَايَسْخَرِّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن نِسْآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوۤ الْمَفْسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِيَّسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

نادمين : فتصيروا على ما فعلتم معهم ، بعد ظهور براءتهم مغتمين دائماً على وقوعه ، متمنين أنه لم يقع منكم . (٧<mark>) في كثير من الأمر:</mark> في كثير من الأخبار التي يسمعها منكم ، وفي الأحكام التي تحبون تطبيقها عليكم أو على لعنتم؛ لوقعتم في العنت والمشقة والهلاك. وزينه في قلوبكم : وحسنه في قلوبكم . والفسوق ؛ والخروج عن طاعته كالكذب والغيبة وغيرهما. والعصيان: ومخالفة أوامره. الراشدون : الثابتون على دينهم ، المهتدون إلى طريق الرشد والصواب. (٨) عليم حكيم : عليم بمن يشكر نعمه ، حكيم في تدبير أمور خلقه. (٩) وإن طائفتان من المؤمنين: وإن جماعتان من المسلمين. فأصلحوا بينهما ، فعليكم أن تتدخَّلُوا بينهما بالإصلاح، عن طريق بذل النصح، وإزالة أسباب الخلاف. فإن بغت: فإن تعدت وجارت ورفضت الصلح.

الله تعالى وأمره .

فإن فاءت : فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيها ، وقبلت الصلح ، وأقلعت عن القتال . وأقسطوا : واعدلوا بين الناس جميعاً في كل الشؤون .

التى تبغى حتى تفىء: الفئة الباغية ، حتى ترجع إلى حكم

المقسطين : العادلين .

(١٠) إنما المؤمنون إخوة : إخوة في الدين الإسلامي .

(١١<mark>) لا يسخر قوم من قوم :</mark> لا يهزأ ولا يحتقر قوم مؤمنون من قوم مؤمنين .

ولا تلمزوا أنفسكم: ولا يعب بعضكم بعضا.

ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يخاطب أحدكم غيره بما يكره من الألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قبح أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنا.

ومن لم يتب : ومن لم يتب من السخرية واللمز والتنابز والفسوق . (٥) لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ: لكان الصبر خيرا لهم من الاستعجال. غَفُورٌ رَحِيمٌ: غفور لما صدر عنهم من الذنوب والإخلال بالأداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة.

(٦) بنيا : بخبر من الأخبار ، ولا يقال للخبر نبأ إلا إذا كان ذا فائدة عظيمة .

فتبيّنوا: فتثبتوا من صحة الخبر.

أن تصيبوا قومًا بجهالة ؛ خشية أن تصيبوا قومًا بما يؤذيهم ، وأنتم جاهلون حقيقة الأمر . يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْهُ وَلَا بَحُسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ آيِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمُ خَبِيرٌ إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ الْايلِتُكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمُ يَرْتَا بُوْاْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْ إِلَهُ هُمُ ٱلصَّندِقُونِ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ اللهِ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بِلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كَنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ (۱۲) اجتنبوا كثيرا من الظن ا ابتعدوا عن كثير من ظن السوء بأهل الخير .

**إن بعض الظن إثم : إ**ن بعض الظن ذنب وإثم يستوجب العقوبة .

ولا تجسسوا :ولا تتبعوا عورات المسلمين ، ولا تبحثوا عن عيوبهم .

ولا يغتب بعضكم بعضًا ،ولا يذكر بعضكم بعضًا بما يكره في غيبته .

وَاتَّقُوا اللَّهُ : وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه .

تَـواًبُ رَحِيمٌ ، كثير القبول لت وبة التائبين ، واسع الرحمة لعباده المؤمنين ، المستقيمين على أمره. (١٣) من ذكروأنثي : من أب واحد هو آدم ، وأم واحدة

لتعارفوا :ليعرف بعضكم نسبب بعض .

هى حواء .

عَلِيمٌ خَبِيرٌ: عليم بكم وبكل شيء ، مطلع على ظواهركم وببواطنكم.

(١٤) الأعراب:جماعة ممن يسكنون البادية .

آمنا : صدقنا بقلوبنا وألسنتا . أسلمنا : انقدّنا لك ونطقنا بالشهادتين وعملنا بما تأمرنا به.

ولما يدخل الإيمان في قلوبكم : ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته .

لا يلتكم من أعمالكم شيئا الا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا .

(١٥) آمَنُوا بِاللَّهِ ورسُولِهِ :

الذين صدقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه.

ثم لم يرتابوا :ثم لم يشكوا فيما آمنوا به . في سبيل الله :في طاعة الله ورضوانه .

(١٦) أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بدينكم ، أَتُخَبِّرون اللَّه بتصديق قلوبكم

وبما في ضمائركم .

(١٧) يمنون عليك أن أسلموا : يعدون إيمانهم بك منة عليك ، ونعمة أسدوها إليك .

قل لا تمنوا على اسلامكم : قل لهم يا محمد لا تتفاخروا على بسبب إسلامكم ؛ لأن ثمرة هذا الإسلام يعود نفعها عليكم لا على .

(1<mark>٨) يعلم غيب السموات والأرض</mark> : يعلم ما خفى وغاب عن عقول الناس من أحوال السموات والأرض .



الموتى من القبور حين يبعثون. (١٢) وأصحاب الرس وأصحاب البئر، وهم بقايا قبيلة ثمود، وقيل: هم أصحاب الأخدود.

(٤) ما تنقص الأرض منهم: ما تأكله الأرض من أجسامهم بعد الموت.

وعندنا كتاب حفيظ ، وعندنا كتاب دقيق الإحصاء والحفظ، وهو اللوح المحفوظ .

(٥) بالحق لما جاءهم: بالقرآن حين جاءهم.

**فهم فى أمر مريج :** فهم فى أمــر مضـطرب مختـلط لا يثبتون عل*ى شىء* .

(٦) بنيناها وزيناها :بنيناها مستوية الأرجاء ، ثابتة

البناء، وزيناها بالنجوم . وما لها من

(V) مددناها : سيطناها

وألقينا فيها رواسي : وحعلنا

فيها جبالا ثوابت ؛ لئلا تميل

من كل زوج بهيج : من كل صنف من أنواع النباتات حسن جميل المنظر ،

(۸) تبصرة ودكرى: تبصيرا منا وتذكيرًا على كمال قدرتنا.

لكل عبد منيب الكل عبد كثير الرجوع إلى ربه . (٩) مَاء مُبُاركًا : مطرًا كثير

الخير والبركة والمنافع. حنات وحب الحصيد :سباتين

المحصود.

طوالا مرتفعات.

بعضه فوق بعض .

فيها ولا نبات.

كثيرة الأشجار، وحب الزرع

(١٠) والنخل باسقات: والنخل

لها طلع نضيد :لها ثمر متراكم

(۱۱<mark>) وأحيينا به بلدة ميتا :</mark> وأحيينا بذلك الماء أرضًا

أجدبت وقحطت ، فلا زرع

كذلك الخروج :كذلك خروج

شقوق تعييها .

ووسعناها.

اهلها .

البتر ، وهم بقيا فليه لهود ، ودين القار الملتف ، (18) وأ**صحاب الأيكة** ، وأصحاب الشجر الكثير الملتف ، وهم من قوم شعيب .

وقوم تُبَع : وهو تُبَع الحميرى اليمنى ، وكان مؤمنا وقومه كفار. فحق وعيد : فوجب عليهم العقاب ، فهلكوا

(10) أفعيينا بالخلق الأول : أفعجزنا بخلق الناس أولا ؟ . فى لبس من خلق جديد : فى خلـط وشـك وحيـرة من أمر البعث والنشور . سورة ق

(١) ق : هـنه إحدى الحروف المقطعة التى تكتب هكذا: ق ، وتقرأ هكذا: قاف .

والقرآن المجيد : أقسم بالقرآن ذي الكرامة والمجد والشرف.

(٢) مَنْدْرُ مِنْهُم إِرسول منهم ينذرهم عقاب الله.

هذا شيء عجيب : هذا الإنذار شيء مستغرب يتعجب منه. (٣) ذلك رجع بعيد : ذلك البعث بعد الموت رجع بعيد الوقوع. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنقُسُمُ وَنَحَنَّ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ شَلْ إِذْ يَنْلَقَّ كُالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّايلُفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَتُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَايِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ لِآلًا أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ مَا مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبِ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأُلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ اللَّهِ قَالَ قِينُهُ وربَّنَامَا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِكن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْ لَدَيٌ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١ يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِٱمْنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ِذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْخُنُودِ فَيْ الْمُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ فَيْ

(١٦) وتعلم ما توسوس به نفسنه ونعلم ما تحدث به نفسه .

من حبل الوريدي من عرق الوريد (وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب).

(١٧) المتلقيان : الملكان المكلفان بكتابة أعماله.

قعيد :ملازم للإنسان.

(١٨) ما يلفظ من قول : ما يتكلم به من قول.

إلا لديه رقيب عتيد : إلا لديه ملك حافظ مهيأ لكتابة قوله. (١٩) وجاءت سكرة المهت بالحق : وجاءت شدة الموت وغمرته بالحق الذي لا مرد له . ذلك ما كنت منه تحييد ، ذلك الموت الذي كنت تفر وتهرب منه.

(۲۰) يـوم الـوعيـد :يـوم وُقِوعَ الوعيد الذي توعد الله به الكفار.

(۲۱) معها سائق وشهید معها سائق يسوقها إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها.

(٢٢) فكشفنا عنك غطاءك: فأزلنا عنك غفلتك بما تشاهده اليوم.

فبصرك اليوم حديد: فبصرك ونظرك فيهذا اليوم نافذ قوى تدرك بهما كنت تتكره في الدنيا من البعث والجزاء . (٢٣) قرينه: الملك الموكل به.

هذا ما لدى عتبد : هذا ما عندي من ديوان عمله ، وهو لدى معد محفوظ حاضر.

(٢٤) ألقيا في جهنم: اقذفا فُي نَّارِ جَهِنَمَ. • كشير الكفر والجحود لتوحيد الله وللقائه، معاند

كثير العناد للحق.

ريب : ظالم متجاوز للحق شاك في الله تعالى وفيما

(۲۷) قرينه :شيطانه الذي كان معه في الدنيا .

ما أطغيته :ما أضللته ولا أجبرته على الكفر والعصيان.

(٢٨) وقد قدمت إليكم بالوعيد : قد حذرتكم على ألسنة رُسلى من سوء عاقبة الكفر.

(٢٩) ما يبدل القول لدى : ما يُغيّر القول الذي عندى .

(٣١) وأزلفت وأدنيت وقربت.

(٣٢) لكل أواب حفيظ الكل رجّاع إلى الله ، شديد الحفظ

لشريعته.

(٣٣) من خشى الرحمن بالغيب: من خاف مقام ربه

دون أن يراه أو يطلع عليه. وجاء بقلب منيب : وجاء ربه يوم القيامة بقلب راجع إليه ، مخلص مقبل على طاعته وعبادته.

(٣٤) يوم الخلود: يوم البقاء الذي لا انتهاء له ، ولا موت بعده.

(٣٥) ولدينا مزيد : مزيد من الإنعام والتكريم في الجنة ، أعظمُه النَّظر إلَّى وجه اللَّه الكرِّيم .



أو القى السمع وهو شهيد : أو أصغى إلى الهداية وهو حاضر بقلبه ، غير غافل ولا سام .

(٣٨) من لغوب : من نصب أو تعب أو إعياء .

(٣٩) وسبُحُ بِحَمْدِ رَبُكَ: ونزه ربك تَعالَى عن كل مالا يليق به ، وتقرب إليه بالعبادات والطاعات.

. (٤٠) ومن الليل فسبحه وأَدْبَار السجود : ونزهه في بعض الليل وأعقاب الصلاة .

(13) المناد: هو إسرافيل الملك الموكل بالنفخ فى الصور. (27) الصيحة: نفخة إسرافيل الثانية، وهى نفخة البعث والحساب.

ذلك يوم الخروج: ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم. (2\*) وَالِينَا الْمُصَيِرُ: وإلى الله وحده مرجع العباد. ومصيرهم يوم القيامة.

(22) يوم تشقق الأرض عنهم سراعا :يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين بها ، فيخرجون مسرعين إلى الداعى .

ذلكَ حشر علينا يسير: ذلك الجمع في موقف الحساب علينا هَيِّن ويسير .

(20) وما أنت عليهم بجبان وما أنت عليهم بمسلط تجبرهم على الإيمان والتقوى .

من يخاًف وعيد ، من يخشى عذابى ، ويخاف وعيدى .

### سورة الذاريات

(۱) والذاريات ذرواً : أقسم الله تعالى بالرياح التى تفرق التراب وغيره تفريقاً .

(٢) فالحامالات وقراً:

فالسحب الحاملات ثقلا عظيمًا من الماء .

(٣) فالجاريات يُسراً : فالسفن التي تجرى في البحار جريًا ذا يسر وسهولة .

ي . (2) فالمقسمات أمراً : فالملائكة تُقَسِّمُ بأمر ربها الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد .

(٥) إن ما توعدون: إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب والبعث.

(٦) وإن الدين لواقع : وإن الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة.

<mark>(٣٦) وكم أهلكنا قبلهم من قرن</mark> : أننا أهلكنا كثيرًا من القرون الماضية التي كذبت رسلها .

بطشا : قوة وتسلطا .

فنقبوا في البلاد ، فطوّفوا في البلاد وأمعنوا في البحث والطلب. هل من محيص : هل من مهرب من عذاب الله حين جاءهم ؟ (٣٧) لذكري ، لتذكرة وعظة وعبرة.

لمن كان له قلب : لمن كان له قلب يعقل به .

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّغْنِلْفِ ﴿ أَيُوْفَاكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِسَا هُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَيُومُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّا يُومَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفُنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١) ءَاخِذِينَ مَا ءَانَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱليَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٠٥ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي أَمُورِ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَاينتُ لِّلْمُوقِنِينَ اللَّهُ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُو عَدُونَ إِنَّ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ، لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (٢٦) هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٠) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ( الله عَا الله عَهُ وَ الله عَهُ وَرُعَقِيمُ الله عَهُ وَرُعَقِيمُ الله عَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ اللهُ الل

(٧) ذات الحبك: ذات الطرق المتعددة، وذات الهيئة البديعة المحكمة الجميلة.

(^) إنكم: إنكم يا كفار مكة. قـول مخـتـــلـف : قـــول مضطرب في هذا القرآن ، وفي الرسول ﷺ .

(٩) يؤوك عنه من أفك: يُصرف عن الإيمان بهذا القرآن الكريم الذي جاء به الرسول عن من صرف عن الهداية وحرم السعادة.

(١٠) قتل الخراصون : هلك الكذّابون القائلون في شأن القيامة بالظن والتخمين .

(۱۱<mark>) في غمرة ساهون :</mark> في غفلة لاهون .

(۱۲) أيان يوم الدين : متى يوم الحساب والجزاء ؟.

(۱۲) يفتنون: يعذبون ويصهرونٍ بها .

(12) ذوقوا فتنتكم: دوقوا العداب المعد لكم ، أو دوقوا سوء عاقبة كفركم.

(۱<mark>٥) جنات وعيون :</mark> بساتين فيها عيون ماء جارية.

(17) ما آتاهم ريهم: ما أعطاهم ريهم من الثواب والتكريم.

مُحْسنينَ: في الدنيا بأعمالهم الصالحة.

(۱۷) ما يهجمون : ما ينامون من الليل إلا وقتا قليلا .

(١٨) وبالأسحارهم يستغفرون: وفي أواخر الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنوبهم .

(۱۹) حق: نصيب معلوم يوجبونه على أنفسهم، تقربا إلى الله، وإشفاقا على الناس. السائل والمحروم: للمحتاجين الذين يسألون الناس، والذين لا يسألونهم تعففاً وحياء.

(۲<mark>۰) آيات للموقنين :</mark> عبر ودلائل واضحة على قدرة خالقها لأهل اليقين .

(٢١) أَفَلا تُبْصِرُونَ : أَفلا تنظرون نظرة متأمل معتبر.

(۲۲) وما توعدون : وما توعدون به من ثواب أو عقاب ،ومن خير أو شر.

(٢٤) ضيف إبراهيم المكرمين: الملائكة.

(٢٥) قوم منكرون : غير معروفين .

(٢٦) فراغ إلى أهله : فذهب إلى أهله فى خفية من ضيوفه .
 سمين : ممتلئ شحما ولحما .

(۲۸) فأوجس منهم خيفة : فأضمر في نفسه خوفا منهم .
 بغلام عليــم : بولد يكون ذا علم كبير غزير .

(٢٩) في صرة : في صيحة عالية .

فصكت وجهها : فضربت بيدها على وجهها متعجبة . وقالت عجوز عقيم : كيف ألد وأنا امرأة عجوز عقيم لا ألد ؟.

(٣٠) الْحُكِيمُ الْعَلِيمُ : الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ، العليم بمصالح عباده.



(٣١) فما خطبكم : فما شأنكم.

(٣٢) إلى قوم مجرمين: إلى قوم كافرين فاعلين لأكبر الجرائم وهي إتيان الفاحشة.

(٣٣) من طين : من طين متحجر.

بيت لوط عليه السلام.

(٣٤) مُسوَمة : مُعَلَّمة من عند الله بعلامة خاصة. للمسرفين : للذين تجاوزوا الحد في الفجور.

(٣٦) بيَّت منَ الْمُسْلِمِينَ : بيت واحد من المسلمين ، هـو

(۲۷) آية: علامة تدل على ما أصابهم من هلاك.
الْمُــذُابُ الألْيِــمَ: عـــذاب الله المؤلم الموجع.
(۲۸) بسلطان مبيــن: بمعجزات واضحات بينات كاليد والعصا وغيرهما.

(٣٩) فتولى بركنه : فأعرض فرعون مغتراً بقوته وجانبه. (٤٠) فنبذناهم في الْيمُ:

فطر حناهم فى البحر. وهو مليم :وهو آت بما يُلام ويعاقب عليه من الكفر والعناد .

(٤<mark>١) الريح العقيم: الريح</mark> التي لا خير فيها .

(٤<mark>٢) ما تــــذر من شيء أتت</mark> عليـــه :ما تتــرك من شـــيء مرت عليه .

كالرميم : كالشيء الميت الذي رم وتحول إلى فتات.

(27) تمتعوا حتى حين ا انتفعوا بحياتكم إلى وقت هلاككم.

(25) فعتوا عن أمر ربهم: فتكبروا واستهانوا بما أمرهم الله تعالى به.

فأخذتهم الصاعقة: فأهلكتهم صاعقة العذاب، أونار تنزل من السماء،

,وحر حرن من بصور وهم ينظرون : وهم يشاهدون عقوبتهم بأعينهم في وضح النهار .

(20) فما استطاعوا من قيام : فما أمكنهم الهرب ولا النهوض مما هم فيه من العذاب.

مُنْتُصِرِينَ: ممتنعين من العذاب.

(٤٦) فاسقين : خارجين عن طاعة الله.

على طاعه المه. (٤٧<mark>) بنيناها بأيد :</mark> وخلقنا السماء بقوة وقدرة عَظيمة.

وانًا لموسعون : وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها .

(٤٨) فرشناها : بسطناها كالفراش ليعيش الناس عليها . فنعم الماهدون : فنعم المهيِّئون لها .

( ٤٩ ) ووجين ، نوعين مختلفين : ذكرًا وأنثى ، حلوًا وحامضًا ونحو ذلك.

تذكرون : تتعظون وتعتبرون.

(٥٠) فضروا إلى الله: فاهربوا من عقابه إلى ثوابه، ومن معصيته إلى طاعته.

ندير مبين أندير واضح بين الإندار.



(٥٣) أتواصوا به: هل أوصى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح ؟ .

طاعون: متجاوزون للحد في الكفر والعصيان.

(٥٤) فتول عنهم : فأعرض عنهم يا رسولنا.

بملوم: بمعاتب عن عدم استجابتهم .

(٥٥) وَذَكِّرْ: وداوم على التذكير والموعظة بالقرآن.

(٥<mark>٨) ذو القوة</mark> : صاحب القوة والقدرة .

المتين: الشديد الذي لا يعجزه شيء.

(٥٩) ذَنوباً: نصيبًا من العذاب.

أصحابهم: مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية الذين ماتوا على الكفر.

(٦٠) فويل: فهلاك وشقاء. من يومهم: هو يوم القيامة.

#### سورة الطور

- (۱) والطور: أقسم الله بجبل طور سيناء الذي كلَّم عليه موسى عليه السلام . (۲) محدد المسلام .
- (۲) **وکتاب مسطور** : وقرآن مکتوب بسطور منتظمة .
- (٣) في رق منشور: في جلد رقيق أو ورق مبسوط ميسر للقراءة.
- (٤) والبيت المعمور: هو بيت في السماء السابعة تطوف به الملائكة بأمر الله تعالى، أو الكعبـــة المعمـــورة بالحجاّج والطائفين.
- (٥) والسقف المرفوع: السماء وما فيها من عجائب.
- (٦) والبحر المسجور: المملوء بالماء ، أوالموقد المملوء بالنار.
  - (٧) لُواقع : لنازل بالكافرين لا محالة.
  - (٨) من دافع: من مانع يمنعه حين وقوعه.
- (٩) يوم تمور السماء موراً ويوم تضطرب السماء اضطرابًا شديداً.
- (١٠) وتسير الجبال سيرا : وتنسف الجبال عن وجه الأرض نسفا وتتحرك من مكانها ، فتصير هباء منثوراً.
  - (١١) فويل : فهلاك شديد.
  - (١٢) في خوض يلعبون : في باطل يلهون.
- (١٣) يُدَعُونَ إلى نارجهنم دَعا : يُدُفعون إلى نار جهنم دفعًا عنيفًا .



الواسع الرحمة . (٢٩) بنعمة ربك ، بما أنعم الله عليك من النبوة ورجاحة العقل.

بكاهن : بالذي يخبر بالغيب دون علم أو وحي.

ولا مجنون : ولا بالذي سلب عقله ، فصار لا يعي ما يقول .

(٣٠) نتربص به ريب المنون: ننتظر موته بحوادث الدهر وصروفه.

(۳۱) تربصوا: انتظروا موتى .

من المتربصين : من المنتظرين هلاككم .

(10) أفسحر هذا : أفسحر هذا الذي تشاهدونه من العذاب ؟.

(١٦) اصلُوها: ادخلوها وذوقوا حرها.

فُ اصْبِرُوا أَوْ لا تَ صَبِرُوا ؛ فاصبروا على ألمها وشدتها، أو لا تـ صَبِروا على ذلك.

سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه سواء بالنسبة لكم.

(١٧) جِنُّات وَنَعِيم ، بساتين خضراء نضرة تجري العيون والينابيع والأنهار من تحتهم ، ونعيم دائم لا ينقطع .



(٤٤) كسفا : قطعة عظيمة من العذاب. ساقطا : نازلا عليهم.

سحاب مركوم : سحاب متراكم ، بعضه فوق بعض ليسقينا.

(٤٥) فذرهم افاتركهم.

يصعقون : يهلكون.

(٤٦) لا يغنى عنهم كيدهم شيئا : لا يدفع عنهم مكرهم شيئا من العذاب.

(٤٧) عذاباً دون ذلك : عذابًا يلقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبى وعذاب البرزخ وغير ذلك.

(٤٨) بأعينناً :بمرأى منا وتحت رعايتنا وحمايتنا وحفظنا.

حين تقوم : حين تقوم إلى الصلاة ، وحين تقوم من نومك، وحين تقوم من مجلسك... الخ.

(٤٩) وإِدْبارَ النجوم: حتى تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح.



### سورة النجم

- (١) والنجم إذا هوى : أقسم بالنجم إذا سقط وغرب.
- (٢) ما ضل صاحبكم: ما حاد محمد على عن الطريق المستقيم. وما غوى: وما اعتقد باطلا.
  - (٣) وما ينطق عن الهوى : وما يقول عن هوى نفسه.
- (٥) علّم ه شديد القوى : علمه ملك شديد القوى وهو جبريل – عليه السلام.

(٦) دو مرة ؛ ذو حصافة عقل وقوة عارضة ، ومنظر حسن. فاستوى ؛ فاستقام على صورته .

(٧) وهو بالأفق الأعلى: وهو بالجهة العليا من السماء.

(٨) ثم دنا فتدلى : ثم قرب

جبريل منه ، فزاد فى القرب . (٩) فكان قاب قوسين أو أدنى :

(۱) فعال في توسيق واسين ، أو فكان دنوه قدر قوسين ، أو أقرب من ذلك.

(۱۱) ما كذب الفؤاد ما رأى: ما كذب قلب محمد على ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام التى خلقه الله عليها.

(١٢) أفتمارونه : أفتجادلونه .

(١٣) نزلة أخرى : مرة أخرى.

(ُ١٤) سـدرة المنتهى : مكان لا يعلمــه إلا الله ، ســمـاه " ســدرة المنتهى ".

(١٥) جَنَّهُ الْمَلُوَى ؛ الجنة التي تـأوي وتسكن إليها أرواح المؤمنين الصادقين.

(١٦) يغشى : يسترويغطى .

(١٧<mark>) ما زاغ البصر: ما مال</mark> بصر محمد ﷺ يميناً ولا شمالاً.

وماطفى : وما تجاوز ما أمربه.

(۱۸) آیات ربه الکبری: عجائب ملکوته.

(۱۹)،(۲۰) اللات والعزى ومناة : أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية .

(۲۲) ضيزى: جائرة باطلة.

(۲۳) من سلطان : من حجة

وما تُهُوي الْأَنْفُسُ: وما تشتهيه

أنفسهم مما زين لهم الشيطان أنها تشفع لهم عند الله تعالى . الهُدَى: البرهان القاطع وهو الرسول والقرآن، فتركوه.

(٢٤) أم للإنسان ما تمنى : بل ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه الأصنام أو غير ذلك مما تشتهيه نفسه .

(٢٦) وكم من ملك : وكثير من الملائكة مع علو منزلتهم.

لا تُغنّني شفاعتهُم ؛ لا تنفع شفاعتهم.

(٢٧) بالآخرة: بالبعث والدار الآخرة. (٢٨) من علم: من علم صحيح يصدق ما قالوه. (۲۹) عن ذكرنا : عن قرآننا وعبادتنا. (٣٠) مبلغهم من العلم: منتهى علمهم وغايتهم. بمن ضل عن سبيله : بمن حاد عن طريق الهدى. اهْتَدى: سلك طريق الإسلام. (٣١) بالحسنى: بالجنة. (٣٢) يجتنبون كبائر الإثم: يبتعدون عن كبائر الذنوب كالقتل والسرقة وما يترتب عليه حد ، أو لعن فاعله ، أو توعد عليه بالعذاب في الآخرة . والضواحش : ما قبح من الأقوال والأفعال كالزنا، وشرب الخمر والقذف. إلا اللمم: إلا صغائر الذنوب. واسعُ المغضرة : كثير الغفران للذنوب. الأرض: خلق أباكم آدم من تراب الأرض. أُجِنَّة : جمع جنين ، وهو الولد ما دام في بطن أمه.

أَجِنَّة؛ جمع جنين ، وهو الولد ما دام في بطن أمه . فلا في بطن أمه . فلا تركوا أنفسكم وتَصفِفُوها بالتقوى .

(٣٣) الدى تَـولَى: الذى أعرض عن طاعة الله.

(٣٤) وأعطى قليلاً وأكدى : وأعطى قليلا من ماله ، ثم قطع العطاء وأمسك وبخل.

(٣٦) ينباً : يخبر.

صحف موسى : التوراة.

(٣٧) وَفَّى: أتم ما أُمر به وأكمل.

(٣٨) ألا تزروازرة وزر أخرى : لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى.

(٤٠) سعيه سُوف يرى: عمله يبصر في الآخرة ، ويراه أهل القيامة تشريفا للمحسن ، وتوبيخا للمسيء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ (١٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ١ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِيِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ شَكَا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرِٱلَّإِنَّمِ وَٱلْفَوَ حِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّارَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِّرَبَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تُولَّىٰ ﴿ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ المَّا أَعِندُهُ,عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ أَمُ أَمْ أَمُ يُنَا أَبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ اللَّانِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى الله وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسُوفَ يُرَىٰ ٤٤ أُمُّ يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ١ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ مُو أَضَّحَكَ وَأَبْكَى إِنَّ وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيَا لِنَا

(٤١) شم يجزاه الجزاء الأوفى: ثم يجازيه الله على عمله الجزاء الأكمل التام الذي لا نقص فيه.

(٤٢) المنتهى: المرجع والمصير.

(<mark>٤٣) أضحك وأبكى</mark>: أفرح من شاء فأضحكه ، وأحزن من شاء فأبكاه.

(٤٤) أمات وأحيا: أمات من أراد موته من خلقه ، وأحيا من أراد حياته منهم.



سورة القمر تبدت الساعة

ولا تَبِكُونَ: خوفا من وعيده. (٦١) سامدون: لاهون

(۱) اقتربت الساعة وانشق القمر : قربت القيامة ، وانفلق القمر فلقتين.

(Y) آية: معجزة ودليلاً على

نبوة محمد عَلَيْهُ.

عليه السلام.

إلى الأرض.

أيها الإنسان.

(٥٣) والمؤتفكة أهوى:

وقرى قوم لوط أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة

(02) فغشاها ما غشى: فأحاط بها من العذاب ما

(٥٥) آلاء ربك: نعم ربك. تتمارى: تتشكك وتكذب

(٥٦) نديرمن الندر الأولى:

رُسوْل مثل الرسل الأولى الذين أرسلوا إلى أقوامهم. (٥٧) أزفت الأزفة : قربت

**كُاشْ فَـَـة** ؛ ليس لها من دون الله من يكشف عن وقت

(٥٩) الحديث: القرآن. (٢٠) وتَضْحَكُ ونَ: عند سماعه سخرية واستهزاء.

القيامة ودنا وقتها . (٥٨) ليس لها من دون الله

وقوعها.

معرضون .

مستمر: دائم غير منقطع. (٣) وَتَبُعُوا أَهُواَ عَمُمْ: واتبعوا ضلالته م وما زين لهم الشيطان من الوساوس ورد الحق بعد ظهوره .

مستقر: منته إلى غاية يستقر عليها.

(٤) الْأَنْهاء: أخبار الأمم الماضية وما أصابهم من عذاب أو إهلاك لتكذيبهم الرسل.

(٤٦) من نطفة إذا تمنى: من نطفة تتدفق من الرجل إلى رحم الأنثى.

(٤٧) النشأة الأخرى: الإحياء بعد الإماتة.

(ُ ٤٨) أغنى: كفي عبده وأغناه عن سؤال الناس.

أُقنى : أعطاه فوق الغنى من المالٍ ما يُقتني وِيَدّخر.

(٤٩) الشعرى: نجم مضيء ، أشد نجم لمعاناً في السماء، يبلغ قطره ضعف قطر الشمس، وكان بعض العرب يعبدونه في الجاهلية.

(٥٠) عاداً الأولى: قوم هود عليه السلام.

مزدجر : ما فيه كفاية لزجرهم.

(٥) حكمة بالغة : هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتها .

بعد عيه . (٦) فُتُولُ عِنْهُمُ : فأعرض أيها الرسول عنهم ، وانتظر بهم يومًا عظيمًا .

يوم يدع الداع إلى شيء تُكُر : يوم يدعو الملك بنفخه في الصور إلى أمر فظيع منكر .

(٧) خُشُعاً أبصارهم: ذليلة خاضعة أبصارهم من شدة خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِكَأَنَهُمْ جَرَادُمُّنَتَشِرُ ﴿ من الأجداث : من القبور . (٨) مهطعين إلى الداع: مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا ايَوْمُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ هَكُذَّبَتُ مسرعين منقادين لمن يدعوهم الى الحشر. قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّ بُواْعَبْدُنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ٢ فَكَعَا يوم عسر: يوم صعب شديد الهول. رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْكِرَ إِنَّ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوٰبَٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِر (٩) عبدنا : نوح عليه السلام. وازدجر: انتهروه وزجروه عن التبليغ. اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُنُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَيَّ أَمْرِقَدُ قُدِرَ اللهُ (۱۰) أنى مغلوب فانتصر: غلبونى بقوتهم وتمردهم وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِ وَدُسْرِ (اللهِ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ فانتقم لي منهم. (۱۱)بماءمنهمر:بماء كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تَّرَكُننَهَا ءَايَةً فَهَلِّ مِن مُّدِّكِرِ فَ فَكَيْفَ كَانَ منصب كثير متتابع. (١٢) وَفُجِرِنَا الأَرْضُ عَيُونًا عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ وشفقنا الأرض عيونا متفجرة بالماء. فالتقى الماءعلى أمرقد ا كُذَّبَتْ عَادُّفًا كُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ قُدر: فالتقى ماء السماء بماء الأرض على إهلاكهم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (أَنَّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَانُ الذي قدره الله تعالى. (١٣) ذات ألواح ودسر: سفينة نَخْلِ مُّنقَعِرِ ٢٠٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ ذات ألواح من الخشب ومسامير شدت بها. (۱٤) تجرى بأعيننا ، تسير لِلدِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٤ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُوٓ أَبْشَرًا على الماء بحفظنا ورعايتنا. (١٥) آيــة: عبرة ودليـلا مِّنَّا وَاحِدًا نَّبَيِّ عُنُهُ وإِنَّا إِذَا لَّغِي ضَلَالِ وَسُعُرِ عَنَى ٱلْمِلِّ كُرْعَلَيْهِ على قدرتنا. مدكر: معتبر ومتعظ. مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا ثُِ أَشِرٌ ١٠٠ سَيَعَلَمُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكَذَّابُ (١٧) يسرنا القرآن للذكر : سهلنا القرآن للتذكر ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ ١ والحفظ. مدكر : متعظ بمواعظه. (۱۹) ریحا صرصراً : ریحاً

(٢٥) الذكر: الوحى.

كذاب أشر: كثير الكذب ، بطر متكبر ، معجب بنفسه . (٢٦) غداً: في الآخرة.

(٢٧) فتنة لهم: اختبارًا لهم.

فارتقبهم واصطبر: فانتظرهم ، واصبر على أذاهم حتى يأتى أمر الله. نحس مستمر: شؤم مستمر دائم عليهم بالعذاب والهلاك. (٢٠) تَبْدَع الناس ؛ تقلع الناس من أماكنهم ، وترمى بهم

على الأرض صرعى.

شديدة البرودة والقوة، ذات صوت هائل.

أعجاز نخل منقعر: جذوع نخل قد انقلع عن أصوله . (٢٣) بالندر: بالآيات التي أنذرهم بها نبيهم صالح.

(٢٤) ضلال وسعر: بعد عن الصواب وجنون .

وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ يُعْنَضُرُّ (١٠) فَنَادُوْاْ صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرُ (أَنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحةً وَحِدةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (١٦) وَلَقَدُيسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ شَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ شَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحَّيْنَهُم بِسَحَرِ الْآ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَر اللَّهِ وَلَقَدْ أَنذُرهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنَّذُرِ لِيَّ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِر وَلَقَدَجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ إِنَّ كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ إِيزِ مُّقَنَدِدٍ إِنَّ ٱكْفَّارُكُو خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَيَ كُو أَمْلِكُم بَرَآءَةً فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنفِصر الله سيمرَمُ الْجَمَّعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ١٤ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١) إِنَّاكُنَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١)

(٣٤) حاصباً : حجارةً . نجيناهم بسُحر : نجاهم الله من العذاب في آخر الليل. (٣٥) نُحْزى من شكر: نثيب كُل شاكر لنا ، ومستجيب لأمرنا ونهينا. (٣٦)أنذرهم بطشتنا : خوفهم عذابنا الشديد. فَتُمَارُوا بِالنَّدْرِ ، فَشَّكُوا في إنذاراته تكذيبًا له. (٣٧) ولقد راودوه عن ضيفه: ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة. فطمسنا أعينهم : فمحونا أبصارهم جزاء ما أرادواً. (٣٨) ولقد صبحهم بكرة ناب مستقر : ولقد فاجأهم في الصباح الباكر عذاب ثابت دائم مستقر. (٤١) النذر: الإنذارات على لسان موسى وهارون عليهما ٤٢) كُذُبُوا بِآياتنا كُلُها : كذبوا بجميع المعجزات التى أيدنا موسى عليه السلام بها. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر: فأهلكناهم إهلاك قوى لأ يَغْلُب ، مقتدر على كل شيء. (٤٣) أكفاركم خير من أولئكم: هل كفاركم يا قريش خير من أولئكم الكفار الذين نزل بهم عذاب الله ؟ . أم لكم براءة في الزير: أم

لكم نجاة من العذاب فيما

نزل من الكتب السماوية ؟. (٤٤) أَمْ يَقُولُونَ ثَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ: بل أيقول كفار مكة :

نحن جميع يـد واحدة ، وسننتصر على من خالفنا

الجمع:جمع

(۲۸) قسمة بينهم : مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لها ويوم لهُم. كل شرب محتضر : كل نصيب يحضره صاحبه في يومه.

(٢٩) صاحبهم: هو قدار بن سالف الذي قتل الناقة.

فتعاطى فعقر : فتعاطى السيف وتناوله فقتل الناقة . ( ٣١ ) كهشيم المُحْتَظر : كشجر يابس متكسر يجمعه مـن

يُريد اتخاذ حظيرة لماشيته ! . (٣٣) بالنُدُر: بآيات الله التي أنذروا بها .

ويولُون الدببر : ويفرون هاربين مولين الأدبار .

(٤٦) والساعة أدهى وأمر: والقيامة أعظم داهية وأقسى مرارة.

(٤٧) في ضلال وسعر: في هلاك وجحيم مستعر.

(٤٨) يسحِبون : يجرون على وجوههم.

ذُوقُوا مس سقر: قاسوا آلام جهنم وحرارتها.

(٤٩) بقدر: بتقدير سابق مقدر محكم .



(00) وما أمرنا إلا واحدة : وما أمرنا لشيء أردناه إلا كلمة واحدة : « كن » فيكون.

**كلمح بالبصر :** كلمح البصر فى السرعة .

(٥١) أشياعكم: أشباهكم وأمثالكم في الكفر.

من مدكر : من معتبر ومتعظ.

(٥٢) في الزُبُّر: في الكتب التي كتبتها الحفظة من الملائكة.

(٥٣) مُسْتَطَـرُ : مكتــوب ومُسَطَّر في صحائفهم.

(٥٤) جِنَّات: بساتين عظيمة.

ونهر: أنهار من الماء واللبن والخمر والعسل المصفى. (٥٥) في مقعد صدق: في مكان

مرضى لا لغو فيه ولا تأثيم.

عند ملیک مقتدر : عند ملک عظیم ، قادر علی کل شیء .

# سورة الرحمن

- (۱) الرحمن: اسمٌ من أسماء الله الحسنى لا يجوز أن يسمّى به غيره.
- (٤) علمه البيان: علم الإنسان الفهم والنطق والإفصاح عما في نفسه.
- (٥) بحسبان: يجريان بحساب دقيق منتظم.
- (۱<mark>) يسجدان : يخضعان</mark> لله تعالى.
- (۷) والسماء رفعها : والسماء خلقها مرفوعة بدون أعمدة. ووضع الميزان : شرع العدل وأمر باتباعه .
- (٨) ألا تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ: لئلا تعتدوا وتجوروا فيما يوزن به.
  - (٩) بالقسط: بالعدل والإنصاف.
  - ولا تخسروا الميزان : ولا تنقصوا الميزان .
- (١٠) وضعها للأنام: بسَطها ومهدها للخلائق ينتفعون بها.
  - (١١) الأكمام: الطلع قبل أن تخرج منه الثمار.
    - (١٢) ذو العصف : ذو القشر.

والريحان: نبت معروف ، والمراد: كل مشموم طيب الرائحة من النبات.

- (١٣) آلاء: نعم .
- (١٤) خلق الإنسان من صلصال كالفخار: خلق آدم من طين يابس كالفَخَّار.
  - (١٥) من مارج من نار: من لهيب خالص لا دخان فيه.



(<mark>۱۷) ربُّ المشرقين وربُّ المغربين</mark> : ربُّ مشرق الشمس فى الشتاء والصيف ، وربُّ مغربها فيهما .

(۱۹) مرج البحرين: أرسل وأجرى البحرين العذب والملح. يلتقيان: يتصل أحدهما بالآخر ولا يمتزجان.

(٢٠) بينهما برزخ لا يبغيان : بينهما حاجز ، فلا يطغى أحدهما على الآخر.

(٢٢) اللُّولْكُ: صغار الدرّ المخلوق في الأصداف.

وَالْمَــرْجِـانُ: كبار الدرّ، أو الخرز الأحمر من الأحجار الكريمة .

(٢٤<mark>) وله الجوار</mark> : وله السفن الجارية .

المنشآت: المصنوعات المرفوعات القلاع.

كالأعلام : كالجبال.

(٢٦<mark>) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان : كل</mark> من على وجه الأرض من الخلق هالك .

(٢٧<mark>) ذو الجـلال والإكرام:</mark> صاحب العظمـة والإنعـام على عباده عامة والمؤمنين بخاصة.

(۲۹) يَسْأَلُهُ : يطلبون منه كل ما يحتاجون إليه من رزق ، وفضل ، وستر ، وعافية . كل يوم هو في شأن : كل وقت هو في شأن : يعز ويذل ، ويعطى ويمنع .

(٣١) سنفرغ لكم أيها الثقلان: سنحاسبكم يوم القيامة أيها الجن والإنس.

(٣٣) أن تنفذوا : أن تخرجوا .

من أقطار: من جوانب ونواحي.

إلا بسلطان : إلا بقوة ، ولا قوة لكم وهذا تعجيز لهم.

(٣٥) عليكما: على الإنس والحن.

شواط: لهب خالص لا دخان

ونحاس: ودخان لا لهب فيه، ويصح أن يراد به: النحاس المـــذاب الذي يصب على الرؤوس يوم القيامة.

فَلا تَنْتَصِرانِ الا تمتعان من ذلك العذاب ، بل تساقون إلى المحشر.

(٣٧) انْشَقَّت : تصدعت يوم القيامة.

فُكانْت وردة كَالدُهان : فكانت حمراء كلون الورد ، وكالدهان في ذوبانها وسيلانها .

(٢٩) فيومئذ : ففي هذا اليوم العصيب ، وهو يوم الحشر.

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﷺ هَلذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَاٱلْمُجُرِمُونَ (مَنَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ لِنَا فَيَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبانِ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِجَنَّنَانِ (أَنَّ فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ اللهِ وَاتَا أَفْنَانِ ١ فَيُ فَيِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّ بَانِ اللَّهِ مِاعَيْنَانِ تَعَرِيانِ ۞ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِ مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ١٠ هُوَا يَيْءَا لَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٥ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثَرُقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ ١٤ فَيَ أَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكُذِّبَانِ ۞ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ١ وَأَن اللَّهِ عَلَي عَالَآ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ٢٠٠ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢٠٠ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ ﴿ فَإِلَّيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ وَإِنَّ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّهِ مَلِكَةِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ عَيْنَانِ نَضَّا خُتَانِ الْ

(٤١) بسيماهم: بعلاماتهم التي تدل عليهم، وهي زرقة العيون، وسواد الوجوه. فيو خذ بالتواصي والأقدام:

فيؤخذ بالنواصى والأقدام: فيـ وُخذ بمقدم رؤوسهم فيجرون منها وقد جمعت أقدامهم إلى جباههم ، ثم يقذفون في النار.

(٤٤) يطوفون بينها وبين حميم آن : يترددون بين نارها وبين مائها الحار الشديد الغليان.

(٤٦) وَلَمِنْ خَافَ مُقَامُ رَبِّهُ: ولكل من خاف القيام بين يدي ربه للحساب.

جِنْتُان ؛ الخطاب للثقلين ، فيكون المراد : حنة للخائف الإنسى ، وجنة للخائف الجنى ، ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات ، وحنية لترك المعاصى، لأن التكليف دائر عليها ، وأن يقال : جنة يثاب بها ، وأخرى تضم إليها على وجه التفضل ، كقوله تعالى {لَّلَدْيِنَ أَحَسَنُوا الحَسنِي وَزِيادَةٌ }، وأن يقال جنة لسكنه ، وجنة لأزواجه وخدمه ، كما هي حال ملوك الدنيا ؛ حيث يكون له قصر ولأزواجه قصر ، والله أعلم بمراده. (٤٨) ذواتا أفنان : صاحبتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار.

زوجان : صنفان .

(٥٤) مُتُكِنِّينَ عَلَى فُـرِشُ: مضطجعينَ في جنان الخلد على فرش.

بطائنها: بطاناتها.

من استبرق :من حرير سميك.

وجنى الجنتين دان ، وثمر الجنتين قريب التناول يناله القائم والقاعد .

(٥٦) فيهن قاصرات الطرف: في الجنتين وما اشتملتا عليه زوجات عفيفات لا ينظرن إلا إلى أزواجهن .

لم يطمثهن:أبكار لم يقربهن ولم يلمسهن أحد قبل هؤلاء الأزواج.

(٥٨) كَانْهِ لَهُ اليَاقِ وَ وَالْمُرِجِانَ ؛ كَأَنْهِنَ اليَاقُوتَ فَيَ الصفاء ، والمرجان في الجمال والبهاء.

(٦٠) هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: ما جزاء الإحسان في الثواب.

(٦٢) ومن دونهما جنتان : ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان.

(٦٤<mark>) مُدْهَامَّتَانِ</mark> ؛ خضراوان ، قد اشتدَّت خضرتهما حتى مالت إلى السواد .

(٢٦) فيهما عينان نضاختان ؛ في هاتين الجنتين عينان فوارتان بالماء لا تتقطعان.



(٦٨) ونَحُمْ لُ وَرُمَّانٌ : ثمرة النخل فاكهة وغذاء ، وثمرة الرمان فاكهة ودواء .

(٧٠) فيهن خيرات حسان : في الجنتين وما اشتملتا عليه زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه .

(۷۲) حُور مقصورات في الخيام: بيض حسان العيون مستورات مصونات في خيامهن .

(٧٦) على رفرف خضر: على وسائد ذوات أغطية خضر.

وعبقرى حسان : وبسط (سجاد) منقوشة بلغت الغاية في حُسنها وجودتها . تبارك اسم ربك : تعالى الله وتذرّه وتقدس وكثر خيره وإحسانه . (۱۷) ذى الجلال والإكرام : صاحب العظمة والإنعام على عباده .

#### سورة الواقعة

- (۱) إذا وقعت الواقعة : إذا قامت القيامة .
- (٢) ليس لوقعتها كاذبة الا تكون نفس مكذبة بوقوعها .
- (٣) خافضة رافعة : خافضة لأعداء الله في النار، رافعة لأوليائه في الجنة.
- (٤) إذا رُجِّت الأرض رَجًّا : إذا حرِّكت الأرض تحريكًا شديدًا.
- (٥) وبست الجبال بسا : وفتتت الجبال تفتيتًا دقيقًا .
- (٦<mark>) فكانت هياء منبثا : ف</mark>صارت غبارًا متطايرًا منتشرًا .
- (٧) أزواجا شلاشة : أصنافًا ثلاثة.
- (^) فأصحاب الميمنة: هم الناجـون الذيـن يأخــذون كتبهم بأيمانهم.
- (٩) وأصحاب المشئمة: وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم.
- (١٠) والسابقون السابقون : والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى النعيم والجنات في الآخرة.
- (۱۱) أُولئك الْمُقْرَبُونَ: أُولئك هم المقربون من ربهم عزوجل قرب لا يعرف أحد مقداره. (۱۳) ثلة من الأولين: جماعة
  - كثيرة من أول أمة محمد عليه، وغيرهم من الأمم الماضية.
- (١٤) وقليل من الآخرين: وقليل من آخر أمة محمد عَلَيْةٍ.
- (۱<mark>۵) على سـررموضـونـة</mark> : على سـرر منسوجـة بالـذهـب والجواهـر النفيسـة .
- (١٦) متكئين عليها ، مضطجعين عليها في راحة واستقرار. متقابلين ، متقابلة وجوههم زيادة في المحبة.

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينٍ اللهِ يُصدِّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللَّهِ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَلَمْ مِطَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ مَثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٠) جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرْشٍ مَّرُفُوعَةٍ فَيُ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءَ فَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرَابًا إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ ثُلَّةً مِّن ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ وَثُلَّةُ ثُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ فَي وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ (اللهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَحَمُومِ (اللهُ الردِ وَلَا كَرِيمٍ لِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ فَا وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِتَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿

(١٧) ولدان مخلّدون : أولاد صغار لا يكبرون ولا يموتون. (۱۸) بأكُواب : بأقداح من الرجاج لاغسرى لها ولا وأباريق: أوان لها عرى وخراطيم تبرق من صفاء وكــأس مــن معين : وكأس مملوءة خمراً من عيون جارية في الجِنة. (١٩) لا يصدعون الا تُصَدَّعُ منها رؤوسهم . ولا ينزفون : ولا تُذَهـ الخمر عقولهم، كما تفعل خمر الدنيا بشاربيها.

(۲۰) يتخيرون: يختارون تهون : مما ترغب فيه

(۲۲) وحور عين : ونساء بيض

عيونهن جميلة واسعة.

(٢٣) كأمثال اللؤلؤ المكنون : كُأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا . (٢٥) لغوا ولا تأثيما : كلامًا

بُاطِلًا لا ينفع ، ولا حديثًا يأثم

۲۸) فی سدر مخضود : تحت أشجار النبق الذي لا شوك فيه. (۲۹) وطلح منضود ؛ وشجر من الموز متراكب ثمره بعضه فوق بعض.

(٣٠) ظل ممدود : وظلُ دائم

(۳۱) مسکوب: مصبوب يسكب لهم كما يشاؤون.

٣٢) وفاكهة كثيرة ، كثيرة الأجناس والكميات.

(٢٢) لا مقط وعدة ولا ممنوعة : لا تنفد ولا تنقطع عنهم، ولا يمنعهم منها مانع.

(٣٤) وَقُرْشِ مَرْفُ وَعَهُ: وفرش عاليه يتكيّ عليها أُهـل الجنة وأزواجهم.

(٣٥) إنا أنشأناهن إنشاء : خلق الله نساء أهل الجنة خلقًا جديدًا في غاية الحسن والجمال.

(٣٦) أبكارا : عداري دائما .

(٣٧) عُرِياً: متحببات إلى أزواجهن.

أترابا : مستويات في السن.

(٣٩) ثلة: جماعة كثيرة.

(٤٢) في سموم : في ريح حارة تنفذ في مسام الجسد وتحيط به. وحميم : وماء حار شديد الحرارة .

(٤٣) وظل من يحموم: وظل من دخان حار شديد السواد.

(٤٤) لا بارد ولا كريم ، لا بارد كغيره من الظلال ، ولا كريم حُسن المنظر. (٤٥) مُتُرفِين : مُتنعِّمين بطرين.

(٤٦) يصرون على الحنث العظيم : يصمُّمون دائمًا على ألذنب العظيم وهو الشرك بالله.

(٥٠) الى ميقات يوم معلوم : إلى وقت يوم معين لا يتجاوزونه، وهو يوم القيامة.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٥ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومِ ١٥٥ فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٠) هَذَانُزُهُمْ مَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصِدِّقُونَ (٧٠) أَفَرَء يَتُم مَّا تُمْنُونَ (١٠٠٠) وَأَنتُمْ تَخَلْقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥) نَحَنُ قَدَّرُ نَابَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوفِينَ 💮 عَلَىٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِعَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلُقَّد عَلَمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولِا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَالَنُهُ مَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّ الْوَنْسَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّنَمًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ (٥٠) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (١٠٠) بِلَّ فَعُنُ مُعُرُّومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ اللَّذِي تَشْرِبُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن الْمُزْنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ الله عَمْ النَّارُ الَّتِي تُورُونَ اللَّهِ عَانَتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَعُنُ ٱلْمُنشِونِ ١٠٠ نَكُ نُجَعَلْنَهَا تَذُكِرَةً وَمَتَعَالِّلُمُقُوِينَ اللهُ فَسَبِّحْ بِأُسُمِ رَبِّكُ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٥٠ وَإِنَّهُ لِقَسَمُّ لَّوْتَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ١

(٥٥) شرب الهيم : كشرب ألإبل العطاش ألتي لا تروى سُرب الماء لداء يصيبها. (٥٦) هذا نزلهم : هذا ما أعد لهم من الزاد يوم الجزاء والحساب. يوم الدين : يوم الجزاء والقيامة. (٥٧) فلولا تصدقون : فهلا تصدقون بالبعث. (٥٨) ما تَمنُون : ما تَقُذفونه فَى أَرحام النساء من المَنيَ. (٥٩) تخلق ونه: تخلق ون ذلك بشرا. (٦٠) قدرنا : قضينا وكتبنا عليكم. بمسبوقين: بعاجزين ولا مغلوبين. (٦٢) النشأة الأولى: الخلقة فلولا تذكرون ، فهلا تتذكرون وتتعظون . (٦٢) ما تحرثون : ما تبذرون من الحب في الأرض. (٦٤) تزرعونه : تنبتونه . (٦٥) لجعلناه حطاما : لصيرنا هذا النبات هشيما متكسرا. فظلتم تفكه ون : فصرتم وبقيتم تتعجبون. (٢٦) إنا لَمُغرَمُ ون : إنا لمهلكون. (٦٧) محرومون : ممنوعون من الرزق. (٦٩) من المزن: من السحاب.

(٧٠) أجاجا: مالحاً مراً لا

فلولا تشكرون : فهلا تشكرون ربكم على إنزال الماء العذب

(۷۱) تورون : توقدون . (٧٣) جعلناها تذكرة : جعلنا

يصلح للشرب.

(٥١) الضالُون المكذبون : الخارجون المنحرفون عن سبيل الهدى ، المكذبون بالبعث والجزاء .

(٥٢) شجر من زقوم: شجر ينبت في أصل الجحيم من أخبث الشجر وأبشعه.

(٥٣) فَمَالِئُونَ مِنْهَا البِطُونَ : فمالئون منها بطونكم ؛ لشدة الجوع الذي حل بكم.

(٥٤) من الحميم: من ماء شديد الحرارة.

هذه النار تذكيراً لنار جهنم عند رؤيتها . ومتاعاً للمقوين : ومنفعة للمسافرين.

(٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ : فَنَيزُهُ رَبِّكَ العظيم كامل

الأسماء والصفات ، وقل: سبحان الله العظيم. (٧٥) فلا أقسم: أي فأقسم ، و(لا) صلة لتقوية الكلام

وتأكيد القسم. بمواقع النجوم: بمساقط النجوم عند غروبها ، أو منازلها ومطالعها كذلك.



(۹۳)فنزل من حميم: فله نزل من ماء حار شديد الحرارة. (۹٤) وتصليمة حجيم:

(48) وتصلية جحيم: وإدخال في تارجهنم التي تشوى جسده وتحرقه.

(٩٥) حق اليقين: الحق الثابت الذي لا يداخله شك.

(٩٦) فسبح باسم ريك العظيم: فنزه وقدس اسم ريك العظيم.

## سورة الحديد

(١) العزيز: الذي لا ينازعه في ملكه شيء.
 الحكيم: الذي يفعل أفعاله وَفْقَ الحكمة والصواب.

(٣) الأول : الذي ليس قبله شيء ، السابق على جميع الموجودات.

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنُّكُرِيمٌ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧) تَنزِيلُ مِّن رِّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ أَفَجَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۞ فَلُوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومُ ١٥ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ١٩ وَنَحُن أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّانْبُصِرُونَ ١٩٥ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١٨) تَرْجِعُونَهُ آ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (١٨) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٨) فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (١٩) وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠ فَسَلَامُ لُكُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّاَلِّينَ ١ فَأَنْ أَلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ا إِنَّ هَاذَا لَهُ وَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ١٥٥ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ١٩٠ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرَّكِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيتٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَالْأَوَّلُوا لَأَخِرُوا لنَّطْهِرُوا لَبَّاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

الآخر: الذى ليس بعده شيء ، الباقي بعد هلاك وفناء جميع الموجودات.

والظُّاهر والباطن : هو الذي ظهرت دلائل وجوده وتكاثرت ، وخفيت عنا ذاته فلم ترها العيون ، فهو ظاهر بآثاره وأفعاله، باطن بذاته.

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ : عليم بكل ما في هذا الكون ، لا تخفى عليه خافية .

هُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَكَ اللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلنَّلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَهُوَعِلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكِيرُ ٢ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ ٱخَذَمِيثَقَكُمُ إِنكُنْهُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلثُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ١ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ <u>وَقَائِلَ أُوْلَيَزِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنُ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ</u> وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيمُ اللَّهُ

وهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ: وهـ و سبحانه معكم بعلمه وإحاطته وقدرته حيثما وجدتم.

بِصِير : مطلع على أعمالكم التي تعملونها ، وسيجازيكم عليها.

ر (٦) يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار من ساعات الليل في النهار، ويُدخل من ساعات النهار في الليل، فتختلف أطوالها، بدات الصدور: بمكنونات النفوس وخفيات السرائر. (٧) آمنُوا باللَّه ورَسِسُولِه؛

وبرسوله ﷺ. مما جعلكم مستخلفين فيه: من المال الـذى جعلكـم الله خُلفاء في التصرف فيه.

صدقوا بوحدانية الله تعالى

لهم أجركبير؛ لهم ثواب عظيم عند الله وهو الجنة.

(<mark>^) وقد أخذ ميثاقكم</mark> : وقد أخذ العهد المؤكد عليكم.

(٩) عبده: محمد عَلَيْكُوْ.

أيا<mark>ت بينات</mark>: آيات مفصلات واضحات من القرآن.

من الظلمات إلى النور: من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم .

لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ؛ لَكَثَير الرأفة والرحمة ، حيث أنزل إليكم كتابه ، وأرسل إليكم رسوله لهدايتكم ، ولم يقتصر على الحجج العقلية .

(١٠) وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله : وأى شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ؟ . لا يستوى في الأجر والمثوبة .

من قبل الفتح: من قبل فتح مكة ، أو صلح الحديبية.

**وكلاً وعد الله الحسني** : وكُلاً من الفريقين وعد الله الجنة ، والجنة درجات.

خَبِيرٌ : عالم بأعمالكم الظاهرة والباطنة ، وسيجازيكم عليها . (١١) يُصرض الله : ينفق في سبيل الله .

قرضا حسنا : قرضا محتسبًا أجره عند ربه.

فيضاعفه له: فيعطيه أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة. أَجُرٌكَرِيمٌ: ثواب حسن عظيم، وهو الجنة. (٤<mark>) استوى على العرش : اس</mark>تواء يليق به تعالى بلا كيف ولا تمثيل ، ولا تشبيه .

ما يلح في الأرض : ما يدخل في الأرض من حَبومطر وغير ذلك. وما يخرج منها : من نبات ومعادن وغير ذلك.

وما ينيزل من السماء ، من أمطار وثلوج ، وبرد ، وصواعق ، وبركات ، وغير ذلك .

وما يعرج فيها : وما يصعد إليها من الملائكة والأعمال وغير ذلك. يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنَّ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ لَرْخَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بِالْبُ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١ أَن مُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وتربَّصْتُمْ وَالرَّتبُتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصِّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱلله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمٌ

ر (۱۲) يسعى نورهم، يتقدمهم نورهم الذي التقديم الكتسبوه بالإيمان والعمل الصالح على الصراط. خَالدينَ فيها اماكثين فيها أبدا .

(۱۳) انظرونا : انتظرونا . نقتبس من نورکم : نستضیء من نورکم.

فالتمسوا نوراً : فاطلبوا نوراً (سخرية منهم) .

فضرب بينهم بسور ، فَفُصلِ بينهم بحاجز عظيم.

باطنه فيه الرحمة : باطنه مما يلى المؤمنين فيه الرحمة.

وظ اهره من قبِلَه العذاب : وظاهره مما يلى المنافقين من جهته العذاب.

(۱٤) ينادونهم اينادى المنافقون المؤمنين.

**الم نكن معكم :** ألم نكن معكم فى الدنيا ، نـؤدى شعائر الدين مثلكم.

قالوا بلى : أى كنتم معنا على الطاعات.

فتنتم انفسكم ؛ أهلكتم أنفسكم بالنفاق والمعاصى. وتريصتم ؛ وانتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين.

وارتبتم : وشككتم فى الدين . وغرتكم الأمانى : وخدعتكم أمانيكم الباطلة .

أَمْرُ اللَّهُ: قضاء الله فيكم بالموت.

وغركم بالله الغرور؛ وخدعكم بعفو الله ومغفرته الشيطان. (١٥) فدية: مال أو غيره لحفظ النفس من الهلاك.

مأواكم النار: منزلكم ومستقركم.

هي مولاكم : وهي أولى بكم لخبث نفوسكم . وَبِنِّسَ الْمُصِيرُ : وقبح المرجع والمنقلب نار جهنم .

(١٦) الميان: ألم يحن الوقت؟.

أن تخشع : أن تلين وتخضع .

من الحق : من القرآن .

أُوتُوا الْكتابَ من قبل : هم اليهود والنصاري.

فطالَ عليهم الأمد : طال عليهم الزمان وبُعَد العهد بينهم وبين أنبيائهم .

فقست قلوبهم : فجمدت قلوبهم . فاسقون : خارجون عن طاعة الله.

(١٧) قد بينًا لكم الآيات ، قد وضَّحنا لكم دلائل قدرتنا .

تعقلُون ؛ تتدبرون ،

(١٨<mark>) وأقـ رضـ وا الله قـ رضـا حسنا</mark> ، وأنفقوا في سبيل الله نفقات طيبة بها نفوسهم.

<u>ۅۘ</u>ٱڵۜٙۮؚڽڹؘٵؘڡڹٛۅ۠ٲ<mark>۫ٚٵؚۘڵڸ</mark>ۜۅۅۧۯڛؗڸڡٵٛ۠ٷڷؠٟٙڮۿٛؠٛٱڵڝؚۜڐؚۑڨۛۅڹؖؖۅٱڵۺؖٛؠۮٱ؞ٛ عِندَرَيِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَآ أَوْلَيۡإِكَ أَصۡعَابُ ٱلۡجَحِيمِ ١ الْعَامُوۤ النَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدَّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّنْكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنِيَانُهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إَلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رِّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤِّيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَآاُصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهَا ٓ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ لَّ كَيْكُ لَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

تحصل شرفاً ذاتياً ، وتفاخر بينكم بالأنساب والأحساب والأموال والمناصب. وتَكَاثُرٌ ، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد . كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، مثلها في ذلك أي الزراع نباته . يهيج ، ييبس ويجف . حطاماً ، هشيماً متكسراً .

وزينة وتضاخر: وزينة لا

متاع الغرور؛ متاع زائل يخدع بها الجاهل. (٢١) سَابِقُ وا إِلَى مَغُفُ رَةَ مِنُ رِكِكُمُ ؛ سَارِعُ وا بالأَعمَال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم.

أعدَّت: هُيِّئت.

(٢٢) ما أصاب من مصيبة فى الأرض: ما نزل من مصيبة فى الأرض من قحط أو نقص فى الثمرات أو غير ذلك .

ولا فى أنفسكم : من مرض أو فقر أو موت أو غير ذلك.

الا في كتاب: إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ.

من قبل أن نبرأها : من قبل أن نخلقها .

يسير: سهل هين ليس بالصعب.

(۲۳) لكيلا تأسوا ، حتى لا تحزنوا.

ولا تضرحوا بما آتاكم ، ولا تضرحوا ضرحًا مبطرًا بما أعطاكم .

مختال فخور: متكبر على

الناس ، متباه بنفسه وبما عنده من أموال وأولاد .

(٢٤) الذين يبخلون ، الذين يضنون بأموالهم عن الإنفاق في سبيل الله .

ومن يتول : ومن يعرض عن طاعة الله والإنفاق في سبيله. هو الغني : هو صاحب الغني المطلق الذي لا يستغنى عن عطائه أحد. الحميد : وهو سبحانه المحمود في ذاته كثير العطاء لمن استجاب

لأمره فأنفق مما رزقه الله بدون اختيال أو تفاخر أو أذى.

(١٩) الصديقون: المداومون على الصدق. وَالشَّهُداءُ: والذين قتلوا في سبيل الله.

والسهداء : والدين فلوا في سبيل الله. لهم أجرهم ونورهم : لهم ثوابهم الجزيل عند الله ، ونورهم

بآياتنا ، بأدلتنا وحججنا.

التام يوم القيامة.

(٢٠) لعب ولَهُو العب لا ثمرة له ، ولَهُو يشغل الإنسان عما ينفعه.

(٢٥) بالبيـنـات:بالحُجَـجِ الواضحات.

الكتاب: أى الكتب المتضمنة للأحكام وشرائع الدين. والميزان: العدل.

ليقوم الناس بالقسط: ليتعامل الناس فيما بينهم بالحق والعدل.

وأنــزلنــا الحــديــد ، وخلقنـا الحديد وهيـأنـاه للنـاس.

فيه بأس شديد : فيه قوة شديدة في الحرب.

ومنافع للناس : ومنافع متعددة للناس في السلّم.

قوى عزيز : قوى لا يُقهر ، عزيز لا يغالب.

(۲٦) والكتاب: والكتب المنزلة مثل: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فاسقون: خارجون عن طاعة الله.

(۲۷) ثم قفّ ينا على آشارهم برسلنا : شم أَتَبَعْنَا بعدهم رسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى عليه السلام.

الذين اتَّبِعوه: الذين ساروا على دينه ، وهم الحواريون وأتباعهم.

رأفة ورحمة : لينًا وشفقة . ورحمة : لينًا وشفقة . ورحمة في الله ، الرهبة والخوف من الله ، والزهد في متاع الحياة الدنيا . المتعوها : اخترع وها واختاروها لأنفسهم .

ماكتبناها عليهم:ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها.

ابتغاء رضوان الله ؛ ولكن

التزموها ابتغاء رضوان الله تعالى.

فما رعوها حق رعايتها : فما حافظوا عليها حق المحافظة. فأتينا : فأعطينا.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُۥوَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ أَنَّ ثُمَّ قَفَيَّنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِرُسُٰلِنَاوَقَفَّيْنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهِ آفَاتينا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمْ أَجُرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَلسِقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْ تِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّا لَا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ)

نوراً تمشون به : نورا تمشون به يوم القيامة على الصراط. وَيَغُفُرُ لَكُمُ : ويغفر لكم الكفر والمعاصي.

غُفُورٌرُحيِمٌ : واسع المغفرة والرحمة لمن اتقاه وأطاعه. (٢٩) لثلا يعلم : لكي يعلم .

أهل الكتاب : الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ من اليهود والنصارى. يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ : يعطيه لمن يشاء من خلقه .



تتجاوزوها. كبتوا : خُذلوا وأهينوا وذلوا.

سورة المجادلة

(١) تجادلك : تراجعك في شأن زوجها ، وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك.

زوجها :أوس بن الصامت ، أخو عبادة بن الصامت الصحابيّ الجليل. وتشتكي إلى الله : وتتضرع إلى الله تعالى ؛ لتفريح كربتها . تحاوركما : تخاطبكما وتراجعكما.

سميع بصير: سميع لكل قول ، بصير بكل شيء ، لا تخفى عليه خافية.

الذين من قبلهم امن الكفار والمنافقين.

آيات بينات : دلائل واضحات على الحق.

عذاب مهين :عذاب يهينهم ويذلهم ويخزيهم.

(١) فينبئهم : فيخبرهم.

أحصاه الله : أحاط به وحفظه عنده.

والله على كل شيء شهيد الايغيب عنه شيء من الأشياء.

(٢) الذين يظاهرون منكم من نسائهم: الذين يحرمون نسائهم بقولهم: أنت على كظهرأمى.

ما هن أمهاتهم : لسن في الحقيقة أمهاتهم ، إنما هن زوجاتهم.

منكرا من القول وزورا : كذبا فظيعًا لا تُعرف صحته.

(٣) ثم يعودون لما قالوا: ثم يرجعون عن قولهم.

فتحرير رقية : فالواحب عليهم عتق رقبة مؤمنة.

من قبل أن يتماسا : من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها.

(٤) فمن لم يجد : فمن لم يجد رقبة يعتقها ؛ لانعدامها أو غلاء ثمنها.

شهرین متتابعین : شهرین متتاليين من قبل أن يجامع زوحته.

فمن لم يستطع : فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعى من مرض أو كبرسن. فإطعام ستين مسكينا : فعليه قبل الجماع ، أن يطعم ستين مسكينًا ، بأن يقدم لهم طعاما يكفى لغدائهم وعشائهم،أو قيمة ذلك.

وتلك حدود الله : هـنه هي أوامر الله وحدوده فلا

وللكافرين عنداب أليم: وللجاحدين عذاب مؤلم موجع. (٥) يحادون : يحاريون

(٧) من نجوي : ما يكون من حديث سرابين اثنين فأكثر. (٨) الذين نهوا عن النجوى: اليهود والمنافقون الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير شم يعودون لما نهوا : ثم يرجعون إلى ما نُهوا عنه من آمنوا: صدقوا الله

ويتناجون بالإثم والعدوان: ويتحدثون سرا بما هو إثم وعدوان على المؤمنين. ومعصية الرسول: ومخالفة الرسول ، وعدم طاعته. حيوك بما لم يحيك به الله: حيوك بتحية لم يشرعها الله؛ حيث كانوا يقولون: (السام عليك) أي: الموت لك. لولا يعذبنا الله بما نقول : هلا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد إن كان رسولا حقا. حسبهم جهنم يصلونها: كافيهم جهنم يدخلونها ، ويقاسون حرها. فَيِئْسُ الْمُصِيرُ؛ فقبح المرجع

ولا أدنى ؛ ولا أقل. ثم ينبئهم ، ثم يخبرهم.

الشك في نفوس المؤمنين.

للحساب والجزاء. (١٠) إنما النجوي: إنما التحدث خفية بالإثم والعدوان. من الشيطان : من وسوسة الشيطان وتزيينه.

ورسوله وعملوا بشرعه. تُحشرون ، تجمعون

والمصير، نارجهنم.

ليحزن الذين آمنوا ؛ ليُدخل الحزن والغم على قلوب المؤمنين.

وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله : وليس ذلك بمؤذى المؤمنين شيئًا إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته.

وعلى الله فليتوكِّل المؤمنون: وعلى اللَّه وحده فليعتمـد المؤمنون به.

(١١) تفسحوا في المجالس: توسعوا في مجالس الخير.

أَلَمُ تَرَأَنَّ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بَّحْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدۡنَى مِن ذَٰلِكَ وَلآ أَكْثَر إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْ ثُمُّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِأَلْإِ ثُمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمٍ مَ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيَّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ <u>ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ</u> مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يفسح الله لكم: يوسع الله لكم في رحمته وجنته. انشزوا فانشزوا: انهضوا من مجالسكم لتوسعوا لغيركم فانهضوا ولا تتكاسلوا.

يرفع الله الذين آمنوا : يعلى مكانتهم.

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمُ دُرُجِاتٍ ، ويرفع العلماء منكم درجات أعظم وأكبر ، لجمعهم بين العلم والعمل.

خبير ، مطلع على جميع أعمالكم ، وهو مجازيكم عليها .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكِجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُ واْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ ءَأَشَفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتِ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً [ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ عَذَابُ مُهِينٌ إِنَّ لَنَ تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمْوَا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَكَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١ السَّاحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا ٓ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأُذَلِّينَ اللَّهُ وَأَوْلَئِكَ فِي ٱلْأُذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ١

قبل مناجاتكم رسول الله؟. وتاب الله عليكم : بأن رخص لكم في تركها. فأقيم واالصلاة : فداوموا على إقام الصلاة. (١٤) ألم ترالي الذين: ألم تنظر إلى المنافقين. تولوا قوما: اتخذوا اليهود اأصدقاء وأولياء. ورب عضب الله عليهم: سخط الله عليهم. ما هم منكم ولا منهم: والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين ولا من اليهود ، بل هم مذبذبون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون : ويحلفون كذبا أنهم مسلمون ، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. (١٥) عَذَابًا شُديدًا :عذابًا

بالغ الشدة والألم.

(۱۳) أأشفقتم أن تقدموا بين
 يــدى نجــواكم صــدقات:
 أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة

أيمانهم حَنَّة: أيمانهم ستراً وقاية لأنفسهم من القتل، ولأولادهم من السبى، ولأموالهم من الغنيمة. فصَدُوا عَنْ سَبِيل الله: فمنعوا الناس عن الدخول في دين الله، وهو الإسلام.

ما كانوا يعملون : من النفاق والحلف على الكذب.

عداب مهين : عذاب مُدَلُّ في النار . (۱۷) لن تفني عنهم : لن

تدفع عن المنافقين. خالدون الا يخرجون منه أبدا.

(۱۸) ويحسبون أنهم على شيء، ويظنون أنهم

بقسمهم هذا على شيء من الدهاء ينفعهم.

(۱۹) استحوذ عليهم الشيطان : استولى عليهم الشيطان. حزب الشيطان : أتباع الشيطان وجنده.

(۲۰) يحادون : يعادون ويحاربون.

في الأذلين : في الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. ( ٢١ ) كَتَبَ الله : قضى الله وحكم. (١٢<mark>) إذا ناجيتم الرسول: إذا أردتم أن تحدثوا رسول الله ﷺ سرًا بينكم وبينه.</mark>

فقدموا بين يدى نجواكم صدقة : فقد موا قبل حديثكم صدقة الأهل الحاجة .

وأَطْهَرُ : وأزكى للنفوس وأبعد عن الريبة وحب المال . فإن لم تجدوا : فإن لم تجدوا ما تتصدقون به .



(۲۲) يوادون: يحبون ويوالون. من حاد: من عادى وحارب. أو عشيرتهم: أو أقرباءهم. كتب في قلوبهم الإيمان. تُبّت في قلوبهم الإيمان. وأيدهم بروح منه: وقواهم بنور وعزم من عنده.

رضى الله عنهم ورضوا عنه: رضى الله عنهم بطاعتهم إياه، ورضوا عنه بإدخالهم الجنة.

حزْبُ اللَّهِ: جند اللَّه وأنصار دينه ، يتبعون أمره ويجتنبون نهيه .

حزبَ الله هم المفلحون ، جَند الله وأوليائه هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة .

سورة الحشر

(۱<mark>) سبّح لله</mark> : نـزه الله عما لا يليق به .

وهو العزيز الحكيم :وهـو الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم في تدبيره وأفعاله. (٢) الذين كفـروا من أهـل

الكتاب: هم يهود بنى النضير . من ديارهم: من مساكنهم التى جاوروا بها المسلمين حول المدينة .

لأول الحشر: في أول إخراج لهم من جزيرة العرب إلى الشام.

وظنوا أنهم مانعتَهم حصونهم من الله ،وظن اليهود أنَّ

حصونهم تدفع عنهم بأس الله ، ولا يقدر عليها أحد. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ :فجاءهم عذاب الله وأمره .

من حيث لم يحتسبوا :من حيث لم يظنوا أن يؤخذوا من جهته. الرعب : الخوف والفزع الشديد.

يخربون بيوتهم بأيديهم اكانوا يهدمون بيوتهم من قبل أن يغادروها .

فاعتبروا يا أُولِي الأبصار: فاتعظوا بحالهم يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة.

(٣) كَتُبُ : قضى عليهم .

الجلاء: الخروج من المدينة.

لعذبهم فى الدنيا العذَّبهم فى الدنيا بالقتل والسبى . كما عذب بنى قريظة بعد ذلك.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَّوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُ مِن لِيَّنَةٍ أُوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ <u>وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ</u> يُسُلِّطُ رُسُلَهُ,عَلَى مَن يَشَآءٌ <u>وٱللَّهُ</u> عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَايكُوْنَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ مِنكُمْ وَمَا ءَانكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْنَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُّونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوُلَيَإِكَ هُمُٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَيْ كَهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ

(٦) وما أفاء الله على رسوله منهم : وما رده الله على رسوله من أموال يهود بنى النضير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب: فما أسرعتم فى السير إليه بخيل ولا إبل. (٧) من أهل القرى : من أهل البلاد التي تفتح بلا قتال. وللرسول: ينفق منه على نفسه وأهله وعلى مصالح المسلمين.

ولذى القربي : لأقارب الرسول عَلَيْهُ وهم: بنو هاشم وبنو

واليتامي : الذين مات آباؤهم وهم صغار فقراء.

والمساكين: أهل الحاجة والفقر. وابن السبيل : الغريب المسافر الذى نفدت نفقته وانقطع عنه ماله .

كى لا يىكون دولة بين الأغنياء : كي لا يتداوله الأغنياء بينهم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول: وما أعطاكم الرسول من مال، أو شرعه لكم من شرع. (^) يستغون فضلاً من الله ورضوانا : يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة.

(٩) والذين تبوءو الدار والإيمان من قبلهم : والأنصار الذين سكنوا المدينة وأقاموا بها وأخلصوا الإيمان من قبل نزول المهاجرين بها .

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا : ولا يجدون في أنفسهم حسدا ولا غيظا

لهم مما أعطوا من مال الفيء وغيره.

ويؤثرون على أنفسهم : ويفضل الأنصار إخوانهم المهاجرين على أنفسهم.

ولوكان بهم خصاصة : ولوكان بهم حاجة وفقر.

ومن يوق شح نفسه : ومن يحفظ نفسه من البخل والحرص على المال.

هم المفلحون : هم الفائزون.

(٤) شاقوا الله ورسوله : عَادُوا الله تعالى وخالفوا دعوة رسوله عَلَيْ . ومن يشاق الله : ومن يُعَاد الله.

(٥) ما قطعتم من لينة : ما قطعتم من نخلة.

قائمة على أصولها : قائمة على ساقها بلا قطع.

فَعِادُن اللَّه : فبأمر الله وإرادته . وليخزى الفاسقين : وليهين ويُذل اليهود الخارجين عن طاعة الله.

(۱۰) من بعدهم : من بعد المهاجرين والأنصار. وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا غلا: حسدًا وحقدًا. رُءُوفُ رُحيمُ: شديد الرأفة وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا بعبادك واسع الرحمة بهم. (۱۱) نافقوا: أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر. غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى لإخوانهم الذين كضروا من أهل الكتاب: لإخوانهم في ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكفر من يهود بني النضير. لئن أخرجتم لنُخرجن معكم: ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ لئن أخرجكم محمد ومن معه منمنازلكم لنخرجن معكم ولا أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ نبقى بعدكم في المدينة. ولا نطيع فيكم أحداً أبداً : ولا نطيع في شأنكم أحدا أبدا، إِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ يريد العدوان عليكم. وإن قوتلتم لننصرنكم : وإن وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّن اللَّهُ وَلَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ قأتلكم المسلمون لننصركم بالرجال والسلاح . (١٢) ليولُنُ الأدبار: ليهرين َلَأَنْتُمْ أَشَدُّرَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ **ٱللَّهِ** ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ فرارا منهزمین. (۱۳)لانتم اشد رهبه فی لَّا يَفْقَهُونِ اللَّهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى صدورهم من الله : لأنتم أيها المؤمنون أشد خوفا في مُّحَصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بِأَشْهُم بِيَنْهُمْ شَدِيكُ تَحَسَّبُهُمْ نفوس هؤلاء المنافقين واليهود، من ربهم الذي جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ خلقهم وأوجدهم. لايفقه ون: لا يعلم ون عظمة الله والإيمان به. كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ (١٤) لا يقاتلونكم جميعا : لا يواجهكم اليهود بقتال أَلِيُّ اللَّهِ كُمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كُفُرَ قرى محصنة : قرى محاطة قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ بالأسوار العالية والخنادق. أو من وراء جدر: أو من خلف الحيطان. بأسهم بينهم شديد : عداوتهم

ويال أمرهم: عاقبة كفرهم، ونقضهم العهود. عَذَابٌ أَلِيمٌ: عذاب مؤلم موجع في الآخرة.

(١٦) كَمْثَلُ الشَّيْطانِ : ومثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان.

إذ قال للإنسان اكفر: حين زيّن للإنسان الكفر ودعاه إليه .

تحسبهم جميعًا: تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة. وقل وبهم شتى: وقل وبهم متفرقة لافتراق عقائدهم ، واختلاف مقاصدهم .

لا يَعْقَلُونَ ؛ لا يتدبرون ولا يفهمون ما فيه صلاحهم.

فيما بينهم شديدة .

(١٥) كمثل الذين من قبلهم قريبًا : مثل يهود بنى النضير فيما حلَّ بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم بدر ، ويهود بنى قينقاع .



(1<mark>9) كالذيت نسوا الله:</mark> كالذين تركوا التكاليف التى كلفهم الله بها ، وجروا وراء

أنفسهم ، فصاروا لا يعرفون ما ينفعهم مما يضرهم.

الفاسقون ؛ الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله.

(۲۱) خاشعًا متصدعًا: خاضعًا ذليلا متشققًا.

نضربها للناس : نوضحها للناس. لعلهم يتفكرون : لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته.

(۲۲) عالم الغيب والشهادة : عالم السر والعلانية .

(٢٣) الملك: المالك لجميع الأشياء ، المتصرف فيها

السلام: ذو السلامة من كل

المؤمن: المصدق رسله بما أيدهم به من معجزات،

والـذى وهـب لعباده نعمــة الأمان والاطمئنان .

المهيمن : الرقيب على كل خلقه في أعمالهم .

العزيز: الغالب فلا يعجزه

الجبار: العظيم القدرة ، القاهر فوق عباده. المتكبر: الشديد الكبرياء ،

والعظمة والجلالة. سيحان الله عما يشركون:

بلا ممانعة ولا مدافعة. القدوس: الطاهر المنزه

عن كل نقص.

ما لا يليق.

أهوائهم وملذاتهم . فأنساهم أنفسهم : فتركهم إلى

المصور : مُوجِد الأشياء على صورها ومُختلف أشكالها كما أراد .

له الأسماء الحسنى : له الأسماء التى هى أحسن الأسماء لدلالتها على أفضل المعانى.

الحكيم: الحكيم في كل تصرفاته وتدبير أمور خلقه.

(<mark>١٧) فكان عاقبتهما : فكان عاقبة أ</mark>مر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر .

وذلك جزاء الظالمين ، وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله .

(١٨) اتَّقُوا اللَّهُ: خافوا الله ، واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه.

ولتنظر نَفسٌ ما قدَّمت لِغَد ؛ ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة .

سورة الممتحنة

(۱) عسدوى وعدوكم الكفار والمشركين. أولياء:أحباء وأنصار.

تلقون إليهم بالمودة:

بلك ون إليهم بالمصودة : تُفَضُون إليهم بالمحبة ، وتخبرونهم بأخبارنا . بِمَا جِاءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ :دين

الإسلام والقرآن.

يخرجون الرسول وإياكم: من مكة.

أن تؤمنوا بالله ربكم : من أجل إيمانكم بالله ربكم . وابتغاء مرضاتي : ومن أجل طلب مرضاة الله تعالى . فقد ضل سواء السبيل : فقد أخطأ طريق الحق

<mark>(۲) ان يثقفوكم ا</mark>ن يظفَروا بكم ويتمكنوا منكم.

والصواب.

ويبسطوا اليكم أيديهم: ويمدوا إليكم أيديهم بالقتل والسبى.

**والسنتهم بالسوء :**والسنتهم بالسب والشتم.

**وودوا لو تكــفـرون** : وتمنــوا كفركـم مثلهم.

(٣) أرحامكم: قراباتكم. يفصل بينكم : يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولادكم . بصير: مطلع على أقوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه شيء .

(٤) أسوة حسنة: قدوة صالحة.

إِنَّا بِرَاِّءِ مِنْكُمِ: إِنَّا بِرِيتُونِ مِنْكُمٍ. وَمِمًّا تَعْبُدُونَ : ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله .

وبدا بيننا وبينكم : وظهر بيننا وبينكم.

الا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك: ولكن لا تقتدوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه الكافر، لأن استغفاره له كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.

وما أملك لك من الله من شيء : يا أبت إني لا أملك لك من أمر قبول الاستغفار شيئا، بل الأمر كله لله. تَوكَنُنا : فوضنا أمرنا إليك .

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّفَهُنِ ٱلرَّفِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوَةِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أُولَاكُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُونَدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَى تُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمُلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رِّبِّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفُرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

أنبنا ارجعنا وتبنا.

المصير: المرجع والمآب للجزاء والحساب.

(٥) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كضروا : يا ربنا لا تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن ديننا ، أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك ، ويقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا العذاب ، فيزدادوا كفراً .



(٦) أسوة حسنة : قدوة حميدة طيبة . اللاتم

ومن يتول : ومن يُعُرض عمَّا ندبه الله إليه من التأسيِّ بأنبيائه ، ويوال أعداء الله .

فإن الله هو الغنى الحميد : فإن الله تعالى هو الغنى عن جميع خلقه ، الحميد لمن يمتثل أمره.

(٧) عاديتم منهم عاديتم من أقاربكم المشركين بمكة.

مودة: محبة بعد البغضاء، وألفة بعد الشحناء بالشراح صدورهم للإسلام.

صدورهم للإسلام. وَاللَّهُ قَدِيرٌ: واللَّه شديد القدرة علَّى أن يغير أحوال القلوب، فيصبح المشركون مؤمنين، والأعداء أصدقاء. (٨) أن تَبَرُوهم: أن تحسنوا إليهم وتكرموهم بالخير. وتقسطوا إليهم: وتعدلوا فيهم. المقسطين: المنصفين

(٩) وظاهروا على إخراجكم: وعاونوا وناصروا العدو على إخراجكم من دياركم. أن تولُوهم: أن تتخذوهم

أصدقاء وأحباء. ومن يتولّهم: ومن يتخذهم أنصارًا على المؤمنين وأحبابًا. (١٠) مهاجرات: من دار

(۱۰) مهاجرات: من دار الكفر إلى دار الإسلام. فامتحنوهن: فاختبروهن: لتعلموا صدق إيمانهن. فالا ترجعوهن إلى الكفار: فلا تردوهن إلى الكفار: وآتوهم ما أنفقوا: وأعطوا

أزواج اللاتى أسلمن مثل ما أزواج اللاتى أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. ولا أثم ولا أثم ولا حرج عليكم .

وي حريات تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن: إن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر: ولا تبقوا النساء الكافرات على عصمتكم وأبطلوا عقد الزواج بهن.

واسألوا ما أنفقتم: واطلبوا كل ما دفعتم لهن من مهر وغيره. وليسألوا ما أنفقوا: وليطلب الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم

اللاتي أسلمن وهاجرن إليكم. ﴿ اكُو مُحُكُ وُ اللَّهِ : مِن عِما ذكر فِي الآرِيةِ هِم شِرِعِ اللَّهِ :

ذلكُم حكّم الله: جميع ما ذكر في الآية هو شرع الله. (١١) وإن فاتكم شيء من أزواجكم: وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار ، وامتعوا عن دفع مهرها لكم.

فعاقبتم : فغنمتم منهم غنائم.

مثل ما أنفقوا : مثل المهور التي أنفقوها على زوجاتهم اللاتي فررن إلى المشركين.



العزيز الحكيم: الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في تدبيره وصنعه.

(٢) آمَنُوا : صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه.

لِمُ تقولون ما لا تفعلون الم تقولون قولا وتخالفونه فعلا وعملا.

- (٣) كبر مقتاً عند الله ؛ عَظُم بغضًا عند الله.
  - (٤) يُحِبُ ، يرضى ويكرم وينصر .

كل ما لا يليق به.

كانهم بنيان مرصوص : مثل البنيان المحكم المتلاصق بعضه إلى بعض لا ينفذ منه العدو .

(٥) لم تودونني الماذا تلحقون الأذى بى ؟. فلما زاغوا افلما انحرفوا ومالوا عن الحق مع علمهم به.

أَزَاغُ اللّٰهُ قَلُوبِهُم : أمال اللّٰهُ تعالى قلوبَهم عن قبول الهدى. القوم الفاسقين : القوم الخارجين عن طاعته.

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرُ إِبِرُسُولٍ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مُّبِينٌ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدَّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُوراً لللهِ بِأَفُونِهِمْ وَاللهُ مُرَيَّمُ نُورِهِ وَلَوْكرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ١ هُوَالَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِالْمَدُى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ وَلَهُ وَبِالْمَدُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِعَرَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيم نَ نُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُورُ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُورْ خَيْرُ لُكُو إِنكُنتُمْ نَعَلَمُونَ شَ يَغْفِرْ لَكُو ذُنُوبَكُو وَلَيْ خِلْكُو جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُومَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنَصُرُ صِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ <u>قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ</u>فَا مَنَت طَّآيِفَ أُصِّنَ بَخِ إِسْرَوْ يلَ وَكُفَرَت طَّا بِفَتُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

(٦) يا بنى إسرائيل : يا أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل، ولم يقل يا قوم كما قال موسى ؛ لأنه لم يكن منهم ؛ لأنه ولد بلا أب ، وأمه صديقة.

مصدقاً لما بين يدى من التوراة ، مصدقاً لما جاء قبلى من التوراة. أحمد ، هو محمد رسول الله ﷺ ، وأحمد أحد أسمائه. بالبينات ، بالآيات الواضحات والمعجزات الباهرات.

سحر مبين: سحر واضح لا خفاء فيه.

(٧) ومن اظلم : ولا أحد أشد ظلمًا وعدوانًا . ممن افترى على الله الكذب : ممن اختلق على الله الكذب . وهُ و يُدعى إلى الاسلام : وهو يُدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص العبادة

لله وحده .

(٨) ليط ف وا نصور الله بأفواههم اليقض واعلى دين الإسلام بأكاذيبهم وأباطيلهم الباطلة الصادرة عن أفواههم .

والله متمنوره ، والله مظهر دينه. الكَافِرُونَ ، الجاحدون المكذّبون .

(٩) بالهدى وديــن الحــق، بالقرآن ودين الإسلام. ليظهره على الدين كله، ليعليه على كل الأديان المخالفة له.

(۱۰<mark>) هل أدلكم على تجارة:</mark> هل أرشدكم إلى تجارة رابحة عظيمة الشأن.

تنجيكم ، تتقذكم .

عَذَابِ أَلِيم، عذاب مؤلم موجع.

(۱۱) **ذلكم خير لكم** : ذلك خير لكم من تجارة الدنيا.

ر (۱۲) ومساكن طيبة في جنات عدن : ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع .

(۱۳) وفتح قريب ، وفتح عاجل قريب للأمصار والمدن ، مثل فتح مكة وفارس والروم وغيرها.

وَبَشُّرِ الْمُؤْمِنِينَ : بالنصر والفتح في الدنيا ، والجنة في الأخرة.

(١٤) آمَنُوا: صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه.

رد) المتون اصنفياء وأصحاب عيسى ، وهم أول من آمن به . طائفة : فرقة .

فأيّدنا: فَقَوَّيْنَا.

فأصبحوا ظاهرين : فأصبحوا بتأييدنا منتصرين غالبين .

## سورة الجمعة

(۱) يسبح لله: ينزّه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. المملك: الممالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. القدوس: البليغ في الطهارة، وفي التزم عن كل نقص.

وفى التنزه عن كل نقص. العزيا: الذى لا يغلبه غالب. الحكيم : فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته.

(٢) في الأميين: في العرب، الذين كان معظمهم لا يعرف القراءة والكتابة.

رسولاً منهم: محمداً ﷺ إذ هو أمي عربي قرشي هاشمي. يَتُلُو عَلِيْهِمْ أَلِيَاتِهِ: يقرأ عليهم آيات القرآن.

ويزكيهم : ويطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة .

ويعلمهم الكتاب والحكمة: ويعلِّمهم القرآن والسنة النبوية. لفي ضلال مبين: لفي انحراف واضح عن الحق. (٢) وآخرين منهم لما يلحقوا بهم: وغيرهم من الناس سيأتون بعدهم.

(٤) يؤقيه من يشاء : يمنحه ويعطيه من يشاء من عباده. دُوالُفَ ضُلِ الْعَظَيمِ : ذو الإحسان والعطاء الجزيل. (٥) حملوا التوراة : كلفوا بالعمل بها ، وهم اليهود.

به الم يحملوها : ثم لم يعملوا بما فيها .

يحمل أسفاراً : يحمل كتبًا نافعة ولا يعرف ما فيها. بئس مثل القوم: قَبُحَ مَثَلُ

قوم.

لا يهُدي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ؛ لا يوفِّق القوم الظالمين الذين يتجاوزُون حدوده ، ويخرجون عن طاعته.

(٦) الذين هادوا: اليهود المتدينون باليهودية المحرّفة . إن زعمتم: إن ادّعيتم كذبًا .

أولياء لله من دون الناس : أحباء لله دون غيركم من الناس. هَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ : تمنوا من الله أن يميتكم .



دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُننُمْ صَلِدِقِينَ ١ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ

أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مَ وَ اللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَا الْمَالْمِ الْمِلْ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّثُكُم بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ١

(٧<mark>) وَلَا يَتَمَنُّونُهُ أَبُداً ؛ ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبدًا إيثارًا للحياة الدنيا على الآخرة.</mark>

بما قدَّمت أيديهم: بسبب ما قدَّموه من الكفر وسوء الفعال.

( ٨ ) تفرون منه : تهربون منه .

فإنه ملاقيكم : فإنه نازل بكم لا محالة . عالم الغيب والشهادة : عالم السر والعلانية .

فينبئكم : فيخبركم بأعمالكم ، وسيجازيكم عليها .



# المُن الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن المُن المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن المُن الله المُن المُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرَّكِيمِ

إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ أَشَهُ كُواِنَّكَ لُرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لُرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْكُولُولَ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ

يَعْمَلُونَ ١ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَعُمَّلُونَ اللهِ بَالْمَهُمُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ هُو إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ

وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِ مُكَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدُةً يُحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَاكْدُرُهُمْ قَنْلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَّ يُوْفَكُونَ لَا

سورة المنافقوي

(۱) المنافقون: الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر.

فَمِدُوا عن سبيل الله: فمَنَعوا أنفسهم، ومَنعوا الناس عن طريق الله المستقيم.

(٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم
 كفروا : ذلك لأنهم آمنوا في
 الظاهر، ثم كفروا في الباطن.
 فطبع على قلوبهم : فختم
 الله على قلوبهم بالكفر.

لا يَفْقَهُ ونَ : لا يفهمون ما فيه صلاحهم.

(٤) تعجيك أجسامهم: تعجبك هيئاتهم ومناظرهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم: وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم؛ لفصاحة السنتهم.

كأنهم خُشُب مسندة : فهم مثل الأخشاب المنخورة الملقاة على الحائط ، التي لا حياة فيها .

يحسبون كل صيحة عليهم: يظنون كل صوت عال واقعًا عليهم وضارًا بهم؛ لعلمهم بحقيقة حالهم، ولفرط جبنهم. هم العدو فاحدرهم: هم الأعداء الحقيقيون لك وللمؤمنين، فخذ حذرك منهم.

قاتلهم الله: لعنهم الله وطردهم من رحمته.

أنى يؤفكون : كيف يصرفون عن الإِيمان وهم يشاهدون أنواره وبراهينه ١٤. (٩) إذا نودى للصلاة ؛ إذا نادى المؤذن لصلاة الجمعة . فاسعوا الى ذكر الله ؛ فامضوا الى صلاة الجمعة بجد وإخلاص نية .

وذروا البيع ، واتركوا البيع ، وكذلك الشراء وجميع ما يَشَغُّلُكم عنها . ذكِمُ خُيرٌ لَكُمُ ، ذلك السعي إلى ذكر الله خير لكم وأنفع من تجارة الدنيا ، فإن نفع الآخرة خير وأبقى .

(١٠) فَإِذَا قُضِيت الصَّلاةُ: فإذا أدَّيتم الصلاة وفرغتم منها .

(٥) تَعَالُواْ يَسْتَغُفُرْ لِكُمُّ رُسُولُ اللّه : أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيِّئ القول وسفه الحديث ، يطلب لكم رسول الله المغفرة والعفو عن ذنوبكم .

لسوّوا رؤوسهم: أمـالــوا رؤوسهم وحركوها استهزاءً واستكبارً.

ورأيتهم يصدون : وأبصرتهم يعرضون عن النصيحة.

(٦) لن يغضر الله لهم: لن يصفح الله عن ذنوبهم أبدًا. الفاسقين: الخارجين عن طاعته.

حتى ينفضوا : حتى يتفرقوا من حوله .

لا يضقهون : لا يفهمون.

(^) لنن رجعنا إلى المدينة: لئن عُنّا إلى المدينة بعد انتهاء غزوة بنى المصطلق.

ليخرجن الأعز منها الأذل: ليخرجن فريقنا الأعز منها فريق المؤمنين الأذل.

**ولله العزة** : ولله العزة المطلقة، والقوة التي لا تقهر .

ولرسوله وللمؤمنين ، والعزة والغلبة والظهور لرسوله ﷺ وللمؤمنين.

لا يَعْلَمُونَ الا يعلم ون أن العزة والغلبة لأوليائه ، لجهلهم وغرورهم.

(٩) لا تلهكم أمواكم ولا أولادكم: لا تَشْغُلُكم أموالكم ولا أولادكم.

عن ذكر الله : عن عبادة الله وطاعته.

ومن يفعل ذلك: ومن تشغّله أمواله وأولاده عن طاعة الله وعبادته. الْخَاسِرُونَ: المغبونون يوم القيامة ؛ لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني.

(١٠) لولا أخرتنى إلى أجل قريب: هلا أمهلتنى وأجَّلت موتى إلى وقت قصير.

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لُوَّوْارُهُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّايَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكُ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايعَلَمُونَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نُلْهِمْ أَمْوَالْكُمْ مَوَلا أَوْلَندُ كُمْ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُواْمِن مَّارَزَقَنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخْرَتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ الله التعنابي المائة

فأصدق ، فأتصدق من مالي.

(١١) ولن يوخر الله نفساً إذا جاء أجلها ، ولن يمهل الله نفساً إذا حان وقت موتها.

والله خبير بما تعملون ، والله مطلع اطلاعًا تامًا على أعمالكم الظاهرة والباطنة ، وسيجازيكم عليها بما تستحقون من ثواب أو عقاب.

بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَ هُوَا لَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُونَ بَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُۥكَانِت تَأْنِيمٍمْ رُسُلُهُ مِبِاً لَبِيّنَتِ فَقَا لُوٓ أَ أَبْشَرُ يُمَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَّٱسْتَغْنَى ٲ<mark>ڛۜڡؙؗۅٵۘڛۜ</mark>ۼۼۣؿؖٛڂۭٙؠؽڎؙ۞ڗؘۼۘؠٲڵۜٙۮؚڽڹۘڬڣۯۊٵٲڹڵۜڹۑۛۼڎ۠ۅ۠ٲڨؙڷؠڮؘۅؘۯ<mark>ڮؚ</mark> <u>ڵڹٛۼؿؗڹۜؿٛؠۜٞڵڬٛڹۘڗٷڹۜؠؚڡٵۼڡؚڵؾٛۧٷۏڒڸ</u>ػۼ<u>ڶؽٱڵڵۜ</u>؞ؽڛؚ؉ؙۣٞڒڰۘڡٛٵڡڹؗۄٵ۠<mark>ؠٱڵڵ</mark>ٙ <u>وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِيَ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ ۚ هَا يَوْمَ</u> يَجْمَعُكُمْ وَلِيَوْمِ ٱلْجَمَّعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ وَثُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١

والله عليم بذات الصدور: والله عليم بما تضمره الصدور وما تخفيه النفوس. الذين كفروا من قبل : خبر الذين كفروا من الأمم الماضية قبلكم ، كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. فذاقوا وبال أمرهم : فتجرعوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا. ولهم عذاب أليم : ولهم في الأخرة عذاب مؤلم موجع. (٦) ذلك : ذلك الذي أصابهم في الدنيا ، وما يصيبهم في بالبينات: بالحجيج والمعجزات الواضحات. وتولوا : وأعرضوا عن الحق فلم يقبلوه. واستغنى الله : والله غنى عن إيمانهم وطاعتهم.

(٣)وصوركم فأحسن صوركم:
 وخلقكم في أحسن صورة
 وأكملها وأبدعها وأجملها.

**واليه المصير** : وإليه المرجع يوم القيامة فأحسنوا السرائر

والطّواهر . (٤)ما تُسروُن وَمَا تُعلنُونَ : ما تخفونه فيما بينكم وما

تظهرونه.

الذين كفروا بالله باطلا. لتبعثن التُخُرَجُنَّ من قبوركم أحياء للحساب والجزاء. ثم لتتبوَّن بما عملتم : ثم لتُخُبرُنَّ بالذي عملتم في الدنيا. يسير: هين سهل.

(V) زعم الذين كفروا : ادعى

(۸) والنورالذي أنزلناه على راسولنا على رسولنا محمد رسولنا محمد رسولنا محمد رسولنا محمد المسلم المسلم

(٩) لي وم الجمع الي وم القيامة ، إذ هو يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون في

مكان واحد للحساب والجزاء.

يوم التغابن: يوم القيامة ، إذ هو يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل ؛ لأن أهل الحق أخذوا منازل الكفار في الجنة، وأهل الباطل أخذوا منازل المؤمنين في النار ، أو لأنه يظهر فيه غُبن الكافر بتركه الإيمان ، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. خالدين فيها أبدا : مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة ، لا يموتون ولا يخرجون منها .

سورة التغابن

(۱) يسبِّح لله : ينزِّه الله عما لا يليق بجلاله وكماله. له الملك: له وحده ملك هذا الكون ، والتصرف المطلق في كل شيء. وله الحمد : وله الثناء الحسن الجميل.

(٢) فمنكم كافر: فمنكم من اختار الكفر.

ومنكم مؤمن : ومنكم من اختار الإيمان . بصير : مطلع على أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها ، وسيجازيكم بها .



(۱۰) والذين كفَرُوا ؛ والذين جحدوا بوحدانية وقدرته. وكنَّبوا بآياتنا ؛ وكنَّبوا بدلائل ربوييتا وبراهين ألوهيتنا التي أرسلنا بها رسلنا .

خالىين فيها: ماكثين فيها أبدا. وبئس المصير: وساء المرجع الذى صاروا إليه، وهو جهنم. (١١) من مصيبة : من بلاء ومكروه في نفسه أو ماله أو ولده. إلا ببذن الله: إلا بقضاء الله تعالى وتقديره ذلك عليه. يهد قليه: يشرح صدره للسليم بأمره والرضا بقضائه.

عن طاعة الله ورسوله. البلاغ المبين: البلاغ

(١٢)فإن توليتم : فإن أعرضتم

الواضح البين. (١٣) قُلْيتَوكُل الْمُوْمنُونَ: فليعتمد المؤمنون على الله في كل أمورهم.

(14) عدواً لكم فاحذروهم: أعداء لكم يشغلونكم عن الخير والأعمال الصالحة كالجهاد، ويشطونكم عن طاعته، فكونوا منهم على حذر، ولا تطيعوهم. وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتغرضوا عنهم وتغفروا الهم وتغرضوا عملوه معكم.

(١٥) إنما أموالكم وأولادكم فتنة ما أموالكم وأولادكم إلا بلاء واختبار لكم.

أجر عظيم: ثواب جزيل حسن لمن آثر محبة الله وطاعته، على محبة الأزواج والأولاد والأموال.

(۱۹) فاتقوا الله ما استطعتم: فابذلوا فى طاعـة الله جهدكم وطاقتكم.

وأنفقوا خيراً لأنفسكم: وأنفقوا مما رزقكم الله يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة.

ومن يوق شح نفسه: ومن يستطع أن يبعد نفسه عن الشح والبخل. هم المفلحون: هم الفائزون بكل خير.

(١٧<mark>) إن تقرضوا الله قرضا حسنا</mark> : إن تبذلوا أموالكم فى وجوه الخير التى يحبها الله بإخلاص وطيب نفس.

يضاعفه لكم : يضاعف الله تعالى لكم ثواب هذا الإنفاق والإقراض بأن يجعل لكم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

والله شكور حليم : كثير الشكر لمن أطاعه ، حليم لا يعاجل المذنبين بالعقوبة .

(١٨) عالم الغيب والشهادة : عالم كل ما غاب وما حضر. العزيز الحكيم : القوى الذى لا يغلبه غالب ، الحكيم فى كل أقواله وأفعاله. عدتهن. بسُم اللهِ الزِّكَمَٰنِ الزِّكِيمِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبِّكُم لَا تُغْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُ نَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّبِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُمُ نَّ تُكْتُهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَّنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ <u>وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ مِنْتُرًا كَا ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ</u>

إِلَيْكُوْوَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا

انقطع عنهن دم الحيض؛ لكبر سنهن.

إن ارتبتم: إن شككتم في عدتهن أو جهلتموها.

واللائي لم يحضن : واللاتي لم يحضن ؛ لصغرهن ، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.

أجله ن أن يضع ن حمله ن : نهاية عدتهن أن يضعن ما في بطونهن من حمل.

(٥) أَمْرُ اللَّه : حكم الله وشرعه الحكيم.

سورة الطلاق

(١) إذا طافتتم النساء : إذا أردتم تطليق نسائكم المدخول بهن. فطائقوهن لعدتهن : فطلقوهن بعد طُهر من الحيض دون أن تمسوهن حتى لا تطول عليهن العدة ، والعُدة هي الزمان الذي يجب على المرأة أن تبقى فيه دون أن تتزوج.

وأحصوا العدة: واضبطوا أيام العدة لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن.

من بيوتهن : من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضى

إلا أن بأتين بفاحشة مبينة: إلا أن يفعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزني.

وتلك حدود الله : وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده.

بعد ذلك أمِراً : بعد ذلك الطلاق أمرًا نافعا لك ولها، بأن يحول البغض إلى حب فتراجعها أو غير ذلك.

(٢) فإذا بلغن أجلهن : فإذا قاربن انقضاء عدتهن.

فأمسكوهن بمعروف : فراجعوهن مع حسن معاشرة .

أو فارقوهن بمعروف : أو اتركوهن مع اعطائهن حقوقهن كاملة غير منقوصة ، وأن تكفوا ألسنتكم عن ذكرهن بسوء.

وأشهدوا ذوى عدل منكم: وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة رجلين عدلين من المسلمين والأمر للندب والاستحباب.

وأقيموا الشهادة لله : وأدوا الشهادة بالعدل والصدق، خالصة لوجه الله.

يجعل له مخرجا : يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

(٣) ويرزقه من حيث لا بحتسب ويرزقه من وجه لا يخطر على باله.

فهو حسبه : فهو كافيه ما أهمه في جميع أموره. إن الله بالغ أمره ؛ إن الله بالغ

مراده ، منفذ مشيئته . قدرا: أجلا ينتهي إليه.

(٤) واللائي يئسن من المحييض: والنساء اللاتي

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَانْضَاۤرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُو عَلَيْمِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَا تُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعَرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَيْرُضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ١ لِينْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيْدٍ -<u>وَمَن قُدِرَعَلِيْهِ رِزْقُهُۥفَلْيُنفِقَ مِمَّآءَاننهُٱللَّهُ</u> لَايْحُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُمَّرًا ۞ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِيبًا وَرُسُلِهِ عَنَالًا عَنْ أَمْرِيبًا وَرُسُلِهِ عَنَالًا عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُواللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَ عَذَابًا نُكُرًا ٥ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ٲۘڡۜڒ<u>ۘٱللَّهُ</u> لَهُنُمْ عَذَابًا شَدِيدً آفَاتَ قُوا **ٱللَّه** يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مُبَيّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلَحَايُدُ خِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

(٦) من وُجُدِكُم : من قـدِرتَكم، وعلَى قــدر سَعَتكــم وطاقتكم .

ولا تضاروهن: ولا تلحقوا بهن ضرراً.

لتضيقوا عليهن: لتضايقوهن في السكني والنفقة ، حتى يلجأن إلى التنازل عن حقوقهن. فأتوهن أجورهن: فأعطوهن أجورهن على هذا الإرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف: وتشاوروا فيما ينفع أولادكم، وليأمر بعضكم بعضا بما هو حسن .

وان تعاسرتم : وإن اشتد الخلاف بينكم ، ولم تصلوا إلى حل .

فسترضع ُ لــه أخــرى ، فستُرضع لـ لأب مـرضعــة أخرى غير الأم المطلقة.

(٧) لينفق ذو سعة الينفق الزوج مما وسع الله عليه . ومن قدر عليه رزقه : ومن ضيعًا الرزق . ضيعًا الرزق .

مما آتاه الله: مما أعطاه الله من الرزق.

بعد عسريسراً: بعد ضيق وشدة سعة وغنى.

<mark>(۸) **وكأين من قـ ريــ ة** : وكثير</mark> من القرى .

عتت: تجبرت ، واستكبرت، وعصت .

عذاباً نكراً: عذابًا فظيعا منكراً.

(٩) فذاقت وبالُ أمرها: فتجرَّعت سوء عاقبة طغيانها وكفرها.

**خسراً**: هلاكًا وخسارة عظيمة.

(١<mark>٠) فَاتَّقُوا اللَّهُ</mark> : فخافوا الله واحذروا سخطه .

يا أولى الألباب: يا أصحاب العقول الراجعة. آمنُوا: صدَّقوا الله ورسله وعملوا بشرعه. ذكراً: قرآناً.

(۱۱) رسولاً : وأرسل إليكم رسولاً هو محمد ﷺ. يَتُلُو عَلَيْكُمُ : يقرأ عليكم.

مبينات : موضحات لكم الحق من الباطل.

مِنُ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. قد أحسن الله لـ مرزقاً: قد أحسس الله للمؤمن الصالح رزقه في الجنة.

(۱۲) ومن الأرض مثلهن : وخلق من الأرض سبع أرضين.
 يتنزل الأمربينهن : يجرى أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن ، وينفذ حكمه فيهن .



ثيبات: سبق لهن الزواج.

وأبكاراً : لم يسبق لهن الزواج.

(٦) قوا أنفسكم وأهليكم ناراً : احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار.

وقودها : حطبها ومادة اشتعالها .

ملائكة غلاظ شداد : ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم. (V) اليوم: يوم القيامة.

سورة التحريم

(١) لِمُتحرم ما أحل الله لك؛ لمُ تمنع نفسك عمًّا أحل الله لك؟ ١. تبتغي مرضات أزواجك : تريد إرضاء بعض زوجاتك .

غَفُور رحيم : واسع المغفرة ، عظيم الرحمة .

(٢) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم: قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

(^) توبة نصوحا ، توبة صادقة خالصة بحيث تندمون على ما فرط منكم من ذنوب ، وتعزمون على عدم العودة إليها .

يكفر عنكم سيئاتكم ، يمحو

عنكم سيئات أعمالكم. يوم لا يفضح. يوم لا يخزى بيوم لا يفضح. نورهم يسعى بين أيديهم ويأيمانهم ، نورهم وهم على الصراطيسعى ويمتد وينتشر أمامهم وعن أيمانهم ، ومن كل جهاتهم على قدر أعمالهم. رينا أتمم لنا نورنا ، رينا اترك لنا نورنا ، ونهتدى إلى الجنة. وأغفر لنا ، وتجاوز عن ذنوبنا

(٩) جاهد الكفار: قاتل الحذين أظهروا الكفر وأعلنوه ، بالسيف ونحوه . والمتافقين الذين أبطنوا الكفر وأخفوه ، بالحجة والبرهان . واغلظ عليهم وعاملهم جميعا بالخشونة والغلظة والقسوة . ومأواهم جهنم وبئس المصير: ومستقرهم جهنم ، وبئس المرجع والمال مالهم.

واسترها علينا.

(۱۰<mark>) كانتا تحت عبدين :</mark> كانتا في عصمة نبيين.

فخانتاهما ببالكفر والوقوف مع الباطل ، وليس بالفاحشة فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة.

فلم يغنيا عنهما من الله ا شيئاً : فلم يدفع هذان

الرسولان عن زوجتيهما من عذاب الله شيئًا.

(۱۱) امرأت فرعون :وهي آسية بنت مزاحم.

ونجنى من فرعون وعمله : وأنقذنى من طغيان فرعون، ومن عمله الذى بلغ النهاية فى السوء والقبح.

ونجنى من القوم الظالمين : وأنقذنى من أتباع فرعون الطاغين المُعتدين .

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً أَوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنكفِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُ مَ جَهَنَّكُمْ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَيِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْ مِرَ ٱلظَّلِمِينَ ١ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّما وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنِينَ ١

(۱۲) أحصنت فرجها : حفظته وصانته.

فنفخنا فيه من روحنا : فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ فى جيب قميصها ، فوصلت النفخة إلى رحمها ، فحملت بعيسى عليه السلام.

وصدقت بكلمات ربها ؛ وآمنت بشرائع الله التى شرعها لعباده . وكتبه ؛ وصدقت بكتبه التى أنزلها على أنبيائه . من القانتين ؛ من المطيعين الخاضعين لله رب العالمين .



(٩) صَلال كَبِير: خطأ بعيد عن الصواب والحق.

(١١) بدنبهم ، بتكذيبهم وكفرهم .

فسُحقا ، فبعدًا وهلاكًا .

(۱۲<mark>) يخشون ربهم بالغيب</mark>، يخافون ربهم ولم يروه، أو غائبون عن أعين الناس فلا يعصونه.

وأَجْرٌ كَبِيرٌ: ثواب عظيم وهو الجنة.

سورة الملك

(١) تبارك : تكاثر خير الله وبرِّه على جميع خلقه . الذي بيده الملك : الذي بيده وقدرته التمكن والتصرف في كل شيء .

(٢) ليبلوكم : ليختبركم .

أيكم أحسن عملا: أيكم أصلح عملا وأخلص نية . الْعَزْيِزُ الْغَفُورُ: القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء ، الكثير المغفّرة والستر لذنوب عباده إذا تابوا .

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِاجْهَرُواْبِهِ عَلِيمُ إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَّ مَا ؽؙڡٝڛػٛۿؗڹۜۧٳۣڵۘۘ<mark>ٵڵڒۜۜٙڡۧڹؙؙ</mark>۫ٳڹۜڎٛۥڽؚػٛڸٞۺؽٙۼؚڹڝؚؽڗ۠۞ٲ۫ۺۜڹ۫ۿڹؘٵٲڵٙۮؚؽ ۿۅؘجُندُ لَّكُرْ يَنصُرُكُر مِّن دُونِ **ٱلرَّمْنَ** إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللَّهُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَكِ لَجُواْ فِيعُتُو وَنْفُورٍ ١ أَفَنَ يَمْشِيمُ كِبَّاعِلَى وَجُهِدِ الْهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ قُلْ هُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ <u>ۅۘ</u>ۘٲڵٲؘٛڹڞؘڬڔؘۅٞٲڵٲؘڣ۫ٶؚۮؖ؋ؖ قَلِيلَامَّاتَشَكُرُۅڹؘ۞ۛڤُڷ<mark>ۿۅۘ</mark>ٱڵۜۮؚؽۮؘۯٲػٛؠؖ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

(۱۳) وأسروا قولكم أو اجهروا به :وأخفوا قولكم أو أعلنوه . بسذات الصدور:بما في النفوس والضمائر .

(15) **ألا يعلم من خلق:** ألا يعلم من خلقه الا يعلم من خلقه العالمين خلقه وشؤونهم ؟ .

اللطيف: العالم بخبايا الأمور ، والمدبرلها برفق وحكمة ويسر .

الخبير: العالم بظواهر الأشياء وبواطنها .

(۱۵) **دلولاً** :سبهلة ممهدة تستقرون عليها .

فى مناكبها : فى نواحيها وجوانبها .

واليه النشور: وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء .

(١٦) يَخْسفَ بِكُمُ الْأَرْضَ : يغور بكم الأرض ، ويغيبكم فيها .

تمور: تهتز وتضطرب وترتج ارتجاجاً شديداً تزول معه حياتكم .

(۱۷) حاصبًا : ريحًا شديدة مصحوبة بالحصي والحجارة تهلككم .

كيفندير، كيف يكون إنذارى وتحذيري وعقابي لكم .

(۱۸) الذين من قبلهم: الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود.

فكيف كان نكير: فكيف كان إنكارى عليهم بإهلاكهم وأخذهم ١٤.

(1<mark>9) صافات: باسطات</mark> أجنحتهن في الهواء عند الطيران في الجو.

ويقبض: ويضممن أجنحتهن. مَا يُمُسكُهُنَّ : ما يحفظها من الـوقـوع في حال البسط والقبض .

(٢٠) جند لكم: أعوان لكم . ينصركم ، يدفع العذاب عنكم.

إلا في غرود: إلا في خداع وضلال من الشيطان .

(١١١) إن أمسك رزقه : إن منع عنكم رزقه .

لجوا : تمادوا في اللجاج والجدال بالباطل .

فى عتو ونفور: فى استكبار وطغيان ، وشرود وتباعد عن الحق. (٢٢) مُكبِاً على وجهه .

سوياً : معتدلا ، مستقيمًا منتصب القامة .

(٢٣) أنشأكم: أوجدكم من العدم.

والأفئدة : والقلوب لتعقلوا بها .

(٢٤) ذراكم في الأرض : خلقكم ونشركم وكثركم في الأرض. تحشرون : تجمعون للحساب والجزاء.

(٢٥) متى هذا الوعد : متى يتحقق هذا الذى تخبروننا عنه من البعث والحساب والجزاء ١٤.

(٢٦) نَذير مُبِينٌ : رسول منذر بيّن الإنذار.



(١٢) مناع للخير: بخيل، ويمنع الناس من عمل الخير. معتد أثيم : ظالم كثير الذنوب والأثام .

(١٢) عتل : فظ ، غليظ القلب .

زنيم : ملصق بالقوم ، دعى فيهم ، أو لئيم معروف بالشر. (١٥) تُتلَّى عليه آياتنا : قرأت عليه آيات القرآن الكريم.

سورة القلم

أساطير الأولين: أباطيل السابقين وخرافاتهم.

(٢٧) فلما رأوه زلفة: فلما رأى الكفار عـذاب الله قـريبًا منهم وعاينوه.

سيئت وجوه الذين كفروا : علت وجوه الكافرين الكآبة والذلة. هذا الذي كنتم به تُدعون : هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا .

(٢٨) أَهْلَكُنِي اللَّهُ: أَمَاتِنِي اللَّهِ.

فمن يجير الكافرين : فمن يحمى ويمنع ويقى الكافرين ؟ .

(١٦) سنسمه على الخرطوم: سنجعل على أنف علامة لازمة لا تفارقه. سَنَسِمُهُ,عَلَى لَخُرُطُومِ (١) إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَآ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ (۱۷) إنا بلوناهم: إنا أختبرنا مشركي مكة بالإنعام لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَتْنُونَ ﴿ أَنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيَفُ مِّن رَّبِّك أصحاب الجنلة: أصحاب وَهُمْ نَايِمُونَ ١٩ فَأَصْبَحَتَ كَأَلصِّرِيمِ ١ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ ١ أَنِ إذ أقسموا: حين حلفوا ٱغۡدُواْعَلَىٰ حَرَٰثِكُم اِن كُنخُمُ صَرِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرَينَ خَفَنُونَ ۞ ليصــر مِنها مصبحين: ليقطِعُـن ثمار حديقتهم مبكرين في الصباح. أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مِيِّسْكِينُ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَدِرِينَ الْكَا (١٨) ولا يستثنون: ولا يقولون: إن شاء الله. رَأُوْهَاقَالُوٓ ا إِنَّا لَضَآ الُّونَ ١٠٠ إِنَّ الْحَنُّ عَثْرُومُونَ ١٠٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل (١٩) فطاف عليها طائف من ريك : فأنزل الله عليها صاعقة من السماء فأحرقتها. لَّكُوْ لُوَلَاتُسَيِّحُونَ ۞ قَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ۞ فَأَقَبَلَ (۲۰) فأصبحت كالصريم: فأصبحت محترقة سوداء بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُونِكُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ ﴿ عَسَىٰ (۲۱) فتتادوا مصحين: فنادي بعضهم بعضاً وقت الصباح. رَبُّنَا أَن يُبُدِلَنا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ ١١٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ (٢٢) أن اغدوا على حرثكم: أن اذهبوا مبكرين إلى ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُكُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَبِّمٌ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم إن كنيتم صارمين : إن كنتم مصرين على قطع الثمار. اللهُ أَفَنَجْعَلُ لَلسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ١٠٥ مَالكُوركَيْفَ تَحَكُّمُونَ ١١٥ أَمُ (۲۳) وهم يتخافتون : وهم يتحدٍ ثون بصوت ضعيف ، همسا حتى لا يسمعهم أحد. لَكُرْكِنَبُّ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ أَمُ لَكُرْ أَيْمَانُ ُّ (٢٥) وغدوا على حرد قادرين: وساروا أول النهار إلى جنتهم علي قصيدهم عَلَيْنَابَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُولَكَا تَحَكُّمُونَ ١ سَلَّهُمْ أَيُّهُم ألسيئ متوهمين أنهم قادرون بِذَلِكَ زَعِيمُ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا أَهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا مِهْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) (٢٦) لضالون ؛ لتائهون عن (۲۷) محرومون : ممنوعون يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (عَالَيْ تُمرتها بمنعنا الفقراء منها .

> الله وتذكرونه وتستغفرونه. (٢٩) سبحان ربنا : ننزه ربنا ونستغفره عما حدث منا . (٣٠) يتلاومون : يلوم بعضهم بعضا على إصرارهم على

> > (٣١) طاغين: متجاوزين حدود الله .

عليهم فكفروا.

الحديقة.

فيما بينهم .

كالليل المظلم.

زرعكم وثماركم.

على تنفيذه .

الوصول إليها.

منع المساكين.

(٢٨١) قال أوسطهم: قال أعدلهم وأخيرهم . لولا تسبحون : لولا تسبحون

(٣٢) راغبون: طامعون في عطائه ، راجعون إليه بالتوبة والندم.

(٣٦) كيف تحكمون: كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب ١.

(٣٧) تدرسون : تقرؤون بعنایة وتفکیر .

(۲۸) لما تخيرون : لما تختارونه وتشتهونه.

(٣٩) لكم أيمان علينا بالغة : عهود ومواثيق مؤكدة وثابتة لكم عليناً.

(٤٠) سلهم: أي أسأل أيها النبي المشركين.

أيهم بذلك زعيم: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن! .

(٤٢) يوم يكشف عن ساق: يوم القيامة يشتد الأمر، ويعظم الهول.



(٤٢) خاشعة أبصارهم: ذليلة منكسرة أبصارهم لا يرفعونها. ترهقهم ذَلة : تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله.

يدعون الى السجود : يُدعون إلى الصلاة لله وعبادته . وهم سالمون : وهم أصحًّاء قادرون عليها فلا يسجدون.

(٤٤<mark>) فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث : فدعنى</mark> ومن يكذب بهذا القرآن الكريم .

سنست درجهم : سنندنيهم من العذاب درجة درجة .

من حيث لا يعلمون :من حيث لا يشعرون .

(٤٥) وأملي لهم : وأمهلهم وأطيل أعمارهم : ليزدادوا إثماً. إن كيدى متين : إن تدبيرى قوى شديد .

(٤٦) فهم من مغرم مثقلون : فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل مجهدون ومتعبون .

(٤٧) أم عندهم الغيب فهم يكتبون: هل عندهم علم الغيب فهم ينقلون منه ما يدعونه ١٤.

(2<mark>۸) ولا تكن كصاحب</mark> الحوت:ولا تكن كيونس صاحب الحوت في العجلة والغضب على قومه .

وهو مكظ وم : وهو مملوء غيظًا وغضبًا على قومه.

(83) أَنْ تَدَارَكُهُ نَعْمُهُ مِنْ رُبُهِ: أَنْ أَدْرِكُهُ رِحْمَةُ مِنَ اللَّهُ ، وَهِي التوفيق للتوبة وقبولها. لنبذ بالعراء الطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من النبات والعمران. وهو مذموم ، وهو ملوم ومؤاخذ منا على ما حدث منه.

(۵۰<mark>) فاجتباه ربه</mark> : وفاصطفاه ربه .

(<mark>٥١) ليزالقونك بأبصارهم:</mark> اليصيبونك ويصرعونك بأعينهم من شدة نظرهم إليك .

الذكر: القرآن.

(٥٢) ومَا هُـوَالا دَكُـرٌ لِلْعَالَمِينَ : وما القرآن إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن.

### سورة الحاقة

(١) الحاقة : القيامة الواقعة

(٤) بالقارعة : بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها .

(<mark>٥) فأهلكوا بالطاغية</mark> : فأهلكوا بالصيحة ، أو بالصاعقة، أو بالرجفة الشديدة الت*ي* جاوزت الحد في الشدة .

 (٦) بريح صرصر عاتية ، بريح باردة شديدة الهبوب لها صوت عظيم .

(V) حسوماً : متتابعة لا تنقطع .

صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية : موتى كأنهم أصول نخل ساقطة فارغة ليس في جوفها شيء .



الأمم التي كفرت برسلها. والمؤتفكات بالخاطئة المنقلبات بالأعمال الخاطئة الفاحشة ، وهي قرى قوم لوط. (۱۰)فعصـوا رسـول ريهم : فعصنت كل أمة منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم. أخذة رابية : أخذة زائدة في الشدة على غيرها. (١١) لما طغيا الماء: لمّا جاوز الماء حده ، حتى علا وارتفع فوق كل شيء. حملناكم في الجارية: حملنا أصولكم مع نوح في السفينة التي تجري على الماء . (١٢) تذكرة : موعظة وعبرة. وتعيها أذن واعية : وتحفظها كل أذن حافظة لما تسمع . (١٣) نفخة واحدة : النفخة

(٩) ومن قبله: ومن سبقه من

(12) وحملت الأرض والجبال: ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها.

ألأولى التي يكون عندها

هلاك العالم.

(١٥) وقعت الواقعة : قامت القيامة .

(١٦) وَانْشُقُت السَّماءُ: وتصدعت وتشققت وتبددت السماء.

واهية:ضعيفة متراخية.

(۱۷) والملك على أرجائها: والملائكة على جوانبها وأطرافها.

(۱۸<mark>) لا تَخْفى مِنْكُمُ خافِيَةُ:</mark> لا يخفى على الله شـيء من أسراركم .

(١٩) هاؤم : خذوا .

(۲۰) إِنِّي ظننت أَنِّي ملاق حسابيه: إنى أيقنت في الدنيا أنى ملاق جزائي وحسابي يوم القيامة.

(۲۱) في عيشة راضية: في عيشة هنيئة مرضية.

(٢٣) قطوفها دانية : ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع .

(٢٤) بما أسلفتم في الأيام الخالية : بما قـدمتـم من الأعمـال الصالحة في أيام الدنيا الماضية .

(٢٦) ولم أدر ما حسابيه : ولم أعلم ما جزائي ؟ .

(٢٧) ياليتها كانت القاضية : يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الموتة النهائية التي لا حياة لي بعدها.

(٢٩) هلك عنى سلطانيه: زال عنى ملكى ، وذهبت قوتى وحجتى .

(٣٠) فَعْلُوه : فاربطوا يديه إلى عنقه بالأغلال .

(٣١) ثم الجحيم صلّوه: ثم أدخلوه الجحيم ليقاسى حرها.

(٣٢) ذرعها : طولها .

فاسلكوه : فأدخلوه فيها .

(٣٤) ولا يحض : ولا يحث نفسه ولا غيره .



- (٣٥) حميم : صديق ينفعه ، أو قريب يدفع عنه .
- (٣٦) غسِلين: صديد أهل النار الخارج من بطونهم وجراحهم.
- (٣٧) إلا الخاطئون: إلا المذنبون المصرون على الكفر بالله.
  - (٣٨) فلا أقسم : أحلف .

بما تبصرون : بما تشاهدون من المخلوقات كالسماء والأرض والجبال والبحار .

(٣٩) ومالا تبصرون : وما لا تبصرون منها كالملائكة والجن.

( • 3) إنه لقول رسول كريم : إن القرآن لكلام الله ، يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل. ( 2 ) ولا بقول كاهن ، وليس بسجع كسجع الكُهان .

تَدُكُرُون ؛ تتذكرون وتتعظون.

(25) ولوتقول علينا بعض الأقاويل: ولو ادّعى محمد علينا شيئًا لم نقله.

(20) لأخذنا منه باليمين: لأخذناه وانتقمنا منه بالحق أو بالقوة والقدرة.

(٤٦) ثم لقطعنا منه الوتين: ثم لقطعنا منه عرق قلبه الذي إذا انقطع مات الإنسان.

(٤٧) حاجزين : مَانعين .

(24) وَإِنِّهُ لَتَدْكُرَةُ لَلْمَتَقِينَ ؛ وإن القرر آن لم وَعظَة لأهل التقوي لأنهم المنتفعون به. (٥٠) لَحَسُرةٌ: لندامة عظيمة

في الآخرة.

( آه) وائه لحق اليقين: وإن القرآن الكريم لحق ثابت ويقين لا شك فيه .

### سورة المعارج

(۱) سأل سائل بعداب واقع: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العداب عليهم، وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة .

(٢) ليس له دافع : لا يستطيع أحد رده .

(٣) ذي المعارج: ذي العلو والدرجات ومصاعد الملائكة.

(2) تعرج الملائكة والروح اليك: تصعير الملائكة وجبريل إلى الله تعالى .

(٥) فَاصِيرْ صَبُّراً جَمِيلاً: فاصبر أيها الرسول على استهزائهم واستعجالهم العذاب، صبراً لا جزع فيه، ولا شكوى منه لغير الله.

(<mark>٦) إنهم يرونه بعيداً</mark> : إن الكفار يرون يوم القيامة مستحيلاً لا يقع .

(٨) كَالْمِهِل ؛ كالزيت العَكرِ شديد الحرارة ، أو مثل الرصاص والنحاس المذاب .

(٩) كالعهن : كالصوف المصبوغ المنفوش في الخفة والطيران بالريح.

(١٠) ولا يسأل حميم حميما : ولا يسأل قريب قريبه ، أو صديق صديقه عن حاله من شدة الهول . يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ مِبنيهِ اللهِ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ إِنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱللَّي تُعْوِيهِ إِن وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيدِ ﴿ كَا لَا إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۞ نَرَّاعَةً لِّلشَّوَى ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولُّنَّ ٧٧ وَجَمَعُ فَأُوْعَىٰ ١٨ ١ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا وَاللَّهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرَّجُرُوعَانَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ شَ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُومٌ لِنَا لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ رَبِّمَ عَيْرُمَا مُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَيْ ٱڒ۫ٙۅؘڿؚڥۣ؞ۧٲؙۊۧڡٵڡؘڶػؘؾۧٲؙؽڡؙڹٛهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيْرُمَلُومِينَ ١ فَهَنِٱبْنَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ الْآ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِم مَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَٱلَّذِينَهُم مِشَهَكَ بِمِمْ قَآيِمُونَ (٢٣) وَٱلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَاللَّهُ أُولَيِّكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرَمُونَ وَاللَّهُ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ قِبَلَكَ مُقْطِعِينَ الله عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللَّهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَنُيدُ خَلَجَنَّةَ نَعِيمِ (٢٨) كَلاَّ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٦)

(۱۱) يبصرونهم :يـرى كل قـريب قـريبه ، وكل صديق صـديقه في هذا اليـوم ومع ذلك لا يساله .

يُوَدُّ الْمُجْرِمُ : يتمنى الكافر أو المذنب .

لويفتدي: لويفدى نفسه . عـذاب يومئذ عذاب يوم القيامة .

(۱۲) وصاحبته : وزوجته .

(۱۳) وفصيلته التي تؤيه: وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها .

(۱۵) لظی: جهنم تتلظی نارها وتلتهب.

<mark>(١٦) نـزاعــة للشــوى : تنـزع</mark> بشــدة حـرهـا جلــدة الـرأس وسـائر أطراف البدن .

(۱۷) تدعوا من أدبر وتولى: تنادى من أعرض عن الحق، وترك الطاعة .

(١٨) وجمع فأوعى: وجمع المال فوضعه في خزائنه ، ولم يؤد حق الله فيه .

(۱۹) هلوعا: جبل على الضجر والسخط.

(٢٠<mark>) جــزوعًا</mark> :كثيــر الجزع والأسبى والخوف .

(۲۱) منوعا :كثيــر المنــع والإمساك والبخل .

(٢٣) دائمون : مواظبون على أداء الصلاة .

(۲٤) حق معلوم : نصيب معيّن عينه الشارع وهو الزكاة.

(٢٥) للسَّائِلِ: الذي يســألِ غيره الصدقة.

والمحروم: الفقير المتعفف الذي لا يسأل غيره تعففا، فيظن أنه غني فيحرم.

(٢٦) يصدقون بيوم الدين ، يؤمنون بيوم الحساب والجزاء.

(۲۷) مشفقون : خائفون .

(٢٩) حافظون : صائنون لها عن ما حرّم الله من الزنا واللواط وكل الفواحش .

(۳۰) ما ملكت أيمانهم: الجوارى ، وهذا لم يعد موجودا الآن. غير ملومين: غير مؤاخذين .

(٢١) فمن ابتغى وراء ذلك : فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمته.

العادون: المعتدون المجاوزون الحلال إلى الحرام.

(٣٢) لأماناتهم : كل ما ائتمنوا عليه من مال ، أو قول ، أو عمل، أو غير ذلك .

راعون : حافظون ، موفُّون .

(٣٣) قائمون القرون الشهادة بالحق لا يكتمونها ولا يحرفونها.

(٣٦) قبلك مهطعين: نحوك مسرعين يمدون أعناقهم إليك في استهزاء .

(۳۷) عزین: جماعات .

(٣٩) مما يعلمون : من ماء مهين كغيرهم.



(٤٠) بربُ المشارق والمغارب: مشارق الشمس والكواكب ومغاربها. (٤١) نُبِدُلُ خَيْدرا مِنْهُمْ: نستبدل بهم قومًا أفضل منهم

وأطوع لله. وما نحن بمسبوقين : وما نحن بعاجزين عن هذا التبديل .

(٤٢) ف ذرهم يخوضوا ويلعبوا : فاتركهم يخوضوا في باطلهم ، ويلعبوا في دنياهم.

يَوْمُهُمُ ٱلُّذِي يُوعَدُونَ : يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب.

(٤٣<mark>) من الأجداث سراعًا:</mark> من القبور مسرعين إلى المحشر.

كأنهم إلى نصب يوفضون : كأنهم كما كأنوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم وأصنامهم يهرولون ويسرعون .

(22) خاشعة أبصارهم: ذليلة أبصارهم منكسرة إلى الأرض.

ترهقهم ذلة : تغشاهم الحقارة والمهانة .

ذَلكَ الْهِي فَمُ اللّه فِي كُـانُـوا يُــُوعَـدُونَ : ذلك هو اليوم الذي وعـدوا به في الدنيا ، وكانوا به يهزؤون ويكذّبون .

سورة نوح

(۱) أنذر قومك : حذِّر قومك من العذاب .

عَـذَابٌ أَلِيمٌ : عَـذَابٌ مؤلم في الدنيا بالطوفان ، وفي الأخرة بنار جهنم .

ندير مبين ، ندير واضح الإندار .

(٤) ويؤخركم إلى أجل مسمى: ويمد فى أعماركم إلى وقت مقدر فى علم الله تعالى. إنَّ أجل الله إذا جاء لا يؤخر: إن

الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا . (٥) ليلا ونهارا : دائما

باستمرار . (٦) الا فِراراً : إلا هـربــًا

وُإِعْراضًا عنه . (٧) جعلوا أصابعهم في آذانهم: وضعوا أصابعهم في آذانهم ؛ حتى لا يسمعوا ما أقول لهم .

واستغشوا ثيابهم : وتغطوا بثيابهم حتى لا ينظروا إلى ملا دروز ....

وأصروا واستكباراً: واستكباراً: واستمروا على كفرها

(٨) جهاراً: علناً في غير خفاء. (٩) أَمُأْنُتُ أُهُو مُأْسِدُتُ لُهُو اسْ

(٩) أعلَنتَ لَهُم وأَسررَتَ لَهُم إسراراً ؛ أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال ، وأسررت بها بصوت خفيً في حال أخرى .

(١٠) غَفُاراً : كثير الغفران لمن تاب إليه وأناب.

(۱۱) يرسل السماء عليكم مدراراً : يُنزل الله عليكم المطر غزيراً منتابعاً . (۱۲) ويجعل لكم جنات :

ويجعل لكم حدائق تنعُمون بثمارها وجمالها .

(١٣) مالكم لا ترجون لله وقارا : لماذا لا تخافون عظمة الله وسلطانه ؟ .

(15) أط والأء أح والا متعددة ، نطفة ، فعلقة ، فمضغة ، ثم عظاماً ولحماً حتى صرتم في هذه الخلقة العظيمة .

(١٥) طباقاً : متطابقة بعضها فوق بعض .

(١٦<mark>) سراجاً</mark> :مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الأرض .

(۱<mark>۷) أنبتكم من الأرض نباتًا :</mark> والله أنشأ أصلكم من تراب الأرض إنشاء .

(14) شُمَّ بِعُيدِ دُكُمْ فِيهَا ويُحْرِجُكُم إِخْراجاً : ثم يعيدكُم في الأرض بعد الموت ، ويخرجكم يوم البعث إخراجاً محققاً للحساب والجزاء.

(۱۹) بساطًا :ممهدة كالبساط.

(٢٠) سبلا فجاجاً : طرقًا واسعة .

(٢١) واتبعوا من لم يرده ما له وولده إلا خساراً: واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالين الذين لم تردهم أموالهم وأولادهم إلا ضلالا وطغيانا.

(۲۲) مكراً كبُراراً : مكراً عظيماً متناهيا في الضخامة والعظم.

(٢٣) وقالوا: أي الرؤساء والكبراء.

لا تدرن آلهتكم : لا تتركن عبادة أصنامكم .

وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا :هذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله .

(٢٤) وقد أضلُوا كثيرا : وقد أضل كبراؤهم كثيرًا من الناس.

(٢٥) مما خطيئاتهم أغرقوا :بسبب ذنوبهم أُغرقوا بالطوفان.

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَارا اللَّهِ مَّالَكُوْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِنَّ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُواتٍ طِبَاقًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١٠ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِهَاوَيُخُرُجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوْ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسَلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ عَالِهَ مَكُمِّ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا إِنَّ وَقَدَّأُضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَّالًا ١ مِّمَّا خَطِيَّكِنِهِمْ أُغُرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١ وَ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَ ادَكَ وَلَا يَلِ<u>دُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا</u> كَفَّارًا ﴿ كُنِّ الْغُفِرْلِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَانْزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا

فادخلوا ناراً: فأدخلوا عقب هلاكهم ناراً عظيمة اللهب والإحراق. (٢٦) لا تدر على الأرض من الكافرين دياراً: لا تترك على الأرض من الكافرين بك أحداً يدور في الأرض ويتحرك. (٢٧) إن تدرهم: إن تتركهم دون إهلاك واستئصال.

إلا فاجراً كفاراً : إلا معانداً للحق شديد الكفر بك والعصيان لك.

(٢٨) إلا تباراً : إلا هلاكًا وخسرانًا في الدنيا والآخرة .



سورة الجن

(١) استُمع ؛ لقراءتي القرآن.

نفر من الجن : جماعة من الجن ، والنفر : ما بين الثلاثة والعشرة . قرآنًا عجبًا : قرآنًا بديعًا في بلاغته وفصاحته لم نسمع مثله من قبل .

(Y) يهدى إلى الرشد: يدعو إلى الهدى والصواب.

فَآمَنًا بِهِ: فصدَّقنا بهذا القرآن وعملنا به.

(٣) وأنَّه تعالى جَدُّ ريِّنا : وأنه تنزه جلال ربنا وعظمته. ما اتخذ صاحبة: ما اتخذ زوجة.

(٤) سفيهنا : جاهلنا ، وهو إبليس عليه لعنة الله .

شططا: قولا بعيدًا عن الحق والعدل والصواب.

(٦) يعوذون: يستجيرون. فزادوهم رهقا: فزادوهم إثما وطفيانا.

(٧) أن لن يبعث الله أحداً: أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت، ولا رسولاً من البشر إليهم.

(<sup>۸</sup>) وأنًا لمسنا السماء : وأنا طلبنا أخبار السماء .

حرساً شديداً ، حرساً قوياً من الملائكة .

وشهباً: ونجومًا تحرق من يحاول الاقتراب منها.

(٩) مقاعد للسمع: مقاعد لاستراق أخبار السماء . شهاباً رصداً : شهاباً معداً ومهيئ للانقضاض عليه فيهلكه .

(۱۰) رشداً: خيراً وصلاحًا وهدى .

(۱۱) الصالحُونَ: المؤمنون الأبرار بعد استماع القرآن. ومنا دون ذلك: ومنا قوم

كنا طرائق قدداً : كنا فرقًا ومذاهب مختلفة .

ليسوا صلحاء .

(۱۲) وانًا ظننا أن لن نعجز (۱۲) وانًا ظننا أن لن نعجز الله ؛ وأنًا أيقنا أن الله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه. ولن نعجزه هربا ؛ ولن نستطيع الهرب من قضائه سواء أكنا في الأرض أم في غيرها .

(١٣) الهدى: القرآن العظيم.

بخساولا رهقا: نقصانًا من حسناته ، ولا ظلمًا يلحقه بزيادة في سيئاته .

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحُرَّوْاْرَشَدُانِ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ١ لِنَفْنِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلْكُهُ عَذَا بَاصَعَدًا ١٠ وَأَنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدُ لِلَّهِ فَالْا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ مُلَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبِدَالِالْ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِ وَأَحَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا ١٠ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ إِنَّ اَرْجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبِدًا ١ حَتَّى إِذَارَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ١٠ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَأْحَدًا ۚ إِنَّا مِنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا ۞ لِيِّعْلَمَ أَن قَدْ أَبَّ لَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدِّيمٍمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُّا (١٤) القاسطون: الجائرون ألظالمون الذين حادوا عن طريق الحق. تحروا رشداً: قصدوا طريق الرشد والحق والصواب. (١٥) فكانوا لجهنم حطياً: فكانوا وقودا لجهنم. (١٦) على الطريقة : على ملة ألإسلام . ماء غدقًا : ماءً كثيرًا ، يتسع به الرزق في الدنيا . (۱۷) لنفتنهم فيه : لنختبرهم ونمتحنهم أيشكرون أم يكفرون ؟١. عن ذكرريه : عن القرآن وشرائعه وأحكامه. يسلكه عندايا صعدا: بدخله عذابًا شديدًا شاقًا لا يطيقه . (١٨) المساجد لله: المساجد لعبادة الله وحده. (١٩) لما قيام عبيد الله يدعوه: عندما قام محمد عَلَيْهُ ، يعبد ربه . لبدا: حماعات متراكمة متزاحمة ، بعضها فوق بعض لسماع القرآن. (٢١) ولا رشداً ؛ ولا نفعًا أو (٢٢) لن يجيرني من الله أجد الن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته. مُلْتُحُداً: ملجاً أفر إليه من عذابه . (٢٣) إلا بلاغا: لا أملك إلا ألبلاغ إليكم. خُالدينُ فيها أبداً : ماكثين

خالدين فيها أبداً : ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداً. (٢٤) ما يوعدون عاليوعدون

من العذاب.

أضعف ناصراً وأقل عدداً: أضعف معيناً وأقل أعوانًا وجنداً ؟.

(٢٥) أمداً: غاية ومدة بعيدة من الزمان.

(٢٦) عَالِمُ الْفَيْبِ: عالم بما غاب عن الأبصار، وخفي عن الأنظار. فلا يظهر على غيبه أحدا: فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه.

(۲۷) من ارتضى من رسول : إلا من اختاره الله لرسالته وارتضاه. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً : فإنه يدخل من

هانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا : هانه يدخل من بين يدى الرسول ومن خلفه حرسًا من الملائكة يحرسونه ويحفظونه من كل سوء .

(<mark>٢٨) ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ؛ ليعلم الله – وعلمه</mark> كائن ومحيط – أن الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم .

وغيرهم من أقوال وأفعال . **وأحصى كل شىء عدداً** : وأحصى كل شىء فى هذا الكون إحصاء تامًا ، وعلمًا كاملا .

The state of the s



# سورة المزمل

- (١) يا أيها المرزمل ، يا أيها المتلفف بثيابه وهو النبي عليه .
- (٢) قُم اللَّيْلَ إلا قَلِيلا : قم للصلاة في الليل إلا يسيرًا منه.
- (٤) أوزد عليه: أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين.
- ورتل القرآن ترتيلا ، وإقرأ القرآن متمهلاً مبينًا للحروف والوقوف.
- (٥) قولا ثقيلا : قرآنًا عظيمًا مشتملاً على الأوامر والنواهي والتكاليف الشاقة .

(٦) إن ناشئة الليل: إن العبادة التى تنشأ فى جوف الليل. هى أشد وطئاً : هى أشد تأثيراً فى القلب .

واقر وم السب . وأف وم قيلا : وأبين قولا وأصوب قراءة من قراءة النهار لسكون الأصوات ، وحضور القلب .

(٧) سيحًا طويلا: تصرفا واشتغالاً في شئونك ومهماتك. (٨) وتبتّل إليه تبتيلإ:

وانقطُ ع إليه أنقط أعاً تاماً في عبادتك .

(٩<mark>) فاتخذه وكيلا:</mark> فاعتمد عليه ، وفوض جميع أمورك إليه .

(١٠) وأصبر على ما يقولون : واصبر على ما يقوله المشركون فيك وفي دينك . واهجرهم هجرا جميلا : واعتزلهم وابتعد عنهم ، وقاطعهم مقاطعة

(۱۱) وذرني والمكذّبين ، واتركني وهـ وَلاء المكذّبين واتركني وهـ وَلاء المكذّبين بآياتي ، فسوف أكفيك شرهم. أولي النّعمة ، أصـحـاب النّعيم والترف في الدنيا . ومَمْلُهُم قَلِيلا ، واتركهم زمانا . واتركهم زمانا

صيار. إنَّ الهنا أ**نكالاً وجحيمًا:** إنَّ لهم عندنا في الآخرة قيوداً ثقيلة وناراً مستعرة يُحرقون بها .

ي ( ۱۳ ) وطعاما ذا غُصّة : طعاما لا يستساغ ، يقف في الحلق فلا بد خام لا خرج

فلا يدخل ولا يخرج . وعداباً أليما : وعدابا مؤلما

(12) يوم ترجف الأرض والجبال: يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل. كثيباً مهيلا: رملا مجتمعًا رخوا لينا تغوص الأقدام فيه.

لينا بعوص الاقدام قية . (١٥) رَسُولاً : هو محمد عِيَّالَةٍ .

(١٦) فأخذناه أخذاً وبيلا : فأهلكناه إهلاكًا شديدًا ثقيلاً .

(١٧) فكيف تتقون : فكيف تصونون أنفسكم من العذاب؟ .

الُولُدانَ شِيبًا : يشيب فيه الولدان الصغار ؛ من شدة هوله وكريه.

(١٨) السماء منفطريه : السماء متصدعة متشققة في ذلك اليوم ؛ لشدة هوله .

(١٩) تذكرة : عظة وعبرة للناس .

اتَّخذ إلى ربِّه سبيلا : سار في طريق الإيمان والطاعة .



(١) بيا أيها المدشر: يا أيها المتغطى بثيابه، وهو النبي عَالِيَّةٍ. مضجعك ، فحذِّر الناس من عذاب الله .

للتهجد أقل.

وساعاتهما.

وخفف عنكم .

مطالب الحياة .

بالتجارة وغيرها.

وجه الله.

فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل

ما خف عليكم من القرآن. يضربون في الأرض : يسافرون

يَبْتَ غُونَ مِنْ فَضْل اللَّه : يطلبون من رزق الله الحلال

وأقرضوا الله قرضا حسنا:

وتصدقوا في وجوه البر والإحسيان من أموالكم ابتغاء

تجدوه عند الله : تجدوا ثوابه وجزاءه عند الله.

وأعظم أجرا ، وأعظم ثوابا . واستغفروا الله : واطلبوا

مغفرة الله في جميع أحوالكم.

سورة المدثر

معك طائفة من أصحابك.

(٣) وريك فكبر : وعظم ربك .

(٤) وثيابك فطهر : وطهر ثيابك من النجاسات.

(٥) والرجيز فاهجير:

والأصنام والأوثان وأعمال الشرك فاترك.

(٦) ولا تمنن تستكثر : ولا تعط العطية تلتمس أكثر منها .

(٨) فإذا نقرفى الناقور: فإذا نفخ في الصور نفخة البعث

(٩) يوم عسير ، يوم شديد على الكفار .

(١١) ذرني ومن خِلقت وحيداً ؛ اتركني ومن خلقته في بطن أمه وحيداً منفرداً لا مال له ولا ولد .

(١٢) مالاً ممدوداً : مالا مبسوطًا واسعًا .

(١٣) وبنين شهوداً: وأولادًا حضورًا معه في مكة لا يغيبون عنه.

(١٤) ومهدت له تمهيدا: وبسطت له الجاه والرياسة بسطة تامة.

(١٦) كلا : لن أمكنه مما يريده ويتمناه .

لأياتنا عنيداً اللقرآن معانداً مكذباً .

(١٧) سأرهقه صعوداً: سأكلفه عذابًا شاقًا لا راحة فيه .

إِنَّهُۥ فَكُرَوقَدَّرَ ١٨ فَقُبِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ قُبِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ نَظَرَ (1) ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (1) ثُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكْبَرَ (٣٦) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُ أُ يُؤْتُرُ كُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ فَ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ لَ وَمَآ أَدْرَكَ مَاسَقُرُ اللَّهُ اللَّهُ فِي وَلَا نَذَرُ اللَّهُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبُشِرِ [6] عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسَّتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَنَزْدَادَٱلَّذِينَ الْمَثَوَّا إِيمَنَا ۅؘ*ڵٳ*ڒۣڹٵٮۜڵۜڹۣڹٵٛٛۅۛؾؗۅ۠ٳٵڷڮڬٮؘۅٲڷؙڡٝۊٝڡؚڹٛۅڹۘۅؘڶۅڷۑڨؙۅڶٵڵۜڹؚڹۛ؋ۣڨؙڷؙۅؠؠؠ؆ۜ*ۻٛ*۠ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلُوْجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِى إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَرِ (١) كَلَّا وَٱلْقَمَرِينَ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ لِينَ وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ لِنَ ۚ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرَ الِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنْأَخَّرَ ﴿ كُلُّ اللَّهِ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ لَيْمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ مَاسَلَكَكُرْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ حَتَّى أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ ١

الأشداء وهم خزنتها. (٣١) إلا فتنه : إلا اختباراً. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب: ليحصل اليقين لأهل التوراة والانحيل بأن ما يقوله القرآن عنُ خزنة جهنم أنما هو عن حيث حيث وافق ذلك كتبهم. إيمانا : تصديقًا بالله ورسوله وعملا بشرعه. ولا يرتاب ؛ ولا يشك . مرض : شك ونفاق . ماذا أراد الله يهذا مثلا : ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ وما هي إلا ذكري للبشر: وما الحديث عن النار إلا تذكرة وموعظة للناس؛ ليخافوا ويؤمنوا . (٣٣) إذ أدبر: إذ ولي ومضي . (٣٤) إذا أسفر: إذا أضاء (٣٥) إنها لإحدى الكبر: إن جهنم لإحدى المصائب العظام. (٣٧) أن يتقدم أو يتأخر:

أن يتقرب إلى ربــه بفعل الطـاعـات ، أو يتأخــر بفعل

١) رهينة : محبوسة

مرهونة بعملها .

(۲٤) سحريـؤثـر:سـحر

(٢٦) سأصليه سقر: سأدخله

(٢٨) لا تبقى ولا تندر: لا

تبقى لحمًا ولا تترك عظمًا

(٢٩) لوادة للبشر : مغيرة للبشرة ، مسوِّدة للجلود . عليها تسجة عشر : تسعة

عشر ملكا من الزبانية

ينقل عن الأولين.

جهنم ليحترق بها .

إلا أحرقته.

المُؤرَّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المؤرِّةُ المؤرِّ

(١٨) إنه فكر وقدرً : إنَّه فكّر في نفسه ، وهيًّا وأعدَّ ما يقوله من الطعن في القرآن .

(١٩) فقتل ، فلعن ، أو عذب، وهو دعاء عليه .

كيف قدر : كيف هِيًّا هـذا إلطعنٍ ؟.

(٢١) ثُمُ نَظْرَ : ثم تأمّل فيما قدر وهيّا من الطعن في القرآن.

(۲۲) شم عبس وبسر ، ثم قطب وجهه وزاد في كلوحه . (۲۲) ثم ادبر واستكبر ، ثم أعرض عن الحق واستكبر عن قبوله .

(٢٩) أصحاب اليمين: الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم.

(٤٢) ما سلككم في سقر: ما أدخلكم في جهنم ؟ .

(26) وكنًا نخوض مع الخائضين : وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة .

(٤٦) بيوم الدين : بيوم الحساب والجزاء .

(٤٧) حتى أتانا اليقين : حتى جاءنا الموت .



(2<mark>٨) الشَّافعِينَ</mark>: من الملائكة والأسياء والصَّالحين.

(٤٩) عن التذكرة معرضين : عن العظة بالقرآن منصرفين. ( ( ) عُوُرُ مِنْ الْمُنْ الْم

(۵۰) حمر مستنفرة : حمر وحشية شديدة النفور والهرب. (۵۱) **فرت من قسورة :** هربت

من أسدكاسر، أو من جماعة أعدوا العدة لاصطيادها

(٥٢) أن يؤتى صحفا منشرة: أن يعطى صحفا مفتوحة، وفيها الأمر من الله لهم بوج وب اتياعهم للرسول عليه (٥٤) كلا إنّه تذكرة: حقاً أن القران موعظة بليغة كافية

(٥<mark>٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ</mark> : فمن أراد الاتعاظ اتعظ بما فيه وانتفر ويهداه.

وانتفع بهداه. (٥٦) هو أهل التقوى وأهل المغفرة : هو سبحانه أهل لأن يُتقى ويطاع ، وأهل لأن

سورة القيامة

يغفر لمن آمن به وأطاعه

(۱) لا أقسم : أى أُقُسم ، و (لا) صلة لتقوية الكلام

وتاكيد القسم . (٢) بالنَّفس اللوامة : بالنفس التي تلوم صاحبها على

التي تلوم صاحبها على الذنب والتقصير. (٣) أن في مركز الماد أنا أدر أن

(٣) ألن نجمع عظامه : أن لن نقدر على جمّع عظامه بعد تفرقها .

(3) نسوى بنانه : نعيد ضم عظام أصابعه كما كانت مع صغرها ولطاهتها ، هكيف يكسار العظام ؟، كما نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط الدقيقة في الأصابع والتي تختلف بين إنسان وإنسان .

(٥) ليفجر أمامه : ليواصل فجوره زمانه كله ١٤ .

(٦) أُيَّانُ يَـُومُ الْقَيَامَةَ : متى يكون يوم القيامة ؟

(٧<mark>) برق البصر؛ ت</mark>حيَّر البصر ودهش فزعًا مما رأى من أهوال يوم القيامة .

(٨) وخسف إلقمر: وذهب نور القمر.

(٩) وجُمع الشَّمْسُ وَالْقُمَّوِ: وقرن بينهما بعد أن كانا متفرقين، وذهب ضوءهما بعد أن كانا منيرين.

(١٠) أين المفر: أين المهرب من العذاب؟

(١١) لا وزر: لا ملجاً يتحصنبه .

(۱٤) على نفسه بصيرة : شاهد على نفسه حيث تنطق جوارحه بعمله .

(10) ولو ألقى معاذيره : ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ، فإنه لا ينفعه ذلك .

(۱<mark>۱) لا تحرك به لسائك : لا</mark> تحرك بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه .

التعجل به الأجل أن تتعجل بحفظه ، مخافة أن يتفلَّت منك.

(۱۷) جمعه وقرآنه : جمع القرآن في صدرك ، وقراءته .

(١٨) قرائاه فاتبع قرائه : قرأه عليك جبريل فاستمع لقراءته وأنصت له .

(١٩) بيانه : توضيح ما أُشكل عليك من معانيه .



ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ۞

سورة الإنساق

(٢٨) **وظنَ أنَّهِ الفراق : وأيقن** المحتضر أنَّ الذي نزل به

(٢٩) والتفُت الساق بالساق : والتصفت إحدى ساقيـــه

(٣٠) المساق: المرجع والمآب.

(٣١) فلا صدق ولا صلى : فلا صدق بالرسول والقرآن ، ولا أدى لله فرائض الصلوات .

(۳۳<mark>) یتمطی :</mark> یتبختر فی مشیته إعجابًا بنفسه .

(٣٤) أُولى لك فأولى : هـ الاك

(٣٦) سندى: مهملا بدون تكليف ، ولا حساب . (٣٧) من مني يمنى: من ماء

مهين يراق ويصب في الأرحام. (٣٨) علقة : قطعة دم متجمد.

فخلق فسوى : فخلفه الله بقدرته ، وسواه في

هو فراق الدنيا .

بالأخرى .

لك فهلاك .

أحسن تقويم.

(۱) حين من الدهر : وقت غير محدد من الزمان قبل أن ينفخ فيه الروح .

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَـنْكُـوراً ؛ لم يكن شيئا يُذكر ، ولا يُعرف له أثر .

(٢) مِنْ نُطْفَةَ: من ماء مهين، وهو المني.

أمشاج: أخلاط من ماء المرأة وماء الرجل .

نبتليه ، نختبره بالتكاليف الشرعية .

(٣) إنَّا هديناه السبيل: بينًّا له طريق الهدى والضلال والخير والشر.

. انْعُتُدُنا : هيأنا .

سَلاسِلا ، قيودًا مِن حِديد تُشَدُّ بها أرجلهم.

وأغلالاً ؛ وقيودًا تُغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم .

وسعيراً: ونارًا مشتعلة يُحرقون بها .

(٥) الأَبْرَارَ: أَهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله. كأس كان مزاجها كافورا: كأس من الخمر ممزوجة مخلوطة بأحسن أنواع الطيب، وهو الكافور. (٢٠) تحبون العاجلة : تحبون الدنيا الفانية وزينتها .

(٢١) وتدرون الآخرة : وتتركون الآخرة ونعيمها .

(٢٢) ناضرة : مشرقة حسنة مضيئة .

(٢٤) باسرة: عابسة كالحة.

(٢٥) فاقرة : داهية عظيمة تكسر عظام الظُّهر .

(٢٦) بلغت التراقى: بلغت الروح إلى أعالى الصدر.
 (٢٧) من راق : من راق يُرقيه أو طبيب يشفيه مما هو فيه ؟.



(٢١) عاليهم ثياب سندس ، يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر . واستبرق ، وظاهرها من الحرير الغليظ .

وحلُوا : وحُليهم التي في أيديهم .

(٢٢) مشكوراً : مرضيًا مقبولا .

(<mark>٬۲۶) آثما أوكفوراً</mark> : مجرمًا فاجرًا ، أو جاحدًا شديد الكفر والضلال .

(٢٥) بكرة وأصيلا : صباحًا ومساء .

(١٧) كأساكان مزاجها زنجهيلا ؛ كأسبًا من الخمر ممزوجة مخلوطة بالزنجبيل ؛ لطيب رائحته.

(١٨) تسمي سلسبيلا : لسلاسة مائها ولنته وعذوبته .

(١٩) مخلَّدون : دائمون في بهائهم وحسنهم .

لُوْلُوا منثوراً ؛ كاللؤلؤ المتفرق في أحسن منظر .

 (٢٠) وإذا رأيت ثم رأيت ، وإذا أبصرت أى مكان فى الجنة رأيت فيه نعيماً .



(٩) فرجت: شقت وفتحت. (٢٦) فاسجد له : فاخضع لربك، وصل له.

(١٠) نسفت ؛ اقتلعت من أماكنها وتطايرت وتناثرت .

(١١) أقتت : عين لها وقت محدد .

(١٣) ليوم الفصل: ليوم القيامة حيث يفصل فيه بين الخلائق.

(١٥) ويل: هلاك عظيم.

(١٦) الأولين : السابقين كقوم نوح وعاد وثمود .

(١٧) الآخرين : المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصبان.

سورة المرسلات

يوما شديدا هوله ، وهو يوم القيامة . (٢٨) وشددنا أسرهم: وأحكمنا خلقهم، وقوينا أعضاءهم ومفاصلهم.

وَإِذَا شَئْنًا بِدُلْنًا أَمْثُ الْهُمْ تُبِدِيلًا ؛ وإذا شَئْنًا أَهْلَكُنَاهُم ، وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر ربهم.

ويدرون وراءهم يومًا ثقيلاً: ويتركون خلف ظهورهم

وسبحه ليلا طويلاً: ونزهه وتهجد له وقتا طويلا من الليل.

(٢٧) العاجلة: الدنيا الفانية.

ٱلۡمُ نَخۡلُقُكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١) إِلَى قَدرٍ مَّعَلُو مِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَيْعُمُ ٱلْقَلْدِرُونَ (١٦) وَيْلُيوْمَ إِذِ لِلْمُكُذِّبِينَ (١٠) أَلُوْ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمْوا تَالْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِيَ شَلِمِ خَلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلْ يُومِ فِلِلَّمُ كُلِّهِ إِنَّ الْمُ ٱنطَلِقُوا إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ فِي ٱنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ آلَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَٱلْقَصْرِ (أَنَّ كَأَنَّهُ بِمَلْكُ صُفْرٌ (اللهُ وَيُلُ يُومَ بِذِلِلْمُكَذِّبِينَ (اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (١٠) وَيْلُ يُوْمَيِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٤ هَنَدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١١٥ فَإِنكَانَ لَكُوكَيْدُّ فَكِيدُونِ (٢٣) وَيُلُّيُومَ إِذِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ إِنَّا أَلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ كُالُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عُا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ لا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ لِنَا وَيْلُ يُومَيِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ شَّحِرْمُونَ ۞ وَيْلُ يُومَيِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ الْ فَيِأْيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ رُيُوْمِنُونَ الْ

(۲۰) من ماء مهین : من ماء ضعیف حقیر ، وهو النطفة. (۲۱) فی قرارمکین : فی مکان حصین ، وهو رحم المرآة.

(۲۲) الى قدر معلوم: إلى وقت محدود، وهو وقت الولادة.

(٢٣) فقدرنا : فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه في أحسن صورة .

(٢٥) كِفَاتًا : ضامة جامعة.

(٢<mark>٦) أحياء وأمواتًا :</mark> على ظهرها أحياء ، وفى بطنها أموات .

(۲۷) رواسی شامخات : جبالا ثوابت عالیات .

فراتا : عدبا .

(۲۹) انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون: سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا

(٣٠<mark>) ظل ذي ثلاث شعب :</mark> إلى ظل من دخان جهنم إذا ارتفع انقسـم إلى ثــلاث شعب لعظمته .

(٣<mark>١) لا ظليل</mark> : لا يقي من الحر .

ولا يغنى من اللهب ولا يدفع من حر اللهب شيئًا . ولا (٣٢) إنها تَرمى بشرر كالقصر: إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم كالبناء العالى المرتفع .

(٣٣) كأنه جمالة صفر: كأن الشرر جمال سود تضرب إلى الصفرة .

(٣٥) هذا يوم لا ينطقون :
هذا يوم القيامة الذي لا ينطق
فيه المكذبون بكلام ينفعهم.
(٣٦) ولا يؤدن لهم فيعتدرون :
ولا يكون لهم إذن في الكلام
فيعتذرون : لأنه لا عدر لهم.
(٣٨) يوم الفصل : يوم يفصل
الله فيه بين الخلائق ، ويتميز
فيه الحق من الباطل.

جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولُيِنَ ، جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة مع الكفار الأولين من الأمم الماضية .

(٣٩) كيد فكيدون : حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا وأنقذوا أنفسكم من العذاب .

( ٤١ ) **في ظلال وعيون : في** ظ**لال الأشجار الوارفة ، وعيون** من ماء وعسل ولبن وخمر .

(٤<mark>٦) كَلُوا وَتُمَتَّعُوا قَلِيلاً :</mark> كلوا من لذائذ الدنيا ، واستمتعوا بشهواتها الفانية زمنًا قليلا .

(٤٨) اركعوا لا يركعون : صلُّوا لله مع المصلين لا يصلُّون ، بل يصرون على استكبارهم .

(٥٠) فَبِأَى حديث بعده يؤمنون : فبأى كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون ؟!

ملحوظة : كرر الله تعالى قوله : ( ويل يومئذ للمكذبين ) عشر مرات ؛ للتخويف والوعيد .

وقيل: ليس بتكرار؛ لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بالأخر .... والله أعلم .



باتا : راحة لأبدانكم (١٠) لباسًا: ساترًا لكم بظلامة وسواده كاللبأس. (١١) معاشاً : وقتا لمعاشكم. (۱۲) سیما شداداً: سیع سموات قويات محكمات. (۱۳) سراجاً وهاجاً : شمساً مضيئة متوهجة. (١٤) المعصرات : السحب التي تحمل المطر. ماء شحاحا: ماء منصبا ىكثرة وقوة. (١٥) حَبًا وَنَبَاتًا ؛ حبًا مما ولقتات به الناس كالقمح والشعير ، وحشائش مما

(١٦<mark>) وجنات الضافا:</mark> وبساتين ذاتٍ أشجار ملتفة متشابكة الأغصان. (١٧) يــوم الفصل إيــوم القيامة الذي يفصل الله فيه

كان ميقاتًا : كان ميعادًا ووقتًا محددًا للبعث والحساب والجزاء.

(١٨) فتأتون أفواجاً : فتأتون إلى المحشر جماعات

(١٩) وفتحت السماء فكانت أبوايا : وشقت السماء فصارت كالأبواب في سعتها وكثرتها.

٢٠) وسيرت الجيال: ونسفت الجبأل بعد ثبوتها ، وأصبحت في الهواء كالهباء.

سراباً: شیئا پری فی نصف النهار كأنه ماء وهو خيال

٢) مرصادا : تنتظ وتترقبُ نزلاءها من الفجار فلا يستطيعون الهرب منها.

(٢٢) مآبا : مرجعاً ومصيراً .

(٢٣) لابثين فيها أحقابًا : مقيمين في جهنم أزمانًا طويلة.

(٢٥) حميماً وغسافاً: ماءً حارًا وصديدًا يسيل من جروحهم وجلودهم.

(٢٦) حِزاء وفاقًا : جزاء موافقًا لأعمالهم السيئة .

(٢٧) لا يرجون حساباً : لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له.

(٢٩) أحصيناه كتابا : سجلناه مكتوبا .

سورة النبا

(١) عم يتساءلون : عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟.

(٢) عن النبا العظيم: عن الخبر العظيم، خبر البعث والحساب يوم القيامة.

٣) مُخْتَافُونَ : مترددون فيه بين الإقرار والإنكار ، أو بين الإثبات والنفي.

(٤) سيعلمون: ما يحل بهم على إنكارهم للبعث.

(١) مهادا: ممهدة لكم كالفراش.



(<mark>٣٣) وكواعب أتراب</mark>: وفتيات في ريعان الشباب، متساويات في السن .

(٣٤) وكأساً دهاقاً :وكأساً مليئة بالخمر .

(٣٥) لغواً : كيلامًا باطيلا.

(٣٦<mark>) عطاءً : تفضلا منه</mark> وإحسانا .

حسابًا : كافيًا وافيًا كثيرًا. (٣٧) لا يمُلكُونَ منهُ خطَابًا : لا يقدر أحد منهم أن يخاطبه الا باذنه ، ولا يماك أن يذول

د يعدر احد منهم ال يحاطبه إلا بإذنه ، ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته.

<mark>(۳۸) الـروح</mark> : جبـريــل عليه السـلام .

وقال صواباً : وقال حقاً وسيدادًا.

(٣٩) مِآبًا :مرجعًا حسنًا.

( ٠ ٤ ) أَنْدُرْنَاكُمْ عَدُابًا قُرِيبًا : حَدَّرِنَاكُمْ عَدَابًا قَرِيبًا وَقُوعه هو عذاب الآخرة.

ما قدمت يداه: ما قدم فى الدنيا من خير أو شر . سورة النازعات

(۱<mark>) والنازعات غرقا</mark> ؛ أقسم الله تعالى بالملائكة التي تتزع أرواح الكفار نزعًا شديدًا.

(٢) والناشطات نشطًا: والملائكة التى تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق وسهولة.

(٣) والسابحات سبحاً: والملائكة التي تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله تعالى.

(٤) فالسابقات سيقا: فالملائكة التي تسبق بالأرواح إلى مستقرها في الجنة أو النار.

(٥) فالمدبرات أمراً : فالملائكة التي تدبر الأمور وتصرفها بإذن الله .

(٦) يوم ترجف الراجفة :يوم تضطرب الأرض عند النفخة الأولى.

(٧) تتبعها الرادفة: تتبعها النفخة الثانية التي يكون معها البعث.

(٨) واجفة : خائفة قلقة .



(٩) خاشعة : ذليلة .

عِظْنَمَا نَّخِرَةً إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ أَنَّ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةُ اللَّهُ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١)

- (١٠) في الحافرة : إلى الحياة بعد الموت .
- (١١) عظاماً نخرة : عظاماً بالية متفتتة .
- (١٢) كرة خاسرة : رجعة إلى الحياة خاسرة .
- (١٣) زجرة واحدة : صيحة واحدة ( نفخة البعث ) .
  - (١٤) بالساهرة : بأرض المحشر .



وتهى النفس عن الهوى: وكف نفسه عن الشهوات.

(٢٠) الآسة الكسرى: العلامة

(۲۲) شم أدبريسعى : ثم

(۲۳) فحشر فنادی: فجمع أهل مملكته وناداهم . (٢٥) نكال الآخرة والأولى:

عقوبة الأخرة بالنار، وعقوبة الدنيا بالغرق.

(٢٦) لعبرة لمن يخشى: لموعظة لمن يتعظ وينزجر.

(۲۸) رفع سمكها فسواها: رفع سقفها فخلقها مستوية

(٢٩) وأغطش: وأظلم. وأخرج ضحاها : وأظهر

نورها وضياء شمسها . (۳۰) دحاها: بسطها ومهدها لسكني أهلها.

(٣١) ومرعاها: ونباتها ليقتأت به الناس والدواب.

(٣٢) أرساها: أثبتها على

(٣٣) متاعا لكم ولأنعامكم:

منفعة لكم ولمواشيكم. (٣٤) الطامة الكبرى: القيامة

الكبرى والشدة العظمى. (٣٥) ما سعى: ما عمل في

(٣٧) طفى: تجاوز الحد

(٣٨) وآثر الحياة الدنيا: وفضل لنفسه الحياة الفانية. (٣٩) المأوى: المرجع

(٤٠) مقام ريسه: جلاله

الدنيا من خير وشر. (٣٦) وبرزت الجحيم: وأظهرت جهنم للناظرين.

بعصيانه.

والمستقر.

وعظمته .

سطح الأرض.

بأحسن نظام .

معارضته.

(٤١) هي المأوى : هي المسكن والمنزل والمصير.

(٤٢) أيان مرساها : متى وقوعها وقيامها ؟ .

(٤٣) فيم أنت من ذكراها : ليس عندك علمها حتى تذكرها لهم.

(٤٤) إلى ربك منتهاها : إلى ربك وحده منتهى علم قيامها .

(٤٦) إلا عشية أو ضحاها: إلا ساعة من نهار ، بمقدار عشية يوم أو ضحاه. (١٦) الْمُقَدِّسِ: المبارك المطهر، والوادي المقدس واد بأسفل جبل طور سيناء.

طوى: اسم الوادى المقدس.

(١٧) طغي: جاوز الحد في الظلم.

(١٨) تزكى: تتطهر من رجس الشرك والكفر بالإسلام لله تعالى.

(١٩) وأهْديكُ إلَى رَبُكُ فَتُحْشَى : وأرشدك إلى طاعة ربك ، فتخشاه وتتقيه.

سورة عبس

(١) عبس : قطّب الرسول عَلَيْهُ وجهه وتغير.

وتولى: وأعرض.

(٢) الأعمى: عبد الله بن أم مكتوم، وكان الرسول عليه منشغلا بدعوة كبار قريشً إلى الإسلام.

(٣) يزكى : يتطهر بما يتعلم من الدين .

(٤) أويذكر: أو يتعظ.

(٥) من استغنى: بالمال والحاه والقوة عنسماع القرآن.

(٦) تصدى : تقبل عليه وتصغى لكلامه.

(٧) وما عليك ألا يزكى: ليس عليك بأسفى ألا يتطهر

بالدخول في الإسالام. 

(۱۰) تلهي: تتشاغل وتتغافل عنه.

ئاء ذ**كره:** فمن شاء اتعظ

(۱۳) في صحف مكرمة: فى صحف معظمة ، موقرة

(١٤) مرفوعة مطهرة : عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص.

(١٥) سفرة :ملائكة سفراء بين الله ورسله .

(١٦) كرام بررة : أتقياء مطيعين لله.

(١٧) قتسل الإنسيان : لُعنَ الإنسان الكافر وعذب.

(١٩) فقدره : فأنشأه في أطوار مختلفة.

(٢٠) ثم السبيل يسره: ثم سهل له طريقه.

(٢١) فأقبره: جعله في قبر یستره ، ویواری فیه "

(٢٢) أنشره: بعثه بعد الموت.

(<mark>٢٣) لمًا يقض ما أمره ا</mark>لله تعالى به من <mark>تكاليف .</mark> يقض ولم يؤد ما أمرم الله تعالى به من <mark>تكاليف .</mark>

(٢٤) فأينظر الإنسان إلى طعامه : فليتدبر الإنسان : كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته؟

(٢٨) وقضبا : كل ما يـؤكل من النبات رطبا ، كالقثاء والخيار ونحوهما ، وقيل : العلف والرطب الذي تأكله الدواب.

(٣٠) وحدائق غلبا : وحدائق كثيرة الأشجار.

(٣١) وأبا : ما ترعاه الأنعام من كلاً وعشب.

感熟到經 بسُم اللهِ الزَّكْمَٰنِ الزِّكِيمِ عَبَسَ وَتُوَلَّىٰ ١ أَن جَآءَ مُ ٱلْأَعْمَىٰ ١ وَمَايُدُ رِبِّكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ ١ أَوْ يَذَّكُرُ فَنَنفَعُهُ ٱلدِّكُرِي ٤ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ٥ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ١ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّنَ ٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ٨ وَهُو يَخْشَى ١ فَأَنتَ عَنْهُ نُلَهِّى أَنَّ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكُرَةً اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكُرَهُ إِنَّ فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ اللهُ مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ إِنَّا يَلْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كَامِ مِرْرَةِ لِلَّا قُنِلَا لَإِنسَنْ مَآ ٱلْفَرَهُ وَاللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَاللَّهِ مِن نُّطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ وَاللَّهُ ٱلسّبيلَيسّرُهُۥ ﴿ أُمَّانَاهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّ أَمَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَقْضِ مَآ أَمَرُهُ وَ اللَّهُ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ عِنْ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا وَزَيْتُونَا وَنَخَلًا ١٠ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٠ وَفَكِحَهَةً وَأَبًّا ١١ مَّنْعَا لَّكُرُّ وَلِأَنْعَكِمُ ثُونَ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ثَنَّ يُوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرُّهُ مِنْ أَخِيهِ ٢

(٢٣) الصاحّة: صيحة يوم القيامة التي تصمّ من هولها الأسماع.

سُورُلُّ عِلْسِرَ الْمُ

(٢٦) وصاحبته : وزوجته .

وَأُمِّهِ عَوَابِيهِ ١٥٥ وَصَحِبَنِهِ عَ بَنِيهِ ١٥٥ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأَنُّ

يُغْنِيهِ ﴿ اللَّهِ الْمُ مُورَةُ اللَّهُ مُ مَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَالْمُواهُ اللَّهِ مَا مُؤْمُوهُ

يُومِيدٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿ ثَلَ مُدَهُ مُهَا قَنْرَةٌ ﴿ أَنْكَا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿ ٢

(٣٧) شأن يغنيه : أمر يشغله ويمنعه من الانشغال بغيره.

(٣٨) مسفرة : مضيئة مشرقة .

(٢٩) مُسْتَبُشرةٌ : فرحة بما ترى من النعيم ، وهم المؤمنون.

(٤٠) غيرة : غيار ودخان .

(٤١) ترهقها قترة : تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد ، وذلة وهوان.



# سورة التكوير

- (١) كورت: لفت وذهب بنورها.
- (٢) انكدرت: تناثرت وتساقطت ، أو انطمس نورها .
  - (٣) سيرت: اقتلعت وحركت من أماكنها.
- (٤) العشار عُطلت: النوق الحوامل تركت وأهملت بلا راع يرعاها ولا طالب.
- (٥) حشرت: جمعت ؛ بعد البعث ليقتص بعضها من بعض.

- (٦) سجرت: تأججت ناراً واختلط بعضها ببعض.
- (V) زوجت: قرنت بأمثالها ونظائرها، الفاجر مع الفاجر
- (٨) الموءودة : البنت التي
- دفنت وهي حية خوف العار أو الحاجة .
- (۱۰)نشرت:بسطت وعرضت.
- (١١) كُشطت: قُلعت وأُزيلت من مكانها .
- (١٢) سعرت: أوقدت وأججت.
- (١٣) أُزُلفَت: قَربت من أهلها المتقين.
- (١٤) ما أحضرت: ما قدمت من خير أو شر.
- (١٥) الخنس: النجوم التي تختفى بالنهار ، وتظهر
- (١٦) الجواري الكنس: ألنجوم الجارية التي تستتر وقت غروبها.
- (١٧) عسعس: أقبل بظلامه.
- (١٨) تنفس : ظهر ضياؤه .
- (۱۹) رسول کریم : جبریل عليه السلام.
- (۲۰) عند ذي العرش مكين: صاحب مكانة رفيعة عند الله
- (٢١) مطاع ثم أمين : تطيعه الملائكة هناك في الملأ الأعلى ، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به.
  - ثم : هناك .
- (٢٢) صاحبكم: محمد عَلَيْكَةٍ.
- (٢٣) ولقد رآه بالأفق المبين: ولقد رأى محمد ﷺ جبريل على صورته التي خُلق عليها بالفضاء الواضح.
  - (٢٤) الْغَيْبِ: الوحي وغيره من الغيوب.
    - بضنين: ببخيل بتبليغ الوحى.
  - (٢٥) رجيم : ملعون مطرود من رحمة الله .
- (٢٦) فأين تذهبون ، فأي طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه ؟ .
- (٢٧) ذكر للعالمين : موعظة من الله لجميع الإنس والجن.



- (١) انفطرت: انشقت.
- (٢) انتشرت: تبعثرت وتفرقت وتساقطت.
- (٣) فجرت: فُتحَ بعضها في بعض بزوال الحواجز بينها.
- (٤<mark>) بعثرت</mark> : فُرقت وأزيل التراب عن الموتى ، وأخرجوا منها .
- (٥) ما قد مّت وأخّرت : ما قدمت من خير أو شر ، وما أخّرت من سنة حسنة ، أو سنة سيئة يعمل بها بعدها .
- (٦) ما غرَّك بريِّك : أى شىء خدعك بريك الكريم حتى تجرأت على معصيته ؟ .
- (٧) فسواًك: جعل أعضاءك سوية سليمة.
- فَعَدُلك : وجعلك معتدلاً متناسب الخلق.
- (^) **رَكِّبُكَ**: كوِّنك في صورة هـي مـن أعـجـب الـصـور وأحكمها .
- (٩<mark>) بــالــدِّيــن</mark> : بالـجــزاء والحســاب يـــوم القيـامـة .
- (۱۰) لحافظين : ملائكة يحفظون أعمالكم.
- (11) كراماً كاتبين: كراماً على الله يكتبون أقوالكم وأعمالكم كلها.
- (۱۲) يَعُلَمُ ونَ مَا تَضْعُلُونَ : يعلمون ما يصدر منكم من خير أو شر .
- (1٤) الفجّار: الخارجين عن طاعـة الله ورسوله. جُعيم: نار محرقة.
- (١٥) يصلونها يـوم
- الدين : يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء.
  - (١٦) بغائبين : بمبعدين.

# سورة المطففين

(١) ويل: عذابُ شديد وهلاك .

للمُطَفِّفين ؛ للمنقصين في المكيال والميزان .



- (٢) إذا اكتالوا على الناس يستوفون : عندما يكتالون لأنفسهم من الناس يأخذون حقهم وافيًا زائدًا.
- (٣) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم حقهم الواجب لهم اعتداء عليهم.
  - (٤) ألا يظن أولئك: ألا يعتقد أولئك المطففون.
- (٥) ليوم عظيم: ليوم شديد الهول ، كثير الفزع ، وهو يوم القيامة.



أساطير الأولين : خرافات وأباطيل السابقين. ران على قلوبهم : بل غطى على قلوب المعتدين. ما كانوا يكسبون : ما اكتسبوه من الكفر والمعاصى. (١٥) لمحجوبون: لممنوعون من رؤية الله يوم القيامة. (١٦) لصالوا الجحيم: لداخلون في الناريقاسون حرها. (١٨) الأبرار: هم الصالحون المطيعون لله ولرسوله. لفي عليين : لفي المراتب العالية في الجنة . (٢١) يشهده المقربون: يحضره ويحفظه المقربون من الملائكة. (٢٣) على الأرائك ينظرون: على الأسرة ينظرون إلى ربهم، وإلى ما أعد لهم من خيرات. (٢٤) تعرف في وجوههم نضرة النعيم : ترى في وجوههم بهجة النعيم ونضارته. (٢٥) من رحيق : من خمر طيبة صافية خالية من كل ما يكدر أو يذهب العقل. مختوم: المسدود الذي لم تمسه يد قبل أيدى هؤلاء الأبرار. (٢٦) ختامه مسك: آخره رائحة مسك .

فليتنافس المتنافسون :

فليتسابق المتسابقون في عمل الخير ليلحقوا بهم .

(۲۷) ومزاجه من تسنيم : وخليطه من عين في الجنة

(۲۹) يضحكون : يتهكمون ،

تسمى « تسنيم » .

ويسخرون .

(V) كتاب الفُجّار : كتاب أعمال الكفار . لفي سجين : لفي مكان ضيق في أسفل سافلين .

(٩) كتاب مرقوم: كتاب مسطور واضح الكتابة فيه أعمالهم.

(١١) بيوم الدين: بيوم الحساب والجزاء، وهو يوم القيامة.

(١٢) كل معتد أثيم : كل ظالم كثير الإثم .

(١٣) آياتنا : آيات القرآن.

(٣٠) يتغامزون : يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم.

(٣١) انقلبوا: رجعوا.

فكهين : متلذذين فرحين باستخفافهم بالمؤمنين.

(٣٣) وما أرسلوا عليهم حافظين: إن الله لم يرسل الكفار رقباءً

على المؤمنين ، ولم يَؤتهم سلطة محاسبتهم على أفعالهم .



(٣٥) على الأرائك ينظرون ، على الأسرة الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة، ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم.

(٣٦) هل شوب الكفارما كانوا يفعلون : هل جوزي الكَّفار في الآخـرة بما كانوا يفعلون من الكفر والشر والفساد ؟ والجواب : نعم .

- سورة الإنشقاق (١) انشــقّت : تصــدَّعـت وفتحت .
- (٢) وأذنت لربها وحقت : وسمعت لربها وأطاعت، وحق لها أن تسمع أمر ربها وتطيعه. (٣) مدت: وسنعت وتساوت بإزالة جبالها وتغيير معالمها .
- (٤) وألقت ما فيها وتخلُّت: وقدفت ما في بطنها من الأموات ، وتخلَّت عنهم .
- (٦) كادح: عامل بجد ومشقة في حياتك.

إلى ريك كدحا: ومصيرك في النهاية إلى لقاء ربك، حيث يحاسبك على عملك وكدحك.

فملاقيه : فملاق جزاء عملك يوم القيامة.

- (٧) أوتى كتابه بيمينه أعطى صحيفة أعماله بيمينة ، وهو مؤمن بربه.
  - (٨) يسيرا: سهلا هينا.
- (٩) وينقلب إلى أهله مسروراً : ويرجع إلى أهله في الجنة فرحا مسرورا .
- (۱۱) يدعوا ثبوراً : ينادى بالويل والهلاك.
- (١٢) ويصلى سعيراً : ويدخل جهنم يحترق بنارها .
- (١٤) لن يحور: لن يرجع إلى ربه يوم القيامة ، ليحاسبه على أعماله.
  - (١٥) بصيرا : عليمًا بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه .
    - (١٦) بالشفق: بالحمرة في الأفق بعد غروب الشمس.
- (١٧) وما وسق : وما جَمع ولف في ظلمته من الناس والدواب وغيرها.
- (١٨) إذا اتسق : إذا تكامل وتم نوره .
- (١٩) لتركبن طبقاً عن طبق ، لتلاقن حالاً بعد حال ، بعضها أشد من بعض وهي الحياة ، و الموت ، والبعث ، وأهوال القيامة.
- (٢١) لا يسجدون : لا يخضعون ، ولا يسلمون بما جاء فيه. (۲۳) يوعون : يضمرون ويخفون.
  - (٢٤) أليم: مؤلم موجع.
  - (٢٥) غيرممنون: غير مقطوع ولا منقوص.



# سورة البروج

- (١) البروج: المنازل التي تنزلها النجوم والكواكب أثناء سيرها.
  - (Y) واليوم الموعود: يوم القيامة.
- (٣) وشاهد : الحاضر والرائى لأهوال يوم القيامة وعجائبه ، أو من يشهد في ذلك اليوم على غيره.
- ومشهود :ما يشاهد في ذلك اليوم من أحوال يشيب لها الولدان. (٤) قُتل أصحاب الأخدود ؛ لعن الذين شَقُّوا في الأرض شقًا عظيمًا كالخندق ، وأشعلوا فيه النيران ؛ ليحرقوا بها المؤمنين.

- (٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ : النارِ العظيمة المتأججة ، ذات الحطب واللهب.
- (٦) عليها قعود على حافتها قعود يشهدون عذاب المؤمنين.
- (٧) ما يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ، ما يفعلون بالمؤمنين من تتكيل وتعذيب حضور .
- (٨) وما نقم وا :وما أنكروا وما عابوا
- العَزِيرُ الْحَمِيدِ : الغالب الذي يخشَّى عقَّابَه ولا يغلب . المحمود على نعمه وعلى كل حال ، والذي يرجي شوابه . (٩) شَهِيدُ : مطلَّع على أعمال عباده ، لا تخفى عليه
- خافية من شؤونهم. (١٠) **فَتَنُوا** : عَذَّبوا وأَحَرَّقوا .
- ولهم عــذاب الحريق : ولهم العذاب الشديد المحرق.
- (۱۱<mark>) الْفُ وْزُ الْكَبِيرُ: النجاح</mark> الأكبر الذي تُصغر الدنيا وما فيها دونه .
- (۱۲) إنَّ بطش ربِّك لشديد : إنَّ انتقام ربِّك من أعدائه وعذابه لهم لعظيم شديد .
- (۱۳) يبدئ ويعيد : يخلق الخلق ثم يفنيهم ، ثم يعيدهم أحياء للحساب والجزاء .
- (١٤) الودود الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه.
- (10) ذو العرش المجيد: صاحب العرش ومالكه، عظيم في ذاته وصفاته.
- (١٦) فَعَالَ لَمِ يُرِيدُ : يفعل ما يشاء ، ويَحكمُ ما يريد ، لا معقب لحكمه ولا راد اقضائه.
- (١٧) هَـلُ أَتَـاكَ حَـدِيثُ الْجِنُـودِ: هـل بلغك أيـها الـرسـول خبـر الجمـوع الكافرة المكذبة لأنبيائها.
  - (١٩) في تكذيب : في تكذيب متواصل كدأب من قبلهم .
- (۲۰) والله من ورائهم محيط : والله قد أحاط بهم علماً وقدرة ، لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء .
- راً ٢١) بل هو قرآن مجيد ؛ بل ما جئتهم به قرآن عظيم بين الدلالة على صدقك.
- الدلالة على صلافت. (٢٢) في لوح محفوظ الا يناله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان.



(۱) والطارق ، والنجم الذي يظهر ليلاً في السماء.

(٣) الثـاقـب المضىء الذى ينقب الظلام ويخرقه بنوره. (٤) لمـا عليها حـافظ : إلاَّ

(2) لمّا عليها حافظ : إلاَّ عليها حافظ من الملائكة يحفظ أعمالها .

(<mark>٦) من ساء دافق</mark> :من ماء يتدفق بقوة وسرعة من الرجل ويصب في رحم المرأة وهو المني.

(٧<mark>) الصَّلبِ: عظم الظَّهر</mark> بالنسبة للرجل .

والترائب والعظام التى تكون فى أعلى صدر المرأة .

(٨) على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ؛ على بعث الإنسان بعد موته لقدير.

<mark>( ९) يوم تبلى السرائر :</mark>يوم تمتحن الضمائر ، وتتكشف السرائر.

(١٠<mark>) من قوة ولا ناصر :</mark>من قوه تحميه من الحساب والجزاء ، ولا ناصر يدفع عنه عذاب الله .

(۱۱<mark>) ذات الرجع</mark> : ذات المطر المتكرر .

(۱۲<mark>) ذات الصدع :</mark> ذات التصدع والتشقق بالنبات .

(<mark>۱۳) إنه لقول فصل ؛ إن هذا</mark> القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل ، والهدى والضلال.

(12) وما هو بالهزل :ليس فيه شيء من الهزل والعبث، بل هو الجد كل الجد .

(١٥<mark>) إنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً ؛ إن</mark> كَضَّارَ مُكَّةً يَعْملُونَ المَكايِّدُ لِإطْفاء نور الله .

(۱۷<mark>) فمهل الكافرين ا</mark>فتمهل ولا تستعجل عقابهم .

رويداً ، إمهالا قريبًا أو قليلا ، فإن كل أت قريب ، وقد تحقق وعد الله لنبيه ولأتباعه.

#### سورة الأعلى

(إ) سبح اسم ربك الأعلى: نزه اسم ربك الأعظم عما لا يليق به .

(٢) فسوى بخلق كل شيء فأتقن خلقه ، وأحسنه .

(٣) والذى قدر فهدى فدر لكل كائن ما يصلحه فهداه إليه.

(٤) المرعى : الكُلأ الأخضر.

(٥) فجعله غثاء أحوى : فصيره بعد الخضرة إلى نبات يابس جاف مائل إلى السواد .

(٦) سنقرئك فلا تنسى استقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تتساها.



لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكِرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَّكُمُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مُن يَغْشَىٰ ﴿

وَيَنْجَنَّمُ الْأَشْقَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ فَ وَذَكُر أُسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ فَ

(^) ونيسرك لليسرى ونوفقك للطريقة السهلة ، والشريعة السمحة.

(٩) فَذَكُرُ إِنْ نَفْعَتَ الذُكْرِي ، فعظ قومك أيها الرسول بهذا القرآن حيث تتفع الموعظة .

(۱۱) الأشقى الكافر المصر على العناد والكفر. (۱۲) يصلى النار الكبرى ايدخل نارجهنم العظمي يقاسي حرَّها.

(١٣) لا يمُونَ فيها ولا يحياً الا يموت فيها فيستريح ، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة ، بل هو دائم في العداب والشقاء. (١٤) من تزكّي ،من تطهر من الكفر والمعاصي.



- (١٦) تـؤشرون : تقدمون وتفضلون.
- (١٨) إنَّ هذا لفي الصحف الأولى : إن هذا المذكور في هـذه السـورة لثابت فـي الصحف الأولى .

#### سورة الغاشية

- (١) الغاشية : القيامة وسميت الغاشية ؛ لأنها تغشى الناس بأهوالها .
  - (Y) خاشعة ، ذليلة خاضعة .

- (٣) عاملة ناصبة : مستمرة في العمل الذي يتعبها ويشقيها في النار.
- (٤) تصلى ناراً حامية : تشوى بالنار الحامية يوم القيامة .
- (٥) من عين آنية : من عين قد بلغت النهاية في الحرارة والغليان .
- (٦<mark>) صريع: شچر فی النار</mark> يشبه الشوك ، مُرّ ، نتن .
- (٧) لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع الإيسمن بدن صاحبه من الهزال ، ولا يسد جوعه
- (٨) ناعمة : حسنة نضرة .
- (٩) لسعيها راضية : لعملها الذي عملته في الدنيا راضية.
- (١٠) في جَنَّة عَالِيَة ، في جنة رفيعة المكان والمكانة.
- (١١) لاغية : كلمة باطلة.
- (۱۲) جارية : تجري بالماء العذب لا تنقطع أبدًا.
- (۱٤) وأكواب موضوعة: وأكواب معدةً ومهيأة للشراب.
- ر (۱۵**) ونمارق مصفوفة** :وسائد كثيرة ، قد صفٍ بعضها إلى
- حليره ، قد صلك بعصه إلى
- (۱۱) وزرابی مبثوثة ، وسجاد فاخر جمیل مفروش فی کل مکان ، ومتفرق فی کل محلس.
- (١٧) الإبل كيفُ خُلُقَتُ: الجمالُ كيف خلقها الله بهذه الصورة العجيبة. (١٨) كيف رُفعَتُ: كيف رفع الله نامه ليم مأمل سيم كوا
- (۱۸) كيف رفعات ديف رفع الله بناءها ، وأعلى سمكها بلا عمد ولا دعائم ؟.
  - (١٩) نُصِبَتْ : ثُبِتَتُ على الأرض .
  - (٢٠) سطحت: بسطت وسويت ومُهدت.
- (٢١) فَذَكُ رُانِّماً أَنْتَ مُدْكُ رِّ فَعَظَّهم أيها الرسول بما أُرسَّتَ به فإنما أنت واعظ ومرشد .
  - (۲۲) بمصیطر : بمتسلط تجبرهم علی ما ترید .
    - (٢٢) تولى : أعرض عن التذكير والموعظة .
  - (٢٥) إيابهم : رجوعهم بعد الموت للحساب والجزاء.



- (١) والفجر: أقسم الله سبحانه بوقت الفجر.
- (٢) وليسال عشر: والليالى العشير الأول من شهر ذى الحجة .
- (٣<u>) والشخع : جميع</u> المخلوقات .
- والوتر: والله تعالى الواحد الأحد.
- (٤) يسر: يمضى ويذهب.
- (٥) **لذى حِجُـر**؛ لصاحب عقل سليم .
- (٦) بعاد: قبيلة عاد الأولى التي أُرسَل إليها هـود – عليه السلام .
- (٧) إرم: اسم جدهم وبــه سميت القبيلة .
- ذات العماد : ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة.
- (^) لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ: لم يخلق اللَّه متَّلهم فَي قُوتهم وشدتهم وضخامة أجسامهم.
- (<sup>٩</sup>) **وثمود : ق**وم صالح عليه السلام .
- جابوا الصخر بالواد : قطعوا الصخر بالوادى واتخذوا منه بيوتًا .
- (۱۰) ذى الأوتاد: صاحب الجنود والعساكر الذين يشدون ملكه ويقوونه، وقيل: صاحب الأهرام التي تشبه الأوتاد.
- (۱۱) طغوافى البلاد : تجبروا فيها وظلموا العباد .
- (١٢) الفساد: القتل والتعذيب والمنكرات.
- (١٣) سـوط عـذاب: ألوانًا ملهبة من العذاب.
- (١٤) لبالمرصاد: يرصد عمل كل إنسان ، ويجازيه به .
  - (١٥) ابتلاه: اختبره.
- (١٦) فقدر عليه رزقه: ضيقه ولم يوسعه عليه.
  - أهانن ؛ أذلني بالفقر ، وأنزل بي الهوان والشرور.
    - (١٨) ولا تحاضون: ولا يحث بعضكم بعضًا .
- (١٩) التراث أكْلاً لُمَّا: المال الموروث عن غيركم ، أَكُلاً شديدًا .



- (٢٠) حبًّا جمًّا : حُبًّا شديدًا كثيرًا.
- (٢١) إذا دكت الأرض دكاً ؛ إذا زلزلت الأرض وتكسرت وتهدم كل بناء عليها .
  - (٢٢) والملك صفاً عفاً: والملائكة صفًا بعد صف.
- (۲۳) جائ يومئذ بجهنم: تجر بسبعين ألف زمام كل زمام كل زمام بأيدى سبعين ألف ملك.
- وأنَّى له الذكرى ؛ ومن أين له الذكرى النافعة ، وقد فات أوانها ؟.



(٢٤) قَدُمتِ لحياتي: قَدّمت أعمالا صالحة لأجل حياتي هذه في الآخرة.

سُورَةُ الْبُهُسِينَ

(٢٥) لا يعذُّب عذابه أحد : لا يعذِّب كعذاب الله أحد .

(٢٦) ولا يوثق وثاقه أحد : ولا يقيد كقيده أحد.

(٢٧) المطمئنة: المؤمنة الطاهرة المستقرة الواثقة بفضل ألله تعالى ورحمته .

(٢٨) ارجعي إلى ربك : ارجعي إلى ثواب ربك وتكريمه ، وأمره

راضية مرضية : راضية تمام الرضا بما أعطاك الله من ثواب، ومرضياً عنك من الله بسبب إيمانك الصادق،

(۲۹) فادخلی فی عبادی: فادخلي في زمرة عبادي

- (١)البلد: مكة البلد الحرام.
- (٢) وأنت حل : وأنت يا
- (٣) ووالد وما ولد : وأقسم بآدم وذريته ، أو كل والد ومولود من الإنسان والحيوان
- (٤) في كبد : في مشقة وتعب.
- (٥) أيحسب أن لن يقدر عليه
- أحد : أيظن هذا الإنسان المغتر بقوته أن الله لا
- (٦) أهلكت مالا لبداً: أنفقت في عداوة محمد والصدعن
- ( ٠ ١ وهديناه النجدين : وبيناً له طريق الخير وطريق
- (١١) فلا اقتحم العقبة: فهلا تجاوز وتخطى مشقة
- الآخرة بإنفاق ماله.
- (١٣) فكرقبة : عتقرقبة مؤمنة من أسر الرق.
- فى يوم ذى مجاعة شديدة.
- (١٥) يتيما ذا مقربة : يتيما من أهل قرابته.
- (١٦) ذا مترية : ذا حاجة

وافتقار شدید .

(۱۷) وتواصوا بالصبر: وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله والبعد عن معاصيه. وتواصوا بالمرحمة: وتواصوا بالرحمة والشفقة بالخلق.

(١٨) أصحاب الميمنة: أصحاب اليمين وهم أهل الجنة.

(١٩) بأياتنا : بآيات القرآن الكريم.

أصحاب المشئمة: أصحاب الشمال وهم أهل النار.

(٢٠) مؤصدة: مطبقة مغلقة عليهم لا يستطيعون الخروج منها.



النوال الوك

- (١) والشمس وضحاها أقسم الله بالشمس وبضوئها وإشراقها ضحى.
- (٢) تــلاهــا : تبــع الشمس وخلفها في الإضــاءة بعــد
- (٣) جلاها : أظهر الشمس واضحة غير محجوبة.
- (٤) يغشاها : يغطي ضوء الشمس ويحجبه.
- (٥) وما بناها : وبالقادر العظيم الذى رفعها وأحكم
- (٦) وما طحاها : وبالقادر ألعظيم الذي بسطها من كل جانب.
- (٧) يوما سواها ; ومن أنشأها وعدلها، وهو الله عز وحل. (٨) فألهمها : فعرفها .
- فُجُ ورها وتُقواها : طريق الشروطريق الخير.
- (٩) قد أفلح من زكاها : قد فأزيمن طهرها من الذنوب، ونماها بالخير والعمل
- (١٠) وقد خِابِ من دساها: وَقد خسر مَن أخفّى نفسه في المعاصي والآثام.
- (۱۱) بطغواها: بسبب طغيانها وبغيها.
- (۱۲) إذ انبعث : حين انطلق
- أشقاها: أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف.
- (١٣) رسول الله: صالح-عليه السلام.
- ناقة الله وسقياها : ذروا ناقة الله وشربها في يومها.
- (١٤) فعقروها : فقتلوها .
- فدمدم عليهم ريهم : فدمر عليهم ربهم ديارهم بذنبهم فسواها بالأرض.

# بِسُو اللَّهِ الرَّكَمْنِ الرِّكِيمِ

وَ شَيْخُونَا الشَّهُ مِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٩ مِينُونَا اللَّهُ اللَّهُ ١٩٢

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَنَهَا ۞ وَٱلنَّهَا رِإِذَا جَلَّنْهَا ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلُهَا ١ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنْلَهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَخَلَهَا

الله وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا ﴿ فَأَلَّمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُونِهَا ١ فَكُ

أَفَّلُحَ مَن زَكَّنهَا ١٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ١٠ كُذَّبَتُ ثُمُودُ

بِطَغُونِهِ آللهِ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقُلُهَا اللَّهِ فَقَالَ لَمُهُمَّ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِيكِهَا ١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْكُمُ عَلَيْهِمَّ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ لَهَا إِنَّ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا إِنَّ

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمْنِ ٱلرَّكِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّىٰ ۞ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنْيُ ٓ ۞

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَي فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ١

فَسَنْيَسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكُذَّبِ بِٱلْحُسْنَىٰ

اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَلْهُدَىٰ ١٠ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٠ فَأَنْذَرْتُكُمُّ نَارًا تَلَظَّىٰ ١

# سورة الليل

- (١) يغشى: يغطى بظلامه الأرض وما عليها.
  - (Y) تجلى : ظهر وسطع ضوؤه.
- (٤) إن سعيكم لشتى : إن عملكم لمختلف بين عمل للدنيا وعمل للآخرة.
- (٥) أعطى واتقى : من بدل من ماله ، والترم الأوامر واجتنب النواهي.
  - (٦) بالحسنى: بالإسلام أو بالجنة.

- ٧) فسنيسره لليسرى: فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى اليسر والراحة.
- (٨) واستغنى : واستغنى عن ثواب الله ، وتطاول على الناس بماله وحاهه.
- (١٠) فسنيسره للعسرى: فسنهيئه للخصلة التي توصله إلى العسر والمشقة والشدة.
  - (١١) إذا تردى: إذا سقط يوم القيامة في النار.
    - (١٤) تلظى: تتوقد وتتوهج وتلتهب.



سورة الشرح

سورة الضحي

(٢) سجى: سكن وهدأ

(٣) ما ودّعك : ما تركك .

وما قلى: وما كرهك أو

(٤) وللآخرة خير لك من الأولى: ولَلدَّار الآخرة خير

(٥) ولسَـوْفَ يعطيكَ رَبلُكَ

فترضى : ولسوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة ، كل

(٩) فلا تقهر : فلا تذله ولا

(١٠) فلاتنهر : فلا تزجره

(١١) فحديث: أظهر نعم

لك من دار الدنيا.

ما يسعدك ويرضيك. (٦) فآوى : فآواك ورعاك .

> (٧) ضالا : حائرًا . (٨) عائلا : فقيرًا .

(١) ألم نشرح لك صدرك : قد شرحنا لك صدرك بما أودعنا فيه من الهدى

(٢) ووضعنا عنك وزرك : وخففنا عنك حملك الثقيل.

(٣) أنقض : أثقل.

(٥) مع العسريسرا : مع الشدة سهولة ، ومع الضيق فرجًا .

(V) فإذا فرغت فانصب : فإذا انتهيت من دعوة الخلق أو من أمور الدنيا ، فاجتهد في العبادة وأتعب نفسك فيها.

(٨) فارغب: فاتجه بمسألتك وحاجتك.

(١٥) لا يصلاها : لا يدخلها ويحترق بلهبها .

إلا الأشْقَى: إلا الكافر شديد الشقاء.

(١٦) وتولى : وأعرض عن الطاعة .

(١٧) وسيجنبها : وسيبتعد عن هذه النار المتأججة.

(۱۸) يتزكى: يتطهر .

(١٩) من نعمة تجزى :من نعمة يكافأ بها .



- (۱<mark>) والتين والزيتون ؛ أقسم</mark> بالتيـن والزيتـون لبـركتهما وعظيم منفعتهما .
- (۲<mark>) وطور سنین :</mark>جبل الطور الذی کلّم اللّه علیه موسی، وهو معروف فی سیناء.
- (٣) البلد الأمين :مكة المكرمة.
- (٤<mark>) في أحسن تقويم : في</mark> أجمل صورة وأعدل قامة .
- (٥) ثم رددناه أسفل سافلين: ثم رددناه إلى أقبح صورة، بإلقائه في النار؛ لأنه لم يطع الله، ويتبع الرسل.
- (٦<mark>) غير ممنون : غير</mark> مقطوع ولا منقوص .
- (۷<mark>) بالديــــن</mark> :بالجــــزاء والحساب يوم القيامة .
- (^) بأحكم الحاكمين: بأعدل العادلين حكماً وقضاءً وفصلاً بين العباد.

#### سورة العلق

- (۱) الَّذي خَلَقَ : الَّذي خلق كل المخلوقات ، وأوجد جميع العوالم.
- (۲<mark>) من علـق</mark> :من دم غليـظ جامد .
- (2) علَّمَ بِالْقَلَمِ : علَّم خلقه الخطوالكتابة بالقلم ، وأول من خطبه إدريس – عليه السلام.
- (٦) ليطفى اليتجاوز الحـ د
   ويتكبر ويتمرد على الحق .
- (۷) أن رآه استغنى : عندما يرى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه .
- (^) الرجعي: المرجع والمصير الى الله ، ليجازى كلَّ إنسان بعمله.
- (<sup>4</sup>) الذي ينهي : أبو جهـل وأمثاله ، (وهذه الآيات وما بعدها حتى آخر السورة قد نزلت في أبي جهل ، وهذا لا يمنع عموم حكمها ).
- (١٠) عبدا إذا صلى : هو رسول الله محمد بن عبد الله عَلَيْقِ.
- (۱۱) إن كان على الهدى : إن صار هذا الطاغى على الَهُدى ، فاتبع الحق.
- (١٢) أو أمر بالتقوى : أو دعا إلى البر والتقوى . أما كان ذلك خيراً له من الإصرار على الكفر ، ومن نهيه إياك عن الصلاة.
  - (١٣) وتولى : وأعرض عن الإيمان.



- (١٥) لنسفعاً بالنَّاصية ؛ لنَاخذنَّ بمقدَّم رأسه أخذًا عنيفًا ، ونسحه إلى نار جهنم.
- (١٦) ناصية كاذبة خاطئة :ناصية يعلو وجه صاحبها الكذب وآثار الخطيئة.
- (۱۷) فليدع ناديه : فليطلب عشيرته وأهل مجلسه ؛ ليمنع المصلين ويؤذيهم.
- (١٨) الزبانية :ملائكة العذاب ؛ لينصُروا محمدًا ومن معه من المؤمنين.



سورة القدر

- (١) إنا أنزلناه في ليلة القدر؛ إنا أنرلنا القرآن في ليلة القدر والشرف.
- (٣) خير من ألف شهر: العبادةُ فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
  - (٤) والروح: وجبريل عليه السلام. من كل أمر: من أجل كل أمر قضاه الله تعالى.

(٥) سالام هي حتى مطلع الفجر: أمان وسلام هي إلى أن يطلع الفجر.

سورة البينة

(١) من أهل الكتاب : من اليهود والنصاري.

والمشركين: وعبدُة الأصنام والأوثان من العرب وغيرهم. منفكين : تاركين كفرهم ، منصرفين عنه.

البيئة: الحُجّة الواضحة، والمرادبها هنا : رسولُ الله عَلَيْهِ. (٢) يتلو صحفًا مطهرة: يقرأ عليهم القرآن الكريم في صحف منزهة عن الباطل.

(٣) فيها كتب قيمة : فيها سور قرآنية مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب.

(٤) وما تضرق الذين أوتوا الكتاب: وما اختلف اليهود والنصاري في شأن محمد عليه الصلاة والسلام.

السنة: الحُجة الواضحة الدالة على أن محمدًا هو رسول الله الموعود به في كتبهم.

(٥) وما أمروا : في التوراة والإنجيل.

مخلصين له الدين: مخلصين العبادة والطاعة لله رب العالمين .

حنفاء : مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، وهو دين الإسلام.

ويقيم وا الصلاة : ويؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل، في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها.

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ؛ ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس. دين القيمة : دين الملة المستقيمة.

(٦) الَّذينَ كَضَرُوا منْ أَهْلِ الْكتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ؛ الذين كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد ح، من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والأصنام. خالدين فيها : ماكثين فيها يوم القيامة على الدوام .

شرالبرية: شر الخلق على الإطلاق.



الناس من قبورهم.

أشتاتا : متفرقين كل واحد مشغول بنفسه .

لِيُرُوْا أَعُمالُهُمْ: ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويجازيهم عليها، (٧) مثقال ذرة: زنة شيء صغير

جدا لا يرى بالعين المجردة. خَيُسْراً يَسسرهُ : يـ جـده في صحيفته يوم القيامة ، ويرى ثوابه في الآخرة.

سورة العاديات

- (١) والعاديات: أقسم الله تعالى بالخيل تجرى في المعركة. في المعركة. في المعركة. في المعركة .
- (٢<mark>) فالموريات قدحًا</mark> : فالخيل التي تخرج شرر النار باحتكاك حوافرها بالحجارة وما يشبهها .
- (٣) فالمغيرات صبحا : فالخيل التي تغير على العدو في وقت الصباح .
- (٤) فأثرن به نقعا : فهيّجن بمكان عدوها غبارًا شديدًا.



(٥) فوسطن به جمعا: فاخترفّت الخيل جموع الأعداء وصرن في وسطهم .

- (٦) لريه لكنود : لنعم ريه لَجحود .
- (٧) لشهيد : لمعترف وشاهد على نفسه بذلك .
  - (٨) الخير: المال
  - (٩) بعشر: أثير وأخرج.

ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا ابْعُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞



(۱۰) وحصل ما فى الصدور: وأظهر ما فى القلوب من خير وشر. كُنبيرٌ: لعالم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ، وسيجازيهم عليها يوم القيامة.

# سورة القارعة

(١) القارعة: القيامة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها.

(٣) ومَا أَدْرَاكُ مَا الْقَارِعَةُ: وأي شيء أعلمك بها؟ (٤) كالضراش المبشوث : كالحشرات الصغيرة المنتشرة المتفرقة. (٥) كالعهن المنفوش: كالصوف الملون الذي ينفش ويفرق باليد ونحوها. (١) ثقلت موازينه : رجعت موازين حسناته على سيئاته. (V) في عيشة راضية : في حياة مرضية في الجنة. (٨) خفت مـوازينه : خفت موازين حسناته ، ورجحت موازين سيئاته . (٩) فأمُّه هاوية : فمأواه ومسكنه جهنم يهوى فيها على رأسه. (١٠) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيُّهُ: وما

 (١٠) وما أدراك ما هيه : وما أدراك أيها الرسول ما هذه الهاوية ؟

(۱۱) نارحامية: نارقد بلغت النهاية في حرارتها.

# سورة التكاثر

(۱) ألهاكم التكاثر: شغلكم عن طاعة الله تعالى التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة.

(۲) حتى زرتم المقابر: حتى متم ودفنتم في المقابر.

(٣) كلا سوف تعلمون : حقا سوف تعلمون عاقبة سفهكم وتفريطكم .

(٥) علم اليقين: العلم

الحقيقى الذي لا شك فيه.

(٦) لترون الجحيم: لتبصرُنَّ النار في الآخرة.

(٧) عَيْنَ اليقين ؛ رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية .

( ۱ ) يومئد : يوم القيامة .

عن النعيم : عن كل أنواع النعيم من مال وولد ، ومن طعام وشراب ، ومن متعة وشهوة وغير ذلك .



- (۱) والعصر: أقسم الله بالدهر والزمان لما فيه من عجائب وعبر.
- (٢) لفى خسر: لفى هلكة ونقصان .
- (٣) وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير: وأوصى بعضُهم بعضاً بالتمسك بالحق والصبر على المشاق التي تعترض من يعتصم بالدين.

#### سورة الهمزة

- (۱) ويل: عذاب شديد وهلاك .
- لكل همزة الكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم .
- لُمَ زة : الـذى يسـخر من الغير ، عن طـريـق الإشـارة باليد أو العين أو غيرهما .
- (٢) وعدده: وأكثر من عده وإحصائه لحرصه عليه.
- (٣) يحسب أنَّ ماله أخلده :
   يظن أن ماله يخلده في
   الدنيا ويدفع عنه ما يكره.
- (٤) لينبذن في الحطمة : ليُط رحن في النار التي تحطم كل ما يُلقى فيها .
- (٥) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ: وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟
- (٦) الْمُ وقدة : المسعَّرة بأمره تعالى وإرادته.
- (٧) التى تطلع عَلى الأفئدة : التى تصل إلى القلوب فتحيط بها ، وتنفذ إليها ، فتحرقها إحراقًا تامًا .
- (٨) مؤصدة : مغلقة مطبقة.
- (٩) في عَمَد مُمُدُدة: هذه النار مغلقة بأوتاد من حديد طويلة ، أو في سلاسل وأغلال مطوّلة فلا يستطيعون حراكًا ولا خلاصًا.

#### سورة الفيل

(۱) بأصحاب الفيل : أبرهة الحبشى وجيشه الذين جاؤوا لهدم الكعبة .



- (٢) كيدهم في تضليل: مكرهم وسعيهم لتخريب الكعبة، في تخسير وإبطال وتضييع.
  - (٣) طيراً أبابيل: طيراً في جماعات متتابعة .
    - (٤) من سجيل : من طين متحجر محرق .
- (٥) كعصف مأكول: كورق الأشجار اليابسة ، أو التبن الذي أكلته الدواب وداسته بأرجلها .



# سورة قريش

- (١) لإيلاف : ما تعودت عليه وألفته ، أو ألف بينهم بعد شتات. قريش : هم ولد النضر بن كنانة ، وهو الجد الثالث عشر
- (٢) إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: تعودهم وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام .
  - (٣) البيت : الكعبة الشرفة .

(٤) أطعمهم من جوع: وسع عليهم الرزق. وآمنهم من خوف : وأوجد لهم الأمن بعد الخوف. سورة الماعوق (١) بالدين: بالبعث والجزاء يوم القيامة. (٢) يُدُّعُ اليتيم : يدفع اليتيم دفعًا عنيفًا ، ويقهره ويظلمه. (٣) ولا يحف : ولا يحث نفسه ولا يرغب غيره . المسكين: من لا يملك شيئًا من المال ، أو يملك ما لا يكفى حاجاته. (٤) فويل : فعذاب شديد (٥) عن صلاتهم ساهون: عن صلاتهم غافلون ، لا يقيم ونها على وجهها ، ولا يؤدونها في وقتها. أنهم أتقياء وهم كاذبون .

(٦) يراءون : يظهرون للناس

(٧) الماعون : ما يستعان به على قضاء الحوائج ، من إناء ، أو فأس، أو إبرة، أو نحوها مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية.

# سورة الكوثر

(١) الكوثر: نهر في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف ، وطينه المسك. (٢) فصل لربك : فداوم على أداء الصلاة أداء تاما، خالصا لوجه الله ، وقيل: المراد: صلاة عيد النحر. وانحر: واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده.

(٣) إن شانئك : إن مبغضك.

هو الأبتر؛ هو المقطوع عن كل خير، والمحروم من كل ذكر حسن.



- (٢<mark>) ما تعبدون</mark>: من الأصنام والآلهة الزائفة .
- (٣) ما أعبد : الذي أعبد ، وهـ و الله وحده المستحق للعبادة.
- (٥) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ: ولا أنتم عابدون مستقبلا الإله الحق الذي أعبده، لجهلكم وجعودكم.
- (<mark>٦) لكم دينكم ،</mark> لكم دينكم الذى اعتقدتموه ، وهو الكفر والشرك .

#### سورة النصر

- ( ] اذا جاء نصر الله : إذا تم لك أيها الرسول النصر على أعدائك .
  - والفتح : فتح مكة .
- (٢<mark>) في دين الله أفواجا</mark> : في الإســلام جماعات جماعات كثيرة.
- (٣) فسبح بحمد ربك واستغفره :فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره .

تواباً ،كثير القبول لتوبة عباده التائبين إليه.

#### سورة المسك

- (۱) تبت يدا أبى لهب : هلكت وخسرت يدا أبى لهب بن عبد المطلب .
- وتب وقد تحقق هذا الهلاك
- والخسران به ، بسبب عداوته الشديدة للحق ، الذي جاء به النبي ﷺ.
- (٢) ما أغنى عنه ماله :ما دفع عنه عذاب الله ، ماله الذى كان له .
- وما كسب : ولا كسبه الوفير من حطام الدنيا ، ولا جاهه.
- (٣) سيصلى ناراً ذات لهب: سيدخل ناراً متأججة شديدة اللهب والحرارة .



- (٤) وامرأته: وستدخل امرأته أم جميل العوراء النار معه. حمالة الحطب: التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي عليه الأديّته.
  - (٥) في جيدها: في عنقها.
- حبل من مسد : حبل مفتول فتلا قويًا من ليف شديد خشن ، تعذب به يوم القيامة .



سورة الإخلاص

(١) الله أحد : الله هو الواحد الأحد ، الذي لا شريك له ، وَلاَ شَبِيه له ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله.

(٢) الله الصمد : الله هو المقصود ، الذي يتوجه إليه الخلق

*فَى جميع حوائجهم، ويقصدونه وحده ب*السـؤال والطلب. لم يلد اليس له ولد أو بنت ، فهو سبحانه متصف بالكمال ،

منزه عن كل نقص.

الخناس : الذي يخنس ويتأخر ويختفى ، عند ذكر الله.

(٥) يوسوس:يبتّ الشر والشكوك، ويشجع على المعاصى في خفاء.

سورة الغلق

سورة الناس

(٦) من الجِنَّة والناس :من شيطان الجِن ومن شيطان الإنس ، وشياطين الإنس أشد فتكا وخطراً من شياطين الجن. (اللهم جَنَّبنا شر شياطين الإنس والجن).

(والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم





























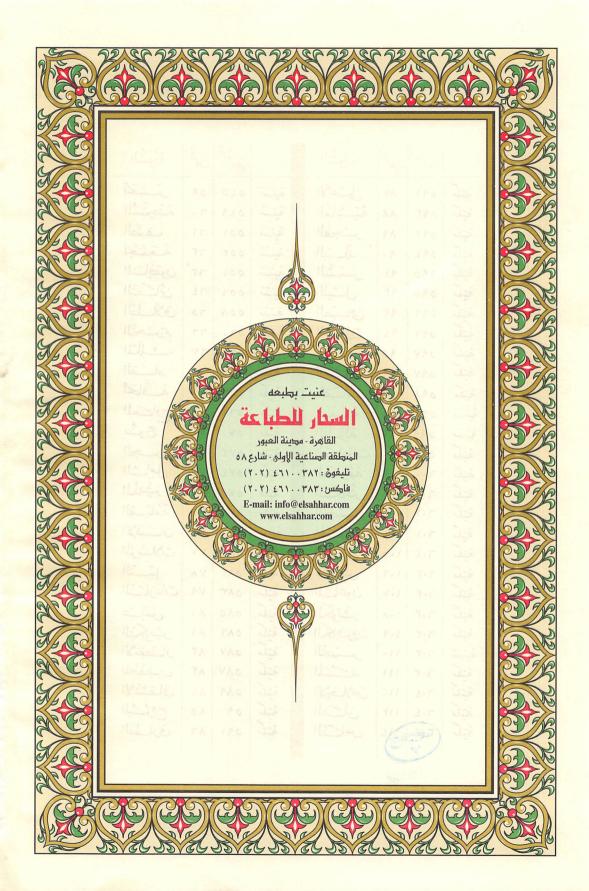



